### **ذخائرالعرب**

# طبقات الشعراء لابزالك تن

تحقيق عبدالسّنارأحمَدفراج

الطبعة الثالثة

## طبقات الشعراء لابزالك بن

المقلكة العَربيّة السّعوُدية وزارة المعارف المَكتبات المدرسيّة

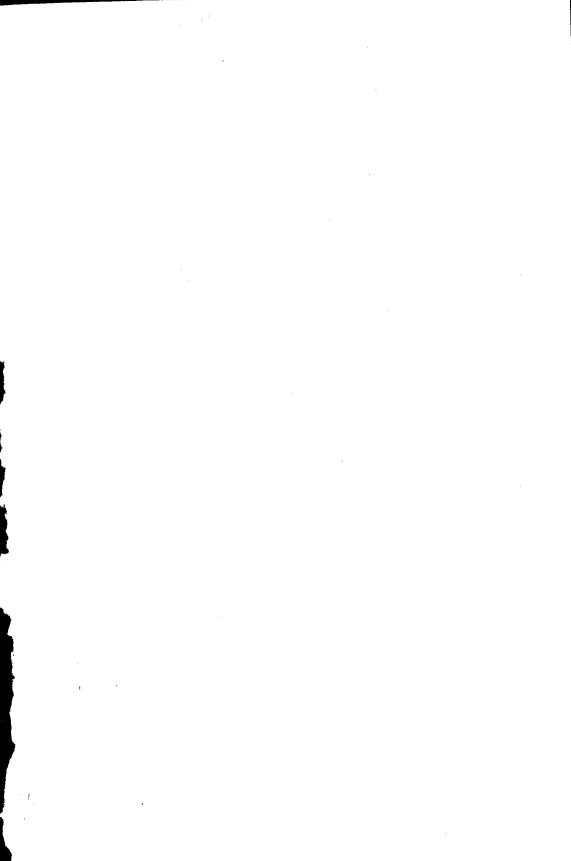

## بيسي أينه الزمين التحييم

#### تقديم وتعريف

طبقات الشعراء لابن المعتز أهم كتاب وجد من تراثنا الأدبى الرائع ، يعرض ألواناً من الشعر لطائفة من شعراء الدولة العباسية ، ويجمع أشتاتاً من أخبارهم ونوادرهم ، وما لهم من علاقات وصلات .

وقد اصطلح الأدباء على أن ينعتوا الشعراء العباسيين بلفظ المحدثين ، ولم يكن ابن المعتز أول من أفرد تأليفاً عن المحدثين وحدهم ، بل سبقه على الأقل أستاذه المبرد في كتاب له اسمه الروضة ، وساواه أو سبقه هارون بن على المنجم في كتاب اسمه الدارع .

ويذكر ابن المعتز أن الناس في زمانه كانوا يهتمون بأشعار المحدثين وأخبارهم «انظر ص ٨٦ س ٩ - ١٢ » .

وقد أوجز فيا اشهر فى عهده ، وقصر اههامه على القصائد والأخبار التى انفرد الخاصة بمعرفها ، ولهذا كان كتابه من أعظم المصادر التى لا يستغى عها مؤرخ أو أديب ، ولا نجد فى غيره ما اشتمل عليه . إنه أثبت أشعاراً تزيد على ألف وخسائة بيت لا توجد فى كتاب سواه ، ولهذا كان تقويم ما صحف مها من أعسر الأمور .

ولم يكن ابن المعتز راوياً فحسب ، بل كان ذواقاً للأدب بطبعه ، فهو يصدر أحكامه ، ولا يكتم إعجابه ، ونجد ذلك منبشًا في كثير من الكتاب .

وانفرد ابن المعتز بوصف نثرى رائع لما كان عليه مجلس الأمين ، وما كان فيه البرامكة من ترف ونعيم « انظر ٢٠٩ — ٢١٠ ، ٢١٣ — ٢١٥ » .

ويرجع للأستاذ عباس إقبال الفضل فى العثور على كتاب الطبقات وإظهاره أول مرة للقراء ، وهذا وحده كاف فى استحقاقه الشكر والتقدير . وبذل أيضاً جهوداً كبيرة فى تحيقق نصوصه ، وكتابة دراسات قيمة باللغة الفرنسية حول الكتاب ومختصره ، وتقديراً لهذا البحث أثبته بعد تنقيحي لترجمته فى آخر الكتاب ،

شاكراً لمن قدما لى الترجمة الحرفية لتلك الدراسة . كما أشرت إلى كثير مما صوبه ، وهو الذى يجده القارئ مرموزاً إليه بالحرف « ق » .

وأهم ما عنيت به أن أبحث عن مراجع لترجمة الشعراء ، وبخاصة من ندرت الإشارة إليهم فى كتب التراجم ، كما بحثت عن مراجع تؤيد نصوصه لتكون توثيقاً لها ، وجعلت هذه وتلك فى آخر الكتاب لكى لا تزحم النصوص .

ونسخة الطبقات وحيدة ، قريبة عهد بنسخها ، كثيرة التحريف والتغيير ، لم يسر ناسخها على منهج واحد فى كتابتها ، فالألفات تحذف أو تكتب ياءات ، والياءات تكتب ألفات . والنقط كثيراً ما تحذف ، وقد تتقدم أو تتأخر ، ومرة تعلو وتارة تسفل ، والحروف المتقاربة الرسم يحتل بعضها مكان بعض ، وهذا على الرغم من خط الناسخ الجميل .

والمحقق يقف حائراً أمام الكلمة، أهى صحيحة أم محرفة ؟ وما معناها فى حال صحتها ؟ وإذا كانت محرفة فى هو أقرب رسم حرفت عنه ؟ ولا يجوز أن يغير شيئاً إلا اعتماداً على نص أو قرينة أدبية ، وعلى أى حال لابد أن يثبت فى الهامش ما كان فى الأصل ، فلعل لمحقق سواه رأياً يخالف ما أبداه ، أو فهماً أصوب مما تبادر إلى ذهنه . وقد كان للمرحوم الدكتور أحمد أمين طيب الله ثراه بعض تصويبات مشكورة ، وإعجاب بما يحويه ، حيما قرأت عليه أغلب الكتاب .

وخير ما فعلته لجنة جب التذكارية حينها نشرت الكتاب لأول مرة ، بتحقيق الأستاذ عباس إقبال ، أنها صورت صفحاته ، وجعلت تعليقاته قائمة بنفسها .

#### مختصر الطبقات

وفى مكتبة الأسكوريال نسخة لمختصر الطبقات ، وسميت أيضاً: المختار من طبقات الشعراء ، وهذا المختصر كما رأيت صورته الشمسية كتب على مرحلتين ، الأولى سنة ٥٩٠ هـ والثانية ٦٣٠ هـ اختصر من نسختين مختلفتين .

وأهم ميزة له هى توثيقه نسخة الطبقات ، بمعنى أنها من مؤلفات ابن المعتز ، يضاف إلى ذلك أنه أثبت بعض نصوص خلت منها نسختنا ، هذا إلى جانب أنى والأستاذ عباس إقبال صوبنا منه بعض كلمات كانت فى نسختنا محرفة . ولم أثبت في صلب كتابنا ما وجدته من زيادات في المختصر ، بل أخرتها عقب انتهائه ، وسيجدها القارئ ملحقة بالكتاب ، وذلك لاحتمال أنها من زيادات المؤلف ، فهو يقول في آخر صفحة من مختصره ما يأتى : « وربما خالف هذا الاختيار الذي هذا آخره الذي فرغت من تحريره في شعبان من سنة ثلاثين وسمائة الاختيار الذي بعد تاريخه من هذا التاريخ، إما بزيادة في ذكر أخبار شاعر أو تركها » .

وسيرى القارئ ثلاث صفحات صورناها من المختصر ، إحداها كتبها فى سنة ٥٩٠ وتظهر فيها قدرة الشباب على تصغير الحروف وتضييق السطور . وثالثتها مما كتبه سنة ٦٣٠ ه وفيها يبدو تكبير الحروف ، والإفساح بين السطور ، مما يكون من شخص تقدمت به السن . أما الثانية فإنها تجمع بين الحطين ، وفيها ينص على استئنافه الكتابة . « أثبت الأستاذ إقبال تقديم المختصر واستئنافه وختامه فاكتفينا به ، كما عرف بالمبارك بن أحمد وشيخه فانظر ذلك في آخر الكتاب » .

واختصار المبارك بن أحمد للطبقات بلغ فى بعض الأحيان حد الإخلال ، فروان بن أبى حفصة اختصر أخباره التى فى نسختنا فى سبعة أسطر ، وكذلك أبو الشيص ، وترك القصائد الطوال كلها مع أنها فريدة نادرة ، ولم يثبت إلا قصيدة واحدة بتامها ، وهى قصيدة على بن جبلة فى أبى دلف فى حين أن أغلبها موجود فى الأغانى وغيره .

ونلاحظ أن النسخة الأولى التي كانت بين يديه من الطبقات ، واختصر منها إلى آخر أخبار أبي نواس تتفق في ترتيب الشعراء مع نسختنا ، بزيادة إبراهيم بن هرمة في أولها ، أما النسخة التي كتب منها ٦٣٠ ، فإنها تختلف في الترتيب وتزيد بضع تراجم ، فترتيبها بعد أبي نواس هكذا : الرقاشي \_ سعيد بن وهب \_ أبان \_ مسلم بن الوليد \_ العباس بن الأحنف \_ أبو العتاهية \_ على بن الجهم \_ حبيب بن أوس \_ الحارثي \_ أشجع \_ بكر بن النطاح \_ أبو محمد اليزيدي \_ أبو يعقوب الحريمي \_ إبراهيم بن سيار \_ أبو عيينة . . . إلخ .

كما نلاحظ اختلافاً فى بضعة مواضع من رجال السند ، واختلافاً فى رواية بعض الأبيات . ولعل ذلك يرجع إلى النسخة الأولى للطبقات ، تلقاها بعض من جاءوا بعده بطريق الرواية ، ثم لما دونت اختلفت ، وبعضهم نسخها مباشرة ، هذا

إلى جانب عمل النساخ وما له من تحريف وتصحيف.

والمقدمة المثبتة أول الكتاب ومنسوبة لابن المعتز قد بين الأستاذ عباس إقبال زيفها ، ونحن نؤيده فى ذلك ، وابن نجيم المذكور فيها ص ١٨ ، لا شك أنه محرف عن ابن المنجم، ويراد به هارون بن على بن يحيى الذى ألف كتاب البارع فى أخبار الشعراء المولدين ، وجمع فيه مائة وواحداً وستين شاعراً، وافتتحه بذكر بشار بن برد، وختمه بمحمد بن عبد الملك بن صالح . وسمى فى الفهرست كتاب البارع فى أخبار الشعراء المحدثين . وذكر ابن خلكان أن كتاب البارع مختصر من كتاب ألفه هارون نفسه من قبل .

وحينا وجدت أن طبقات ابن المعتز بحاجة إلى التوسع فى تحقيقه ، وتصويب كثير من أخطائه ، وجهنى الدكتور طه حسين إلى أن أخاطب الأستاذ عباس إقبال فأستأذنه فى الاستفادة من دراسته وتحقيقاته ، وتقبلت هذا التوجيه السديد النبيل شاكراً أبلغ الشكر ، فأرسلت إلى الأستاذ عباس إقبال بالعنوان الذى تفضل الدكتور طه حسين فذكره لى وهو السفارة الإيرانية بتركيا . ويظهر أن خطابى أو الرد عليه فقد فى الطريق ، وعلى كل حال فإنى لم أقصر فى الإشادة بتصويبه ، كما أثبت دراسته القيمة ، وهذا لا يمنع من أن لى رأياً آخر فى بعضها سأبديه .

#### ابن المعتز(١)

عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد ، أمه أم ولد تسمى خاين كما فى النجوم الزاهرة ، أو اسمها حايز كما فى الهامش نقلا عن عقد الحمان .

ولد ٢٤٧ ه على أكثر الأقوال ، وقتل ٢٩٦ ه بعد أن اضطرب على الخليفة المقتدر عسكره وبايعوا لابن المعتز بالحلافة ثم عادوا مذعنين للمقتدر ، ولم يهنأ ابن المعتز بلقب الحليفة إلا يوماً أو بعض يوم ، فتفرق الناس عنه وقضى عليه خنقاً . وليس ابن المعتز هو البدع في المصير السيئ من بين الحلفاء العباسيين ،

<sup>(</sup>۱) كتب التاريخ حوادث ۲۹٦ والأغانى ج ٩ ص ١٤٠ والأوراق أشعار أولاد الخلفاء وابن خلكان ، وفوات الوفيات وتاريخ بغداد ١٠٠ ص ٩٥ والنجوم الزاهرة ج ٣ ص ١٦٤ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٢١ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ١٤٦ والمنتظم ج ٦ ص ٨٤.

قد استخلفه مؤنس الحادم على شرطة بغداد ، وببطش هذا الحادم مؤنس كانت هزيمة أنصار ابن المعتز ، وبيديه كتمت أنفاسه ، وقبل ذلك بسبعة أعوام قبض مؤنس الحادم على عبد الله بن المعتز وقصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد

« وهم أقرب الناس إلى منصب الحلافة » فحبسهم فى دار إلى أن قدم المكتنى بالله بغداد ، فأمر بإخلائهم ووصل كل واحد منهم بألف دينار .

ولسنا بصدد الإبانة عن شاعرية ابن المعتز التي شهد لها كل من عاصره ومن جاء بعده ، ونكتني بأن نشير إلى أن أباه المعتز كان له شعر رقيق ، وتُجد بعضه في الأغاني ج ٨ ص ١٨٤ وتاريخ بغداد ج ٢ ص ١٢٥ ومعجم الشعراء ص ٤٠٠ والعقد ج ٢ ص ٢١٥ والديارات ص ٢٠٦ \_ ١٠٨ .

وقد ألتى الدكتور طه حسين محاضرة عن ابن المعتز قبل سنة ١٩٣٦ نجدها في كتابه «من حديث الشعر والنثر» كما ألف الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي رسالة سماها « ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان » طبعت سنة ١٩٤٩ ، وألف الأستاذ عبد العزيز سيد الأهل كتاباً سماه « عبد الله بن المعتز أدبه وعلمه » طبع بيروت سنة ١٩٥١ .

وهناك قصة رواها ابن الجوزى فى المنتظم ، يفهم منها أن ابن المعتز قال شعراً غزليًّا فى حياة أبيه يذكر تعشقه لجارية أسقمه هواها . ونعتقد أن هذا أقرب ما يكون إلى المحال ، فالمعتز قتل قبل أن يكمل ابنه السنة التاسعة على أكثر تقدير .

#### أساتذته ومن روى أدبه

أول أستاذ له هو محمد بن عمران بن زياد ، حفظه بعض القرآن ، وكان الغالب على محمد بن عمران الأخيار وما يتعلق بالأدب .

وأهم أساتذته الأوائل أحمد بن سعيد الدمشتى الذى تعهده من صغره وكان يلازمه فى كبره ، وهو الذى روى أيضاً أدب ابن المعتز بعد مقتله ، لأن ابن سعيد مات ٣٠٦ ه .

ومن أهم أساتذته محمد بن يزيد المبرد العالم اللغوى الأديب المشهور ، وقد كان المبرد يجيئه كثيراً ويقيم عنده ، وروى ابن المعتز عنه فى عدة مواضع من الطبقات ، وأثبت ما شرحه له تفسيراً لقصيدة أبى نواس .

ولتى أبا العباس أحمد بن يحيى المشهور بثعلب ، مرات ، وكان يبعث إليه فيسأله عن الشيء بعد الشيء .

ومن أساتذته الحسن بن عليل العنزى ، وكان محدثاً وصاحب أدب وأخبار .

ومنهم أيضاً محمد بن هبيرة الأسدى صاحب الفراء ، وأحمد بن صالح المشهور بابن أبي فنن وهو ممن ترجم لهم ابن المعتز في كتابه الطبقات .

يضاف إلى هذا أنه أخذ عن أعراب فصحاء كانوا يقدمون سر من رأى .

أما شعر ابن المعتز فقد رواه عنه أبو بكر الصولى الذى أدركه وعاش بعده زمناً طويلا ، وكتب عنه كثيراً في كتابه أشعار أولاد الخلفاء .

ويقول الصولى عن ابن المعتز: « من شعراء بنى هاشم المتقدمين وعلمائهم ، ومن نشأ فى الرواية والسماعة ، يكثر فى مجلسه من : حدثنا وأخبرنا . . . وكانت داره مغاثاً لأهل الأدب ، وكان يجالسه مهم جماعة » .

وفى كتاب الطبقات نجد من تلقى عنهم أخباراً وأثبتها فى الطبقات يفوقون الستين عدًا ، ولا شك أنهم كانوا ممن يقصدون داره ويسعون إلى مجالسته .

ولم يترجم ابن المعتز لحميع الشعراء العباسيين ، فقد أهمل مثلا يحيى بن زياد الحارثي وديك الجن وابن الرومي وأكثر من عشرين شاعراً أوردهم ابن الجراح في كتاب الورقة ، وعشرات الشعراء ذكرهم صاحب الفهرست في قوائمه . وعد المرزباني عشرات في معجم الشعراء .

على أن ابن الرومى بخصوصه أهمله ابن المعتز قصداً ، فابن الرومى هجا المعتز حيمًا خلع من الحلافة في قصيدة مطلعها :

أمسى الشباب رداء عنك مستلبا ولن يدوم على العصرين ما اعتقبا وفيها يقول:

دع الحلافة يا معتز من كثب فليس يكسوك منها الله ما سلبا

أترتجى لبسها من بعد خلعكها هيهات هيهات فات الضرع ما حلبا اللله ما كان يرضاك المليك لها قبل احتقابك ما أصبحت محتقبا حتى أذلك عنها ثم أبدلها كفئا رضيا لذات الله منتجبا فكيف يرضاك بعد الموبقات لها لاكيف، لاكيف الاالمين والكذبا

وابن الرومى أيضاً كان ملازماً للقاسم بن عبيد الله الذى كان من خصوم عبد الله بن المعتز ، فهو الذى أشار بالقبض عليه حينها توفى المعتضد.

وقد لوحظ أن ابن المعتز يكتب بطريقة السند حتى عن معاصريه ، ولكن ابن المعتز شأنه غير المؤلفين والرواة الآخرين لأنه أمير وابن خليفة ومرشح للخلافة ، فهو لا يسعى للناس ليتلقى أخبارهم ، بل تأتيه الأخبار وهو فى رحاب داره حيث يفد إليه الناس فيحدثونه بما سمعوه وما شاهدوه وينقل إليه بعضهم أخبار بعض .

ويؤيد ذلك ما رواه الصولى من أن ابن المعتز كان يحب لقاء أبى العباس أحمد بن يحيى يعتذر إليه فى تخلفه بأنهضعف عن أن يمضى إلى أحد، فكتب إليه عبد الله يعرفه شوقه إليه ويصف مقداره فى العلم . ويعتذر من ترك إتيانه لأن الركوب نيس بسائغ له .

#### من روى عنهم في الطبقات

ظفر رواة الحديث الشريف بمن تتبعوا أخبارهم ودونوا تاريخهم ، لما فى ذلك من توثيق لرواياتهم المتصلة بأمور الدين ، وأحكام الشريعة التى تبنى على الصدق وتجنب الشبهات .

اما رواة الأدب فإن تاريخهم لم يجد من العناية ما وجده رجال الحديث ما لم يكن للرواة إنتاج أدبى يذكر من شعر أو نثر ، ومن الرواة من لا شأن له إلا أنه كان ممن يحبون رجال الأدب ومجالسهم ومساجلاتهم ، أو كان نديماً على شراب ، أو حاضراً دعوة ، أو هو من الأتباع والمملوكين .

وفى كتابنا هذا وفى كتاب الأغانى وغيرهما من الكتب التى اعتمدت فى رواية الأدب على السند لا نجد فيما ألف من كتب التاريخ والتراجم ترجمة لأغلب الرواة ، بلادب كثيرين منهم لا نعرف أسماءهم كاملة ، لأن المؤلف لم يذكر إلا كناهم

أو ألقابهم . بل إن جهلنا بالآسماء قد يتناول شعراء وأدباء روى لهم إنتاج ، وأغفل فيهم ذكر الأسماء ، وكثرة الكنى واتفاق بعضها يجعلنا لا نجزم بانطباقها على مسمى إلا بقرينة مانعة .

#### مؤلفات ابن المعتز

ذكر أصحاب الكتب التي فيها ترجمة له أن له عدة مؤلفات ، منها :

١ - كتاب الزهر والرياض
٢ - كتاب البديع
٣ - مكاتبات الإخوان بالشعر
٥ - كتاب أشعار الملوك
٢ - كتاب المحاد الأخبار
٧ - كتاب حلى الأخبار
٩ - كتاب الجامع في الغناء
١١ - كتاب السرقات
١١ - كتاب السرقات

#### من نقلوا عن الطبقات

عد الأستاذ عباس إقبال بعض الأسباب التي يرى أنها السبب في قلة النقل عن الطبقات، وهي قلة النسخ ، واتجاه الرواة والأدباء إلى ما هو أوسع منه كالأغاني ، بخلاف طبقات ابن المعتز الذي قامت شهرة صاحبه على شعره الرقيق . ونحن نضيف إلى ما عده ما يأتي :

هناك عاملان سياسيان قللا من حمل أدب ابن المعتز ، أولهما المقتدر الذى انتزع منه ابن المعتز الحلافة يوماً أو بعض يوم . فقد عاد المقتدر للخلافة وظل خليفة بعد قتل ابن المعتز أكثر من عشرين عاماً ، ولا شك أن أكثر الرواة لا يعنون بمن ولى عنه السلطان ونكبته حوادث الزمان . وثانيهما أن ابن المعتز اتهم عند العامة بأنه لا يميل إلى الطالبيين ولا يحبهم ، والطالبيون كانت شوكهم قد قويت ، وصار لهم بأس مرهوب ، على الرغم من مظهر الخلافة الاسمى للعباسيين ، وقد حاول ابن المعتز أن يثبت ميله للطالبيين ، ونجد الصولى يدافع عنه دفاعاً حاراً بأنه لم يكن كارهاً لهم ، وأكبر دليل على قوة الطالبيين في أيام ابن المعتز وبعده ما ألفه كارهاً لهم ، وأكبر دليل على قوة الطالبيين في أيام ابن المعتز وبعده ما ألفه

أبو الفرج الأصفهاني وسماه «مقاتل الطالبيين » وأن الصولى توفى مستراً بالبصرة لأنه روى خبراً عن على عليه السلام ، فطلبته الحاصة والعامة لتقتله . وهذا الاتهام لابن المعتز عند العامة ، وتلك القوة للطالبيين عند العامة والحاصة ، تدعو الرواة إلى أن يتدبروا أمرهم ومصيرهم قبل أن يهتموا بآثار من فقد العطف عند أغلبية الناس . ولولا قوة أدب ابن المعتز وعظمة إنتاجه الذي حمل القلة على أن ينقلوه لما وجدنا له بيننا اليوم شيئاً .

وأشار الأستاذ عباس إقبال إلى ما عثر عليه في الكتب التي نقلت عن الطبقات. ونحن نضيف إلى ذلك :

- ١ فوات الوفيات في ترجمة فضل الشاعرة ، والفضل بن عبد الصمد .
  - ٢ ـ معاهد التنصيص ج ٢ ص ١٤٢ في ترجمة أبي الشيص .
    - ٣ لِـ عيون التواريخ حوادث ٢٣٠ ترجمة سكن .
  - ٤ الوافى بالوفيات المجلد الثانى من الجزء الرابع ترجمة سكن .
- مرآة الجنان ج ۱ ص ۳۹۰ مروان بن أبي حفصة و ج ۲ ص ٥٤ ،
   على بن جبلة .

٦ عقد الجمان حوادث ١٥٢ الورقة ١٤ وحوادث ١٨٢ الورقة ٢١١
 وهي أخبار عن مروان بن أبي حفصة .

- ٧ الإعجاز والإيجاز ص ١٦١ عند ذكر بيت لأبي العتاهية .
- ٨ ـ مسالك الأبصار ج ٩ ص ١٥٦ في الكلام عن مروان بن أبي حفصة .
  - ٩ ــ سير النبلاء في ترجمة مروان بن أني حفصة .

#### اسم الكتاب ومتى ألف

أكثر من نقلوا عن ابن المعتز سموا كتابه طبقات الشعراء ، وحمزة الأصبهاني سماه الاحتيار من شعر المحدثين . ونكتفي بما كتبه الاستاذ إقبال منعاً للتكرار فانظره في آخر هذا الكتاب .

وعلى الرغم مما يقرره الأستاذ إقبال من أن ابن المعتز ألف الطبقات في أواخر حياته أي بين ٢٩٣ ، ٢٩٦ ووافق على ذلك أيضاً الأستاذ محمد عبد المنعم

خفاجى فى رسالته فإننا نقرر أن ابن المعتر ألفه قبل ٢٨٠ ه حيمًا كان عمره حوالى اثنين وثلاثين عاماً.

وأول حجة وأهمها هي الدليل نفسه الذي استند إليه إقبال وخفاجي .

فابن المعتز عند ذكره لمحمد بن عروس الشيرازى يقول : وهو اليوم شاعر زمانه . ومعنى هذا أنه حين ألف الكتاب كان ابن عروس حيبًا لم يمت . ولكن الأستاذ إقبال لم يبحث عن تاريخ وفاة ابن عروس . بل ذكر أنه كان معاصراً لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر الذى عاش بين ٢٢٣ و ٣٠٠ ه في حين أننا بالبحث عن ابن عروس في فوات الوفيات وتاريخ بغداد نجده توفي سنة ١٨٠ ه . وإذا لاحظنا أن محمد بن عروس هو آخر الرجال المترجم لهم في نسختنا ، وكذلك في النسخة الأخرى التي اختصر منها المبارك بن أحمد ، علمنا أن ختام الكتاب كان على أقصى تقدير هو ٢٨٠ ه ، هذا والكتاب ما هو إلا روايات بأسانيدها لا يتناولها التغيير مهما رتبها ابن المعتز بعد ذلك ، فالمهم أنه دون كل أصوله في الزمن الذي قررناه .

ودليلنا الآخر هو ماشرحه المبرد المتوفى ٢٨٥ فى قصيدة ابى نواس ، وأثبته ابن المعتز فى الطبقات ، ولا شك أنه كتبه عنه قبل وفاته ، وابن المعتز حيما يبلغ ستة وأربعين عاماً يكون رأساً فى الأدب، ولا يكون من القصور والنقص فى المعلومات بحيث يحتاج إلى ذلك وهو فى سن الثلاثين وما يقرب منها وهى سن الأخذ والتلقى والتدوين . وعلى أوسع الفروض كتب أصوله قبل وفاة المبرد أى قبل مهر . ٢٨٥ . نع هناك شعراء ترجم لهم ابن المعتز عاشوا بعد ٢٨٠ ولكنهم كانوا قد تجاوزوا الستين ، وأكثرهم تجاوز السبعين ، ومنهم من فارق العراق ، فالناشئ الأكبر المتوفى ٢٩٣ انتقل إلى مصر على الأكثر فى ٢٨٠ ه فقد جاء فى ترجمته فى تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٩٣ : . . أنشدنى الناشئ لنفسه بمصر سنة ٢٨٠ . والبحترى حيما أقبل عام ٢٨٠ كان قد تجاوز السبعين ، وابن العلاف النهروانى كان عمره إذ ذاك ٢٦ وعاش بعد ذلك إلى سنة ٣١٨ . وأخيراً العلاف النهروانى كان عمره إذ ذاك ٢٦ وعاش بعد ذلك إلى سنة ٣١٨ . وأخيراً

#### بعض المآخذ وتصويب

بذل الأستاذ عباس إقبال جهوداً لا تنكر فى تحقيق الكتاب ودراسته ، ونأخذ عليه فى تحقيقه تخطئته بعض الكلمات الصحيحة الواضحة القراءة ، ثم وضعه الحطأ تصويباً لها ، وأكتنى بأمثلة ثلاثة .

بالبيض والحلق المقد ر سرده وحوى التلادا خطأ «المقدر» واعتمد رواية المختصر «المعدد» ولعلها محرفة . وفي القرآن «وقلر في السرد» انظر ١٤٧ س ٨ . وجاء في ترجمة أبي الشبل «تركب الزني

وتتحرج في العزل ؟ » خطأ « تركب » وصوبها : تركت ، وفي ترجمة ماني : وكأنهن إذا أردن خطا يقلعن أرجلهن من وحل

خطأ (أرجلهن » وصوبها (أرحلهن » . كما لاحظت أنه يقرأ الكلمة خطأ ثم يحاول إصلاحها وهذه أمثلة ثلاثة : فهجوناه ومن نم جج يصب بالفاقرات

قرأها « الغافرات » وصوبها « العاقرات » انظر ص ٣٤ س ١٥ أما تمم فغير راحضة ما شلشل العبد في شواربها

قرأها « راخصة » واعتمد تحریف الدیوان « داحضة » انظر ص ۱۹۲ س ۸ سوی أننی أدعو له الله مخلصاً وأذری علی خدی بمصرعه دمعا

قرأها «وأزرى » وصوبها « أدرى » وضبطها بفتح الراء .

أما فهرس الأعلام الذي وضعه ففيه قصور كبير ، إما بترك الأعلام أو ترك بعض مواضعها أو الحطأ فيها ، وأوضح دليل على ذلك تركه للرضا عليه السلام .

وذكر ابن المعتز ما يأتى « وللحارثى قصيدة يرثى بها أخاه سعيد بن عبد الرحيم ليست بدون قصيدة متمم التى يرثى بها أخاه مالكاً وهى على روى تلك « انظر ترجمة الحارثى » وفضع فى الأعلام « مالك بن عبد الرحيم الحارثى » وترك متمماً ، مع أن المقصود هو مالك بن نويرة وأخوه متمم بن نويرة .

وأورد ابن المعتز لبكر بن النطاح : « ص ٢٢٢ س ٢ » .

وما الفتك إلا في ربيعة والغني وذب عن الأحساب والحرمات

وقد كتبت في الأصل «والفنا» وهي محتملة للفنا بمعنى الفناء ومحتملة للقنا . ولكنه في فهرسه جعل كلمة الفنا علماً من أسهاء الأماكن والطوائف . وأورد الأستاذ إقبال في دراسته عن محمد بن حبيب الذي ألف كتاب الشعراء وأنسابهم وكتاب الشعراء وطبقاتهم والمتوفى ٢٤٥ هـ وقد أثبت الأستاذ إقبال تاريخ الوفاة – أنه ممن روى عنهم ابن المعتز في كتابه الطبقات . ونحن نقرر أن هذا سهو منه كبير ، فحمد بن حبيب المتوفى ٢٤٥ هـ هو ولا شك شخص غير المذكور في الطبقات . فلك أنه حدث ابن المعتز ، ليس في موضع واحد بل في مواضع ثلاثة ، وكلها بنص خدثي محمد حبيب . انظر ترجمة أبي العجل ، وإسحاق الموصلي ، والبصري أبي حفص فلا يعقل أن يكون المتوفى ٢٤٥ هـ محدثاً لإنسان ولد بعد ٢٤٦ هـ اللهم إلا إذا كان ذلك في عالم الذر كما بقولون .

ونلاحظ أن الطبقات ورد فيه اسم القصافى مرتين «انظر الترجمتين » ونص صاحب المختصر عند الثانى فى عنوانه على أنه «تقدم ذكره مكرر » وحاول الأستاذ عباس إقبال أن يؤيد ذلك فى دراسته ، ولكنا لا نشك فى أن القصافى الثانى هو غير الأول ، وقد أثبت بالأدلة ما يؤيد ذلك ، فراجعها فى هامش ترجمة الثانى .

هذا وإن الكتاب سيظل بعضه غامضاً لا يكشفه إلا العثور على نسخة أوفى من تلك التى ننشرها ، ولا يمنعنا ذلك من نشر كل وحيد فريد للانتفاع بما فيه ، وعسى أن يوجد فى المكتبات الخاصة ما يكمل النقص و يوضح بعض الغموض .

#### شكر

مايو سنة ١٩٥٦

شوال سنة ١٢٧٥

وإنى لأتوجه بخالص الشكر إلى الدكتور طه حسين لأنه صاحب الفضل فى نشر هذا الكتاب . وله فضل غيره كثير لا يوفيه الثناء .

عبد الستار أحمد فراج

## 

الحمد لله الذي أفحم مصاقع الفصحاء بمعجز كلامه ، وأخرس شقاشق (١) البلغاء بترتيبه ونظامه ، وبهر العرب الْعَرْبَاءَ (٢) باختراع مَفْتَحِهِ وخِتامه ، الذي لا يرتقى نَزُّ الأَوهام إلى زَلَازِل (٣) كُنْهِ جَبروته ، ولا يستحوذ لُهَامُ (٤) الأَفهام على سَبْر نقطة من مساحة بيداء ملكوته ، ولا تُومَّل أَفكارُ الحكماء الراسخين إدراك لمعة من أثيريات (٥) لَاهُوتِهِ .

ميًّز نوع الإنسان عن جنسه بفصل الكلام ، وفضًّل منه صنف الملوك فعظمت فضائلهم المشتركة بين الخاص والعام . واختص من خلقه نبينا محمدًا عليه أفضل الصلاة والسلام .

أحمده حمد مُعْترف بالقصور عن أداء بعض ما يجب منه عليه ، وأشكره شكر مُغْترف من بحور فضله مُنِيباً بِكُلِّيَّتِه إليه . والصلاة والسلام على من اهتزَّت بأرواح نصره أعطاف دولة العرب ، فماج بها خِضَمُّ دول الأكاسرة والقياصرة فاضطرب ، وخضع من إعمال حُسَامه ربُّ التاج والسرير لصاحب

<sup>(</sup> ا أ ) الشقاشق جمع شقشقة « بالكسر » وهي الجلدة الحمراء التي يخرجها الحمل من جوفه ينفخ فيها فتظهر من شدقه . شبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ، ولسانه بشقشقته .

<sup>(</sup>٢) عرب عرباء وعاربة وعروبة : صرحاء .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل ذلاذل وهي أسافل القميص العاويل ، ولا تتفق مع المعنى السابق . وزلازل وصف اللماء ، يقال : ماءزلال وزلازل : عذب صاف خالص ، وهذا ما يقابل « نز » السابقة .

<sup>(</sup> ٤ ) لهام الأفهام : الواسع العظيم منها الذي يلتهم كل شيء .

<sup>(</sup> م ) الأثير عندهم هو الفلك التاسع الأعظم الحاكم على كل الأفلاك لأنه يؤثر فيها ، ولعله يريد مؤثرات الوهيته ، أو لعلها مصحفة عن نيرات لاهوته .

الشاة والبعير ، فعطست (١) العرب فرحاً بأنف العز الشامخ ، وجرّت مرحاً ذيل الشرف الباذخ الذي أبكى بمولده عيون الكفرة فخمدت نارفارس، وضعضع دعائم الفجرة فأصبح إيوان كسرى وهو طَلَلٌ دَارِس ، محمد المبعوث لامتطاء العباد جادَّة (١) الرشاد ، المبلِّغ عن الخالق إلى الخلائق قوانين الصواب وقواعد السداد ، وعلى آله الذين شيدوا من بيوت الدين القواعد ، وشرفوا بأقدامهم أعواد المنابر وساحات المساجد، وأصحابه أئمة الدين ورؤساء أهل اليقين ،بدور

فيقول أفقر العباد إلى الله عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله بن الرشيد هارون بن المهدى محمد بن (٣) أبي جعفر المنصور

المام ومصابيح الظلام ، ما لمع البرق وغنَّى الحمام ، وأضحك الروض بكاء الغمام ، وبعد:

عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس رضى الله عنه :

عقد الفكرُ طرفى ليلةً بِالنجوم ، لِوَارد ورد على من الهموم ، نَفَضَ عن عنى عنى كُحْلَ الرُّقاد ، وألبس مقلى حُلَل السُّهاد ، فتأملتُ فخطر على الخاطرُ في بعض الأَفكار ، أن أَذكر في نسخة ما وضعته الشعراء من الأَشعار ، في مدح الخلفاء والوزراء والأُمراء من بني العباس ، ليكون مذكورًا عند الناس ، مدح الخلفاء والوزراء والأُمراء من بني العباس ، ليكون مذكورًا عند الناس ، متابعاً لما ألفه ابن نجيم قبلي بكتابه المسمى «طبقات الشعراء الثقات » ، مستعيناً بالله المسهل الحاجات ، وسميته «طبقات الشعراء المتكلمين ، من الأدباء المتقدمين » .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل فعطت . وقد يصح هذا على معنى أن العطو هو رفع الرأس واليدين لتناول شيء ، ولكنى اخترت عطست لأن بعض الشعراء استعمل هذا المعنى ، قال إسحق الموصلى ( ذيل الأمالى ص ٧٠) .

عطست بأنف شامخ وتناولت يداى الثريا قاعداً غير قائم

<sup>(</sup>٢) الحادة : معظم الطريق ووسطه .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: المهدى بن محمد أبى جعفر المنصور بن عبد الله بن محمد بن على ، والتصويب
 من ترجمة ابن المعتز فى ابن خلكان وغيره .

فكان أولُ ترجمة ابن نجيم بشار بن برد وما له من الأشعار والآثار ، فنظرت في ذلك أن أجمعهم في هذا الكتاب ، فرأيت الاختصار لأشعارهم عين الصواب ، ولو اقتصيت (١) جميع ما لهم من الأشعار لطال الكتاب ، وخرج عن حد القصد ، فاختصرت ذلك وذكرت ما كان شاذًا (٢) من دواوينهم ، وما لم يذكر في الكتب من أشعارهم ، واقتصرت [على] (٣) ما كان من مطولات قصائدهم ، وبالله الاستعانة والتوفيق ، وإليه المرجع والمآب ، وما توفيق إلا بالله ، وعليه فليتوكل المتوكلون ، ومنه يطلب الطالبون ، وهو حسبى ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .

<sup>(</sup> أ ) كذا بالأصل ، ولعلها من تقصاهم ، أو محرفة عن اقتضيت . وتقصاهم : طلبهم واحداً واحداً من أقاصههم .

<sup>( )</sup> يعنى ما لم يذكر في دواويهم كما يصرح بذلك في كثير من المناسبات . وقد تكون الكلمة عرفة عن « ناد اً عن دواويهم » أو « ناشزاً من دواويهم » .

<sup>( )</sup> فى الأصل « واقتصرت ما كان » فإما أن الكلمة محرفة عن « واخترت ما كان » وإما أن نضيف إلى ذلك أنه ذكر قصائد مطولات لا توجد فى كتب أخرى . وإما أن تكون الكلمة « واختصرت ما كان من مطولات » كما فعل فى بعض القصائد .

#### أُخبار ابن هَرمَة (١)

هو إِبراهيمُ بن على بن سَلَمَة [بن عامر] (٢) بن هَرْمَةَ القُرَشِيُّ ، أَحدُ بني قَيْسِ بنِ الحارث بن فِهْرٍ ، ويقال لهم : الْخُلْجُ . حجازيُّ سكن المدينة ، ويكنى أَبا إِسحاق .

قال الأَصمعي : خُتِمَ الشعرُ بابن هَرْمَةَ ، فإنه مدح ملوك بني مروان ، وبني إلى آخر أَيام المنصور .

فمن شعره في عبد الواحد بن سلمان:

إذا قيل مَنْ خيرُ مَنْ يُجْتدَى لِمُعْتَرِّ فِهْرٍ ومحتاجِها ومن يُعْجِلُ الخيلَ يوم الوغى بإِلْجامِها قبلَ إِسْراجها أَشارتُ نساءُ بنى مالكٍ إليكَ بها قَبْلَ أَزْوَاجها وكانت له مدائِحُ في عبد الله بن حسن بن على بن أبي طالب، وفي حسن بن زيد عليهما السلام، وكان منقطعاً إليهما. فلما خرج محمد ابن عبد الله على المنصور قعد عنه وقيل له يوماً ، وقد اتّهم في التشيع: أنت القائل:

ومهما أُلاَمُ على حُبّه فإنى أحبُّ بنى فاطمَهُ

<sup>(</sup>١) لم يذكر ابن هرمة فى النسخة التى بأيدينا وذكر فى المختصر ، ويؤيد أنه سقط من الطبقات ما رواه شارح القاموس فى مادة هرم فى قوله «وفى كتاب طبقات الشعراء لابن المعتر قيل لابن هرمة : هرمت أشعارك ، قال : كلا ولكن هرمت مكارم الأخلاق بعد الحكم بن المطلب : كذا فى تاريخ حلب لابن العديم » وقد أشار إلى ذلك أيضاً «ق » .

وهذا النص غير موجود فى المختصر . كما أن المطبوع من كتاب تاريخ حلب ناقص ليس فيه النص الذى ذكره شارح القامون . على أن ما أثبته نقلا عن المختصر لا يقطع بأنه كان كله فى طبقات ابن المعتز فالمبارك كان يختار للشاعر أشياء لا توجد فى الطبقات .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من شرح القاموس وانظر فيه بقية النسب .

بنى بنت من جاء بالمحكما ت والدّين والسنّة القائمة فقال : قائلها من عَضَّ بَظْرَ أُمّه ؛ فقال له ابنه : يا أبت ألست تقولُهُما في وقت كذا وكذا ؟ فقال : يا بني ، أيهما خير ، أعَضُّ بظر أُمّى ، أم يأخذني ابن قَحطبة ؟

وله في الحكم بن المطلب (١) يمدحه:

لا عيب يوجد فيك إلا أنني أمسى عليك من المنون شفيقا

قال ابن المعتز : ومما يستجاد من شعره قوله :

قد يُدرك الشرفَ الفتي [ورداؤه (٢) خَلقٌ وجيبُ قميصِه مرقوعُ ]

بشَّار بن بُرد

كان شاعرًا مُجِيدًا مُفْلِقاً ظريفاً محسناً ، خدم الملوك وحضر مجالس الخلفاء ، وأخذ فوائدهم ، وكان يمدح المهدى ويحضر مجلسه ، وكان يأنس به ويُدنيه ويُجْزل له فى العطايا ، وكان صاحب صوت حسن ومنادمة . وكان إذا حضر المهدى فى مجلس مَع جواريه بعث إليه لأجل المسامرة والمحادثة وكان بشار يُعد من الخطباء البلغاء الفصحاء وله قصائد وأشعار كثيرة ، فوشى به بعض من يُبغضه إلى المهدى بأنه يدين بدين الخوارج فقتله المهدى . وقيل : بل قبل للمهدى : إنه يهجوك ، فقتله والذى صح من الأخبار فى قتل بشار بل قبل للمهدى : إنه يهجوك ، فقتله والذى صح من الأخبار فى قتل بشار ضربه سبعين سوطاً فمات ؛ وقيل : ضرب عنقه . وكانت وفاته سنة سبع ، ضربه ينان وستين ومائة فى أيام المهدى .

1.

<sup>(</sup>١) في المختصر : عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢) تكلة البيت ذكرها « ق » من ابن خلكان والشعر والشعراء .

ولما توفى تذكره المهدى وحسنَ معاشرته له .

كان أنيس مجلسه ، وقد كان معجباً به وبشعره ، وكان يُدنيه ، وكان بشدنيه ، وكان بشار كفيفاً قبل موته بأربعين سنة (١) ، ولهذا كان يحضر المجلس والجوارى عند المهدى لكونه لا يبصرهن .

وحكى أن المهدى لما قتل بشارًا ندم على قتله وأحبّ أن يجد شيئاً يَتعلَّقُ به ، فبعث إلى كُتُبِه ، فأحضرها وأمر بتفتيشها طمعاً فى أن يجد فيها شيئاً مما حَزَبهُ عليه ، فلم يجد من ذلك شيئاً ، ومرّ بطومار مختوم ، فظن أن فيه شيئاً ، فأمر بنشره ، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، إنى أردت أن أهجو آل سليان بن على بن عبد الله بن العباس ، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله ، فمنعنى ذلك من هجوهم ، ووهبت جُرْمَهم لله عز وجل ، وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عِرْضاً ولم أقدح في دين ، وهما :

دينار آل سليْمان ودرهَمهُمْ كالْبَابليِّيْن شُدَّا بالعَفَاريتِ لا يُوجَدَان ولا يُرْجَى لِقاؤُهُمَا كما سمعتَ بِهارُوتٍ وَمَارُوتِ وَمَارُوتِ فَمَارُوتِ فَاللَّهُ فَالْعَالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِيْلِلْمُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلْمُلْمُ فَاللّ

وحدثنى أبو جعفر قال : قال ابن أبى أفلح : قال رجل لبشار : إن الله عز وجل ما سلب أحدًا كريمتيه إلّا عوضه عنهما حُسْنَ صوت أو ذكاء، فأنت فماذا عوضك من بصرك ؟ فقال : عوضنى فُقدْانَ النظر إلى ابن زانية مثلك منذُ أر بعين سنة .

١ قال السدرى (٢) : كان عمّى بشارٌ من أَفقه الناس وأعلمهم بكتاب الله ،

<sup>(</sup>١) الذي في كتب التراجم أنه ولد أكمه .

<sup>(</sup>٢) في المحتصر «السدي».

فعاشر قوماً من الحرَّانيِّين (١) فخبث (٢) دينه . وكان مفتنًّا بارعاً ، وكان من الشعر (٣) بمكان لم يكن به أحد غيره ، وكان يقول : ما أعلم شيئاً مما عندى أقلَّ من الشعر .

حدثنى ابن أبى أفلح قال : أخبرنى أبو حاتم السجستانى قال : شُدرة ونُقرة (٤).

قال: ودخل المهدى أيام خلافته على جماعة من جواريه ، وهن مجتمعات في حجرة بعضهن ، فجلس عندهن يشرب ، فقلن له: لو أذنت لبشار فى اللخول علينا لنسامره ونحادثه \_ وكان من أحسن الناس حديثا ، وأظرفهم مجلسا ، وأكثرهم مُلحا \_ فأمر به فأحضر . واجتمعن عليه فحدثهن ، وجعل يسرد عليهن من نوادره ومُلحه وينشدهن عيون شعره ، فسررن بذلك سرورا شديدًا ، وقلن له: يا بشار ، ليتك أبونا (٥) فلا نفارقك أبدًا . قال : نعم ، وأنا على دين كسرى (١) . فضحك منه المهدى ، وأمر له بجائزة .

واطلع المهدى يوماً على بعض جواريه ، وهى عربانة تَغتسل ، فأحست به ، فضمت فخذيها ، وسترت متاعها بكفيها ، فلم يشملاه ، حتى انشنت

<sup>(</sup>١) فى الأسل : الحرابلين . وفى المختصر : الحرانيم . وقد رجع «ق» ما أثبته بالأصل . هذا وفى نكت الهميان أن بشاراً كان يرى رأى الكاملية وهم فرقة من الرافضة يتبعون رجلا كان يعرف بأبي كامل ، كان يزعم أن الصحابة كفر وا بتركهم بيعة على بن أبي طالب . وكفر على بتركه قتالهم ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) فى الأسل : فحنث . وقد تصح على معنى : حنث : مال من حق إلى باطل . وفى المختصر : فخبث .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : الشعراء ، واخترت رواية المختصر لأنها أدق .

<sup>(</sup> ٤ ) الشذرة : القطعة من الذهب أو هي اللؤلؤة الصغيرة . والنقرة : الفضة المذابة جمعها نقار . وفي الأصل سدره وفقره وصوبهما « ق » . هذا إذا أراد أبو عبيدة مدح جميع شعر بشار أما إذا كان يريد مدح بعضه وذم بعضه الآخر فتكون الجملة : شذرة و بعرة .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : أبانا ، وهي جائزة على لغة من يلزم المثنى والأسماء الحمسة الألف وهي لغة كنافة غِيرِها أ

<sup>(ً</sup> ٦ ) في المجوسية بجوز عندهم تزوج الأخوات والبنات ، انظر شرح الواحدي ص ٣٤٠ .

فَسَتَرَتْهُ بِعُكن (١) بطنها ، فخرج المهدى ضاحكاً ، وبشار فى الدار ، فقال : أَجِزْ هذا البيتَ .

#### أَبْصَرَتْ عَيْنِي لِحَيْنِي

فقال بشار على البدمة:

مَنْظَ رًا وَافَق شَيْنِي مَنْظَ رًا وَافَق شَيْنِي سَتَرَتْه إِذْ رَأَتْنِي تَحتَ بَطْنِ الرَّاحَتَيْنِ فَبَكَتْ منْهُ فُضُولٌ لَمْ تُوارَ بالْيَدَيْنِ فَبَكَتْ مَنْهُ فُضُولٌ لَمْ تُوارَ بالْيَدَيْنِ فَانْتَنْتَ حَتَّى تَوَارَتْ بين طَىٍّ الْعُكْنَتَيْنِ

فقال المهدى : والله ما أنت إلا ساحِر ، ولولا أنك أعمى لضربت الأمر على وجهه حتى كأنّك رأيته ، ولكنى أعلم أن ذلك من فرط ذكائك ، وجودة فطنتك .

وكان بشارٌ مولًى لبنى عُقيل . وقال بعضهم : لبنى سَدوس ، وكان يلقب المُرعَّث . والمرعَّث : المقرَّطُ ، والرِّعاث : القُرْطُ . وكان يرمى بالزندقة ، وهو القائل :

۱۵ کَیْفَ یَبْکی لِمَحْبَسِ فی طُلُول مَنْ سیبکی لَحَبس یوم طویل اِنَّ فی البعث والحساب لَشُغُلًا عن وقوف برسم دار مُحِیلِ (۱) وهذان البیتان یدلان علی صحة إیمانه بالبعث . وکان مطبوعاً جدًّا لایتکلف، وهو أستاذ الْمُحْدَثِینَ وَسَیِّدُهم، ومن لا یُقَدّم علیه ، ولا یُجاری فی میدانه .

٢٠ والصحيح عند أهل العلم أن المهدى قتله بهجوه يعقوب بن داوود وزيره بقوله :

<sup>(</sup>١) العكن جمع عكنة وهي ما انطوى وتثني من لحم البطن سمناً .

<sup>(</sup>٢) المحيل : الَّذِي أتت عليه أحوال وغيرته .

١.

بَنِي أُمَيَّةَ هُبُّوا طال نومُكُمُ إِنَّ الخليفة يعقوبُ بنُ داوودِ ضاعت خلافتكم ياقومُ فالتمسوا خليفة الله بين الزِّقِّ والعودِ وقال قوم: بل قتله على قوله:

لا يُوْيسَنَّكَ من مُخَبَّاً قَوْلٌ تُغَلِّظُهُ وَإِنْ قَبُحَا عُسْرُ النِّسَاء إلى مُياسَرة والصَّعْبُ يُمْكِنُ بَعْدَماجَمَحَا فقال المهدى: رميت جميع نساء العالمين بالفاحشة .

والقولُ الأَوَّلُ أَثبتُ .

و كان حمَّادُ عَجْرَدٍ يهجو بشارًا ولايلتفت إليه حتى قال فيه : ويا أُقبح من قردٍ إذا ما عَمِيَ القِرْدُ ومما اشتد عليه قوله :

لو طُلِيَتْ جِلدتُهُ عَنْبَرًا لَنَتَّنَتْ جِلْدَتُهُ العنبرَا أَو طُلِيَتْ عِلْدَتُهُ العنبرَا أَو طُلِيَتْ مِسْكًا ذَكِيًّا إِذًا تَحَوَّلَ المسكُ عليه خرا وكان حمادٌ مُفْلِقاً مجيدًا، إلا أن موضعَه لم يُدانِ بشارًا ولا يقاربه.

ومن جيد شعر بشار كلمته في عُمر بن العلاء :

إِذَا نبَّهَتْكَ حروبُ العُدَاةِ فَنَبِّهُ لها عُمَرًا ثُمَّ نَمْ وَلولا الذي زعموا لم أَكُنْ لأَمْدَحَ رَيْحَانَةً قَبْلَ شَمَّ ولولا الذي زعموا لم أَكُنْ لأَمْدَحَ رَيْحَانَةً قَبْلَ شَمَّ وحضر بشارٌ يوماً مجلس عُقْبة بنِ سَلْم الْهِنَائي، وقد حضرَ عقبة بنُ رؤبة بنِ العَجاج ينشد أرجوزةً، فاستحسنها بشار. فقال عقبة : يا أَبا مُعَاذ، هذا طرازٌ لا تحسنه أنت ولا نظراؤك ، فغضب بشارٌ فقال : أَلِي تقول هذا ؟ والله إني لأَرْجَزُ منك ومن أَبيك ومن جَدِّك . ثم غدا على عقبة ٢٠ تقول هذا ؟ والله إني لأَرْجَزُ منك ومن أَبيك ومن جَدِّك . ثم غدا على عقبة ٢٠

ابنِ سلم الهنائيِّ بأرجوزته الدَّاليَّة التي يقول فيها: يا طُلَلَ الدارِ بذاتِ الصَّمْدِ باللهِ خَبِّرْ كيف كُنْتَ بَعْدِي

وفيها يقول:

الحُرُّ يُلْحَى (١) والعَصَا لِلْعَبْدِ ولِسَ للْمُلْحِف مثلُ الرَّدِّ ولِسَ للْمُلْحِف مثلُ الرَّدِّ وصَاحبِ كالدُّمْلِ المُمِدِّ (١) حَمَلْتُه في رُقْعَةٍ في جِلْدِ فَصَاحبِ عقبةُ ، وقال لابن رؤبة: واللهِ ما قلتَ أَنتَ ولا أَبرك ولا جدُّك في مثلَ هذا . ووصل بشارًا وأجزل له العطية .

وكان بشار أستاذ أهل عصره من الشعراء غير مدافع ، ويجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه .

وتشبیهاته - علی أنه أعمی | یبصر - من کل | ما لغیره أحسن | ومن ذلك قوله |:

كأنَّ مُثَار النقع فوق رعوسنا وأسيافَنَا ليلُّ تهاوت كواكبه ومن خبيث هجائه قوله :

فلا تَبْخَلابُخْلَ ابن قزْعةَ (أ) إِنه مخافة أَن يُرْجَى نداه حزينُ إِذَا جَئْته للهُرْف أَغلقَ بابَه فلم تَلْقَه إِلاَّ وأَنت كمينُ فقل لأَبى يحيى: متى تبلغُ العلا وفى كلّ معروف عليك يمين؟

وفيه يقول: بِجَدِّك يا بن قزْعةَ نِلتَ مالاً أَلاَ إِن اللئام لهم جُدودُ (٥)

<sup>(</sup>١) يلحى: يلام.

<sup>(</sup>٢) أمد الحرح فهو ممد : حصلت فيه المدة .

<sup>(</sup>٣) أي أحسن من كل ما لغيره .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل فلا تنتحل بخل ابن فرعت. والتصويب من عيون الأخبار ج ١ ص ٨٨ والبديم ص ٦٠. والشعراء والصناعتين ص ٣١٨ وابن خلكان ترجمة حماد عجرد وطزاز المجالس ص ٩٠ وغيرها.

<sup>(</sup>٥) الحد وجمعه جدود : الحظ .

ومن حَذَرِ الزيادةِ في الهدايا أَقمتُ دَجاجَةً فيمن يزيدُ (١) ومن حَذَرِ الزيادةِ في الهدايا وصفه وحسن وصفه ، كلمته التي يقول فيها بيته الذي ذكرناه في التشبيه ، فأولها :

جفا جفوةً فازور (٢) إِذ ملَّ صاحبُهُ وأزرى يه أن لا يزال بُصاحبُهُ خليليٌّ لا تستكثرًا لوعةً الهوى ولا لوْعَةَ المحزون شطَّتْ حبائِبُهُ ٥ شَفَى النفسَ ما يلتى بِعَبْدَةَ مُغْرَماً وما كان يَلْقَى قلبُهُ وضَرائبه (٣) يَمِيلُ به أمسُ الهوى ويُطالبه فأَقصرُ عن داعي الفؤاد وإِنما إذا كان ذوّاقاً أخوك من الهوى تُوجِّهُهُ في كلِّ أَوْبِ (١) رَكائبه مطيّة رحَّالِ كثيرٍ مَذَاهبه فخلِّ له وجهَ الطريق ولا تكُنْ أَرَبْتُ وإِن عاتبْتَه لأنَ جانبه (٥) ١٠ أَخوكُ الذي إِن ربْتُه قال إِنما إذا كنتَ في كلّ الأُمور معاتباً أَخا لك لم تلْق الذى لا تُعاتبه فعش واحدًا أَوْ صِلْ أَخاك فإنَّه مقارِفُ ذنبِ مرَّةً ومجانِبه ظمئت .وأَىُّ الناسِ تَصفو مَشَاربه؟ إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى عيونُ النَّدى منها تُرَوَّى سحائبه من الحيِّ قيسِ قيسٍ عَيْلان إنها - يراقِبُ - أَوْ تَغْرِ تُخَافُ مَرَ ازِبُهُ ﴿ اللَّهِ مَا وما زال منها مُمْسِكُ عدينة

<sup>(</sup> أ ) فى الأصل : « أقمت ودائة فيمن يزيد » والتصويب من الشعر والشعراء . ومن يزيد : هى السوق التي يتزايد فيها الناس . تزايد أهل السوق على السلمة إذا بيعت فيمن يزيد . انظر تاج العروس واللسان لمادة زيد .

<sup>(</sup>۲) ازور : عدل وانحرف .

<sup>( 🕆 )</sup> ضرائبه جمع ضريبة وهي الطبيعة والسجية .

<sup>(</sup> ٤ ) الأوب : الطريق . ورواية الديوان : موجهة .

<sup>(</sup> أ ) رابه : أوقعه في الريب . وأراب : صار ذا ريب .

<sup>(</sup> أ ) المرازب هنا جمع مرزبان وهو الرئيس من العجم والفارس الشجاع . وإن كان جمع مرزبان مرازبة . وقد تكون المرازب جمع المرزاب وهي السفينة العظيمة لكن جمعها هو مرازيب .

مَشَيْنَا إليه بالسيوف نُعاتبه وراقبَنَا في ظاهِرٍ لا نُراقبه وأبيض تستسقي الدماء مُضاربه وأسيافنا ليلٌ تَهاوَتْ كواكبه وتَخْلِسُ أبصار الكماة كتائِبه تُزاحم أركانَ الجبال مَنَاكبه مُجيرًا من الهبل المطَلِّ مُغَالِبه (٤)

إِذَا الملِكُ الجبّارُ صعّرَ (۱) خدَّه وكنَّا إِذَا دَبِّ العدوُّ لِسُخْطِنَا غدوْنا له جَهْرًا بكلِّ مُثَقَّفٍ (۲) كَأَنَّ مُثَارِ النقع فوق رءوسنا كأَنَّ مُثَارِ النقع فوق رءوسنا وأرْعَن (۳) يُعْشى الشمسَ لونُ حديده تُغَصُّ به الأرضُ الفضاءُ إِذَا غدا تركْنا به كَلْباً وقَحطانَ تَبتغي

و كان بشاريعد فى الخطباء والبلغاء . ولا أعرف أحدًا من أهل العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره . وكان شعره أنتى من الراحة ، وأصفى من الزجاجة وأسلس على اللسان من الماء العذب . ومما يستحسن من شعره \_ وإن كان كله حسناً \_ قوله :

أصبحت في سكرات الموت سكراناً كأنّما لا ترى للناس أشجانا إلا سلاماً يردّ القلب حيرانا والأُذْنُ تعشق قبل العين أحيانا

أَمِنْ تَجَنِّى حبيب راح غضبانا لا تعرف النوم، من شوق إلى شَجَن أود من لم يُنِلْنِي من مسودَّتِه أَوْنى لم يُنِلْنِي من مسودَّتِه إلى قوم أُذْنى لبعض الحيِّ عاشقةً

<sup>(</sup>١) صعر خده : أماله عن النظر إلى الناس كبراً وتهاوناً بهم .

<sup>(</sup>٢) المثقف : الرمح .

<sup>(</sup>٣) الأرعن : الأهوج في كلامه والأحمق والحبل ، ويريد به هنا الجيش .

<sup>(</sup>٤) هبلت فلاناً أمه هبلا مثل «فرحاً» ثكلته . وهو هنا سكن الباء . وأطل دمه : أهدره وأطل - بالبناء للمجهول : أهدر . وأطل عليه أشرف . وغالبه نازعه . والمعنى : تطلب مجيراً من الشكل الذي أهدر دم من ينازعهم في الحرب وهم قيس عيلان . أما رواية الديوان فهي : مجيراً من القتل المطل مقانبه . والمقانب جاعات من الحيل تجتمع للغارة ، ومخالب الأسد .

وهذا معنى بديع لم يسبقه إليه أحد . وهذه قصيدة طويلة وقد قدمنا في كتابنا هذا أنا نروم الإيجاز والاختصار .

ومما يستحسن من شعره أيضاً وهو المعنى الذي لم يُسْبَق إليه :

لم يَطلُ ليلى ولكن لم أَنَمْ وننى عنى الكَرَى طَيْفُ أَلَمَ " فاهجر الشوق إلى رُوْيتها أَيُّها المهجورُ إلا في الحُلُمْ حدِّنيٰي عن كِتَابٍ جاءَنى منكِ بالذم وما كنتُ أَذَمٌ

ومن مستحسن شعره رائيته العجيبة البديعة المعانى الرفيعة المبانى :

حُمُولاً بعد ما مَتَعَ النَّهارُ (١) رأًيبُ صُحَابتي بِخُنَاصِرَات (١) فكاد القلبُ من طرب إليهم ومن طــولِ الصَّبابة يُستَطارُ وفي الحيّ الذين رأيتُ خَوْدٌ خَلُوبُ الدَّلِّ آنسة " نَوَارُ (٣) بَرُودُ العَارِضَين كَأَنَّ فاها بُعَيْدَ النَّوْمِ عَانَقَهُ عُقَارُ (١٤) كَأَنَّ فَوَاده كُرَةٌ تَنَزَّى حِذَارَ البينِ لو نَفَعَ الحِذَارُ يُرُوِّعُهُ السِّرارُ بكلِّ شيءٍ مخافة أن يكون به السّرارُ (٥) وودًا لليلَ زِيدَ إليه لَيْلٌ ولم يُخْلَقْ له أَبدًا نَهارُ جَفَتُ عيني عن التَّغْميضِ حتَّى كَأَنَّ جفونَها عنها قِصَارُ

وبلغى أنَّ مسلم بن الوليد وجماعة ، منهم أبو الشيص وأبو نواس وغيرهما ، كانوا عند بعض الخلفاء ، فسألهم عن ديباج الشعر الذي لا يتفاوت نمطه ،

<sup>(</sup>١) خناصرات : بليدة من أعمال حلب تحاذى قنسرين نحو البادية (انظر معجم البلدان)

<sup>(</sup>٢) متع النهار : ارتفع أو بلغ غايته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : خوذ . . . حلوب . هذا والنوار كسحاب : المرأة النفور من الريبة .

<sup>(</sup> ٤ ) العارض : من معانيها السن التي في عرض الفم بين الثنايا والأضراس . وعافقه قد تكون محرفة أيضاً عن عاتقة وإن كان قد ورد خمر عاتق بغير تاء .

<sup>(</sup> ه ) السرار : المسارة .

فأنشدوه لجماعة من المتقدمين والمحدثين ، فكأنّه لم يقع منه بالغرض ، وسأل عن أحسن من ذلك ، فقال أبو نواس : أنا لها يا أمير المؤمنين . وأنشد هذه الأبيات الرائية لبشار ، فاستحسنها جدًّا ، وقال (١):

ومما أجادفيه وأفرط قوله في الافتخار:

إذا ما غضِبْنا غضبةً مُضَرِيَّةً متكناحجابَ الشمس أوقطرت دما إذا ما أَعَرْنَا سيِّدًا من قبيلة ذرى منبر صلَّى علينا وسلَّمَا

ومما يستحسن له قوله في عقبة بن سلم :

حييًا صاحبي أمَّ الْعَلاءِ واحذرا طرف عينها الحوراء إن في طرفها دواء وداء لحب ، والداء قبل الدواء عذَّبَتْني بالحب عذَّبها الله له بما تشتهي من الأهواء يقع الطيرحيث يُلْتَقَطُ الح بُ وتُغْشي منازلُ الكرماء إنما هِمَّةُ الجوادِ ابنِ سَلْم في عَطاءِ ومَوْكِبٍ أَوْ لَقَاءِ ليس يعطيك للرجاء وللخَوْ في ولكنْ يَلَذُ طعْمَ العطاء ليس يعطيك للرجاء وللخَوْ

ومما يختار من مديحه قوله في ابن العلاء :

فتى لا يَبيت على دِمْنَةٍ (٢) ولا يَلْعَقُ الشهدَ إلا بسَمُّ

ثم يأُخذ في الافتخار في قوله منها:

أَلاَ أَيُّها السائلي جاهلاً لتعرفني أنا أَنْفُ الكَرَمْ

<sup>(</sup>١) لعل القائل هو الحليفة أو أبو نواس ، وقد تكون الواو زيادة من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) الدمنة هنا معناها الحقد التابت.

نَمَتْنَى الجيادُ: بنو عَامِرٍ فروعى ،وأَصْلِي قريشُ العجمُ وإنَّى لأَغْنِى مقامَ الفتى وأُصْبِى الفتاة ولا تَعْتَصِمُ

ومن غزله الطيب الحسن المليح قوله :

يا مُنْيَةَ الْقَلْبِ إِنِّى لا أُسَمِّيكِ أَكْنِى بِأُخرى أُسمِّيها وأَعْنِيكِ السَّاوِيكِ وَ النَّاسِ رِيقاً غيرَ مَخْتَبر إلَّا شهادة أطرافِ المساويك وقد زُرتنا زورةً في الدَّهر واحدةً فاثْنِي ولا تجعليها بيضة الدِّيك يا رحمة اللهِ (١) حُلِّى في منازلنا حسبى برائحة الفِرْدَوْسِ من فِيكِ

ومن بدائعه قوله:

وخريدة سُود ذوائبُها قد ضُمِّخَتْ بالمسك والوَرْسِ أَقبلُن في رَأْدِ الضَّحَاءِ بِها فستَرْنَ عَيْنَ الشَّمْسِ بِالشَّمْسِ

وله القصيدة المشهورة التي يقول فيها هذا البيت [يا رحمة الله .. إلخ] (٢)

وقد ضمنه أبو نواس بشعره وهو هذا البيت :

يا رحمة الله حلّى فى منازلنا وجاورينا (٣) فدتْكِ النفسُ من جار وأخبار بشاركثيرة ونوادره فى الشعر وطرائفه أكثر من أن يتضمنها (٤) هذا الكتاب على ما قدمْنَا فيه من إيثارِنا الإيجاز والاختصار وقد أتينا بما ١٥ يستدل على ما سواه .

<sup>(</sup>١) رحمة الله : جارية كانت بالبصرة انظر ثمار القلوب ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) زُايادة يحتاج إليها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وحاربينا » وهو تصحيف والتصويب من الإعجاز ص ١٥٩ والمحاضرات ج ٢ ص ١٤ وغيرهما .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل « يتضمنه » .

#### أخبار السيد الحميرى

هو إساعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مُفرِّغ الحميريّ ، وكان شاعرًا ظريفاً حسن النمط مطبوعاً جدًّا ، محكم الشعر مع ذلك ، وكان أحذق الناس بسوق الأحاديث والأخبار والمناقب في الشعر . لم يترك لعلى بن أبي طالب عليه السلام فضيلة معروفة إلا نقلها إلى الشعر .

حدثني محمد بن عبد الله السدوسي عن المدائني قال : كان أَبو هاشم ينال من هذا الشراب ، وولى سلمانُ بن حبيب بن المهلب الأَهوازَ – وكان للسيد صديقاً حرحل إليه من الكوفة ، فأكرمه ورفع مجلسه ونادمه ، وأقام عنده حيناً . وكان سلمان لا يشرب الشراب وبمنع (١)من شُرْبه ويتشدد فيه . فامتنع السيد من شربه فأضر ذلك به وتغير لونه ، فقال له يوماً : أراك قد تغيرت عن الحال التي قدمت عليها ؛ فقال : أصدقك أمها الأمير ، كنت أَنال من هذا الشراب فَيُمري (<sup>٢)</sup>طعامي ويشد عضدي ويقوّي بدني، فأمسكت. عنه مساعدة للأمير أصلحه الله ، فصرت إلى ما ترى . فتبسم سلمان وقال : أَحقُّ ما يجب علينا مِنْ حقٌّ مَنْ بمدح آل الرسول صلى الله عليه وآله أن نحتمل له شرب النبيذ ، فَأَصِبْ منه فإنه غذاونك . ثم كتب إلى عامله بالجَبَل أَن احْمِلْ إِلَى أَبِي هَاشِمِ مَائتَي دُورَق مَيْفَخْتُج . وَدَفْعِ الرَّقْعَةُ إِلَى السَّيْدُ فَقَال : أَصلح الله الأمير ، البليغ من يوجز الكلام ويختصره . قال سليمان : وما رأيت من العي ؟ قال : جمعك بين كلمتين مستَغنَّى (٣) بإحداهما ، دع (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ويمتنع .

<sup>(</sup>٢) مرأ الطعام مثلثة الراء فهو مرئ ، حمدت مغبته وأمرأه معدى بالهمز . وفي الأصل يمرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مستغن وصوبها «ق» .

<sup>(</sup> ٤ ) أي اتركها ولا تحذفها .

« مى (١١) ، وامح « فختج » فقال : صدقت وحمل إليه ما أراد .

وحدثنى محمد بن عبد الله قال : قال لى السيد : اختصم (٢) رجلان فى أبى بكر وعلى فأطالا ثم رضيا بأن يحكم بينهما أوّل طالع يطلع عليهما . فكنت ذاك ــ وأنا على بغلة ، وهما لا يعرفاننى ــ قال محمد : وكان السيد وسيما جسيما ـ فابتدر إلى الشيعي منهما وقال : أصلحك الله ، إنا اختلفنا فى شيء ورضينا بأول طالع يطلع علينا حكماً . فقلت : فنى ماذا اختلفها ؟ قال: أنا أقول : إن عليًا خير الناس بعد رسول الله . قال : فقلت : فماذا يقول هذا ابن الزانية ؟

وحدثنى محمد بن عبد الله قال : قال السدرى راوية السيد : كان السيد أول زمانه كيْسانيًّا يقول برجعة محمد بن الحنيفة وأُنشدنى فى ذلك : حتى متى ؟وإلى متى ؟ ومتى المدّى ؟ يا بن الوصى وأنت حيَّ تُرْزَقُ والقصيدة مشهورة .

وحدثنى محمد بن عبد الله قال : قال السدرى : ما زال السيد يقول بذلك حتى لتى الصادق عليه السلام .عكة أيام الحج ، فناظره وألزمه الحجة فرجع عن ذلك . فذلك قوله فى تركه تلك المقالة ، ورجوعه عما كان عليه ويذكر الصادق عليه السلام :

تجعفرتُ باسم اللهِ واللهُ أكبرُ وأيقنت أنَّ الله يعفو ويغفرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويُعْفِرُ ويَعْفِي فَ الأُمُور ويَعْدِرُ وقالَ الأَنصاريّ : قال العُتْبِيِّ : ادّعي رجلٌ على رجلٍ مالًا عند سَوَّارٍ

<sup>(1)</sup> فى الأغانى : ج ٧ ص ٢٣ المى معناه النبيذ . وفى الأغانى : اكتب بمائتى دورق مى ، ولا تكتب بختج فإنك تستغنى عنه . هذا والبختج : العصير المطبوخ وأصله بالفارسية ميبخته « تاج العروس » ، ولعل الباء هى التى بثلاث نقط .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأغاني : ج ٧ ص ٨ تلاحي رجلان من بني عبد الله بن دارم .

10

القاضى ، فطالبه سوار بالبينة ، فلم يكن له شاهد إلا السيد ورجل آخر ، فأحضرهما ؛ فقال سوار (١): قد قبلنا شهادة أبي هاشم ولكن زدنا في الشهود ، فظن السيد أنه رد الشاهد الآخر ، فلما خرجا قال له الرجل : والله ما رد إلا شهادتك ولم يُفصح بذلك خوفاً من لسانك وتبين الأمر على ما قال .

فغضب السيد على سوار وهجاه وخرّقه ، وفيه يقول :

صور با خير الولاة يا أمينَ الله يا مذ ه من شُرِّ القضاةِ إِنَّ سوًّارَ بنَ عبدالله إن سوَّارًا لأَعمى من ذوى جَهْرٍ جُناةِ لكُم غير مُواتِ (٢) جَمَلِيٌّ نَعْشَلِيٌّ جَدُّه سارِقُ عَنْزِ فَجْرَةً مِنْ فَجَرَاتِ لِرَسُولِ اللهِ والقَـــا ذفه بالمنكرات من وراء الحُجراتِ والذى قام ينادى يا هَناهُ أُخرجُ إِلينا إننا أهلُ هَناةِ (٣) فاكْفنيــه لا كَفاه الله هُ شرَّ الطارقاتِ جُ يُصَبُ بالفاقرات (١) فهجوناه ومَنْ نَه

(١) فى الأغانى ج ٧ ص ١٤ : فلما تقدم إلى سوار فشهد فقال : ألست المعروف : بالسيد ؟ قال : بلى . قال: استغفر الله من ذنب تجرأت به على الشهادة عندى ، قم لا أرضى بك . فقام مغضباً من مجلسه وكتب إلى سوار رقعة يقول :

إن سوار بن عبد الله من شر القضاة

<sup>(</sup> ٢ ) جملى نسبة إلى وقعة الجمل التي كانت بالبصرة بين على بن أبى طالب وطلحة والزبير وعائشة . ونعثل نسبة إلى نسبة إلى نعثل رجل طويل اللحية من أهل مصر كان يشبه عثمان رضى الله عنه ، وانظر شرح القاموس مادة نعثل .

<sup>(</sup> ٣ ) يا هناه : يا رجل . وفي الأصل . . . أنت أهل يا هناة . وما أثبتنا عن الأغاني ص ١٧ . وأهل هناة، أي أهل داهية .

<sup>(</sup> ٤ ) الفاقرات : الدواهي .

و عث هذه الأبيات إلى المنصور . و كتب إليه سوار : يا أمير المؤمنين إن السيد رافضي يقول بالرجعة (١) ويرى المُتْعة . فكتب إليه المنصور : إنا بعثناك قاضياً ولم نبعثك ساعياً (٢) . وعزله وأقطع السيد أرضاً بالبصرة من أراضى الحجاج .

ومن جيد شعره قصيدته التي تسمى المذهبة وهي التي أولها:

أَين التطَرُّفُ بالوَلاءِ وبالهوى أَإِلَى الكواذب من بُروق الخُلَّبِ أَين أُمَيَّةً ؟ أَمْ إِلَى الشَّيعِ التي جاءت على الجملِ الخِدَبِّ الشَّوْقَبِ (٣) تَهْوِى من البلد الحرام فنبَّهَتْ بعد الهُدُوِّ كِلابَ أَهْلِ الحَوْأَبِ (٤) وهي قصيدة طويلة مشهورة جدًّا ، فاقتصرنا على ما أردنا منها .

ومن مستحسن شعره في آل الرسول صلى الله عليه وآله :

أَتِي حسناً والحسينَ الرسولُ وقد بَرَزا ضَحْوةً يلعبانِ وضمَّهُمَا ثم فدًّاهما وكانا لديه بذاك المكانِ وطأَطاً تحتهما عاتِقَيْه فنِعْمَ المطيَّةُ والراكبانِ

<sup>(</sup>١) الرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن على ثم قالوا له : تبرأ من أبى بكر و عمر ، فأبى وقال : كانا و زيرى جدى صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ مهما . والقول بالرجعة هو الاعتقاد بالرجوع إلى الدنيا بعد الموت ، وهو مذهب لبعض الناس ، منهم طائفة من الرافضة يقولون : إن على بن أبى طالب كرم الله وجهه مستر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادى مناد من السماء : اخرج مع فلان . و ذواج المتمة هو أن يتزوج امرأة يتمتع بها أياماً ثم يخل سبيلها . وبعض الشيعة يحلونه .

<sup>(</sup> ٢ ) ساعياً : أي واشياً نماماً .

<sup>( )</sup> في الأصل حدب : والحمل الحدب بالحاء المعجمة هو الشديد الصلب الضخم . والشوقب هو الطويل .

<sup>( )</sup> الحواب . ماء أو بئر من مياه العرب على طريق البصرة ، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لنساته : أيتكن تنبحها كلاب الحواب . وهو الذي نزلته السيدة عائشة رضى الله عنها لما جاءت إلى البصرة في وقعة الحمل . وفي التهذيب : الحواب موضع بئر نبحت كلابه أم المؤمنين مقبلها من البصرة : انظر تاج العروس .

والقصيدة أيضاً مشهورة ، فاقتصرنا على ما ذكرناه فقط. وقصائده الجياد كثيرة لو اشتغلنا بذكرها لطال شغلنا . وقد حكوا عن بعضهم أنه قال : رأيت حمّالا عليه حمل ثقيل وقد جَهدَه . فقلت : ما هذا ؟ قال : ميميّات السيد . وحكى عن السدرى أنه كان له أربع بنات ، وأنه كان حفّظ كلّ واحدة منهن أربعمائة قصيدة من شعره ، فحسبك هذا .

وحدثنى الأنصارى قال : أخبرنى المنذرى قال : لما احتضر السيد نظر إليه غلامه وبكى ، فقال له : ما يبكيك ؟ قال : وكيف لا أبكى وأنت تموت وليس لك كفن ؟ فقال : إذا أنا قضيت فصر إلى صفّ الخزّازين (١) ، فقل : ألا إن السيد الحميرى مادح (٢) آل رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات . ففعل ، فوافاه سبعون كفناً فيها الوشى والدبيق (٣) .

فهذا خبره ، وكان (٤) شعره رحمه الله .

أسى بعزة هذا القلب محزونا يا عز إن تعرضى عنا وتنقصحى وتصرى الحبل من صب بكم كلف نترك زيارتكم من غير مقلية أقول لما رأيت الناس قد ذهبوا من ناكثين ومراق وقاسطة إنى أدين بما دان الوصى به وما به دان يوم الهر دنت به في صفك ما سفكت يوماً إذا حضرت تلك الدماء معاً يا رب في عنى

مستودعاً سقماً في اللب مكنونا قول الوشاة ومن يلحاكم فينا والصرم يخلق أهواء المحبينا إن كان في تركها ما عنك يسلينا في كل فن بلا علم يتبهونا دانوا بدين أبي موسى ومرجينا يوم الحريبة من قتل المحلينا وشاركت كفه كني بصفينا وأبرز الله المقسط الموازينا أمين آمين آمين آمين آمين المينا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : السيمزيين ، وفى الأغانى : الجزارين . وقد اخترت : الخزازين لأن ما بعده يدل لميه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ما دل، وصحها « ق » .

<sup>(</sup>٣) دبيق بلد بين الفرما وتنيس خربت الآن . مها الثياب الدبيقية وهي من دق الثياب، وفيها رقمات مسوجة بالذهب .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل : فهذا خبره وكان شعره رحمه الله . وهذا ما جعل «ق» يذكر أن نهاية الكلام ناقصة . وأن كتاب مجالس المؤمنين للقاضى نور الله اقتبس من كتاب ابن المعتز فقال : ومن أشعاره المليحة :

### أخبار سُديف

كان سُدَيف (١) شاعرًا مفلقاً وأديباً بارعاً وخطيباً مِصْقَعاً ، وكان مطبوع الشعر حَلَمْنَه .

حدثنى العوفى قال : حدثنى أحمد بن إبراهيم الرِّياحى قال : سلَّم سديف بن ميمون على رجل من بنى عبد الدار فقال له الرجل : مَنْ أنت ؟ • قال سديف : أصلحك الله أنا أحد أهلك ، أنا سديف بن ميمون . قال العبدى : والله ما أعرف فى أهلى ميمونا قال سديف : ولا مباركا .

وحدثنى جعفر بن إبراهيم الجعفرى: كان سديف مولَى لامرأة (٢) من خزاعة وكان لها [زوج] (٣) . من اللَّهَبِيِّين (٤) وادَّعى سديف بذلك ولاءً بنى هاشم . وزعم المدائني أنه مولى بنى العباس وشاعرهم .

وكان سديف في أيام بني أمية يقول : هو برىء من جورهم وظلمهم وعدوانهم ، اللهم صار فيئنا دُولَة (٥) بعد القسمة ، وإمارتنا غلبة بعد المشورة ،

<sup>=</sup> قال ابن المعتز عند ذكر هذه الأبيات : لا يعادل شيء هذه الأشعار في العذوبة ، هيهات لقد تقطعت دونها الشعراء ، انتهى . لكن النص : فهذا خبره . يوحى أنه نهاية الترجمة ، وإذن فا نقل عن كتاب مجالس المؤمنين يحتمل أنه كان سابقاً لهذا ، وأنه حذف من الأصل .

<sup>(</sup>١) في الأصل . سديفا .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل لامرته .
 (٣) زيادة يحتاج إليها السياق عن الأغانى ج ١٤ . والشعر والشعراء .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : المهلبين ، والتصويب عن المختصر والشعر والشعراء وقد ذكر في الأغانى أنه مولى خزاعة وكان سبب ادعائه ولاء بني هاشم أنه تزوج مولاة لأبي لهب فادعى ولاءهم ودخل في جملة مواليهم على الأيام ، وقبل بل أبوه هو كان المتزوج مولاة اللهبيين . وفي الشعر والشعراء : مولى بني العباس وشاعرهم ويقال : إنه كان مولى لامرأة من خزاعة وكان زوجها من اللهبيين فنسب إلى ولاء اللهبيين .

<sup>(</sup> ٥ ) الدولة : ما يتداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك .

وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمة ، واشتريت المعازف والملاهي بمال البتيم والأرملة ، وحكم في أبشار (۱) المسلمين أهل الذمة ، وتولَّى القيام بالمرهم فاستُ كلّ مَجِلّة ، فلاذائد يذود عن هلكة ، ولا مشفق ينظر إليهم بعين الرحمة ، ولا رادع يردع من أوى إليهم بمظلمة ، ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحرّى من السَّغَب ، فهم أهل ضَرَع (۲) وضيعة (۱) وحلفاء كآبة وذِلَّة قد استحصد (١) زرع الباطل وبلغ نهايته، واستجمع طريده ، واستوسق ، وضرب بجرانه (٥) . اللهم فأتح له يدًا من الحق حاصدة تجتث سنامه ، وتهشم سوقه ، وتبدد شمله ، وتفرق كلمته ، ليظهر الحق في أحسن صورته ، وأتم نوره ، وأعظم بركته . اللهم – وقد عرفنا من أنفسنا خِلاًلاً تَقْعُدُ بنا وأتم نوره ، وأعظم بركته . اللهم – وقد عرفنا من أنفسنا خِلاًلاً تَقْعُدُ بنا إلى السائلين – فآت انا من أمرنا حسب كرمك وجودك وامتنانك ، فإنك تقضى ما تشاء ، وتفعل ما تريد .

حدثی جعفر بن إبراهیم بن میمون قال: حدثی إسحاق بن منصور قال: حدثی إبداقی بن منصور قال: حدثی أبو الخصیب الأسدی قال: لما تناهت أیام بنی أمیة وانقضت دواتهم وأفضت الخلافة إلی بنی العباس ، وولی منهم السفاح – وهو ابن الحارثیة – اتصل الخبر بسدیف وهو إذ ذاك بمكة ، فاستوی علی راحلته وتوجه نحو أبی العباس – و كان به عارفاً فلما وصل إلیه قال له: من أنت ؟ لل : أنا سدیف بن میمون . قال : مولای سدیف؟ قال : نعم یا أمیر المؤمنین ، ثم هناً و بالخلافة ، ودعا له بالبركة ، وأنشده قصیدته التی أولها :

<sup>(</sup>١) أبشار : جمع بشر .

<sup>(</sup>٢) الضرع : الضعف .

<sup>(</sup>٣) الضيعة : الهلاك .

<sup>(</sup> ٤ ) استحصد الزرع : حان له أن يحصد .

<sup>(</sup> ه ) جران البعير : مقدم عنقه .

أصبح الملكُ ثابتَ الآساسِ اللهُ ثابتَ الآساسِ عِثارًا ولا تُقِيلَنَّ عبد شمسٍ عِثارًا ولقد ساءنى وساء سوائى فاذكروا مصرع الحسين وزيدٍ والقتيل الذى بِحَرَّانَ أضحى ذُلُها أَظهر التودد منها أنزلوها بحيث أنزلها الل

بالبهاليل من بنى العباسِ واقطعنْ كل رَقْلَةٍ وغِراس] (١). قربُهُمْ من منابرٍ وكراسى وقتيلًا بجانب الميهْراسِ (٢) رهْن رَمْس وغُربة وتَناسى (٣) وبها منكمُ كحزً المواسى ألاينكاس والإنكاس

فعملت كلمته فى أبى العباس وحرّكت منه ، وعنده قوم من بنى أمية فقالوا : أعرابيًّ جِلْفٌ جاف لا يدرى ما يخرج من رأسه . فتفرق القوم على ذلك ، فلما كان من الغد ، وجه أبو العباس إليهم : أن اجتمعوا واغدُوا على ١٠ أمير المؤمنين مع سيدكمُ سليان بن هشام ليفرض لكم ويجيزكم – وكان سليان يكنى أبا الغَمْر ، وكان صديقاً لأبى العباس من قبل أن تفضى إليه الخلافة ، يكاتبه ويقضى حوائجه – فلما أصبحوا تهيئوا بأجمعهم ، وبكروا إلى أبى العباس مع أبى الغمر ، فأذن لهم ورفع مجالسهم ، وأجلس أبا الغمر سليان بن هشام عن يمينه على سريره ، وجاء سديف حين سمع باجتماعهم حتى استأذن عليه ، فلما مثل بين يديه ونظر إلى مجالسهم كهيئتها بالأمس ورأى أبا الغمر على السرير – وفيهم رجل من كلب من أخوال أبى الغمر ، وكان منعه الحاجب وقت دخولهم ، فنادى : يا أبا الغمر هذا يمنعنى من

<sup>(</sup>١) زيادة من القصيدة : ليرتبط موضوعها وهي أطول من ذلك . والرقلة : النخلة الطويلة .

<sup>(</sup>٢) زيد هو ابن على بن الحسين كان خرج على هشام بن عبد الملك وقتله يوسف بن عمر الثقنى والقتيل الذي بجانب المهراس هو حمزة بن عبد المطلب . والمهراس ماء بأحد .

<sup>(</sup>٣) والقتيل الذي بحران هو إبراهيم بن محمد بن على وهو الذي يقال له الإمام رأس الدعوة العباسية وقد قتله مراوان بن محمد صبراً .

الدخول ، فقال أبو الغمر : هذا رجل من أخوالى فاتركه ، فقال له الحاجب : ويلك ارجع فهو خير لك ، فقال : لا والله لأدخلن ، قال : فأنت أعلم - ثم أنشأ سديف يقول :

لا يَغُرَّنْكَ ما ترى من رجال إنَّ تحت الضلوع داء دويًّا لا ترى فوق ظهرها أمويًّا فضع (۱) السيف وارفع السوط حتى واستمر في القصيدة حتى أتى على آخرها ، وأبو العباس يغتاظ. ويحنق (٢) ويتلوّن . فقال سليان بن هشام لسديف : يا ابن الفاعلة ألا تسكت ؟ فلما قال ذلك اشتد غضب أبي العباس ، ونظر إلى رجال خراسان وهم وقوف بالأعمدة فقال لهم بالفارسية : دهيد ، يعيى اضربوا . فشدخوا ر عوسهم بالأعمدة حتى أتوا على آخرهم . ثم نظر إلى سليان وقال له : يا أبا الغمر مالك في الحياة خير بعد هولاء ، فقال : أجل فشد حوا رأسه وجروه برجله حتى ألقوه مع القوم ، وصاح الرجل الكلبي فقال : يا أمير المؤمنين أنا رجل من كلب ، فقال أبو العباس : ساعدت القوم على سرّائهم فساعدهم على ضرائهم ، وأوماً أن اضربوه فإذا هو مع القوم ، ثم جمعهم وأمر بالأنطاع ١٥ فبسطت عليهم ثم جلس فوقهم ، ودعا بالغداء فتغدى ، وإنَّ بعضَ القوم ليتحرك ، وفيهم من يُسْمَعُ أنينه ، فلما فرغ من غدائه [قيل له ؛ هلا (٣) ] أمرت بهم فدفنوا أو حولوا إلى مكان آخر فإن رائحتهم تؤذيك؟ قال: واللهإن

ومما يستحسن من قول سديف في الغزل:

٢٠ أَعِيبُ (٤) التي أُهوى وأُطْرى جوارياً يَرَيْنَ لها فضلا عليهن بيتًنا بيتًنا (١) في الأصل : فضع السوط وارفع السيف . (٢) في الأصل : ويحنق .

هذه الرائحة لأطيب عندى من رائحة [المسك والعنبر] الآن سكن غليلي .

(٣) زيادة من الأغانى ليستقيم الكلام .

(٤) في الأصل: أعتب والنصويب من المحتصر .

برَ غمى أطيل الصدُّ عنها إذا بدت أُحاذر آذاناً عليها وأعينا

ومن قول سديف في أمير كان على مكة من بني جمح:

وأمير من بنى جُمَع طيّب الأعراق (١) مُمْتَدَح ِ إِن أبحناه مدائحنا عاضَنا منهن بالْوَضَع (٢)

ولما ظهر إبراهيم (٣) بن عبد الله بن الحسن بالبصرة صار إليه سديف ه هارباً من المنصور، وأظهر عداوة بني العباس. وصعد يوماً المنبريخطب فقام (١٠) سديف مقبلا عليه بوجهه وقال:

إِيهِ أَبِا إِسحاق مُلِّيتَها (٥) في صحة منك وعمر طويلُ الله وَعَلَى ا

يعني أباه ومن حمل معه . فلما قُتل إبراهيم هرب سديف وتوارى حتى ١٠

<sup>(</sup>١) في الأصل : الأعراف .

<sup>(</sup> ٢ ) الوضيح : الدراهم .

<sup>(</sup>٣) في العبدة ص ه ؛ لما خرج محمد بن الحسن بالمدينة على أبي جعفر المنصورقال سديف أبياتًا له :

إنا لنأمل أن ترتد ألفتن بعد التباعد والشحناء والإحن

وتنقضى دولة أحكام قادها فينا كأحكام قوم عابدى وثن فأنهض بطاعتنا إن الحلافة فيكم يا بني الحسن

فكت المنصور إلى عبد الصمد بن على بأن يدفئه حيا ففعل . وفى العقد : لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة فبايعه أهل المدينة وأهل مكة وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة فتغلب على البصرة والأهواز وواسط قال سديف بن ميمون في ذلك :

إن الحمامة يوم الشعب من حضن هاجت فؤاد محب دائم الحزن ... إلخ فلما سمع أبو جعفر هذه الأبيات استطير بها فكتب إلى عبد الصمد بن على أن يأخذ سديفاً فيدفنه حيثاً ففعل ، ثم ذكر العقد قصة أخرى تنفى هذه وذكر سبب مقتل سديف فارجع إليه ج ٥ ص ٣٦٧ .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : فقال .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : مستلمًا . وصوبها « ق » عن الشعر والشعراء .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل دحل وصوبها « ق » عن الشعر والشعراء . هذا والذحل : الثأر . والكبول : القيود .

مكنت تلك الفورة ثم كتب إلى المنصور يسأَله أن يمنَّ عليه بالعفو وكتب إليه مهذه الأبيات :

أيها المنصور يا خير العرب خير من يَنميه عبد المطلب أيها المنصور يا خير العرب فاعف عنى اليَومَ من قَبْلِ العطب أنا مولاكم وأرجو (١) عفوكم فاعف عنى اليَومَ من قَبْلِ العطب

فوقع المنصور في كتابه بخطه :

لم يلدنى محمدُ بن على إن تسمَّيْتُ بعدها بولى ثم كتب إلى عبد الصمد بن على عمَّه يأمره بقتله فيقال: إنه قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه ، وقيل أيضاً: إنه حُمل إلى المنصور فدفنه حيًّا. وحدثنى محمد بن حازم [عن] (٢) النمرى الشاعر – وكان كثير الرواية

لشعر سديف ـ قال: ما كان فى زمان سديف أشعر منه ولا أطبع ولا أقدر على ما يريده من الشعر . وكان النمرى ينكر أن يكون المنصور قتله ويقول: ويحكم ، ما نزل ببنى أمية ما نزل إلا بسديف وكان يقول: ما فارق سديف أبا العباس ثم من بعده المنصور إلى أن مات (٣) . قال: وأشعاره ونوادره كثيرة ، ولكن اقتصرنا منه على هذه الجملة .

# أُخبار مَروان بن أبي حَفصة

هو مروان بن سليان بن يحيى بن أبى حفصة .

وكان أبو حفصة مولى لمروان بن الحكم أعتقه يوم الدار (١) لأنه أبلى

<sup>(</sup>١) في الأصل وأرجى وصوبها « ق » . وفي الشعر والشعراء : أنا مولاك و راج عفوكم .

<sup>(</sup> ۲ ) زیادة صوبها « ق » .

<sup>(</sup>٣) ذكر أن المنصور رمى به في بئر بعد أن ضربه، انظر تاريخ ابن عساكر ج ١٥ ص ١٢٦.

<sup>(</sup> ٤ ) يريد بالدار دار عبَّان بن عفان رضى الله عنه وكان لزم داره يوم هاجت الفتنة فقتل فيها فسمى ذلك اليوم يوم الدار .

يومئذ . والدليل على ذلك قول مروان يذكر عتق أبي حفصة :

بنو مروانَ قوم أعتقوني وكل الناس بعدهم عبيدُ

خد ألى (١) عبد الرحمن بن محمد التميمى عن أبيه محمد بن حنظلة قال : قال شَراحيل بن معن بن زائدة : عرضت في طريق مكة ليحيى بن خالد وهو في قبة وعديله يوسف القاضى وهما يريدان الحج ، فإني لأسير تحت القبة إذ عرض له رجل من بني أسد في شارة حسنة فأنشده شعرًا ؛ فقال يحيى في بيت : ألم أقل لك ألاً ترجع إلى مثل هذا المعنى ؟ ثم قال : يا أخا بني أسد ، إذا قلت الشعر فقل كقول الذي يقول :

بنو مَطَرٍ يوم اللقاء كأنهم أسودٌ لها في بطن خَفَّانَ أَشبلُ (٢) هم يمنعون الجارحي كأنما لجارهم بين السَّماكين منزلُ ١٠ لهاميم (٣) في الإسلام سادوا ولم يكن كأوّلهم في الجاهلية أوّلُ هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا ومسا يستطيع الفاعلون فعالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجملوا تُلاثُ بأمثال الجبال حِباهُم وأحلامهم منها لدى الوزنِ أَثقلُ (٤)

فقال له أبو يوسف \_ وقد أعجبته الأبيات \_ : من قائل هذه الأبيات وا يا أبا على ؟ قال يحيى : قائلها مروان بن أبى حفصة يمدح أبا هذا الفتى الذى تحت القبة ؛ قال شراحيل : فرمقنى أبو يوسف بعينه وأنا على فرسى

<sup>(</sup>١) ساق ابن خلكان هذه القصة فى ترجمة مروان نقلا عن طبقات الشعراء لابن الممتز وهو يكاد يتفق فى اللفظ مع الأصل هنا ، أما مرآة الجنان ج ١ ص ٣٩٠ فقد ذكر أنها عن طبقات الشعراء لابن الممتز أيضاً إلا أنه غير فى سياقها ويبدو أنه اختصر من ابن خلكان إذ أنه كثيراً ما ينقل عنه .

<sup>(</sup> ٢ ) أُسد خفية وأُسد خفان وهما أجمتان من العذيب على ليلة « انظر العمدة ج ٢ ص ١٧٣ وفى بعض الكتب أن خفان موضع كثير الغياض قرب الكوفة وهو مأسدة .

<sup>(</sup>٣) لهاميم جمع لهميم وهو السابق الجواد .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : تلت . . . حباؤهم . . . لدى الوتر .

وقال : من أنت يا فتى حياك الله ؟ قلت : شراحيل بن معن بن زائدة . قال شراحيل : فوالله ما مرت على ساعة قط. كانت أقر لعينى من تلك الساعة ارتياحاً وسرورًا .

وكان يحيى بن أبى حفصة تزوج عَمْرة بنت إبراهيم بن النعمان بن بشير الأنصارى على صداق عشرين ألف درهم ، وسيّر إليها مهرها قبل أن يبنى بها ، ولام الناسُ إبراهيم فى ذلك وقالوا: زوجت عبدًا وفضحت نفسك وأباك .

وأرادوه على انتزاعها فأبى وعظم الأمر فى ذلك جدًّا فى ذلك يقول إبراهيم (١):

فما تركت عشرون ألفاً لِقائل مقالًا ولم أَحْفِلْ مقالةً لائم ِ

وفي الله وحُبُّ الدراهم ويقال : إن أبا حفصة كان يهوديًّا ، فأسلم على يدى عثان ، فأثرى وكثر ماله ، وتولى الخزن لبنى أمية ، وتزوج خولة بنت مقاتل بن طُلبة بن قيس بن عاصم ، وكان قيسُ بن عاصم سيد أهل الوبر ، فقال فى ذلك القُلاخ الشاعر يهجو مقاتل بن طلبة :

10 نُبِّتُ خَوْلَة قالتْ حين أَنكحها لَطالمًا كنتُ منك العارَ أَنتظرُ الْحَجرُ أَنتظرُ الْحَجرُ والحجرُ والحجرُ والحجرُ والحجرُ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يرد إبراهيم بن النعان بشعره على قائل قال يعيره :

لعمرى لقد جللت نفسك خزية وخالفت فعل الأكثرين الأكارم ولو كان جداك اللذان تتابعها ببدر لمها راما صنيع الألائم الظر الكامل للمبرد ص ٢٧٢ طبعة أوربا.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : « تردها وبها » والتصويب من « الشمر والشعراء ق » والكامل وغيرهما وبرذنها جملها من براذين الحيل وهي غير جيادها الأصيلة .

ومروان من المجيدين المُحكِّكين (١) للشعر (٢) ومما يستحسن له مراثيه فى مَعْنِ بن زائدة ، ومدائحه أيضاً العجيبة فيه . ويقال : إنَّه دخل على جعفر ابن يحيى البرمكيّ ، وقد امتدحه مذه القصيدة ، فوقف ينشد :

أَبَرَّ (٣) فِما يرجو جَوَادٌ لِحَاقَهُ أَبو الفضل سبَّاقُ اللَّهَاميم جعفرُ وزيرٌ إذا ناب الخليفة عادث أشار بما عَنْهُ الخَليفة يَصْدُرُ فَقَال : ويحك ! أنشدني مَرْثِيَتَك في معن :

وكان الناسُ كلهُمُ لمعن \_إلى أَن زار حُفْرَتَهُ \_ عِيالا

فأنشده إيّاها حتى فرغ من القصيدة ، وجعفر يُرْسِلُ دموعَه ، فلما سكن قال : أثابك أحد من وَلَدِهِ وأهله على هذه شيئاً ؟ قال : لا . قال جعفر : فلو كان معن حيًا ثم سمعها منك ، كم كان يثيبك عليها ؟ قال : أربعمائة ، ولينار ] (ئ) . قال جعفر : لكنى أظن أنه كان لا يرضى لك بذاك ، وقد أمرنا لك عن معن بضِعْفِ ما قلت ، وزدنا نحن مثل ذلك، فاقبض من الخازن ألفاً وسِمَائة دينار قبل أن تنصرف إلى رحلك . فقال مروان يذكر ذلك ، وعدح جعفرًا ، وزادها في مرثبته لمعن :

نفحت مكارِماً عن قبر معن لنا ممّا تَجودُ به سِجَالا موا فعجَّلْتَ العطيَّةَ يابنَ يحيى بتأْدية ولم تُردِ المِطالا فكافَى عن صَدَى معن جَوادٌ بأُجودِ راحةٍ بذلتْ نَوَالا

<sup>(</sup>١) يراد بالمحككين أصحاب الصنعة لا الطبع .

<sup>(</sup> ٧ ) ساق ابن خلكان هذه القصة نقلا عن طبقات الشعراء لابن المعتز مع بعض التغيير اليسير والنقص، وذلك في ترجمة معن .

<sup>(</sup>٣) أبر عليه : غلبه .

<sup>( ﴿ )</sup> الزيادة من ابن خلكان .

بنى لك خالدٌ وأبوك (١) يحيى بناءً فى المكارم لن يُنالا كانَّ البرمكيُّ بكلِّ مال تجود به يداه يُفيدُ مالا ومن قلائده وأمهات قصائده كلمته فى معن بن زائدة – وهو معن بن زائدة بن [عبد الله (٢) بن زائدة] بن مطر بن شَريك بن عمرو بن قيس وابن شَراحيل بن همّام بن مرّة بن [ذُهل (١) بن ] شيبان – والقصيدة مختارة أولها :

أمسى المشيبُ من الشباب بديلاً ضيفاً أقام فما يريد رحيلاً والشيب إذْ طردَ السوادَ بياضُه كالصبح أحدث للظلام أفولا وقال مروان يفتخر ، وليس له فخر قديم ولا حديث غير الشعر ، وكان ناصبيًّا (٣) معرِّضاً في شعره بآل الرسول صلى الله عليه وعليهم :

حُلُو القصيد ومُرَّه لجريرِ وَحَوى اللَّهَا (٤) ببيانه المشهورِ وهجاوَّه قد سار كُلَّ مُسيرِ بعِنان لا شَيم (٥) ولا مَبْهُورِ ما نِلْتُ من جاه وأُخْذِ بُدُورِ ما قال حَيُّهُمُ مع المقبور

ذهب الفرزدق بالفَخَار وإنما ولقدهجا فأمض أخطل تغليب كلُّ الثلاثة قد أبرَّ بمدحه ولقد جريت مع الجياد فَفُتُها مانالت (١) الشعراء من مُسْتَخْلَف عزَّتْ معاً – عند الملوك مقالتي (٧)

<sup>(</sup>١) فى الأصل : إيوان يحيى وصوبه « ق » وتصويبه فى ابن خلكان وغيره .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ابن خلكان .

<sup>(</sup>٣) الناصبية وأهل النصب : المتدينون ببغضة على رضى الله عنه لأنهم نصبوا له أي عادوه .

<sup>(</sup> ٤ ) اللها : العطاء .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : سيم ويرى « ق » احبّال أنها نهج ( وفى الأغانى ق ) بجراء لا قرف ولا مبهور وقد اخترت شبم لأنها أقرب إلى الرسم والمعنى المراد ، والشبم : البردان مع جوع .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ما زالت الشعراء. وصوبها «ق» والبدور جمع بدرة كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : عبرت معاً عزر الملوك . وهذا وعزت : غلبت ، أي غلبت ما قاله حبهم وميتهم .

ولقد حُبيتُ بأَلفِ أَلفِلم تُثَب مَا زِلتُ آنَفُ أَنْ أُوَّلف مِدْحَةً مَا ضَرَّنَى حَسَدُ اللَّئَامِ وَلَمْ يَزَلُ أُروى الظِّماءَ بكلِّ حَوْضٍ مُفْعَمِ وَلَظُلُ للإحسان ضامِنَةَ الْقِرَى أُعْطِي اللُّهَا متبرِّعاً عَوْدًا على وإذاهدرتُ مع القُرومِ مُحَاضِرًا

إلا بِسَيْب خليفة وأميرِ (١) إلا لصاحب منبر وسرير ذو الفضل يَحْسُدُه ذو والتقصير جُودًا وَأَتْرِعُ للسِّغابِ (٢) قُدورى وِنْ كُلِّتَامِكةِ السَّنَامِ عَقيرِي (٣) بَدْءِ (١٤) وذاك على غيرُ كثيرِ فى مَوطن (٥) فضحَ القُرومَ هديرِي

ومما يستحسن لمروان قوله:

يا مَنُ بمطلع شمس ثم مغربِها قل لِلْعُفَاة أريحوا العيس من طلب قل للمنيَّة لا تُبْقِي على أحد

إن السخاء عليكم غير مردود ما بعدَ معن حليفِ الجود من جُود (١) ا إذ مات معن فما مَيْت مفقود

وإنما ذكرت فِقَرًا وعيوناً ومن أراد والقصيدة مشهورة ، وهي طويلة شعر القوم على الوجه فإن دواوينهم موجودة ، ولا سيما هؤلاء المشهورين عند أكثر الناس ، فأمَّا من ليس يوجد شعره إلا عند الخواصِّ فسنضمِّن الكتاب

إلا بعطاً خليفة . وفي العمدة ص ٣٥ : لم تكن إلا بكف خليفة ووزير .

<sup>(</sup> ٢ ) السغاب الجياع . وأترع أملأ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل . . . صامتة القرى . . . عقير . هذا ومعنى ما أثبته : « تظل عقيرى ضامنة القرى للإحسان حال كونها من كل تامكة السنام . وتمك السنام : طال وارتفع . والعقير : المعقور ، وقد أثبتُ « ق » الياء إلى عقير فجعلها عقيرى .

<sup>(</sup> ع ) في الأصل : بداء .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : موض . . . ويرى « ق » أنها معرض . وهو احمَال الرسم مقبول وما أثبته أقرب لأنه ليسل إلا نسيان ألف الطاء . وقد جاء رسم موطن في القصيدة الكافية كاملا شبها جذه . والقرم : الفحل وجمعه قروم .

<sup>(</sup> ٧ ) العفاة : جمع العاني وهو الطالب للمعروف أو الكلاٍ . والعيس كرام الإبل والعيس أيضاً الإبل اللِّيض يخالط بياضها سواد خفيف .

لهم قطعة صالحة ، وصَدْرًا وافرًا ، ليكون أكمل للفائدة عندنا ، وسنورد من شعر مروان وطبقته من المعروفين القصائد التي يقلُّ وجودها عند أكثر الناس ، مثل كافيته وما أشبهها من مخزون شعره ، والكافية هذه ، وأولها :

ولعَمْرُ الإله ما أنصفاكًا بك خِلْوًا، هَواه غَيْرُ هُوَاكَا أَسْعَدَا (١) إِذْ بكيتَ أَوْ عَذَراكا إِنَّ جهلاً بَعْدَ المَشيبِ صِبَاكا حان إِبّانُ حَرْثِه فعَلاكا طالما في طِلاَبه عَنَّا كا وثلاثين حِجَّةً قَدْ رماكا ها جشوقاً عليك فاستبكاكا (٢) بعد قُرْب نواهُمُ مِنْ نَوَاكا كعواطِي الظباءِ تَعْطو الأَرَاكا (٣) في هواهُنَّ كُلُّ لاح ٍ لَحَاكا وتجيب الهوى إذا ما دعاكا بِقُوَى حَبْلهِ عَقَدْتَ قُوَاكا يراتِ إِلَّا أَبوه ؟ لا أين ذا كا (١) مُسْلَم لاينبيتُ يرجو الفكاكا (٥)

لَامَ في أُمِّ مالكِ عاذلا كا وكِلاً عاذلَيْكَ أصبحَ مِمَّا عَذَلاً في الهوى ، ولو جَرَّباهُ كُلَّمَاقُلْت :بعضَ ذا اللوم. قالا بَثُّ في الرأس حَرْثُه الشيبُ لَما فاسْلُ عن أُمِّ مالك ، وآنْهُ قلباً أصبح الدهر بعد عشر وعشر ما ترى البَرْقَ نحو قُرَّانَ إلَّا قد نأتُكَ التي هُويتَ وشَطَّت وغدت فيهم أوانس بيض كنت ترعى عهودَهُنَّ وتَعْصى إِذ تُلاَق من الصبابة بَرْحاً عَدُّ عَنْ ذكرهنَّ وأذكر هماما أين - لاأين - مثلُ زائِدةِ الخ بابْن معن يُفَكُّ كلُّ أَسير

<sup>(</sup>١) أسعده على الأمر : أعانه .

<sup>(</sup>٢) قران : بالضم قرية باليمامة وقيل بين مكة والمدينة وانظر معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) العطو التناول ورفع الرأس واليدين .

<sup>( )</sup> في الأصل ابن لا ابن . . . وهو تصحيف وصوبه « ق » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل يابن ممن تفك . وما أثبته يحتاج إليه السياق إذ في البيت الذي يلبه أوله : وبه ...

ت إذا اصطكَّتِ العَوالي اصطكاكا فِ قَوُّولًا وللخَنَا تَرَّاكا م بكفَّيهِ أَنْ ينالَ السِّهاكا عن مقام تقومه ـ قدماكا مَا لَهُ فِي العُلاَ وأَنتَ كذاكا منك ألًّا يَنَالَهُ من سِواكا راغب يجتديه إلا اجتداكا (٣) ن أبوه لدى الفخار أباكا لدِ ، كما قدوَفَيْتَ إِذْ حالفاكا كَ كُما قد أُجَبْتَ إِذْ دعواكا ١. دُّ ، وترعى إخاءَه \_ أخواكا لهما مُخْفِرًا ولن يُخْفِرَاكا (٤) فوق أيدى الملوكِ طُرًّا يَدَاكا من نزارٍ فطاب منه ثراكا رٍ ، وعبدِ الإِله ، كُلُّ نماكا 10 في سلاليم مجدهِمْ مُرتقاكا

ويه تفعض <sup>(۱)</sup>الرئيس لدي الموْ مطريًّ (٢) أغر تلقاه بالْعُرْ مَنْ لَيُرُمْ جارَه ريكنْ مثل مارا لم تزأُلْ \_عِند مَوْطِنِيابن معن إِنَّ مَعناً يحمى الثغورَ ويُعْطى لا يضُرُّ امراً إذا نال وُدًا ما عدا المجتدى أباك . وما مِنْ ودُّ كُلُّ امرئ من الناس لو كا قد وَٰفَى البأسُ والنَّدى لك بالعَقْ وأجاباك \_ إذ دعوت \_ بلبيه فهمًا \_ دُونَ مَنْ له تُخْلِصُ الوُ لستَما عشتَ-والوفاءُ سَنَاءُ \_ رُفِهِ تُ فَى ذُرَا المعالى قدعاً وسها الفرعُ منك في خير (٥) أصل فبمعن تسمو ، وزائدة الخي زينَ ما (٦) قَدَّمُوا. ولم تُلفِ صَعْباً

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل : وبه تفعض ، ولم أجد لها معنى ويرى « ق » . . . أنها يقعص . وتحتمل أيضاً يفقه ، على أن يقعص معناها جميل .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : مظري بالمعجمة وهو تصحيف . ومطرى نسبة إلى « مطر » قومه .

<sup>(</sup> ٣ ) اجتداه : سأله حاجة أو طلب جدواه أي عطيته .

<sup>(</sup> ٤ ) أخفره فهو محفر نقض عهده وغدر به .

<sup>(</sup>  $\phi$  ) في الأصل : في غير أصل . ويرى  $\phi$   $\phi$  أنها عين أصل . وما أثبته أقرب وأنسب .

<sup>(</sup> أ ) فى الأصل: ريثها قدموا . ولا وجه لها ولم أجد كلمة أقرب إلى الرسم إلا ما أثبته وبخاصة أن الناسخ كثيراً ما يصل بعض الكلمات فقد كتب مثلا : إنشاء الله وعلى بن أبيطالب .

أغصمت منكم نزار بحبل لم يُريدوا بغيره استمساكا وَرَأَبْتُم صُدُوعَها بحُدُومِ راجحات دَفَعْنَ عنها الهلاكا فأشارت معاً إليكم وقالت إنما يرأب الصَّدُوعَ أُولَاكا يَسُسِ (١) الناسُ أن ينالوا قدماً في المعالى لسعيكم إدراكا ٥ إنَّ مَعْناً كما كساه أبوه عزَّةَ السَّابِقِ الجوادِ كَسَاكا كُمْ به عارفاً بخالك إِيَّا هُ ، وطَوْرًا يخالُه إيّاكا لك من فضل بأسه يُعْرَفُ البأ م ، كمامِن نداه فَضْل نَدَاكا كُلُّ من قد رآه يَعْرِفُ منه نَسُمُ (٢) الخير فيك حين يراكا سبق الناسُ إذْ جُرَى ثم صَلَّةٍ تُ (٢) كما من أبيه جاء كذاكا ١٠ دانِياً من مَدَى أبيه مَدَاهُ مثلَ ما مِنْ مدَاهُ أمسى مَدَاكا طَمَّ آذیّه (٥) کبعض جداکا ماجدا (٤) النيل نيل مصر إذا ما زاد نُعْمى أبى الوليد تماماً فضلُ ما كان من جَدَى نُعماكا سخْطُكَ الحتفُ حين تسخَطُ ، والغُد مُ-إِذَا مَارْضِيتَ يُوماً - رِضَاكا ك كما كُلُّ مُجْرِمٍ يخشاكا كلُّ ذى طاعة من الناس يرجو

وهذه القصيدة تسمى الغراء (٦) أخذ عليها من ابن معن مالًا كثيرًا . ويقال

<sup>(1)</sup> فى الأصل : يأس إلناس . وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) يرى « ق » أن صوابها يسم . هذا والنسم نفس الريح أو نفس الروح أو جمع نسمة .

<sup>(</sup>٣) صلى : أنَّ تالياً .

<sup>(</sup>٤) الجدا: العطية.

<sup>(</sup> ه ) آذیه : موجه .

<sup>(</sup>٦) فى ابن خلكان ومرآة الحنان أن القصيدة الفراء نقلا عن ابن المعتز هى اللامية التي ممها : بنو مطر يوم اللقاء . . . إلخ . ويهدو أن الأصل الذي نصححه فيه اختلاف عن الأصل الذي نقل عنه ابن خلكان .

ما أخذ أحد من الشعراء المتقدمين ولا المحدثين ما أخذ مروان بالشعر. كان رَسْمُهُ على الخلفاء مائة ألفِ درهم .

ومن قلائده وأمَّهات شعره هذه اللَّاميَّةُ:

كَأَنَّ التي يومَ الرَّحيل تعرَّضَتْ لنا من ظِبَاء الرَّمْلِ أَدْمَاءُ مُغْزِلُ (١) تصل لله الطَّرفُ يُغْمِلُ • تصل للكامع لابن (١) إذا خلَّفته خلفها، الطَّرفُ يُغْمِلُ • وأَشْعاره كشيرة، ونوادره جمة .

وحدثنى أبو مالك عن أبيه أن عبيد الله بن أبى رافع مولى رسول الله صلى الله علي عليه وآله أتى الحسن بن على فقال: أنا مولاك - وكان قديماً يَكُتُبُ لعلى ابن أبى طالب عليه السلام. فقال فيه مولى لتمام بن العباس بن عبد المطلب:

جَحدت بني العباس حق أبِيهِم فما كنت في الدَّعْوَى كريمَ العواقِبِ • ا متى كان أولادُ البناتِ كوارثِ يحوز ويُدْعَى والِدَّا في المَنَاسِبِ

فسرق مروان هذا المعنى ، وأودعه قصيدته التي يقول فيها :

أنَّى يكون وليس ذاك بكائِن لبنى البناتِ ورَاثةُ الأَعمام ؟ فأُخذ مهذا (٣) البيتِ مالًا عظيماً

ومما يستحسن من شعره كلمته فى معن يرثيه ويذكر فعاله ، وذلك قوله : 10 مضى لسبيله معن وأبتى مكارم لن تبيد (1) ولن تُنالا كأنَّ الشمسَ يوم أصيب معن من الإظلام مُلْبَسةً (٥) جِلاً

<sup>(</sup>١) الظبية المغزل كمحسن : هي ذات الغزال . والأدماء السمراء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لابني وهو تحريف وصوبه n ق n .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هذا . وجعلها «ق» على هذا . (٤) في الأصل « لن تنيل » والتصويب من حماسة ابن الشجرى وموآة الجنان وتاريخ بغداد و ( ابن خلكان « ق» ) .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : ملبسه . والتصويب من الكتب السابقة .

تهدُّ من العدوُّ به جبــالا وقد يُرُوي (١)مها الأَسلَ النهالا مصيبَتُهُ المُجَلِّلةُ اختلالا (٢) لِرُكُن العِزِّ حين وَهَى ومالا ومن نجْدِ تزولُ غَدَاة زالا فقد كانت تطول به اختيالا من الأَحياءِ أَكرمَهُمْ فِعَالا إلى أَنْ زار حفرتُه عِيالا إلى غير ابن زائدة ارتحالا ويسبق فيض نائله السؤالا ولا حلُّوا بساحته الرِّحالا يَمِيناً من يَدَيْه ولا شِمَالا من المعروف مترَعة سِيجالا (٤) وليت العمر مُدَّ له فطالا سيوف الهندوالحَلَقَ الفضّالا (٥) ترى فيهن ليذأ واعتدالا وفَضْلَ لُها به الإفضالَ نالا هُو الجبلُ الذي كانت نزارٌ تعطَّلت الثغور الفقْد معن وأظلمت العراق وأورثتها وظل الشام يركبكف جانباه وكادتْ من تِهَامَةَ كُلُّ أَرضٍ فإِن يعلُ <sup>(٣)</sup> البلادَ له خشوعٌ أصاب الموتُ يوم أصاب معناً وكان الناسُ كَلُّهُمُ لمعنِ ولم يكُ طالب للعُرف يَنْوى مضى من كان يحمل كل ثِقْل وما عَمَدُ الوفودُ لمثل معن ولا بلغتُ أكفُّ ذوى العطايا وما كانت تُجِفُّ له حياضٌ فليت الشامتين به فَدَوْهُ ولم يك كنزُه ذهباً ولكن وذابلة من الخطيّ سُمرًا وذخرًا من محامدَ باقياتِ

<sup>(1)</sup> في الأصل : وقد تروى لها .. هذا والأسل : الرماح ، والنهال جمع ناهل وناهلة بمعنى عطشان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : اجتلالا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : يعلو .

<sup>( ؛ )</sup> السجال جمع سجل . ودو العطاء .

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في الأصل وتكون من فضالة الإزار : ما زاد منه ، أو محرفة من الفصالا جمع فصيل ومن معانيه الحائط القصير دون سور المدينة وقدامه ، والمعنى على تشبيه الدروع به .

10

به عشرات دهرك أن تُقالا معاً عن عَهْدِها قُلبَا فَحَالًا من الهنديُّ قد فقد الصِّقَالا أَضَرَّ به وَأُورِثه خَبَالا نَقَلَّبُ بالفتى حَالًا فحالا لياليَ قَدْ قُرنَ به فَطَالا جُعِلْنَ مُنِّي كواذبَ واعتلالا غَدَوْا شُعْشاً كأنَّ مِم سُلَالا غدت تُلقى حواضِنُها السِّمخالا لمتكدح بها ذَهَبَتْ ضَلالا مقاماً لا نريد له زِيَالا وقد ذهب النوال فلا نوالا إذا هُوَ بالأُمور بَلَاالرِّجالا مَعَ الْمِدَحِ اللَّواتي كان قالا يُطيلُ بواسِطَ الكُورَ (٣) اعْتِقَالا

مضلّٰي لسبيله مَنْ كُنْتَ ترجو وقائلة رأت جسمي ولوني أرى مروان عادٍ كَذِي نُحُولِ رأَبُ رَجُلًا براه الحزنُ حتى وأَيَّامُ المَنُون لها صروفٌ كَأَنَّ الليل واصَلَ بعد معن ٍ فَلَهُ فُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِذَا لَعَطَايِا ولهُفَ أَبي عليك إذ اليتامي ولهف أبي عليك لكلِّ هَيْجَا ولهف أبي عليك إذ القوافي أَفِّمنا باليمامة إذ يَئِسْنا (٢) وَقِلْنَا : أَين نرحلُ بعد معن سيذكرك الخليفة غير قال جُباك أُخو أُميَّـة بالمراثي أقام وكان نحوك كلَّ عام وَأَلْقَى رَحْلَهُ أَسِفًا وآلَى بِمِينًا لا يَشُدُّ له حِبَالا

وأَشْعَار مروان كثيرةٌ جدًّا ، ولو أوردنا عيونَ شعره لطال بها الكتابُ ، فليس له إلَّا كلُّ عين ، ولسنا نخرج عن الحدِّ الذي استننَّاه من الإيجاز والاختصار.

<sup>(</sup>١) في الأصل فلهفابي . والتصويب من الكتب السابقة . وكذلك فعل في الأبيات التالية .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : باء سنا .

<sup>(</sup>٣) الكور : رحل البعير بأداته . والكور – بفتح فسكون – القطيع من الإبل والبقر .

# أخبار أبى دُلامة

اسمه زَند بن الجَون ، بالنون ، وقال بعضهم : زيد بالياء وقد غُلَط. . هكذا رواه العلماء بالنون . وكان أبو دلامة مطبوعاً مفلقاً ظريفاً كثير النوادر في الشعر، وكان صاحب بديهة ، يداخل الشعراء ويزاحمهم في جميع فنونهم ، ينفرد في وصف الشراب والرياض وغير ذلك بما لا يجرون معه ، وكان مداحاً للخلفاء .

حدثنا (١) أبو مالك عبيد الله بن محمد قال : حدثنا أبى قال : لما توفى أبو العباس السفاح دخل أبو دلامة على أبى جعفر المنصور والناس عنده تعزيه فأنشأ يقول :

لاتستطيع إلى البلاد حَوِيلًا (٢) وَيْلًا يكونُ إِنَى المماتِ طَوِيلا فجعلته لك في التراب عَدِيلا فوجدت أسمح من رأيت بخيلا لايدع السمين من العِيال هَزِيلا

أمسيت بالأنباريا بن محمد ويلى عليك وويل أهلى كلّهِمْ مات النّدى إذ مُت يابن محمد إنى سألت الناس بعدك كلّهُمْ أليشِقُونَى أُخِرْتُ بعدك للذى

فأبكى الناسَ قولُه ، فغضب المنصور غضباً شديدًا وقال : لئن سمعتك بعدها تنشد هذه القصيدة الأقطعن لسانك . فقال أبو دلامة : إن أبا العباس كان لى مكرماً ، وهو الذي جاء بى من البدو ، كما جاء [الله] (٣)

<sup>(</sup>١) هذا الحبر ذكره أبو الفرج فى الأغانى قال : أخبرنى محمد بن يحيى قال : حدثنى عبد الله بن المعتز قال : حدثنى أبو مالك عبيد الله . . . إلخ . هذا وفى الأصل « عبد الله » وقد و رد فى ترجمة أبى دلامة مرة أخرى عبد الله وصوبه هناك « ق » .

<sup>(</sup>٢) الحويل كالتحويل والاحتيال والحول : القدرة على التصرف .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليستقيم بها الكلام مقتبسة من الأغانى .

يوسف عليه السلام، بإخونه ، فقل كما قال : (لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) . فقال له : أَقَلْناك فَسَلْ حاجتك . فقال أبو دلامة : قد كان أبو العباس أمر لى بعشرة آلاف (١) درهم وخمسين ثوباً فى مرضه ، ولم أقبضها ، فقال المنصور : ومن يعلم ذلك؟ فقال : هؤلاء وأشار بيده إلى جماعة ممن حضره ، فقام سليان بن مُجالد وأبو الجهم فقالا : يا أمير المؤمنين ، صدق أبو دلامة ونحن نعلم ذلك .

فقال المنصور لأبي أيوب الخازن: يا سليان ادفعها إليه وأخرجه في الجيش الخارج إلى هذا الطاغية ، يعني عبد الله بن على – وكان قد أظهر الخلاف بالشام ودعا إلى نفسه وجمع جمعاً كثيراً وبقايا (٢) أصحاب مروان: خلقاً من أهل الشام . وخاف المنصور أن يتهادى أمره – فوثب أبو دلامة وقال: أمير المؤمنين أعيدك بالله أن تخرجني مع هذا العسكر فإني والله مشئوم ، يا أمير المؤمنين أعيدك بالله أن تخرجي مع العسكر ، فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنين ، ما أحب لك أن تُجرب ذلك ، فإني [لا] (٣) أدرى على أمير المؤمنين ته صل ، ولا آمن أن يغلب شؤمى ، فقال له : دع عنك هذا ، فما لك بُدُّ من المسير في الجيش ، قال : يا أمير المؤمنين والله لأصدقنك ، فما لك بُدُّ من المسير في الجيش ، قال : يا أمير المؤمنين والله لأصدقنك ، فما لك بُدُّ من المسير في الجيش ، قال : يا أمير المؤمنين والله لأصدقنك ، فاستفرغ ضَحِكاً أبو جعفر ، وأمره بالمقام مع عيسى بن موسى بالكوفة . فاستفرغ ضَحِكاً أبو جعفر ، وأمره بالمقام مع عيسى بن موسى بالكوفة .

وحدثني محمد بن خالد البصرى قال : حدثني ابن أبي العوجاء قال : أراد موسى بن دوواد بن على بن عبدالله بن عباس الخروج إلى الحج . فدعا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ألف.

<sup>(</sup> ٢ ) يرى « ق » أن صوابها « من بقايا » .

<sup>(</sup>٣) زيادة يحتاج إليها السياق وقد وضعها أيضاً « ق » . وهي مقتبسة من الأغانى .

أبا دلامة وقال : تأمَّبُ للخروج معى إلى هذا الوجه المبارك ، فإنما هو الحج وأعطاه عشرة آلاف درهم وقال : إن كان عليك دين فاقضه وخلف لعيالك ما يكفيهم وآخرج – وكان طبع في أن يُعادله فيتمتع بفوائده ومُلَحِه ونوادره ، فإنه كان من أثراب الملوك – فأخذ المال وأجابه إلى ذلك ، فلما حضر خروج موسى طلبه فلم يقدر عليه ، ففتش عن أمره ، فقيل له : إنه بسواد الكوفة يتقلب في حانات الخمّارين ، وخاف موسى أن يفوته الحج فقال : آتركوه إلى لعنة الله ، وخرج . فلما شارف القادسية إذا هو بأبي دلامة قد خرج من قرية يريد الحِيرة . فقال : ائتوني بعدو الله الفاسق ، هرب من الحق إلى الباطل ، ومن الحج إلى حانات الخمارين ، فجيء به إليه ، فقيده وألقاه في الباطل ، ومن الحج إلى حانات الخمارين ، فجيء به إليه ، فقيده وألقاه في

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا أَجْمَعِينَ مَعاً صَلَّى الإِلهُ عَلَى مُوسَى بِنِ دَاوُودِ كَانَّ دَيِباجَتَىْ خَدَّيْهِ مِن ذَهِبِ إِذَا تَشَرَّفَ فَى أَثُوابِهِ السودِ كَانَّ دَيباجَتَىْ اللهِ بَالجودِ نَعْرِفُه وأَنت أَشبهُ خَلَق الله بالجود نُبِّتُت أَنَّ طريق الحج مَعْطَشة منالطِّلاءِ وما شرقي بتصريد (٢) نُبِّت أَنَّ طريق الحج مَعْطَشة في المسلمين وما ديني بمحمود والله ما بِي مِنْ خيرٍ فقطلُبَنِي في المسلمين وما ديني بمحمود إلى أَعُوذ بداوود وتربَتِه مِنْ أَنْ أَحجَّ بكُرُهٍ يابْن داوود فقال موسى : أَلقوه عن المحمل لعنه الله حتى يذهب حيث شاء ، ف أَلقوه

10

عن المحمل ومضى لوجهه ، فما زال أبو دلامة فى السواد حتى أتلف ذلك المال ؛ وانصرف موسى . فدخل أبو دلامة عليه مهنئاً (٣) فقال له : يا مُحَارَف (٤)

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : وساروه و يرى « ق » أنها « أساروه » .

<sup>(</sup>٢) التصريد : الستى دون الرى . والمعطشة : الأرض التي لا ماء فيها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مهيناً .

<sup>(</sup>٤) المحارف هو المحدود المحروم وهو خلاف قولك : مبارك .

ماذا فاتك من تلك المشاهد ؟ فقال : يا سيدى ، والله ما فاتنى أفاضلها ، يعنى الحانات .

حدثنى ابن دوواد قال : حدثنى العوفى قال : دخل أبو دلامة على المهدى وعنده عيسى بن موسى والعباس بن محمد ونارس من بنى هاشم ، فقال له المهدى : اهج أيّنا شئت . فنظر إلى القوم وتصفحهم ، فكلما مَر نظرُه وإلى رجل غمز بعينه : إنى على رضاك ولا تفعل. فمكث هنيهة ثم أنشأ يقول : ألا أبلغ لديك أبا دلامه فلست من الكرام ولا كرامه جمعت دمامة وجمعت لُوماً كذاك اللّؤمُ تتبعه الدّمامه فإنْ تلك أن تقوم بك القيامه فإنْ تلك أن المقامة قلت قرد وخنزير إذا وضع العمامة "

فضحك المهدى وتعجب من حُسن ما أتى به من التخلص مما كان دُفِعَ

إليه ، فلم يبق أحد في القوم إلا وصله وأهدى إليه .

وخرج أبو دلامة مع رَوْح بن حاتم في بعض الحروب ، فلما التقى الجمعان قال أبو دلامة : لو أنَّ تحتى فرساً من خيلك ، وفى وسطى ألف دينار ، لأَشجيْتُ عدوِّك نجدةً وإقداماً . قال روح : ادفعوا إليه ذلك . ١٥ فلما أَخذه أنشاً يقول :

إِن أُعوذُ بروح أَنْ يقدَّمَى إلى القتال فتشتى بى بنو أَسَدِ إِنَّ الْهَلَّبَ حَبَّ الْمُوتِ أُورثُكُم وَلَم أَرِثُ نَجَدَةً فَى الْحَرْبُ عَن أَحَدِ فأجابه روحٌ ، وكان شاعرًا أَديباً بطلا شجاعاً هِزَبْرًا لَيثاً :

هُوِّنْ عليك فانْ أُرِيدَك في وغَى لتطاعُن وتناوُش وضِرَاب كُنْ واقفاً في الجيش آخِر آخِر فإنِ انهزَمْت مضيتَ في الهُرَّاب

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل فإنك يا عليج . . . وتصويبها من الأغاني وغيره وصوبها أيضاً « ق ه .

حدثى محمد بن الصلت الكوفى قال : اختصم أبو دلامة مع رجل إلى عافية قاضى أبى جعفر المنصور ، فادعى الرجل عليه ، فقال له القاضى : ما تقول ؟ قال : اسمع أولاً ، وأنشأ يقول :

لقد خاصمَتْنِي دهاةُ الرِّجالِ وخاصمتُها سُنَّسة وافيَة فما أَدْحَضَ اللهُ لى حُجَّةً ولا خيِّبَ اللهُ لى قافية فمن خفتُ من جَوْرِه فى القضاء فلست أخافك يا عافية

فغضب وقال : لأَشكونَك إلى أمير المؤمنين . قال أبو دلامة : ولم تشكونى ؟ قال : لأَنك هجوتنى .' قال : إذن والله يعزلك . قال عافية : ولم يعزلنى ؟ قال : لأَنك لا تعرف المدح من الهجاء .

وال : ومدح أبو دلامة المهدى ، فلما أنشده سُرّ بذلك وقال : سل حاجتك . فقال له : يا أمير المؤمنين تأمر لى بكلب صيد ، قال المهدى يا ابن الحمقاء وما تصنّعُ بكلب؟ وأيّة حاجة هذه؟ قال : يا أمير المؤمنين ، [الحاجة لى أم لك ؟ قال : بل لك . قال : فإنى أساًلك أن تهب لى كلب صيد . فأمر له بكلب ، فقال : يا أمير المؤمنين (۱) ] وإن تهياً لى أن أخرج إلى الصيد [أفاخرج] راجلا ؟ فأمر له بدابة قال : ومن يسوس الدابة ؟ قال : أعطوه سائساً . قال : فمن يطبخ لنا صيدنا ؟ قال : أعطوه طباخاً . قال : وهو لاء كلهم من يعولهم ؟ قال : اكتبوا له بمائتي جَرِيب (۱) [عامرة . ومائتي جريب غامرة] قال : فما الغامرة يا أمير المؤمنين ؟ قال : التي لاشيء فيها ، قال : فأن أكتب لأمير المؤمنين عائة ألف جريب من صحراء مُزَيقيا . فيها ، قال : فمن أين تريد أجعلها لك ؟ قال: هب لى جَرِيباً واحدًا من بيت المال ،

<sup>(</sup> ۱ ) زيادة نقلها « ق » عن ابن خلكان وهي كذلك في غيره .

<sup>(</sup>٢) الجريب : مقدار معلوم من المساحة قيل إنه ثلاثة آ لاف وسَّائة ذراع .

قال: على أَلاَّ تُخرِجَ ما فيه (١). قال: إذن يكون غامرًا. فضحك منه وقال: قد جعلناها لك عامرةً كلَّها، قال: يا أمير الموقمنين ناولني يدك أُقبَّلها. قال: أما هذه فدعْها. قال: والله ما منعت عيالى شيئاً هو أهون عليهم من هذا. فضحك منه حتى استلتى.

وحدث أبو مالك عبيد (٢) الله بن محمد عن أبيه قال : أنشد أبو دلامة أبا جعفر المنصور شعرًا استحسنه جدًّا ، فجعل مَنْ عنده من نُدْمانه يظهرون استحسانه ، فلما أفرطوا قال أبو دلامة : والله يا أمير المؤمنين إنهم لا يعرفون رديشه من جيَّده ، وإنما يُسْتَحسَنُ منه باستحسانك ، وإن شئت بينت لك ذلك ، قال : أفعل . فأنشده :

أَنْهَتُ مُهْرًا كاملا في قَدْرِهِ مُركَّباً عِجَانُه في ظهرِهِ (٣) حتى فرغ منها، فاستحسنوها، فقال أبودلامة: ألم أخبرك يا أمير المؤمنين؟ قال المنصور: صدق والله أبو دلامة، كيف يكون عِجانه في ظهره ؟

قال الحنفى : خرج أبو دلامة مع المهدى وعلى بن سليان إلى الصيد ـوكان أبو دلامة صاحب نوادر ــ فرى المهدى بنشابة فأصاب ظبياً . ورى على بن سليان فأصاب كلب صيد . فضحك المهدى فنظر إلى أبى دلامة فقال : قد وجدت مقالا فقل ولك حُكْمُك . فقال :

> قد رمى المهدى ظبياً شَكَ بالسَّهمِ فَوْادَهُ وعلى بن سليا نَ رمى كلبًا فصادهُ فهنيئاً لكما كلُّ امرى يِأْكل زاده

<sup>(</sup>١) في الأصل : فيها .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : عبد الله . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup>٣) العجان : العنق والاست وتحت الذقن والقضيب الممدود من الحصية إلى الدبر .

فاستفرغ المهدى ضحكا وقال لعلى بن سليان : لأَحْكُمَنَّك على حكمه. قال : أُعيذك بالله يا أمير المؤمنين . فقال : لا بد من ذلك . قال فإني (١) أُحكِّمُ أَبا دلامة . قال : نعم إذن . وافتدى منه بمال .

أخبرنا أبو العباس بن محمد قال : قال لى محمد بن منصور قال لى سعيد بن مسلم : ما رأيتُ شاعرًا أحسنَ زِيًّا من أبى دلامة ، ولا أظهر مروءةً منه ، ولا أنظف لباساً .

ومما يستحسن له مَرثِيتُهُ للمنصور وتهنئتُه المهدىَّ في قصيدته ، يذكر في كل بيت المعنيين . والقصيدة جيدة ، وهي التي يقول فيها :

عينان : واحدةً تُرى مسرورةً بإمامها جَذْلى وأخرى تَذْرِفُ تبكى وتضحك مرّة ، ويسوءها ما أبصرت ويسرُّها ما تعرف فيسوءها موت الخليفة مُحْرِماً ويسرُّها أَنْ قام هذا الأَرْأَف ما إِنْ رأيتُ ولاسمعتُ كما أَرى شَعَرًا أَرَجِّله وآخر أَنتِف هلك الخليفة يا لأُمَّة أحمد فأتاكُمُ مِنْ بَعْدِه مَنْ يَخْلُفُ أهدى لهذا الله فَضْلَ خلافة واستَشْرِفُوا لمقام ذا وتشَرَّفُوا فابْكُوا لمصرع خيرِكم ووليّكم واستَشْرِفُوا القام ذا وتشَرَّفُوا فابْكُوا لمصرع خيرِكم ووليّكم

حدثنى نصر بن محمد الخَزَرى عن بعض رواة الأَخبار قال : كان أبو العباس مُولَعاً بأبى دلامة ، لا يفارقه ليلا ولا نهارًا لحسن أَدَبه ، وجودة شعره ، وكثرة مُلَحه ، ومعرفته بأُخبار الناس وأيامهم ، وكان أبو دلامة خليعاً ماجنا ، وكان يهرُب منه ، ويأتى حانات الخمارين ، فيشرب مع إخوانه . ويكره مجالس الخلفاء لما فى ذلك من المشقة والتعب وشدة التَّوقِّى ،

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : تأبي حكم أبا دلامة . وهي أخطاء لا معني لها .

أبو دلامة يحب أن ينبسط ويتكلم ، وكان لايتهيأ ذلك له فى مجلس الخلافة ، فهرب ، فعاتبه أبو العباس على ذلك وقال : ويحك ، أراك تَحِيدُ عنّا وعن مجالسنا ، وتهرب منا . فليت شعرى لم ذاك ؟ فقال له : يا أمير المؤمنين ، ما الخير والشرف والعز والفضل إلا فى مجالستك ، والوقوف على أبوابكم ، ولزوم خدمتكم ، ونكره مع ذلك أن تملّونا ، فنَقْبض أنفسنا وبعض القبض ، ليكون أبتى لحالناعندكم . قال أبو العباس : ما مللتك قَطُّد ، وما ذاك كما ذكرت ، ولكن قداعتدت حانات الخمارين والخلعاء والمُجّان . فم وكّل به ، وألزمه ألّا يبرح حَضْرَتَهُ ، وكان يصلى معه الصلوات كلها ، فض ذلك به . فنى ذلك يقول أبو دلامة :

أَلَمْ تَعلَمَى أَنَّ الخليفةَ لزَّنَى (۱) بمسجده والقَصْرِ ، ما لى ولِلقَصرِ أَصَلَى به الأَولَى مع (۱) العصرِ دائباً فو يلى من الأُولَى وو يلى من العَصْرِ ويحبِسُنِى عن مجْلِسِ أَستلذُّهُ أَعَلَّلُ فيه بالسماع وبالخمرِ ووالله ما بى نِيَّةً فى صلاته ولا البِرُّوالإحسانُ والخيرُ من أمرى وما ضرَّهُ (۱) والله يُصْلِح أَمره لو أَنَّ ذنوبَ العالمين على ظهْرى

فلما سمع أبو العباس الأبيات قال : والله ما يفلح هذا أبدًا ، فذروه ١٥ وأصحابه .

ومن شعر أبي دلامة يهجو على بن صالح وقد كان وَعَدُه شيئاً ولم يَفِ له به .

لعلى بن صالح بن على حَسَبُ لَوْ يُعِينُه بِسَمَاحِ ومواعيده الرِّياحُ فهل أَدْ ت بكفَّيْكُ قابضٌ للرِّياحِ ٢٠

<sup>(</sup>١) لزه بكذا : ألزمه إياه .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : أصلى به الأولى والعصر دايباً . وهو تحريف أخل بوزن البيت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وما يضره . . . وهو تحريف أخل بوزن البيت .

مالَنَا فِي عَدِيدِهِمْ مِنْ صلاح ِ وبنو صالح كثير ولكن مُسْتَبِيناً على قُرَيشِ البِطاحِ غَيْرَ فَضْلِ فَإِنَّ للْفَضْلِ فَضْلاً

ومن السائر الجيِّد قوله :

لو كان يَقْعُدُ فوقَ الشمسِ من كَرَم ثم ارتقوا في شُعاع الشمس وارتفعوا ولأَّبي دلامة في بُنَيَّة له \_ يقال [لها أم دُلام] مدللة \_ يقول فيها

ساعة ولدت :

ولم يَكْفُلْكِ لقمانُ الحكيمُ فما وَلَدَنُّكِ مريمُ أَمُّ عيسى ولكنْ قد تَضُمُّك أمُّ سَوْءِ إِلَى لَبَّاتِهِا وأَبُّ لَتِّيم ولأبي دلامة كلمته السائرة في أبي مسلم صاحب الدعوة ، وكان توعَّدُه بالقتل لشيء بلغه عنه . فلما قتله المنصور دخل أبو دلامة ، ورأسُهُ في الطُّست فأنشأ:

قومٌ لقيل اقْعُدُوا يا آلَ عباسِ

إلى السهاء (١) فأنتم سادة الناس

على عَبْدِهِ حتى يُغَيِّرَها العبْدُ

عليكَ بماخوَّ فْتَنْبِي الأَسَدُ الْوَرْدُ

أَلَا إِنَّ أَهْلَ الغَدْرِ أَبِاوُّكُ الْكُرْدُ

ولم تَكُنْ بكتاب الله تَرْتَدِعُ

أَأَنت تتلو كتابَ الله يا لُكَعُ (٢)

أَبِا مُجْرِم ما غيَّر اللهُ نِعمةً أَبِامُجْرِمٍ خَوَّفْتَنِي القَتْلُفانْتَحَى أَ فِي دُولَةِ المنصورِ حَاوِلتَ غَدْرَةً

وهو الذي يحكي عن امرأته: ناشدْتُها بكتابِ الله حُرْمَتنا

فاخْرَ نْطَمَت ثمّ قالت وهي مُغْضَبَةً اذَهَبْ تَبَغَّ لنا نَخْلًا ۚ وَمُزْدَرَعاً

كما لجيراننا نخلٌ ومُزْدَرَعُ إِنَّ الخليفةَ لِلسُّوَّالِ يَنْخَدِعُ إيتِ الخليفةَ فاخدعه بمسألةٍ

وأخبار أبي دلامة وشعره كثير ، وفيما ذكرنا منه كفاية ومهاية .

<sup>(</sup>١) في الأصل : يقال مد لله . وقد وضعت هذه الزيادة نقلا عن الجليس الصالح ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) اخرنطم : رفع أنفه . واخرنطم : غضب واستكبر . ولكع : لئيم .

### أخبار أبى نُخيلة

قال أبو إسحاق النوفلى : بَنَى أبو نُخيلةَ دارًا شراها ، ثم جاء إلى خالد ابن صَفوان (۱) فقال : أحبُّ أن تصير معى إليها لتنظر إلى بنائها ، فجاء معه ، فلما دخلها ورآها (۲) قال : كيف تجدها يا أبا صفوان ؟ قال إن صدقتُك يا أبا نخيلة غضبت . قال : ما كنت بالذى أفعلُ . فقال خالد و كان من أفصح الناس – رأيتك تسأل الناس إلحافاً ، وتنفق إسرافاً ، فملأت إحدى يديك سَلْحاً ، وجعلت الأُخرى سطحاً ، وقلت : من لم يعمر مطحى ، ملأته بسلحى . نخجل أبو يخيلة ولم يُحِرُ جواباً (۱).

قال محمد بن إبراهيم الحنظلى ؛ ما مدح أبو نخيلة إلا خليفة ووزيرا ، وكان من أفصح الناس وأشعرهم ، وكان مطبوعاً مقتدرًا كثير البدائع والمعانى عزيرًا جدًّا ، وكان الغالب عليه الرجز ومع ذلك لا يقصّر فى القصيد .

حدثنى إبراهيم بن عامر النوفلى عن بعضهم قال : رأيت أبا نخيلة قد خرج من عند الوليد بن يزيد راكباً ، وبين يديه رَجَّالَةٌ قد تقدّموه وقد حُمِل معه مالٌ كثير كان الوليد قد وصاه به ، وهو يفرّق يميناً وشهالا ويتصدق ، حتى أتى مَنزله وقد فرّق منه شيئاً كثيرًا ، ثم دفع إلى الرّجَّالة الذين (٤) كانوا بين يديه مائة دينار . وكان الوليد يحبه حبًّا شديدًا وهو الذي علَّم الوليد الشّعر .

<sup>(</sup>١) في الأصل : جاء أبي خالد ، والتصويب من ابن عساكر ، وصححه أيضاً « ق » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : وأراها . ورجح « ق » ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) أحار الجواب إحارة : رده .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : التي .

قال : ومما يستحسن من شعر أبى نخيلة كلمته التى يفتخر فيها ويذكر قومه بنى تميم :

نحن ضربنا الأزْد بالعراق والحيَّ من ربيعة المُرَّاقِ ضرباً يُقيم صَعر (١) الأعناق بغير أطماع ولا أرزاق إلا بقايا كرم الأعراق

وهي طويلة يذكر فيها حرب الأزد وتميم بالبصرة .

ومما يُستحسن من رجزه ويستطرف كلمته التي يقول لها:

لل رأيتُ الدِّين دينا يُؤفَكُ وأمستِ القُبَّـةُ لا تستمسكُ تَرتج من أرجائها وتُهتَك سِرت إلى الباب فسار (١) الدَّكْدَك فيها الدَّجوجيّ (١) وفيها الأرمك كالليل إلا أنها تحرَّك

وهذه الأبيات مشهورة فاقتصرنا على ذكرها .

ومما يُستحسن من شعره قصيدته التي يمدح فيها مَسلَمة بن عبد الملك، وهي جيدة فيها معان (٤) حسنة ، وفيها يقول :

ويا فارس الدنيا وياجبَل الأَرضِ وما كلَّ من أُولِيتَه نعمة يَقضَى رواقاً مديدًا سامق الطول والعرض ولكنَّ بعض الذُّكر أَنْبَهُ من بعض أمسلم إنى يا ابن خير خليفة شكرتك إن الشكر حبل من التسكر و التسكر و التسكر و التسكر و التسك والترا - وأنبهت لى ذكرى وما كان خاملا

<sup>(</sup>١) الصعر : الميل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يسيل الدكدك والتصويب من المختصر . والدكدك : أرض فيها غلظ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : فيها الرجوحى ، والتصويب من المحتصر والصناعتين ص ٤٠٩ وديوان المعانى والمحصص جـ٧ ص ٥٥ ، والدجوجى : المظلم . والأرمك ما لونه لون الرماد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : معانى .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : جيل والتصويب من المؤتلف وأنباء نجباء الأبناء ص ٩٦ والمستطرف جـ ١ص٥٠٥ ومروج الذهب والأغانى وغيرها .

١.

ومما سار من رجزه واشتهر كلمته فى أبى العباس يهنئه بالخلافة وهى قوله: الآن مس المنسبرُ القرارا وطابت الدّنيا وصارت دَارا إِذْ نزل الخليفةُ الأنبارا

ومن أراجيزه المشهورة في أيدى الناس قوله:

وَهُنَ الْجَيْرَةُ المُسْهُورَةُ فِي الدُى النَّاسُ قَوْلَهُ .. يوم تَلاَق شَاوُّه وَنَعْمُهُ وَاللَّهُ اللَّهَ وَرَدُّ (٢) يَكُمُهُ يُوم تَلاَق شَاوُّه وَنَعْمُهُ وَالْجَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

- (١) فى الأصل : عم . والتصويب من اللسان وشرح القاموس مادة جشأ ووصم ونبل وقوم و بشم ومجالس ثعلب ص ٢٣٤ . وغمه : غطاه . وعمه : شمله .
  - (٢) الورد : الجماعة من الإبل التي ترد الماء أو القوم الواردون الماء .
    - (٣) الأمراس: الحبال.
  - ( ٤ ) القيم كعنب جمع قامة وهي البكرة التي يستقى بها الماء من البئر .
  - ( ه ) في الأصل : فأنلنا منك ما لا نعلمه . والتصويب من مجالس ثعلب .
- (٦) فى الأصل : صاحب خلا كريم . . . وعليه لا يستقيم الوزن ولا المعنى وليس هذا الشطر موجوداً فى الكتب السابقة .
  - (٧) المترف كعظم : هو الموسع عليه .
  - ( ٨ ) في الأصل : أبونا : وما أثبته أقرب إلى الصواب حيث يناسب المترف ويناسب المدح .
- ( ٩ ) هكذا بالأصل وهو مقبول المعنى إلا أن رواية الكتب السابقة : نبيل محزمه : يقال فرس نبيل المحزم و رجل نبيل المحزم .
  - ( ١٠) في الأصل: لم يتحش والتصويب من الكتب السابقة .
    - (١١) في الأصل : ولم تيت حما به توصمه .
- (۱۲) فى الأصل : يدل مذ مال العاوى قدمه . والعاوى هى البئر ، والمدماك هو الصف من اللبن أو الحجارة .
- (١٣) أيهات بمعنى هيهات . والمخدم كمعظم موضع الخلخال من الرجل ، ويكنى بهذا عن طوله لبعد ما بين رأسه وقدمه . وفي الأصل : مخذمه .

ولأبى نخيلة في طرد عشر نعائم يصفهن :

أنعت مهرًا سبط. القرات (۱) وردًا طِمِرًا مُدمَج السَّراة (۲) يغدو بنهد فى اللَّجام عات (۳) نعانما عشرا مطرّدات صُكَّ العراقيب هجنّعات (۱) فانصاع وانصعْنَ مُولِيّات (۱) ما كان إلا هاكه وهات حتى اجتمعن متناغصات (۱) بالسّهب والغَدْر من الحَمَاة (۷) واختلَّ حُضناً هَيقة شوشات (۸) فانعقرت من آخر الهيقات بغير تكبير ولا صلاة (۱) فانعقرت من آخر الهيقات بغير تكبير ولا صلاة (۱) السُّراة

وله فى الطَّرْد أراجيز كثيرة مشهورة ، منها اللامية التي يقول فيها (١١): فانصاع يسعى بالصعيد الهايل يلحن من ذي ميعة معاجل

(١) هكدا بالاصل و يمكن وزنه وتوجيهه مع تكلف تحريك الباء في سبط ، وجعل القرات بتاء مربوطة وحملها على أنها بمعنى الظهر وأن الراجز زاد فيه التاء المربوطة إذ أنه لا يوجد في كتب اللغة إلا القرى ومعناه الظهر . و يبقى بعد ذلك البحث عما نصب كلمة « نعائماً » في الشطر الرابع .

(٢) الطمر: الفرس الجواد. والسراة: الظهرورسمت في الأصل السرات. والورد الأحمر إلى صفرة

(٣) هكذا بالأصل. واللهد: الفرس الحسن الحميل، واللهد: الشيء المرتفع.
 (٤) صك العراقيب: من أوصاف النعام راجع المخصص ج ٨ ص ١٥ والهجنع: العاويل.

(ه) انصاع : أسرع ـ

(٦) في الأصل : متباغضات، وما أثبته أقرب إلى الصواب يقال : تناغصت الإبل : تزاحمت.

(٧) فى الأصل : بالشهب والغدر . . . هذا والسهب الفرس الواسع الحرى والحهاة عضلة الساق ويريد أن النعائم اجتمعت متزاحمة بسبب الحواد السريع وبسبب الغدر من عضلات سيقامها بعد طول جريها .

( ٨ ) فى الأصل : واحتل حصنى . وما أثبته أقرب إلى الصواب والحضن الحانب والشوشات لعلها محرفة عن شوسات أى طويلة . أبدلت همزتها تاء للرجز والهيقة النعامة .

( ٩ ) فى الأصل : فانغفرت من آخر الهيات . . . صلوات ، وكأنه يريد أن يقول إن جانبى النعامة قد اختلا فانعقرت بدون تكبير ولا صلاة .

(١٠) فى الأصل: كأنها خالقة الثريات . ولا يستقيم معها الوزن ولا المعنى وما أثبته أقرب الحالفة مؤنث الحالف ومن معانيه : الذي يقف بعد ذهابك . والسراة جمع سار .

(١١) هذه الأرجوزة لم أعثر على أصل آخر لها أرجع إليه فى تصويبها ولم أستطع توضيح أغلب غوامضها وتحريفاتها فأثبتها كما هم في الأصل .

10

حتى دنا من وهج القساطل من ذات زِفّ ساقط الخمايل (1) فاختلفا تحت جناح المايل بضربة حديثه في الصاقل منقوشة الرقين والخَصايل فهو مقيط كمقاط الفايل وأعاجيب أبي نخيلة في القنْص وغيره كثيرة ، وفيما أوردنا من ذلك دليل على باقيه . وشعره موجود كثير ، فمن أراده لم يُعوزه ذلك .

### أُخبار حمَّاد عَجْرُد

قال أبو العباس المبرّد: حدثنى أبو يعقوب الباهلى قال:
هجا حمادُ عَجرد محمدَ بن سليان الهاشمى بقصيدته التى يقول فيها:
له جسم بر ْغوث وعقل مُكاتَب وغُلْمَةُ سِنَّوْر يَبِيت يُولُولُ
فأهدر محمد بن سليان دمَه ، فعلم حماد عجرد أنه لا مُقام له بالبصرة ، • ١٠ فمضى إلى قبر أبيه سليان بن على بن عبد الله بن العباس مستجيرًا بهوقال في ذلك:

لم أَجدُ لى من الأَنام مُجيرًا فاستجرتُ القبورَ والأَحجارا غير أَنّى جعلتُ قبر أَلى أيُّ وبَ لى من حوادث الدهر جارا وحقيق لمن يجاور ذاك ال قبر أَن يأْمن الرَّدى والعِثَارا حدثنى المهدىُ الشاعر قال:

قبل لبشار الأُعمى : ما أُقبحُ ما هجاك به حماد عجرد ؟

فقال : قوله :

ويا أُقبح من قردٍ إذا ما عَمِيَ القردُ (١) الزف: الصغير من الريش. والحميلة: ريش. النعام وجمعها خائل. وقد قيل : لم يشتد عليه من هجائه إياه شيءٌ كما اشتد عليه هذان البيتان (١) :

لو طُليت علدته عنبرا لنتَّنَتْ جِلدتُه العنبرا أوطُليت مسكاً ذكيًا إِذَنْ لحُوِّل المسك عليه خرا

ومما يستحسن لحماد عجرد كلمته التي يقول فيها :

ما دمت من دنياك في يُسْرِ كم من أخ لك لستَ تُنْكره يلقاك بالترحيب والبِشْر متصابِّع لك في مودَّته حِي الْغَدْرِ مجتهدا وذا الغدْرِ يُطْرِى الوفاءَ وذا الوفاءِ ويَلْ دهرٌ (٢) عليك عَدًا مع الدهرِ فإذا عدا \_ والدهرُ ذو غِير \_ يَقْلَى اللَّقَلُّ ويعشق المُثْرِي فارفض بإهمال أُخوّة مَن في العسر إِمَّا كنت والْيُسر وعلمك مَن حالاه واحدةً خُبِرُ وَآخِرُ غيرُ ذي خُبْر (٣) فلقد خَبَرْتُ وما استوى رجُلُ متصرِّفاً لتصرّف الدهر فوجدت من أَحببت (٤) متَّهَماً عهد وشُكر أَيِّما شكر إلا القليل فقد وجدت ذوى

ومما يستحسن لحماد من الشعر ويختار له قوله :

بودك منى واثق بى فاعلما (٥) وكرّم بالإنجيل عيسى ابنَ مريما نبيَّ الهدى صلى عليه وسلَّما أرى لك فيه أن أريق لك الدّما

ألست بودى واثقاً لك إننى أما والذى نادى من الطُّور عبدَه وخصَّ بآيات القُرانِ محمدا لقد حزتَ من قلبي مكاناً ممَنَّعاً ١.

٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل ؛ هذا البيت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عدوى عليك. والتصويب من الشعر والشعراء وغيره.

<sup>(</sup>٣) رجل خبر عالم بالحبر . والحبر العلم بالشيء .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : أجبت .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت متهالك غير واضح .

يرى الناسُ من غُنْم المكاسب مَغْمَا وإن كانتا واللهِ صاباً وعلقما عَرَاكِ ولو أَدخلتَها ثُقْبَ أَرقما

أرى ذاكمن غُنم ، ولستُ أرى الذي مهأشرب كأسيك اللَّتين (١) سقيتَى وأُدخل كفِّي إِثْر كفَّك في الذي

#### أخبار الحمادين

حماد عجرد وحماد بن الزُّبرِقان وحماد الراوية ، وكانوا في عصر واحد، وكلهم شَهَاعر مُفلق وخطيب مُبَرّز .

حدثني أحمد بن محمدالثقيق قال : حدثني إبراهيم بن عمر الكوفي قال : كان حماد عجرد مولى لبني سُواءَة بن عامر بن صعصعة وكان معلماً ثم شُهر بالشعر وامتدح الملوك. وكان بالكوفة ثلاثة يقال لهم الحمادون: حماد عجرد وحماد بن الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون على الشراب، ويتناشدون الأَشْعَارِ ، ويتعاشرون أَجمل عشرة ، وكانوا كأَنهم نَفْسُ واحدة ، وكانوا جميعاً يُرْمَوْنَ بالزندقة ، وإذا رأى الناسُ واحدًا منهم قالوا: زنديق . اقتلوه. وكان حماد بن الزبرقان عتب على حمادِ الراوية في شيءٍ، فهجاه ، فقال فيما مجوه وينسبه إلى شرب الحمر:

ويُقيم وقتَ صلاته حمَّادُ مثل القَدوم يَسنُّها الحدَّادُ (٢) وبياضُه يوم الحساب سوادُ

وحمّاد عجرد هو القائل: حتى تراه غنيًّا وهو مجهودً إِنَّ الكريم ليُخفي عنك عُسْرَتُه

نِعْمَ الفتي لو كان يعرف قَدْرَه

هَدَلِتْ مشافرَهُ الدِّنانُ فأَنفُه

وابيِّضٌ منشُرب المدامة وجهُهُ

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : اللذين . وما أثبته يتفق مع قوله : و إن كانتا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : سيدها الحداد . والتصويب من أمالي الموتضي ج ١ ص ١٣٢ والأغاني وغيرهما .

زُرْق العيون عليها أُوجُهُ سودُ تَقدِرْ على سعَة لم يَظهر الجودُ تُرْجَى النّارُ إِذا لم يُورِق العودُ فكلٌ ما سدّ فقرًا فهو محمودُ وللبخيسل على أمواله عِلَلُ إِذَا تَكُرُّهْتَأَن تُعطى القليلَ ولم إذا تكرَّهْت أَن تُعطى القليلَ ولم أَوْرِقْ بخير يُرَجِّى للنوال فما بُثَّ النوالَ ولا تمنعْكَ قِلَّتُه

وهو القائل أيضاً وهي مليحة سائرة :

حُريث أبو الفضل ذو خبرة بما يصلح المِعَدَ الفاسِدَهُ تخوَّفَ تُخُمَةَ أَصلِها فِه فعوَّدَهُمْ أَكلةً واحده ومما يختار له أيضاً قوله :

لستُ بغضبان ولكنى أعرف ما شأنُك يا صاحِ لِأَنْ تركتُ الراحَ جانبتنى ما كان حُبيّكَ على الرّاحِ قد كنت من قبل وأنت الذى يعنيك إمسائى وإصباحى لم تر عَيْنى منك إلّا الذى أفسدنى من بعد إصلاحى أنت من الناس وإن عِبْتَهم دونكها (۱) منى بإفْصاحى

ومما يختار لحماد عجرد قصيدته التي يعاتب فيها أبا يزيد ويحيي وهي : قد جفاني أبو يزيد ويحيى ولعمري ما خفتُ أن يجفواني

واصَلَانى فيما مضى فَلِغَيْرِ الْ ودِّ فيما مضى واصلانى غير أَنى قد كنتُ فى ظل سلطا نِ فكان الوصال للسلطانِ غير أَنى قد كنتُ فى ظل سلطا نى حالوا مع آحتيال الزمانِ ثم لمَّا حالَ الزمانُ بسلطا

وقال يمدح محمد بن أبي العباس السفاح وهو والى المنصور على البصرة : ٢٠ أدعوك بعد أبي العباس إذْ بانا يا أكرم الناس أعراقاً وعيدانا

١.

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: دونكما والتصويب من الأغاني .

فأنت أكرم من يمشى على قدم وأنضر (١) الناس عند المحل أغصانا لو مجَّ عُودٌ على قوم عُصَارته لمجِّ عودُك فينا المِسكَ والْبانا

وهي طويلة. ومما يستحسن من شعر حماد كلمته التي يهجو بها بعض الأويين:

زُرتُ امراً في بيته مَرَّةً له حَياءٌ وله خِيرُ يكره أن يُتْخِم أضيافه إِنَّ أَذَى التَّخْمة محذورُ ويَشْتَهِى أَن يُوْجَرُوا عنده بالصوم والصائمُ مأْجورُ

حداثی محمد بن عامر الحنی قال : حدثی الیک فیل : شرب حماد عجرد مع أبی دلامة یوماً ، فسکرا من الخمر فطلبوهما ، فأما أبو دلامة فهرب وأما حماد فأخِذ فأتی به المهدی فقال: استنکهود. ففعلوا فشموا منه رائحة الخمر ، فأحب أن یعبث به ، فقال : یا عدو الله أتشرب الخمر وتسکر ؟ إنی سأقِیم علیك الحد ولا تأخذنی فی الله لومة لائم . وقال : احبسوه حتی یصحو . فَمُضِی به إلی بیت فیه دجاج بعد أن وُجِی عنقه وهرز ق رداؤه ، فكتب إلی المهدی :

عَلامَ حبسْتَني وخَرَقْتَ ساجي (٢)

كأَنى بعض عُمَّال الخراج

ولكنَّى حُبست مع الدَّجاج (٣)

تَرَقَّرُق في الإناءلدي المِزَاج (١)

أمير المؤمنسين فدتنك نفسى أقاد إلى السجون بغير ذنب ولو معهم حُبستُ لَهانَ وجُدى أمِنْ صهباء، ريحُ المسكِ منها

10

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأنظر .

<sup>(</sup>٢) الساج : الطيلسان الواسع المدور .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الزحاج .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : تر**ف**رف .

عُقَارٌ مثلُ عين الديك صِرْفٌ كَأَنَّ شُعاعها لَهَبُ السِّراجِ وَقَد طُبحت بنارِ اللهِ حتى لقد كانت من النُّطف النِّضاجِ وقد كانت تحدّثنى طُنونى بأنى من عِقابك (١)غير ناجِ عَلَى أَنى وإن لاقيت شرًّا لِخَيْرك بعد ذاك الشر رَاجِ

فأخرجه ووصله ، فلما ولَّى قال الربيع : أما فهمتَ قوله : وقد طبخت بنار الله حتى لقد صارت من النطف النضاج قال : بلى ، فما أراد ؟ قال : إنما أراد الشمس ، قال المهدى : رُدُّوه . فردوه فقال : ما أردت بقولك :

وقد طبخت بنار الله . . .

التعنى بها الشمس؟ قال : لا ، ولكن نار الله الموقدة ، التي تَطَّلع على الأَفئدة ، وهي على الربيع مؤصدة . فضحك منه وأمر بإطلاقه . وهو من المشهورين .

# أُخبار أَبِي الشِّيص

هو محمد بن عبد الله بن رزين الخزاعى ، ابن عم دعبل:
قال أحمد بن إبراهيم الأسدى : قال لى أبو عَصيدة : اجتمع مسلم
ابن الوليد صريع الغوانى وأبو نواس وأبو الشيص ودعبل بن على بن رزين فى
مجلس على الشراب فقالوا : ينشد كل واحد منكم أجود ما قال . ثم قالوا
لمسلم : كأناً بك يا أبا الوليد وقد جئت بقولك :

<sup>(</sup>١) في الأصل : عقال . والمعنى مقبول ، لكن الرواية المشهورة في الكتب . عقابك وعذابك .

10

إِذَا مَا عَلَتْ مَنَّا ذُوْابِةَ وَاحِد تَمَشَّتْ بِهِ مَشْىَ الْمَقَيَّد فِي وَحْلِ هِلَ العَيْشُ إِلا أَن تروح مِع الصِّبا وتغدو صريع الكأس والأَعين النُّجْل

\_ ومن هذا سمى صريع الغوانى ، سهاه بذلك الرشيد ، وله مع ذلك قصة عجيبة سنذكرها فى أخباره \_ ثم قالوا لأبى نواس : كأنَّا بك يا أبا على قد جئت بقولك :

لا تَبكِ ليلى ولا تطرب إلى هند واشرب على الورد من حمراء كالورد كأساً إذا انحدرت من كف شاربها أجدته حمرتها في العين والخد (۱) فالكأس ياقوتة والخمر لؤلؤة من كف لؤلؤة ممشوقة القللة من بينها خمرًا ومن يدها خمرًا فمالك من سُكرين من بُدِّ لى سكرتان وللندمان واحدة شيء خُصِصْتُ به من بينهم وحدي ١٠

ثم قالوا (٢) لدعبل : كأنَّك قد جئتَ بقولك :

لا تعجبى يا سَلْم من رجل ضحك المشيبُ برأسه فبكى ومنها:

لا تأخذوا بظلامتي أحدًا طرْفي وقلبي في دمي اشتركا

ثم قالوا لأَى الشيص: كأنك قد جئت بقولك:

حُلِّى عِقَال مُطيَّتى لا عن قِلَى وامضى فإنى يا أُميمةُ ماضِى اثنان لا تصبو النساءُ إليهما ذو شيبة ومُحالفُ الإِنفاض (٣)

قال أبو الشيص : بل أنشد كم أبياتاً قلتها في هذه الأيام . قالوا : هات . فأنشدهم :

#### ( ١ ) في الأصل: أخذت حمرتها . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ثم قال .

<sup>(</sup>٣)! في الأصل : ومحالف لإنقاض . هذا والإنفاض من انفضوا ، إذا هلكت أموالهم وفي زادهم .

وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى متأخّرٌ عنه ولا متقدّمُ أَجِد الملامة في هواك لذيذة حبًّا لذِكْرك فليه لُمْني اللّومُ وأَهنتني فأهنت نفسي جاهدًا ما مَن يهون عليكِ مِمّنْ يُكرَمُ أَشبهتِ أَعدائي فصِرتُ أحبهمْ إذ كان حظّى منك حظّى منهم قال أبو نواس: أحسنت والله وملّحت (١) ولتعلمن أني سآخذ منك هذا المعنى (٢) فيشتهر ما أقول ولايشتهر ما قلت. فأخذه وضمنه قوله في الخصيب: فما جازَه جُودٌ وما حلّ دونه ولكنْ يصير الجود حيث يصيرُ فسار هذا لأبي نواس ولم يسر بيت أبي الشيص إلّا دون ذلك.

وحدثنى أبو مالك عبيد الله بن محمد قال : قال ابن الأعمش [كان أبو الشيص عند عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعي] (٣) وكان من أكرم الناس عليه ، لانقطاعه إليه ومدحه إياه ، ولما بينهما من العشرة [و]كان لعقبة بن الأشعث خادم يحبه حبًّا شديدًا ، فشرب أبو الشيص ليلة مع عقبة فسكر وبات . فلما كان في بعض الليل دبّ إلى الخادم ، فوجأه الخادم بالسكين فأصاب مقتله ، فقال له أبو الشيص : ويحك قتلتني ، فأمًّا إذ قد فعلت فلا تفضحني ونفسك . فقال الخادم : وما أصنع ؟ قال : هات قراباً (١) فاكسره تحتى لأموت فوقه فيقال : إنه كان سكران فوقع عليه فمات . ففعل ذلك . ومات أبو الشيص من ساعته ، فلم يأت على الخادم فمات . ففعل ذلك . ومات أبو الشيص من ساعته ، فلم يأت على الخادم إلا أيام يسيرة حتى حدّث مولاه الحديث فلم يُنهنه عقبة أن قتل الخادم . وكان أبو الشيص أحد شعراء الرشيد ممن قد مدحه مدائح كثيرة ،

<sup>(</sup>١) ملح المتكلم تمليحاً : أتى بكلام مليح .

<sup>(</sup>٢) المعنى الذي أخذه أبو نواس هو ما في البيت : وقف الهوي . . .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليستقيم المعنى مقتبسة من معاهد التنصيص وغيره .

<sup>(</sup> ٤ ) القراب : غمد السيف .

40

ثم لما مات الرشيد رثاه ومدح محمدًا الأمين فمما قال في ذلك :

جَرَبُ جوارِ بالسعد والنحس العين تبكى والسن ضاحكة يُضحكنا القائمُ الأَمين ويُب بدران : بدر هذا ببغداد في ال ومما يختار من شعره قوله :

أَبِقِي الزمانُ بِهِ نُدُوبَ عِضَاض نفرَت به كأس النديم وأغمضت واراعا جُعلت محاسن وَجْهه حَمْسُ المشيبُ قِناعه عن رأْسه اثنان لا تصبو النساء إليهما فوعودهن إذا وعدنك باطل لا تُنكري صَدّى ولا إعراضي حُلِّي عِقال مطيّتي لا عن قلّي عُوِّضتُ عن بُرْ د الشباب مُلاَءَةً أَيُّام أَفراسُ الشبابِ جواهحُ وركائب صرفت إليك وجوهَهَا

خُلْدِ (١)وبدر بطُوسَ في الرَّمْسِ ورَمَى سوادَ قُرونه ببياض عنه الكواعبُ أيّما إغماض لجفونها غَرضاً من الأَغراض فرميْنَه بالصدِّ والإعراض ذو شيبة وهُحالف الإنفاض (٢) وبُرُوقِهُنَّ كواذب الإيماض ليس المقل على الزمان براض وامضى فإنى يا أميمة ماض خَلَقاً وبئسَ مُعوضَةُ المعتاض تأبي أُعِنَّتها على الرُّوَّاض نكباتُ دهر للفتى عضَّاض

من كل أهوجَ للحصى رضَّاض

يَحْذفن وَجْهُ الأَرضِ بِالرضراض (٤)

فنحن في وحشة وفي أُنْسِ

فنحن في مأتم وفي عُرْس

كينا وفاةُ الإِمامِ بالأَمسِ

شَبْدُوا بِأُعواد الرِّحال مَطِيّهم (٣)

يرمين بالمرء الطريق وتارة

<sup>(</sup>١) الحلد قصر كان المخليفة العباسي ببغداد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مخالف الانغاض. وقد تقدم شرحه في هذه الترجمة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: شدوا بأعواد المطبى رحالهم. وما أثبته أقرب إلى الصواب نقلا عن ابن الشجرى.

<sup>﴿</sup> يُمَ ﴾ الرضراض : الحصى أو ما دق منه .

قطعوا إليك رياض (١) كل تَنوفة أكل الوجيف (٢) لحومها ولحومهم ولقد أتتنك على الزمان سواخطاً إِن الأَمان من الزِمان وريبـــه بحر يلوذ المعتَفُون بنَيْله ثُبّت المقام إذا التوى بعدوه غيث توشَّحت الرياض عِهاده (٥) ومشمر للموت ذيل قميصه فَيَدُ تدفَّق بالندى لوليِّه وجناح مقصوص تحيّف ريشُه أنهضتُه ووصلت ريشَ جناحه نفسى فداؤك أَىّ ليث كتيبة ومن مختار أبي الشيص قوله:

فطوى الذوائب رأسه المخضوب

ومهامه مُلْس المتون عراض

فِأَتوك أَنقاضاً على أَنقاض (٢)

فرجعن عنك وهنَّ عنه رواض

يا عُقْبَ شَطًّا بحرك الفيّاض

فَعْم الجداول مُترَع الأَحواض (٣)

لم يخشمن زلل ولا إدحاض (٤)

ليث يطوف بغابة وغياض

قَا نِي (٦) القَنَاة إِلى الردى خوَّ اض

مَلِكِ إِلَى أَعلَى العلا نهَّاض

ويدُّ على الأَعداء سمُّ قاض

ريب الزمان تحيف المقراض

وجبرته يا جابر المُنهاض (٧)

يُرمَى مها بين القنا المرفاض (١)

(١) في ابن الشجري : نياط . وهو أصوب والتنوفة البرية لا ماء فيها ولا أنيس .

١٥ خلع الصِّبا عن مَنكِبيه مَشيبُ

<sup>(</sup>٢) الوجيف : السير السريع . وفي الأصل : فأتوك أنفاضا على أنفاض والتصويب من ابن الشجرى ومعاهد التنصيص وغبرهما .

<sup>(</sup>٣) المعتفون : طالبو المعروف . والفعم : المملوء .

<sup>(</sup>٤) الإدحاض: الانزلاق.

<sup>(</sup> ٥ ) العهاد جمع عهد وهو أول مطر الربيع .

<sup>(</sup>٦) القاني : الأحمر .

<sup>(</sup>٧) المنهاض: المنكسر.

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا بالأصل ولعلها الأرفاض جمع رفض وهو ما تحطم من الشيء وتفرق . ويريد به : القنا التي محطمها ويفرقها .

10

نشر البُّلَى في عارضَيْه عَقارباً بِيضاً لهنَّ على القرون دَبيبُ ومما يستحسن له قوله :

> نَاهَى عن خُلَّة الخدر بياضٌ لاحَ في الشَّعْرِ س في أَثوابها الصَّفْر وقد أغدو وعين الشم على جرداءَ قُبَّاءِ ال حشا مُلْهبَةِ الحُضْر وزقً أَحْدَب الظهر بسيف صارم الحدّ وَيثْنِيهِ الْخَصْرِ (١) وظبى يَعطِف الأَزْرَ عليه عُقَدُ الأَزْر على أَلطفِ ما شُدّتْ بَ عن قَوْسِ من السِّمحْر مهاة ترتمي الألبا رَ للنُّدوان بالخور لها طَرْفٌ يشوبُ الخد ءِ في الصَّحْو وفي السُّكر عفيف اللحظ. والأعضا بنار لا ولا قِدْر عَلَى عَدْراءَ لَمِ تُفتَقَ لها طَوْقاً من الشَّهٰدر (٣) عجوز نَسَج الماءُ كأن الذهب الأحم رً فی حافاتها یجری ن في أَجوافه الخُضْر وليل تركب الركبا بِأَرض تُقطَع الحَيْرَ ةُ فيها بالقطا<sup>(٤)</sup> الكُدر تَمْسَكَتُ على أَهوا لها بالله والصبر ح في المَهْمَهِ والقَفْر وإعمال بنات الريه شُّماليــلَ يُصافحن مُتُونَ الصَّخْر بالصخرِ

<sup>(</sup>١) إقباء دقيقة الخصر . والحضر اسم من أحضر الفرس أى عدا شديداً .

<sup>(</sup>٢) في الشعر والشعراء : الإغضاء . وكلاهما ذو معنى .

<sup>(</sup>٣) الشذر : الحرز وقطع الذهب .

<sup>(</sup> ٤ ) القطا يضرب بها المثل في الهداية .

ل عن ناصية الفجر (١) وسارت به الرُّكبان هذه: غُرابٌ ينوحُ على غُصْن بان يُبكِّي بعينين لا تُهمُلان وفى البان بَيْنٌ بعيدُ التَّدان إلى دمعة قَطْرُها غيرُ وان دموعُهما وهما تُطرفان قريبَ المكان بعيدُ المكان بأيّامِك المُونقاتِ الحسان له غُصن أخضر العود دان يُسَوِّدُ ما بيِّضَ القادمان بأغصانك المائلات الدُّواني وبينك صَدْعَ الرِّداءِ الماني جموح وليل خليع العِنان بِقَرْعِ الدُّفوفِ وعَزُفِ القِيان ولااسْتَامهاالشَّرْبُ في بيتِحان ولا وَسَمَتْها بنارٍ يدانِ ضُرُوعٌ يَحُفُّ بِهَا جدولان وأهدى الفطام لها المرضعان

بإيجافِ يَقُدُّ اللهِ ومما طار لأبي الشيص في الدنيا أشاقك والليلُ مُلِقى الجِرانِ أَحمُّ الجَناح شديد الصِّياح وفى نُعَبات الغراب اغترابً لَعَمْري لئن فزعَتْ مقلتاك فَحُقُّ لعينيك أَلَّا تجفُّ ومن كان في الحيّ بالأّمس مذك فهل لك يا عيشُ من رَجْعة فیا عیشَنا ، والهوی مُورقٌ لعلّ الشباب وَرَيْعانَه وهيهات يا عيش من رجعة لقد صَدَعَ الشيبُ ما بيننا عليك السلام فكم ليلةٍ قَصَرْتُ بك اللَّهوَ في جانبيه وعذراء لم تُفترعها السُّفَاةُ ولا احتلبَتْ دَرَّها أَرْجُلُ ولكن غَذَتها بألبانِها إِلَىٰ أَن تحوّل عنها الصِّبا فلم تزل الشمس مشغولة بصِبغتها في بطون الدنانِ

<sup>(</sup>١) الإيجاف : الإسراع . ويقبد : يقطع . وفي الأصل : على فاصية الفجر . وهو خطأ يخل بالوزن . والتصويب من ديوان المعانى والشعر والشعراء .

10

تُرَسْحها لِلِثَامِ الرجال فَهَضَّا الخواتيم عن جَوْنة عجواز غذا المسك أصداعها يطوف علينـــا نها أُحورُ لياليَ تُحْسبُ لي من سِنيَّ غلامً · صغير أَخو شِرَةٍ جَرُور الإِزار خَليل العِذَار أُصيب الذنوبَ ولا أتَّقي تَنَافِسُ في عيونُ الرجالِ فأَقصرت لما نهاني الشيبُ وعافت عَيوف وأترابها وراجعتُ لما أطار الشبابَ رأَت رجلا وَسَمَتُه السِّنونَ فصدَّت وقالت: أخو شيبة فقلت : كذلك من عَضَّه وعُجْتُ إِلَى جمل بازل سبوح اليدين طموح الجران فعضَّيت أعواد رحلي به

إِلَى أَن تصدّى لها الساقيان صدوفٍ عن الفحل بِكرِ عَوَانِ مضمَّخة الجلد بالزعفران يداه من الكأس مخضوبتان ثمان وواحدةً واثنتان يُطيرُ مَعِي للهوى طائران على لِعهد الصِّبا بُرْدتان عقوبةً ما يكتب الكاتبان وتعثربي (١) في الحُجول الغواني وأقصر عن عَذْلَى العاذلان رُنُوًى إِليها وملَّت مكاني غرابان عن مفرقى طائران بِرَيْبِ المشيب وريبالزمان عديم . ألا بِمُسَتِ الحالتان من الدهر ناباه والمخلبان رحيب رحي الزور فحل هجان (٢) غَؤول لأنساعه والبطان (<sup>٣)</sup> وناباه من زمَع يضربان (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل : ويعترني والتصويب من الشعر والشعراء .

<sup>(</sup> ٢ ) رحى الزور : هي كركرة البعير التي إذا برك أصابت الأرض والهجان من الإبل : الكرام .

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل : الحران . هذا والحران هو مقدم العنق من مذبح البعير إلى منحره . والنسع سير مضفور بجعل زماماً للبعير وغيره . والبطان الحزام الذي يجعل تحت البطن .

<sup>(</sup> ٤ ) عضيت محفف عضضت بصاحبي : لزمته ولزقت به . وفي الأصل : نابان . هذا والزمع : الدهش

ولاَنَ على السَّيْرِ بعضَ اللِّيان خُرُوقاً يَضلَّ بها الهاديان (۱) كريم الضرائب (۲) سبط البنان من الجود عينان نضَّاختان (۳) فلما استقلَّ بأجرانه قطعت به من بلاد الشآم إلى مَلِك من بنى هاشم إلى علَم البأس ، في كفّه

ومما يستحسن من شعره قوله هذه اللامية:

ختلَتْه المنونُ بعد اختيالِ بين صَفَّيْنِ مِن قَناً ونِصالِ في رِداء من الصفيح صقيل وقميص من الحديد مُذالِ ولأنى الشيص في الرشيد مرثيةً عجيبة :

غربت في المشرق الشم سُ فقُلْ للعينِ تدمعْ ما رأينا قــطُّ، شمساً غربتْ من حيث تَطْلُع

وهى طويلة . ولو ذهبنا نسوق قصائده خرج الكتاب عن حدِّ ما قصدناه ، وإنما نأتى بالبيت والبيتين دليلا على قصيدة مشهورة ، ونستغرق في خلال ذلك القصيدة \_ في الفَرْط (١) \_ إذا كانت رائعة كثيرة الفوائد ، ليكون أحفظ للناظر في الكتاب إذا أراد الحفظ .

ومن قلائد أبى الشيص كلمتُه فى عقبةَ بنِ الأَشْعثِ يمتدحه : مَرَتْ عَيْنَه للشوقِ فالدمْعُ مُنْسَكِبْ طُلولُ دِيار الحيِّ والحيُّ مغترِبْ (٥) كسا الدَّهرُ بُرْدَيْهَا الْبِلَى ولرُبِّما لَبِسْنا جديديْها وأعلامُنا قُشُبْ (١)

<sup>(</sup>١) الحروق جمع خرق وهو الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح . وفى الأصل : به الهاديان .

<sup>(</sup>٢) الضريبة الطبيعة والسجية وجمعها ضرائب .

<sup>(</sup>٣) عين نضاخة : فوارة غزيرة .

<sup>(</sup>٤) الفرط : الحين ، يقال : لقيته في الفرط بعد الفرط أي الحين بعد الحين .

<sup>(</sup> ٥ ) مرت عينه : مسحتها لتدر الدمع .

<sup>(</sup>٦) قشب : جمع قشيب وهو الجديد .

سَهامُ وأَرواحُ ودهرٌ لها عَقَبُ (١) زَمَانٌ يُشِتُّ الشمْلَ، في صَرْفِه عَجَب وسُودًا من الغِربان تَبكى وتَنتحب يَطيب الهوى فيها ويُستَحْسن اللَّعِب موائِدُ أَعْصانِ تأَوَّدُ فِي كُثُبِ (٣) ٥ وخفَّرها خَفْرُ الحواضن والحُجُب (٤) ولم تَنْتِح ِ الأَطرافُ منهنَّ بالرِّيبْ كذاك أنصداعُ الشَّعْبِ يناًى ويقترب حواشيها مامج من ريقه العنب (٥) فآبَتْ بلا نار تُحَشُّن ولا حطب (٦) • ١ معتَّقة صهباء حِيريَّة النَّسَبْ فليس م ـ إلا تلا لوَّها \_ نَدب (٨) تَأَمُّلت في حافاتها شُعَل اللَّهب تَتبَّعُ ماءِ الدُّرِّ في سُبُكِ الذهب غزالٌ بحِنَّاء الزَّجاجة مختضب ١٥ ومالت أعاليه من اللِّين ينقَضِب

فغــيَّر مغناها ومحَّتْ رُسومَها تربع في أطلالها بعد أهلها تبدَّلتِ الظُّلْمان بعد (٢) أنيسها وعهدى مها غنَّاء مخضَرَّة الرُّبا وفي عَرَضَات الحيِّ أَظْبِ كَأَنَّها عواتقُ اقد صان النَّعمُ وُجُوهها عفائفٌ لم يكشفن سترًا لِغَدْرَةِ فأَدْرجَهُم طيُّ الجديدين فانطَوَوْا وكأس كسا الساقى لنا بعد هجعة كُمَيْت أَجادت جَمْرَةُ الصيفِطبخَها لَطيمة (٢) مِسك فُتَّ عنها خِتامُها رَبيبة أَحقاب جلا الدهرُ وجهَها إِذَا فُرُجِاتُ الكاسِ منها تُخُيِّلَتْ كَأَنَّ اطِّرادَ الماءِ في جنباتها سقانى مها \_ والليلُ قد شاب رأسُه \_ يكاد إذا ما أرتجً ما في إزاره

<sup>(</sup> ۱ ) الأرواح : جمع ريح ، والعقب : الجرى بعد الجرى .

<sup>(</sup>٢) الظلمان جمع ظليم وهو ذكر النعام .

<sup>(</sup>٣) العرصات : ساحات الديار . وموائد جمع مائدة وهي المائلة. وتأود: تنحي وتنعطف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وخضرها خضر الخواضر . وما أثبته هو ما رجحه « ق » .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : من ريقها العنب والتصويب من زهر الآداب .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل « ... حمرة ... تحس ... » هذا وفى اللغة : الحمراء شدة الظهيرة وحمارة القيظ شدة الحراً، ولم أعثر على استمال حمرة الصيف . وصوب « ق » كلمة جمرة . هذا ويقال : حش النار إذا أوقدها .

اللطيمة : وعاء المسك . ( ٨ ) الندب : أثار الحرح .

لطيفُ الحشي عَبْلُ الشَّوَى مُدْمَجُ القَرَى أميلُ إذا ما قائد الجهل قادني فورّعني بعد الجهالة والصِّما وأحداثُ شَيْب يَفترعْنَ عَن الْبِلي ه فأصبحتُ قدنَكَّبْتُ عن طُرُق الصِّبا يحطَّان كأسَّا للنديم إذا جَرتْ ولو شئت عاطانى الزجاجة أحورً" لياليَنـــا بالطُّفِّ إِذْ نحن جيرةُ ليالى تسعى بالمدامة بيننا ١٠ تخالسني اللذاتِ أيدي عواطل (٢) إلى أَن رمى بالأربعين مُشبُّها (٣) وكفكف من غربي مشيب وَكَبْرَةٌ (٤) وبحر يحار الطرف فبه قطعته مُلاحَكة الأضلاع محبوكة الْقَرىٰ (٦) 10 مُوَنَّقة (٧) الأَلواح لم يُدُم متنَهَا

مريضُ جفون العين في طَيِّه قَبَب (١) إليه وتلقانى الغوانى فتصطحب عن الجهل عهد بالشبيبة قدذهب ودهرٌ \_ تَهِرُّ الناسَ أَيَّاهُه \_ كَلِبْ وجانبت أحداث الزُّجاجة والطَّرَب على وإن كانت حلالًا لمن شُرب طويلُ قناةِ الصُّلْبِمُنْخَزِلُ العَصَب وإذ للهوى فينا وَفي وَصْلِنا أَزَب بناتُ النَّصارى في قلائدها الصُّلُب وجُوفٌ من العيدان تبكي وتصطخب ووقَّرنی قرع الحوادث والنَّكَب وأحكمني طول التجارب والأدب بِمَهْدُوءَةٍ من غير عُرٌّ (٥) ولا جرب مُدَاخِلة الرَّايات بالقار والخشب ولا صفحتيها عَقْدُ رَحْل ولا قَتَبْ

<sup>(</sup>١) الشوى : الأطراف ، والقرى : الظهر . وأطواء البطن : مكاسر طيه ، والقبب : دقة الحصر أو رقته وضمور البطن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أيد عواضل . وما أثبته أقرب للمعنى والعاطل هي المرأة التي لا حلى عليها .

<sup>(</sup>٣) أشب لك الرجل إشباباً : إذا رفعت طرفك فرأيته من غير أن ترجوه أو تحسبه ويقال أشب لى كذا : أتيح لى . وأشبه : جعله يشب أو يقدر .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : عن عبريمشيب وكبره . هذا ويقال : علته كبرة إذا أسن .

<sup>(</sup> ٥ ) المهنوءة التي طليت بالهناء وهو القطران . والعر داء يتمعط منه و بر الإبل .

<sup>(</sup>٦) اللحك والملاحكة والتلاحك شدة التئام الشيء . والقرى : الظهر .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل : مرفقة . وما أثبته أقرب، يقال وثقه توثيقاً فهو موثق : أحكمه، و إنه لموثق الحلق أى محكمه .

عريضة أزور الصّدر دَهْماء رَسْلة جُموح الصَّلاموّارة الصدر جَسْرة مُمعَامة الصَّلاموّارة الصدر جَسْرة مُمعَلّمة لا تشتكى الأيْنَ والْوجى معلَّمة لا تشتكى الأيْنَ والْوجى مُرَقَّقة الأَخف الخِشَاشة أَنفُها مُرَقَّقة الأَخف الله حَمَّ عِظامُها يشقُ حُبابَ الماء حَدَّ جِرانِها إِذَا اعتلجتْ والريح في بطن لُجَّة وَرابي ما الخلجانُ من كلِّ جانب ومثقوبة الأَخفاف تَدْمَى أُنوفها صوادع للشَّعْب الشديد الْتيامُه صوادع للشَّعْب الشديد الْتيامُه

سِنَادٌ خليع الرأس مزمومة الذَّنب (۱)
تكاد من الإغراق في السير تلتهب (۲)
نبيلة مُجرى العرْض في ظهرها حَدَب
ولاتشتكي عضَّ النُّسوع ولا الدَّأب (٤)
ولا خانها رشم المناسِب والنَّقب (٥)
شديدة طَي الصُّلْب معصوبة العصَب
إذا ما تَفرَّى عن مَناكبها الحبَبْ
رأيت عجاج الموتِ من حولها يَثِب
إلى متن مقتر (٦) المسافة منجذب
معرَّقة الأصلاب مطوية القُرُب (٧)
شواعب للصّد عالذي ليس ينشعب (٨)

ومن قلائداً بي الشيص البالغة السائرة في الأرض قوله:

يا دارُ مالك ليس فيكِ أنيسُ إلا معالم آيُهُن دُرُوسُ

<sup>(</sup>١) ناقة رسلة : سهلة السير ، والسناد : الناقة القوية .

<sup>(</sup> ٣) الصلوان مكتنفا الذنب من الناقة.ومار الشيء موراً : ترهيأ أي تحرك وجاء وذهب . ومارت الناقة في سيرها : ماجت . والحسرة: "مظيمة من النياق . وفي الأصل : تكاد من الإعراق . بالعين المهملة .

<sup>(</sup>٣) جفر الجنبان: اتسعا ، وهو ما يناسب وصف السفينة . وفى الأصل مخفرة ويرى «ق» أنها مخصرة .

<sup>(</sup> ٤ ) الأين : الإعياء . والوجى : الحنماء .

<sup>(</sup> ه ) الحشاشة : ما تدخل في عظم أنف البعير . والشطر الثانى قد يكون محرفاً عن : ولاشانها ومم المناسم . والوسم : الكي بعلامة في البدن والمنسم طرف خف البعير .والنقب : رقة الأخفاف .وقد تكون محرفة عن : ولا خانها رسم النياسب. من الرسيم ودو ضرب من المشي والنياسب جمع نيسب ودو الطريق الواضح .

<sup>(</sup> أ ) كذا بألاصل ولعلها من اقدرت الإبل : شبعت وسمنت غاية السَّمن والمسافة تحريف المشافر .

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل : القوب هذا والقرب الخاصرة وتوصفُ الإبل فيقال مطوية القرب والأقراب . ومطوية الأقرب أما نهـــارهـــا فسبت وأما ليلهــــا فنميل

<sup>(</sup> ٨) الشعب من معانيه القبيلة العظيمة ودوصل قتاع الرأس . والصدع من معانيه : الشق والتفريق طوادع للشعب مفرقات للجماعات . وشواعب للصدع جامعات للمتفرق الذي لا يجتمع .

بعد النعيم خُشُونةٌ ويُبُوسُ أَيامَ رَبْعُك آهلٌ مأنوس فيه الرَّواعد والبروق هجوس ُخَلَق تَمرُّ به (۱) الرياح يبيس فَكَأَنَّ بِاقِي مَحْوهنَّ دُروس ومَخرَّبٌ عنه الشَّري منكوس رتُّ القلادة في التراب دسيس (٢) إلا النعامُ تَرُودُه وتحوس (٣) وعفت معالمُـه فهنَّ طُموس رُبْدُ النعام كَأَنَّهُنَّ قُسُوس فيه ، وفيه مألَفُ وأنيس لِحِبالها بحبالنا تَلْبيس حُلَلَ العفافعن الفواحش شُوسُ (٦) عذراء من لمس الرجال شَموس (٧) ير شف مجاجة كاسها قابوس يا دنٌّ أُنتِ على الزمان حَبيس

الدهرُ غالَكِ أَم عَراكِمن البِلي ماكان أخصبَ عيشَنا بك مرّة فسقاكِ يادارَ البلي مُتَجَرّف دارٌ جلا عنها النعيم فُربُعُها طَللٌ محت آئ السماء رسومَه ما استحلبتْ عينيك إِلَّا دِمْنَةٌ ومخيَّسٌ فى الدار يندب أهله أنيس الوحوشها فليس بربعها رَبْعٌ تربّع ( ؛ في جوانبه الْبِلي يدعو الصَّدَى (°)في جوفه فيجيبه ولربّما جرَّ الصِّبَا لِيَ ذيلَهُ من كل ضامرة الحشا مهضومة متسترات بالحياء لوابس وسبيئةٌ من كَرْمها حِيريَّةٌ لم يفتقِ (^)النُّعمانُ عُذْرَتَها ولم كتب اليهودُ على خواتم دَنّها

<sup>(</sup>١) فى الأصل : بهما .

<sup>(</sup>٢) خيسه تخييساً : ذلله أو حبسه . والنسيس : ما دس في التراس .

<sup>(</sup>٣) تروده : تتفقده وتطلبه، وتحوس : تتردد بينه بمعنى تجوس .

<sup>(</sup> ٤ ) لعلها أيضاً « تريع » بمعنى جرى .

<sup>(</sup> o ) الصدى : نوع من البوم عظيم الرأس ينادى فى الأماكن الحربة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : سوس . والشوس بالشين : إظهار التيه والنخوة .

<sup>(</sup>٧) شموس : ممتنعة .

<sup>(</sup> A ) في الأصل : لم يحنق ، وصوبها « ق » .

ذِمِّيةٌ صلَّى وزَمْزَمَ (١) حولها من آل بُرمكَ هَرْبدُ ومُجوس شمسأ غذاها الشمس فهي عروس تجلوالكئوس\_إذاجلتعن وجهها\_ بأً كفهن كواكب وشم وسه وس عكفت ماعُفْر الظباء كأنَّها من كلِّ مرتَّجِّ الروادف أَحور كِسْرى أَبوه وأده بلْقيس رَخُوالعِنان ، إِذَا ابتديت فخاد م وإذا صبوت إليه فهو جليس يسعى بإبريق كأنَّ فِدَامَه (٢) من اونها في عصفر مغموس يسقيك ريق سبيئة حِيريّة مما استباه لِفِصْحِه القسيس لِلَّهُو فيها منزلٌ مطموس بين الْخِوَرْنق والسَّدِير مَحِلَّة فالنَّدَّ من ريحانها مُتَضَوِّعُ والظُّهر من غزلانها مدحوس (٣) نَحِسَ الزَّمانُ بأهلها فتصدّعوا إِن الزمان بأهله لَنَحُوس كنَّا نَحُلَّ به ونحن بغبطة أَيامَ للأَيام فيه حسيس فبنى عليه الدهرُ أَبنية البلي فعـــلى رباه كآبة وعبوس نهة تُه من أفعى المدام كئوس وصريع كأس بتُّ أَرقبه وقد رجلاه فهُو كأَنه مطسوس (٤) عَمَّلَ الزجاجُ لسانَه وتخاذلت مج الرَّدَى في كأسه الفاعوس (٥) سطتِ العُقارُ به فراحَ كأنَّما ومما يختار له من قصيدته:

جلاالصبحُ أوْنيُّ (١) الكرى عن حفونه

وفي (٧) صدره مثلُ السهام ِ القُواصدِ

<sup>(</sup>١) الزمزمة : كلام المحوس عند أكلهم .

<sup>(</sup>٢) الفدام : خرقة توضع على فم الإبريق ليصفى بها .

<sup>(</sup>٣) دحس الشيء: ملأه فالشيء مدحوس، أو لعلها مدخوس من اندخس وهو الاكتناز .

<sup>( ﴿ )</sup> طعنة طاسة : طعنة تبلغ الجوف .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : الفاغوس . هذا والفاعوس الحية .

<sup>(</sup> أ ) آن يؤون أوناً : استراح والأونى نسبة للاستراحة . وفي الخة صر : لذات .

<sup>(</sup> y ) في الأصل : وعن .

تمكّن من غِرَّاته الحبُّ فانتحى عليه بأيدٍ أيداتٍ (١) حواشدِ إذا خطراتُ الشوقِ قلَّبْنَ قلبَه شددْن بأنفاس شدادِ المصاعدِ يذكّره خفضُ الهوى ونعيمُه سوالفَ أيامٍ وليس بعائله وبلغني أن هذه القصيدة أنشدت عند المأمون فأفرط في استحسانها ، ثم أنشِد في ذلك المجلس لجماعة من حُذّاق المحدثين ، مثل بشار ومسلم ابن الوليد ونظرائهما ، فلم يَهَشَّ لشيءٍ من ذلك ، وفضَّل عليهم أبا الشيص . وأشعاره ونوادره وملحه كثيرة جدًّا ، ولكنا لا نخرج من شرط الكتاب ، لئلا عله القارئ إذا طال عليه الفنُّ الواحد، وليحفظ (٢)هذه النكت والنوادر والملح ، وليستريح من أخبار المتقدمين وأشعارهم فإن هذا شيءٌ قد كثرت والملح ، وليستريح من أخبار المتقدمين وأشعارهم فإن هذا شيءٌ قد كثرت إنا هو أشعار المحدثين وأخبارهم ، فمن هاهنا أخذنا من كل خبر عَيْنه إنما هو أشعار المحدثين وأخبارهم ، فمن هاهنا أخذنا من كل خبر عَيْنه

### أَخبار والبة بن الحُباب

حدثني عبد الكريم بن عبد الرحيم الأُنبارى قال : حدثني إسماعيل العمرى قال :

رأيت الحسن بن هانئ غلاماً مع والبة بن الحباب صغيرًا مليحاً نادرًا ، يخدمه ويتصرف في حوائجه الخِفَاف . ووالبة هو الذي أدّب أبا نواس .

وحدثنى محمد بن الهيثم الموصلي قال : حدثنى العامرى وإبراهيم بن عقيل قالا :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : أبدت : والأيد : القوى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لحفظه .

١.

10

قال والبة : رأيت إبليس فيما يرى النائم كأنه أتاني فقال لي : ترى غلامَكُ الحسنَ بن هاني هذا ؟ قلت : ما شأنه ؟ قال : إِنَّ له لشأنا ، والله لأَغوينَّ به أُمة محمدعليه السلام ، ولأَلقينَّ محبته في قلومِم .

وأمما يستحسن لوالبة:

آثارُ إِنسانِ بإِنسانِ أَحسنُ من دُرٍّ ومرجان وقلبُـه ليس بغضبان قد عضَّه ذو حَنَقِ مشفقٌ وقد جزاني كلّ إحسان عاقبني مُنْتَقِماً جهْدُد بدّل إحساناً بهجران لو كان يدرى أنَّه محسن ولوالبة في المجون والفتك والخلاعة ما ليس لأَحد، وإنما أَخذ أَبو نواس

ذلك عنه. ومما روى لوالبة في المجون:

نُعيمٌ حين يشربُ بالبواطي (١) شبيه الفاتك العيّار مثلى رخيم الدُّلُّ بُورك من مُعاطى يعاطينا الزجاجة أريحي ولو بمُواجر عِلْج نباطي أُقول له على طَرَب ألِطْنى على وضر الجنابة باللّواط فَإِنَّ الخمر ليس تطيب إِلَّا

وله أرضاً في ذلك:

ودابرتنا النحوس قد قابلتنا الكئوس قد عظَّمتــه المجوس واليومُ هُرْمُزُ رُوزِ (٢) مما تسوس وذاك لم تُحْطِهِ في حساب

<sup>(</sup>١) هكذا ورد البيت في الأصل . ولكنها رواية خاطئة ، ورواية البيت في الأغاني ومعجم البلدان «غمى».

شربت وفاتك مثلي جموح بغمى بالكئوس وبالبواطي وغمى مكان اشتهر بالحمر ، وتدرويت الأبيات في معجم البلدان في غمي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: هرمرون والتصويب من المختصر أي يوم هرمز .

ونحن عند عميد قد غاب عنّا البَسُوس (۱) نُعيرُ كأْساً وكأْساً أوصى بها جَالِنُوس أنّا وجى عروسٌ (۲) والكأْس أيضاً عروس يسقى عروسٌ عروساً إحداهما الخندريس حتى إذا ما انتشينا وهازّنا إبليس رأيت أعجب شيء منّا وذاك هاذا يبُوس هذا يُبُوس

وهذا الشعر مما ينحله العامة أبا نواس ، وذلك غلط ، لأن العامة الحمقي قد لهجت بأن تنسب كل شعر في المجون إلى أبي نواس ، وكذلك تصنع في أمر ، مجنون [بني عامر ] (٣) كل شعر فيه ذكر ليلي تنسبه إلى المجنون .

وحدثنى اليزيدى قال : حدثنى أبو سَدْهب الشاعر قال : كان والبة بن الحباب ماجناً خليعاً ، ما يبالى ما قال ولا ما صنع ، وكان منزله فى آخر زقاق لا منفذ له ، فكان إذا أتناه السائل يستأله ، يتركه حتى يطيل ويكثر ولا يحيبه ، فإذا علم أنَّه قد انصرف ومشى إلى طرف الزقاق \_ والزَّاق طويل جدًّا \_ فتح بابه ثم ناداه ، فيجيبه : لبيك لبيك ، يظن أنه قد أخرج له شيئاً ، ويقبل نحوه ، فإذا قرب منه قال : صنع الله لك .

وحُدِّثْتُ أَن المهدى ذكره ذات يوم فقال : ما أشعره وأملح شعره ! وهو مع ذلك أديب واسع الحفظ . فقال له بعض (٤) من في مجلسه : ما يمنعك

<sup>(</sup>١) البسوس : الناقة أو صاحبة الناقة التي قامت بسببها حروب في الحاهلية مسهاة باسمها ، ويضرب بها المثل فيقال : أشأم من البسوس .

<sup>(</sup>٢) هكذا رواية الأصل ، ومعناها غير واضح ، وقد تكون محرفة عن : آناً يجيء عروس .

<sup>(</sup>٣) زيادة ليستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup> ٤ ) الذي قال ذلك هو عمارة بن حمزة انظر المحاضرات ج ١ ص ٣٣٢ وكنايات الجرجاني ص ٤ .

١.

من منادمته ؟ قال : يمنعني من ذلك قوله :

قلت لساقينا على خلوة أَدْنِ كذا رأسك من راسى وادُّنُ فضع صدرك لى ساعة إنى امروُّ أَنكح جُلَّاسى فتريد أَن ينكحنا لا أم لك .

## أُخبار صالح بن عبد القدوس

حلاثني محمد بن يزيدقال : حدثني العوفي قال :

أُخِذ صالح بن عبد القدوس في الزندقة ، فأدخل على المهدى ، فلما خاطبه أعجب به ، لغزارة أدبه وعلمه وبراعته ، وبما رأى من فصاحته وحسن بيانه وكثرة حكمته ، فأمر بتخلية سبيله ، فلما ولّى ردّه وقال : ألست

القائل:

وإِنَّ مَنْ أَدَّبْتَه فى الصِّبا كالعُود يُسقَى الماء فى غَرْسِه حتى تراه مُورِقاً ناضرًا من بعد ما أبصرت من يُبْسِه والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُوارَى فى ثَرى رَمْسه إذا ارعوى عاد إلى جَهْله كذى الضَّنَا عاد إلى نُكسِه

قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : وأنت تترك أخلاقك ؟ ونحن نحكم ١٥ في نفسل : بحكمك . فأمر به فقُتل .

وحدثت من غير هذا الوجه بما هو عندى أثبت من الأول ، وذلك ما رويناه أنه أنهى إلى الرشيد عنه هذه الأبيات ، يعرض فيها بالنبى صلى الله علمه وآله :

غَصَبَ المسكينَ زوجتَه فجرتْ عيناه من دُرَرِهْ ٢٠

ما قضى المسكينُ من وَطَرِ لا ولا المعشارَ من وطرد عُذْتُ بالله اللطيف بنا (١) أن يكون الْجَوْر من قدره

عليه لعنة الله إن كان قالها (٢) \_ فقال له الرشيد : أنت القائل هذه الأبيات ؟

قال: لا والله يا أمير المؤمنين ، ما أشركت بالله طرفة عين ، ولا تَسفِكُ دى على الله بهة ، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: «ادرَءُوا الحدودَ بالشَّبُهات ما استطعتم » وأخذ يرقق قلبه ، ويستنزله عما عزم عليه بفصاحته وبيانه ، ويتلو القرآن ، حتى رق له وأمر بتخلية سبيله ، فلما أراد أن يخرج من بين يديه قال: أنشدني قصيدتك السينية فأنشده حتى إذا بلغ قوله:

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُوارى فى ثُرَى رَمْسِه قال: يا شيخ، هذا الكلام يشبه هذا الكلام، وهذا الشعر من عُط. ذلك الشعر – يعنى الأبيات التى نُسِبت إليه – ونحن نتمشَّل وصيّتَك، ثم أُمر فضربت عنقه وصُلب على الجسر.

وحدثنى أبو جعفر قال: حدثنى زياد بن أحمد قال: اجتمع قوم من أهل الأدب في مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس، يتناشدون الأشعار، إلى أن حانت الصلاة، فقام القوم إلى ذلك، وقام صالح فتوضاً وأحسن ثم صلى أتم صلاة وأحسنها، فقال بعضهم: أتصلى هذه الصلاة ومذهبك ما تذكر ؟ فقال: إنما هو رسم البلد، وعادة الجسد.

والله أعلم بتحقيق ذلك :

أما الرجل فله في الزهد في الدنيا ، والترغيب في الجنة ، والحث على طاعة

<sup>(</sup>١) في الأصل: بان.

<sup>(</sup> ٢ ) قد تكون هذه الجملة من زيادات النساخ ، وهذا محتمل لولا أنها موجودة في المختصر .

الله عز وَجِل ، والأَمر بمحاسن الأَخلاق ، وذكر الموت والقبر ، ما ليس لأَحد . وكان شعره كله أمثالاً وحِكماً . فمما يستحسن له قوله :

تأَوَّانِي هِم مُ فَبِت أخاطبُ وبِت أُراعِي النجمَ، ثم أُراقِبُه \* لِمَا رَابِني مِن رَيْبِ دهر أَضرَّني فأنيابُه يَبْرِينني ومخالِبُهُ عجبت لدهر ما تَقَضَّى عجائبه ولو كُلِّف التقوى لَفُلَّتْ مَضاربُهُ ولولا التُّني ما أعجزتُه مَذاهبُهُ يُسوِدُه إخوانه وأَقاربه ولا نائل جَزْل تُعَدُّ مَواهبــه ولا باحتيال أدرك المالَ (١) كاسبُه فلا ذا يجاريه ولا ذا يُغالبه فقد كه لَتْ أُخلاقه ومناقبه

وأسهرني طول التفكُّر ، إنني أَرِي عاجزًا يُدعى جليدًا لغَشْمِه وعفًّا يُسمّى عاجزًا لعفافه وأحمق مصنوعاً له في أموره على غيرحَزْم في الأمور ولا تُقَي وليس بعجزالمرء إخطاؤه الغبي ولكنه قبضُ الإله وبسطُه إِذَا كُمُّلَ الرحمنُ للمرء عَقْلَهُ

فيا عجبا كيف بمكن أن يقول زنديقٌ مثل هذا القول؟! وكيف يكون قائله زانديقاً ؟

وماما يستحسن له قوله:

مقيمين في الدنياوقدفارقوا الدُّنيا ألا أحدُّ يبكى لأهل مَحِلَّةٍ ولم يعرفوا غير التضايق والبَلْوَى كأَنَّهُمُ لم يعرفوا غير دارهم ا

وما يختار من شعره قوله:

والأَرضَ صَيَّر للعباد مِهادًا صدَّقْتَ قولي أو أردتَ عِنادا

۲.

فوحق من سَمك السهاء بقدرة إِنَّ المُصِرَّ على الذنوب لَهالِكٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل : المرء .

وحدثنى أحمد بن إبراهيم المعبر قال: رأيت صالح بن عبد القدوس فى المنام ضاحكاً مستبشرًا، فقلت له: ما فعل الله بك ؟ وكيف نجوت مما كنت فيه ؟ فقال: إنى وردت على ربّ لا تخفى عليه خافية، فاستقبلنى برحمته وقال: قد علمت براءتك مما كنت تُعْرف به وتُرْمى باعتقاده.

و وأشعاره كثيرة ، إلا أنها موجودة عند جميع الناس مستفيضة فيهم ، فاقتصرنا على ما ذكرنا منها .

# أُخبار إبراهيم بن سَيابة

حدثنى ابن أبى قباذ قال : قال العوفى : كان سيَابة حجَّاماً ، وفيه يقول عُتْبة الأَعور بِهجوه ويذكر صناعته :

أَبُوكَ أَوْهَى النِّجَادُ عَاتِقَهُ كَمِ مِن كَمِيٍّ أَدْمَى وَمِن بَطَلِ يأْخذ من ماله ومن دَمِه لم يُمْسِ من ثأْرِه على وَجَلِ ذلَّت رقابُ الملوك خاضعة من بين حاف له ومنتعل (١)

وكان يُركى بالزندقة، وكان المهدى أخذه وأحضر كتبه فلم يوجد فيها شيء من ذلك، فآمنه واستكتبه، وكان يكتب في مجلسه وبين يديه، وكان من أبلغ الناس وأفصحهم، ثم صحّ عنده أن فيه شيئاً مما كان اتُهِم به ، فاطّرحه وأقصاه، فساءت بعد ذلك حاله، واحتاج إلى مسألة الناس. وكان أحد المطبوعين، وكان مِحْجاجاً مِنْطيقاً.

ومما روينا له قوله:

جاءَ البشير مقدّم البُشَراءِ منه علىّ بأَعظم العظماء (١) هذه رواية للبيت ضعيفة ، والرواية الأسلم ما وردت في كتاب ألف باء ج ٢ ص ٣٥١ .

له رقاب الملوك خاضعة وكل حاف وكل منتصل

أَبْشُرْأَبا إِسحاقَ أَدركتَ الغِنى والسُّوْلَ منهُ فَأَعطنى بُشرائى فطفقت أُعطى بالبشارة احَوَت كَفَّاى من صُفْرٍ ومن بيضاء حتى إذا بقيت يدى من ملكها صِفْرًا وَجُدْتُ بِجُبَّى ورِدائى وبكل ما يدْعو ويذكرذاكر وبخاتَمِى فضلاً على الأشباء صار الذي أَمَّلْتُه ورجوتُه يأسأ رهيناً قبضة العنقاء قد كنت قبل اليوم أَدْعَى مُسْلِماً واليوم صار الكفر من أسمائى وأشعاره جيدة وأخباره حسنة ، وليس يمكن الاستقصاء على ذلك لئلا يخرج الكتاب من حد الاختصار إلى التطويل .

# أُخبار مطيع بن إياس

حداثی محمد بن أحمد الزیادی قال : قال أبو نجد الشاعر : مدخ مطبع بن إیاس معن بن زائدة بقصیدة فصیحة جیدة ، فلما سمعها معن قال : یا ابن إیاس ، إن شئت أثبناك ، وإن شئت مدحناك ، فاستحیا مطبع من اختیار الثواب ، و كره اختیار المدح وهو محتاج ، فكتب إلى معن هذه الأبیات :

ثنائة من أمير خيرُ كسب لصاحب مَغْنَم وأخي ثُراءٍ ١٥ ولكُنَّ الزمان بَرَى عظامى ومالى كالدَّراهم من دواء وأمر فلما قرأها معنُّ ضحك وقال : صدق ، ما مثل الدراهم من دواء . وأمر له بِصلة .

وحدثنى محمد بن أحمد قال : حدثنى أبو نجد قال : صار مطيع بن إياس إلى صديقة لحمّاد عَجْرَدٍ يعاتبها له ، وقد كانت ٢٠ هاجرته ، وكان مطيع صديقاً لحماد ، فأنشأ يقول :

أنتِ مُعْتلَّةً عليه وما زا ل مُهيناً لنفسه في رضاكِ فقام حماد بين يدى المرأة وقبل رأسه وقال : جزاك الله خيرًا من أخ ، أَفْصَحْتَ عما في ضميرى، وشفيت غليلي . والمرأة تضحك ، وحماد يقول : لا عدمت منك هذا البِرَّ يا أخى ، ثم أنشأ مطيع يقول :

فَذَريهِ وواصلِي ابْنَ إِياس جُعِلَتْ نفسُه الغداةَ فِداكِ فغضب حماد وقال: يا ابن الفاعلة ما جئت بك على هذا ، الحديث لنفسك لا لى (١) فاستفرغت المرأة ضحكا ، ورابطت (٢) مطيعاً ، وفارقت حمادًا ، فكاد حماد يجن جنوناً و [جعل] يشكو مطيعاً إلى الناس .

و كان مطيع بن إياس صديقاً ليحيى بن زياد ، لا يفارقه ليلا ولانهارا ، ويرى كل واحد منهما بصاحبه الدنيا مودة ومحبة ، ثم فسد ما بينهما فتهاجرا ، فني ذلك يقول مطيع :

كنتُ ويحيى كيدَى واحدِ الرّمى جميعاً ونُرَاى مَعَا إِن عضَّنى الدهرفقد عضَّه أو مُوجعٌ نال فقد أَوْجَعَا أو نام نامت أَعينٌ أَربعٌ مِنَّا ، وإِن صُمَّ فلن أسمعا حتى إِذا ما الشيب في مَفرق لاح ، وفي عارضه أسرعا سَعَى سُعَاة بيننا دائباً فكاد حبلُ الوصل أَن يُقطعا فكاد أعداء لنا لم تَزَلُ تَطمعُ في تفريقنا مَطْمَعا حتى إِذا استمكن من عَثْرةٍ أَوْقَدَ نِيرانَ القِلَى مُسرعا

ومما يستحسن من شعره كلمته التي أُولها :

فلئن كنت (٣) لست تصحب إِلَّا صاحباً لا تَزِلُّ ما عاش نَعْلُهُ

.

<sup>(</sup>١) في الأصل : إنما جئت بك على هذا الحديث لنفسك . وتصويب السياق من الأغاني .

<sup>(</sup>٢) رابطت : واظبت عليه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فإذا كنت . والتصويب يؤيده جواب الشرط المجزوم في البيت الثاني .

بالذى لا يكاد يوجد مثله ب ويكفيه من أخيه أقله وإذا (١) قال خالف القول فعله ل فيومان ثم يُصْرَم حبْلُه

لا تجدُّهُ ولو جهدتُ وأنَّى إِنْمَا صاحبي الذي يغفر الذن ليس من يُظهر المودَّةَ إِفكاً وَصْلُهُ للصديق يومٌ فإن طا

ومما يستحسن له من غزله قوله:

لقد أحببت جهد الح بِ ذات الخالِ والْعِقْد وَنحكى (٢) بعد غب النه وم مطروقاً من الشهدِ غزال أحسور العيْنِ له خالٌ على الخدِّ كأن البدرَ ذاك الخا لُ وافى ليلةَ السعْد

ولمطيع بن إياس شعر كثير في جميع الفنون ، وهو أحد الخلعاء المجّان ، ١٠ وكان صاحب نوادر ، ولو استقصينا كل شاعر واستوعبنا شعره زال الكتاب عن الغرض الذي قصدناه. وتوفى مطيع سنة تسع وتسعين ومائة (٣).

### أُخبار الخليل بن أحمد

حدثى إسحاق بن الصَّلت الأَنبارى قال : حدثى المعلَّى بن جعفر السعدى قال:

كان الخليل بن أحمد أعلم الناس بالنحو والغريب ، وأكثرهم دقائق في ذلك ، وهو أستاذ الناس ، وواحد عصره ، وأول من اخترع العروض وفتقه، وجعله ميزاناً للشعر، وكان سببه أنه مرّ في سكّة القصّارين بالبصرة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : واخا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : واحكى .

<sup>(</sup> ٣ ) يَهْدُو أَنْ هَذَهُ الْجَمَلَةُ « وتوفى مطيع » من زيادة النساخ إذ أنَّها لم تتبع في أكثر التراجم .

فسمع من وقع الكَدين (١) أصواتاً مختلفة ، ففكر فى هذا العلم وقال : لأضعن من هذا أصلا لم أُسْبَقُ إليه ، فعمل العروض على هذه الأصوات التى فى أيدى الناس . وكان ذكيًا فطناً عالماً بأيام الناس وأخبارهم ، وكان مع ذلك شاعرًا مفلقاً ، وأديباً بارعاً ، وله أيضاً فى الألحان والنغم كتاب معروف ، وهو صاحب كتاب العين الذى جمع فيه أصول الكلام للعرب كلها .

حدثنى محمد بن يزيد المبرد قال: حدثنى أَبَان بن رَزِين البصرى قال: زعم يونس النحوى أن الخليل بن أحمد كان يستدل بالعربية على سائر اللغات ذكاءً منه وفطنة.

وحدثنى أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر قال : حدثنى الحسن بن المهلَّى قال :

كان الخليل بن أحمد منقطعاً إلى الليث بن نصر بن سيّار ، وكان الليث من أكتب الناس فى زمانه ، وكان بارع الأدب ، بصيراً بالنحو والشعر والغريب ، وكان يكتب للبرامكة ، ويطير معهم فى دولتهم بجناحين ، وكانوا به معجبين ، فارتحل إليه الخليل بن أحمد ، فلما عاشره وجده بحراً ، فأجزل له وأغناه . وأحب الخليل أن يُهدي إليه هدية تليق به ، فأقبل وأدبر ، وعلم أن المال والأثاث لا يقع منه موقعاً حسناً ، لوجرد ذلك عنده ، وكثرته لديه ، وأنه لا يُسَر بشىء سرورَه بمعنى لطيف من الأدب ، فجهد نفسه فى تصنيف كتاب العين ، فصنفه لليث بن نصر دون سائر الناس ، ونمقه وحَبره ، وأخرجه فى أشرى ظرف وأحسن خَطّ ، فوقع منه موقعاً : عظها ، وسُرّ به سروراً شديداً . فوصله عائة ألف درهم ، واعتذر إليه من

<sup>(</sup> ١ ) الكدين كلمة فارسية : جمع كدينة : أي مدقات القصارين : كسفينة وسفين .

التقصير ، وأُقبل ينظر فيه ليلاً ونهارًا ، ولا يمل منه ولا يفُتر ، وكان يغدو ويروح على البرامكة ، فكأنه على الرضْف (١) حتى يرجع إلى الكتاب وينظر فيه ، إِلَى أَن حفظ نصف الكتاب. وكانت تحته بنتُ عمُّ له ، وكانت سَريَّة نبلِلة موسرة جميلة ، وكانت تهوى ابن عمها وتحبه ، فاشترى الليثُ جاريةً نفيسة فائقة الجمال ، بشمن جزيل ، فأَقعدها في منزل صديق له يَتَسرَّى إِما ، فبلغ ذلك ابنة عمّه ، فَوَجَدَتْ من ذلك أشدَّ وَجْدٍ ، وحزنت وقالت : والله لأَغيظنُّه ولا أَتتى الغاية . وقالت : إِن غظته في المال فهو لا يبالي به ولا يكترث له ، ولكني أراه مشغوفاً لهذا الكتاب ، وقد هجر كل لهو ولذة ، وأَقبل على النظر فيه ، والله لأَفجعنَّه به . ثم عمدت إلى الكتاب بأسره فأحرقته ، فلما كان بالعشيّ ، وراح الليث من دار البرامكة ، ودخل المنزل ، لم يكن له همُّ إِلَّا الكتاب ، فصاح بالغلام أن يحمله إليه ، فلم يُوجِد الكتاب ، وكاد يطير طيشاً ، وظن أنه سرق ، فجمع غلمانه وتهددهم . فقال بعضهم : يا سيدنا أخذته الحُرَّة . فبادر إليها ليترضاها ويسترجع الكتاب، وقال لها: رُدّى الكتابَ والجاريةُ لك ، وقد حرَّمتها على نفسى ، فأُخذت ما يبده ، وأدخلته البيت الذي أحرقته فيه . فلما نظر إلى رماده ، وصح عنده أنه احترق ، سُقِطَ في يديه . وظُنَّ أنه أصيب بمال عظيم أو بولد أَو أَعظم منه ، وكان قد حفظ نصف الكتاب ، وبنى عليه نصفه – وقد مات الخليل - فطلبه في الدنيا كلُّها فأُعجزه ذلك ، ولم تكن النسخة وقعت إلى أحد ، فاستدرك النصف من حفظه وجمع على النصف الباق علماء أهل زمانه. فقالوا: ما تروم ؟ قال: مثلوا عليه، فمثَّلوا، فلم يلحقوه، ولا شقوا غلاره . فأنت ترى ما في أيدى الناس من ذلك ، فإذا ما تأملته تراه ( 1 ) الرضف : الحجارة المحماة . وفي الأصل: فكان على الرصف حتى يرجع إلى الكتب وينظر فيها .

نصفين ، النصف الأول أتقن وأحكم ، والنصف الآخر مقصر عن ذلك .

ومما يستحسن للخليل بن أحمد من شعره قوله :

وما هي إلا ليلةٌ ثم يومُها وحولٌ إلى حول وشهرٌ إلى شهر مطايا يقرِّبْنَ الجديدَ إلى البِلي ويُدْنين أَشلاءَ الكريم إلى القبرِ ويَقْسِمْن مايحوى الشحِيحُ من الْوَفْر

ويتركن أزواج الغيور لغيره

ومما سار له في الدنيا قوله:

أَبْلِغَا عَنِّيَ المنجِّمَ أَني كافرٌ بالذي قضَتْهُ الكواكب عالم أنَّ ما يكون وما كا ن قضاء من المهيمن واجب

ومن السائر الذي يروى له قوله :

لو كنتَ تعلم ما أقول عذرتني أو كنتَ تعلم ما تقول عذلتُكا لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنَّك جاهل فعذرتُكا

ومما يختار له قوله لسليمان بن قَبيصة بن يزيد بن المهدَّب وقد كتب إليه يستزيره إلى السند وكان والياً عليها:

أَبلغْ سليان أَني عنه في سَعَةٍ وفي غِنِّي غيرَ أَني لستُ ذا مال الرِّزق عن قَدَرِ لاالضعفُ يَنْقُصُه ولا يزيدك فيه حَوْلُ مُحتال

وأهدى إليه سلمان من السند هديَّة بَرْزَةً (١) فردها وقال :

وخصلة يكثر الشيطان إنْ ذُكِرَتْ منها التعجُّبَ جاءت من سلمانا لا تعجَبن لخير زل عن يده فالكوكب النَّحْسُ يستى الأرض أحيانا

وأُخبار الخليل وعجائبه كثيرة ، وشعره قليل لأن شغله بالعلم كان أكثر ٠٠ منه بِقُولِ الشعر ، وفيها أوردنا من جملة قصته كفاية .

<sup>(</sup>١) برزة : فائقة غيرها .

10

# أخبار سَلْم الخاسر

وهو ملم بن عمرو

حدثلي اليزيدي قال: قال لي أُبو عبد الله الجَمَّاز (١):

سلم الخاسر خالى . فقلت له : جعلت فداك ، لم سمّى الخاسر ؟ فضحك وقال : سُمّى الخاسر كأنه تقرّ أ (٢) فبقى فى تقرّ ئه مدّة يسيرة . فرقّت حاله فاغتم لذلك ، ورجع إلى شىء مما كان عليه من الفسق والمجون ، وباع مصحفاً كان ورثه من أبيه ، فاشترى بثمنه طُنبورًا وقيل : باع مصحفاً واشترى بشمنه دفتر شِعْر - فشاغ بالناس خبره ، فسمّى الخاسر بذلك ، وقيل له : ويلك ، فى الدنيا أحد فعَل ما فعلت ؟ تبيع مصحفاً وتشترى بشمنه طنبورًا ؟ فقال : ما تقرّب أحد إلى إبليس بمثل ما تقربت إليه ، فإنى فقررت عينه .

وقد قيل: إنما فعل ذلك مجوناً ، ولم يكن ردىء الدين. وأما الذين زعموا أنه اشترى بثمن المصحف الشعر ، فقد رووا في أخباره أنه لما أفاد من الخلفاء والبرامكة بشعره ما أفاد من الأموال الجليلة قال: أنا الرابح ولست بالخاسر.

وكان من المطبوعين المجيدين . وكان تلميذًا لبشار بن برد الأعمى ، ولما قال بشار بيته هذا :

مَنْ راقب الناسَ لم يظفر بحاجته وفاز بالطيِّبات الفاتكُ اللَّهِجُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : الحبال .

<sup>(</sup>٢) تقرأ : تنسك .

فيه بعض إخوانه فرده.

أخذ سلم هذا المعنى ، وجاء به فى أجود من ألفاظه وأفصح وأوجز فقال:
من راقب الناس مات غمًّا وفاز بالله ق الجَسُورُ
وقال بشار – حين قال بيته ذلك – : ما سبقنى أحد إلى هذا المعنى ،
ولا يأتى بمثله أحد . فلما قال سَلْمٌ هذا البيت ، قال راوية بشار : صرت
ولا يأتى بمثله أبا مُعاذ ، قد قال سلم بيتاً أجود من بيتك الذى كنت
تُعْجب به . قال : وما هو ؟ فأنشدته البيت ، فقال : أوخ ، ذهب والله
بيتى ، لوددت أن ولاءه لغير آل أبى بكر الصديق فأقطعه وقومه بهجوى . وهذا
مما يدل أن بشارًا كان صحيح الدين . ثم نحاه عن نفسه ، حتى كلمه

۱۰ وسَلْم أحد المطبوعين المحسنين وكان كثير البدائع والروائع في شعره ،
 وسار بيت سَلْم الذي ذكرناه ، ولم يسر بيت بشار .

ومن جيد ما يروى لسلم كلمته فى يحيى بن خالد – ويقال : إنه أخذ عليها مالاً عظيماً ويقال : إنه مَنْ عمل بما فى هذه الأبيات من قصيدته جاز أن يكون وزيرًا والأبيات هذه :

بقاءُ الدين والدنيا جميعاً إذا بَقِيَ الخليفةُ والوزيرُ يغار على حمى الإسلام يحيى إذا ما ضَيعَ الحزمَ الغيورُ وليس يقوم بالإسلام إلّا معار يستجار ويستجيرُ (١) كِلا (٢) يوميك من نفع وضُرّ يحوط، حماهما كَرمٌ وخِيرُ وما أَلهاك عما أَنت فيه نعيم الملك والوَطِئ (٣) الوثيرُ

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ويرى «ق» احتمال أنها «معاذ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كلي .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: الوطاء ، هذا والوطىء : السهل اللين المذلل للتقلب عليه .

۱٥

إليك سبيلُنا من كل وجه بلوت الناس من عجم وعُرْب فكلُّ الأَّمر من قول وفعــل وفي كفَّيك مَدْرَجَةُ المنايا وأنب العزُّ في حرب وسلم عرفتُ الدهر من خير وشرًّ ولست مُجازياً بالضِّغن ضِغْنا فكلّ الناس بين غِنَّى وعفو وما تخفى عليك وأنت طَبُّ سَرُابيل المحــامد ضافياتٌ وم نَزَغَتْك للدنيا هَنَات وما إن نال من دين لدنيا وكانت قبلك الوزراء غُرْقى وما إِن جاز مَقْطَعَ كلِّ حَقٌّ تفرجتِ الأُمورُ ببرهكيٌّ حملت فوادح الأعباء عنَّا لنا مَلِكٌ نَعَمُ ووزير مَلْك

وكل الأمر أنت به بُصيرُ فما أحد يسير كما تسير إِذَا عَلِقَتْ يداك به صغيرُ ومن جَدُواهما الغَيْثُ المطيرُ يضاف إلى مناكبك الطهور (١) فكل الرأى أنت به خبير ولو أبدى المظاهرة الظّهير (٢) لديك ، كلاهما دُرُّ دُرُورُ بُطونٌ للأُمور ولا ظُهور عليك يَزينها الْوَشْيُ الحَبير (٣) إِليها أَعين الوزراء صُورُ (٤) قليل من هواك ولا كثير يَوَم كبيرَهم فيها الصغير صُعُودٌ في هواك ولا حُدُورُ تضيء له المنابر والسرير عن الإسلام إِنْ شكر الشَّكور عليه من لباس الشَّيْبِ نُورُ

<sup>( )</sup> كذا بالأصل وقد تكون محرفة عن : يضاف إلى مناقبك الظهور . والظهور من معانيه الغلبة . والانتصار و يكون المعنى يضاف الظهور إلى مناقبك وصفاتك .

<sup>(</sup> ٧ ) المظاهرة : المقاومة . والظهير : المعاون .

<sup>(</sup>٣) الحبير : الناعم الجديد .

<sup>(</sup>ع) فى الأصل وما بزغتك . هذا ونزغه الشيطان إلى كذا : حثه عليه . ويصح أن يكون نزعتك من نزع إلى الشيء : اشتاق . والهنات : تقال لحصال الشر . وصور : ماثلة .

إذا ما نابه الخطب الكبيرُ إذا عَمِي المشاور والمشير كيحيى حين يعزم أوْ يسير على الأقدام أو مُدِحَ المَرِيرُ (١) ولا أحد يصير كما يصير

بديه وفكرته سواء وأجزل ما يكون الدهر رأياً ولا غَرَسَ الأُمور ولا اجتناها إذا قامت مساعى الفخر يوماً فمسا نفع كنفع أبى على المفعر على المفعر على المفعر على المفعر على المفعر على المفعر المفعرات المفعر المفعر المفعرات ا

#### ومما يستحسن لسلم كلمته في المهدى:

[أ]على وداع أو لِمَام (٢) غير الجُلود على العظام (٣) شكر الغوى من المدام والعين نافرة المنام لك بين محمود ودام يُسْبحْنَ في بحر الظلام قُودًا أَعنَّتها سوام (٥) مُعَمَّمات باللُّغام (٢) نعلى انقضاب وانجذام (٧)

حَىِّ المنسابر بالسلام لم يبق منك ومنهم ولقد سكرت من الهوى فالقلب مضطرب الحشا فإذا عزمت فأمض همَّ ودع النوافخ في الْبُرى (٤) ويَخُضن أسراب الفلا ويَخُضن أسراب الفلا متسرب لات بالحميم من كل خرقاء اليدي

<sup>(</sup>۱) رجل مرير : قوى ذو عزم .

<sup>(</sup>٢) فى المختصر : حى المنازل وفى الأغانى : حى الأحبة . ورواية الأغانى أصح وأجمل ، وزيادة الهمزة منه . ويقال : يزورهم لماما : أى بعد أيام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : غير الحلود أو المقام . وتصويبها من الأغاني والمحتصر .

<sup>( ؛ )</sup> البرى : الحلق توضع فى أنوف الإبل .

<sup>(</sup> ٥ ) القود : جمع أقود وقوداء وهو الذليل المنقاد ، وسوام : جمع سامية أى مرتفعة .

<sup>(</sup>٦) الحميم : العرق . واللغام : زبد أفواه الإبل واللعاب .

<sup>(</sup>٧) الانقضاب والانجذام : الانقطاع .

١.

10

وَيَخِدْنَ فِي وَخْدِ النَّعام (١) بهمسْنَ في هَمْس الْقَطَا ومضين بين صَدًى وهام (٢) كم قد هتكنَ من الرَّجا مثل الأهيلة في الحِزام حتى رجعن من السُّرَى منها وأخفاف دَوَام (٣) لم يبق غير نواظر وجناءَ تُفْسِم في الزمام يتبعنَ وَخْد شِمِلَّة نَّ كما تَوَلَّى سَهْمُ رام (١) فمضت تَزُفٌ (٥) أَمامه ن محمد خير الأنام وإلى أمير المومني حة والشجاعة في نظام جمع الخلافة والسَّما أمضى من السيف الحُسام ملك ضريبة (٦) رأيه ن برأى حزم واعتزام يقضى أُمورَ المؤمني وهم الكرام بنو الكرام قالت قريش كلها من بين كَهْلِ أُو غلام وخيارٌ من وَطِيُّ الحصا فَضْلَ الحلال على الحرام : فَضَلَ الملوكَ محمدٌ ن فأنت رَهْنٌ (٧) بالسلام فاسْلَمْ أمير المؤمني في دارِ ظَعْن أُو مُقام ولك المكارمُ كلُّها يَ ذِمَّةَ الملكِ الهمام أَمِنَ الحوادثَ مَنْ تعلَّ

<sup>(</sup>١) وخد البعير أسرع وصار يرمى بقوائمه كالنعام .

<sup>﴿</sup> ٢ ﴾ الرجا : الناحية . والصدى نوع من البوم كبير . والهام نوع من البوم صغير .

<sup>(</sup>۳) دوام جمع دامية .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ الشملة السريعة ، والوجناء الناقة الشديدة .

<sup>(</sup>ه) تزف : تسرع .

<sup>(</sup>٦) الضريبة : الطبيعة والسجية .

 <sup>(</sup> ۷ ) رهن الشيء – غير متعد – : دام .

يا خير من ضمنت يدا ه كم في يديك [من الدِّمام] (١) كم في يديك من الندى وضُروب ألوان الحِمام حَوْضُ الخليفة بالنَّدى يشفى الغليل من الأوام إن الخليفة في يديه م سِجال عفو وانتقام (٢)

وكان سلم الخاسر يذهب بالمهدى إلى أنه المهدى الذى وَصَفَ رسول الله صلى الله عليه وآله .

ومما يستحسن من شعره قصيدته في موسى الهادى بن المهدى وهي هذه: سأَلتُ الديار وأطلالَها وما إِنْ تُجاوِبُ شُوَّالَها منازل قد أقفرت بعدنا وجرّت ما الريحُ أَذيالُها وصهباء تعملُ في الناظِرَيْن شربتُ على الريق سَلْسَالها وقد كنت للكأس والغانيات إذا هجر القومُ وصَّالَها وكم قد رَفَعْتُ سُتور الملوك وزاولت بالشِّعر أَزوالهـــا ونلت مجالس مشهورةً يُنَالُ الكرامُ عن نالها لقد جعل الله في راحتيك حياة النفوس وآجالها وجدناك في كُتُب الأُوَّلي ن محيى النفوس وقتَّالها

ومعطى الرغائب سُوَّالها

ولولا مكانك من بعده لأنكرت العُودُ أطفالها (٣)

(١) في الشطر الثاني من البيت : خزم وهو زيادة سبب خفيف ، وما بين القوسين محذوف في الأصل ، وما وضعته هو أقرب احمال لتكلته .

وموسى شبيه أبى جعفر

<sup>(</sup>٢) السجل النصيب وجمعه سحال ويقال أيضاً : الحرب بيهما سحال أى متعادلة بيهما ، تارة لهم وتارة عليهم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العوز وصوبها «ق» والعوذ جمع عائذ : الحديثة النتاج من الظباء والإبل والحيل .

١.

10

ومما يستحسن له كلمته في نجاح الحاجة (١) وهذه الأبيات منها:
يُدير الأمورَ مقاديرُها وللرِّزق داع إلى أهلهِ
إذا أذِنَ اللهُ في حاجة أتاك النجاح على رسْلهِ
إذا قنع المرُّ نال الغني وعرَّى المطيَّة من رحله
ولاتسأل الناس من فضلهم ولكنْ سَلِ الله من فضله

وحدثنى ، أحمد بن محمد النوفلى قال : ما وفقت إلى شاعر أعرف بأشعار الجاهلية ولا أدرى لها من سلم الخاسر ، وكان سلم مزّاحاً لطيفاً ، مداحاً للملوك والأشراف ، وكانوا يجزلون له فى الثواب والعطية ، فيأخذ الكثير وينفقه على إخوانه وغيرهم من أهل الأدب .

ولما قال أَبو العتاهية أَبياته التي ذكر فيها سلما وبلغه قوله:

تعلَى اللهُ ياسلُمُ بنَ عَمْرٍ أَذَلٌ الحرصُ أَعناق الرجالِ هَا اللهُ اللهُ ياسلُمُ بنَ عَمْرٍ أَذَلُ الروالِ هَا اللهُ اللهُ

قال سلم : ويلى على ابن الفاعلة قد كنز فى بيته البُدُور ، وأَنا فى ثوبى هذين لوليس عندى غيرهما . هو ينسبني إلى الحرص .

وأشعاره وافرة كثيرة جدًّا ، وقد أوردنا منها ما فيه الكفاية .

## أُخبار ابن مَيَّادة

حدثني ابن الأَخوص محمد بن عبد الملك الثقني قال : أَخبرني عمرو ابن أيوب العامري قال :

وفد ابن ميادة على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فأنشده شعرًا له فيه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل نجاح الحاجب,

فاستحسنه منه وأمره بملازمته ، ففعل ، فلما أقام عنده طويلاً امتدحه بقصيدته التي يقول فيها :

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بحراة ليلى حيث رباتنى أهلى بلاد بها نيطت على تمائمي وقُطِّعْن عنى حيث أدركنى عقلى بلاد بها نيطت على تمائمي وقُطِّعْن عنى حيث أدركنى عقلى وهل أسمعن الدهر أصوات هَجْمَة تَطَالعْنَ من هَجْلٍ حَفِيِّ إلى هَجْل (١) فإن كنت عن تلك المواطن حابسى فأسبغ على الرزق واجمع إذن شملى

فقال له الوليد: قد أمرنا لك عائي ناقة سوداء ، ومائي ناقة حمراء ، تضيء هذه من هنا ، وتظلم تلك من هنالك ، فخذ الكتب بذلك إلى مصدِّق (٢) كلْب يدفعها إليك . فأخذ ابن ميادة الكتب ومضى نحوه ، فلما قرأ كتابه كلْب يدفعها إليك . فأخذ ابن ميادة الكتب ومضى نحوه ، فلما قرأ كتابه اقل له : [ أعفى من ] الجُعودة وقد كان أمرِ [ له ] (٣) بها جعادا ، فأبي أن يقبلها إلاَّ جعادا كما أمر له ، وتماحل هو والمصدق (٤) في ذلك . وكتب ابن ميادة إلى الوليد يعلمه ذلك ، وضمّن كتابه هذين البيتين :

أَلَم يبلُغْكَ أَن الحيَّ كَلْباً أَرادوا في عطيَّتك ارتدادا أرادوني بها لونين شَتَّى وقد أعْطيتها دُهْماً جعَادا

الوليد إلى المصدق يتوعده ويأمره أن يسلمها إليه - كما أمر - برُعاتها وأدواتها . فأقبل يسوقها حتى أقبل بها [على ] حيه .

واسمه الرّمّاح بن أبرد ، وميادة أمه ، وكانت أمَّ وَلَد ، وهو من بني

<sup>(</sup>١) الهجمة ما بين ثلاثين إلى مائة من الإبل ، والهجل : المطمئن من الأرض . والحنى المبالغ فى الإكرام ويريد به الحصيب كما ورد فى روايات .

<sup>(</sup> ٢ ) المصدق : جامع الصدقات وهي الزكاة .

<sup>(</sup>٣) زيادة ايستقيم بَها الكلام مقتبسة من الشعر والشعراء والأغانى وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وتماحل هو المصدق . وتماحل القوم : جادل بعضهم بعضاً .

10

مُرَّة بن عَوْف بن سعد بن ذُبيان . وكان ابن ميادة يَضْرب أُمَّه في صباه ويقول :

## اعْرَنْزِمِي (١) ميَّادُ للقوافي

يرايد أنه سيهجو الناس فيهجونه ويذكرون أمّه .

وأدوه من ولد ظالم بن الحارث بن ظالم المُرِّى ، وهو القائل يفتخر بذلك : سقتنى سُقاةُ المجدمن آل ظالم بن بأرْشِية (٢) أطرافها في الكواكب و بقى ابن ميادة حتى أدرك أيام بني العباس . وقد ورّ على جعفر بن سليان

ابن على وهو [والى ] البصرة فأنشد : يا جعفرَ الخيراتِ يا جعفرُ ليتك لا تُنْعى ولا تُقْبَرُ

فلما رأى جعفر ركاكة هذا الشعر وخفّته قال : يا رمّاح ، قال : لبيك أيها الأمير . قال : أتمدح الوليد بن يزيد الفاسق بمثل ذلك الشعر وتمدحني بمثل هذا ؟ قال : أيها الأمير إن مدح الشاعر على قدر العطية . وما على ورن فسق الوليد وقد أعطاني أربعمائة ناقة برعاتها وعبيدها وآلاتها ؟ والله لا قلت أبدًا إنه فاسق ولو ضربت عنقي فإن إحسانه بمنعني عن ذلك ، فأعجبه ما رأى من شكره ووفائه للرجل بعد الموت وذهاب الدولة ، فأمر له بأربعمائة

ناقة وقال له: قل الآن مثل شعرك الذى تقول فيه ، فقال: كنتُ الْمُرَأُ أَرِى الزوائل (٣) مرة فأصبحت قد ودَّعتُ رَمْىَ الزوائلِ وعطَّلت قوس اللهو من شَرَعاتها وصارتَ سهاى بين رَثٍّ وناصل (١)

<sup>( )</sup> في الأصل : استعدى . والتصويب من الشعر والشعراء والأغانى وغيرهما واعرنزمى : تجمعى واشتدى .

<sup>(</sup> ٢ ) الأرشية جمع رشاء وهو الحبل .

<sup>(</sup> ٣ ) الزوائل هنا يراد بها النساء على التشبيه بالوحش . يقال : فلان يرمى الزوائل إذا كان طبا بإصباء النساء إليه . هذا وفي الأصل : الزوامل وفي البيت خرم .

<sup>(</sup> ٤ ) الشرعات : الأوتار ، والسهم الناصل الذي خرج منه النصل .

بمنعرج العلان من ذى أذابل تقطع منها باقيات الوصائل بأني لا ألقاك من دُون قابل وأدمعها يُذرين حَشْوَ المكاحل رَهين بأيّام الشهور الأطاول

مَتَعْ بذا اليومِ القصيرِ فإنه رَهين بأيّام الشهور الأَطاول
 وكان ابن ميادة جيد الغزل ، ونمطه نمط الأعراب الفصحاء ، وكان

مطبوعاً ، وهو الذي يقول :

محاذرةً أَن يَقضِبَ الحبلَ قاضبُهُ أَظنُّ لَمَحْمولُ عليه فراكبُهُ إِذَا جَدِّ جِدِّ البَيْنِ أَم أَنا غالبه فمثل الذي لاقيت يُغْلَبُ صاحبه (٣)

كأنَّ فؤادى فى يدِ عَلِقَتْ به وأُشفق من وَشْكِ الفراق وإننى ١٠ فوالله ما أدرى : أيغلبنى الهوى فإن أستطعْ أغلِبْ وما يَغْلِب الهوى

إذا حل أهلى بالجناب وأهلُها

فقل : خَلَّةُ صَنَّت (١) عليك بوصلها

يُمنُّونني (٢) منكِ الوصال وقد أرى

وما أنسَ م الأَشياءِ لا أَنس قولها

فهذه معان وألفاظ يعجز عنها أكثر الشعراء، فإنه قدجمع إلى اقتدار الأعراب وفصاحتهم محاسنَ المحدثين وملحهم ، وهو القائل :

ببئر سُلَم من صُراد وأشجع ِ تحبَّة مرى بسهمين مُوجَع ِ

أقول لركب قافلين رأيتهم ألا إنْ بلغتُمْ سالمين فأبلغوا

خطباء باكية على التفراح ِ (٥)

هاج البكاء وعافمنه صدوح (٤)

ومما يختار له قوله :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ظنت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يموتني .

<sup>(</sup>٣) (ما) فيها معنى الشرط هنا . وروى فى مصادر أخرى « وإن يغلب».

<sup>(</sup> ٤ ) كذا الأصل : ويرى « ق » نقلا عن الدكتور جواد احمال أنها وعارضته صدوح . وهذا لا يتفق والتصريع ولا مع صدور الأبيات .

<sup>(</sup> ه ) كذا في الأصل والمعنى غير واضع .

عيناء ليس عيوم بصواح وأبت على دأب الدلال بصاح (٢)

تدعو هديلا في ذُرا عُبْرِيَّةِ (١) ناحت بما علمت ولست بنائح ومما يستحسن له قوله:

عسى بَعْد بيْن أَن يكونَ تلاقِ سقاقِ سقاقِ

سَل الله صبرا واعترف بفراق ألاً لتني قبل الفراق وبعده

#### أخبار الْعُمانيّ

واسمه محمد بن ذُؤيب ، وهو من بنى نَهْشَل بن دارِم من بنى فُقَيْم . حدثنى أبو مالك عبيد الله بن محمد قال : حدثنى الرياشي قال : قال

الأصمعي :

مات العمانى وهو ابن ثلاثين ومائة سنة ، ولم يكن عُمَانِيًّا ، وإنما غلب ١٠ عليه العمانى . وكان السبب فى ذلك أن دُكَيناً الراجزَ نظر إليه وهو يستى الإبل ويرتجر ، فرآه مُصْفَرًّا ضَرِيرًا (٣) فقال : مَنْ هذا العمانى ؟ لصفرة وجهه ، فلزمه ذلك .

قال الرياشي : قال الأصمعي :

دخل العماني على الرشيد لينشده ، وعليه قلنسوة طويلة ، وخُفُّ سَاذَج ، ١٥ فقال له الرشيد : إياك أن تنشدني إلاَّ وعليك عمامة عظيمة وخفَّان دلقمان (٤).

<sup>(</sup>١) فى الأصل : هذيلا . والهديل من معانيه فرخ الحهام . والعبرية نسبة إلى العبر ، وهو الكثير من كل شيء ، ويريد به الشجرة .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) الضرير معناه هنا : المريض المهزول .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا بالأصل والشعر والشعراء وعيون الأخبار ج ١ ص ٩٤ أما في العقد طبعة لجنة التأليف ج ٢ ص ١٣٩ : رائقان .

فانصرف عنه فى ذلك اليوم ، فلما كان من الغد غدا على الرشيد وقد تزيّا بزىّ الأعراب . ثم أنشده وقبل يده وقال : يا أمير المؤمنين قد والله أنشدت مروان بن محمد فرأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته . ومن قبله يزيد ابن الوليد وإبراهيم بن الوليد ، ثم أبا العباس السفاح ، مدحته ورأيت وجهه وقبلت يده وأخذت جائزته ، ثم مدحت المنصور ثم المهدى ثم الهادى ثم إلى كثير من أشباه الخلفاء والأمراء والسادة والروساء ، والله يا أمير المؤمنين ما رأيت فيهم أبهى منظرًا ، ولا أحسن وجها ، ولا أندى راحة منك يا أمير المؤمنين . قال : فأجزل له الجائزة على شعره ، وأضعفها على كلامه ، وأقبل عليه بوجهه وتبسم له وبسطه ، حتى تمنى جميع من حضر من الشعراء والخطباء والبلغاء والوفود الذين عنده أنهم قاموا ذلك المقام . وطار

وحدثنى حيان بن على البصرى قال : حدثنى الرياشى عن الأصمعى قال : كان العمانى شاعرًا قديمًا (١) مفلقاً مطبوعاً مفيدًا (٢) ، وكان جيد الرجز والقصيد غير أن الأغلب عليه الرجز ، وكان يصف الفرس فيجيد ويحسن .

ومن قوله في ذلك :

كأنَّ تحت البطن منه أَكْلُبَا بِيضاً صغارًا يَنْتَهِ شُنَ الْقَبْقَبَا (٣) ومما يختار له كلمته في المهدى :

الحمد لله الذى بحمد في عبده بعبده بعبده من على عبداده بعبده مهديينا الهادى الذى بِرُشده ونَجْدهِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها «قديراً » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل مفيداً وصوبها «ق» مقتدراً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يهش المقنبا. والتصويب من المحتصر. والقبقب: البطن.

10

فَضْل الذي فضَّله بمجده أَثْبتْ لهارون مكان ورْدِه واشْفَعْ لنا موسى به مِنْ بَعْده يعرف منه جَدُّه بِجِدّه إِنَّك إِن عضدْتَه بِعَضْدِه وقد جرت كواكب بسعده وقد جرت كواكب بسعده وأنْحِمْ لنا أَركان مُصْلَخِدِه (٤) وادْعَمْ لنا أَركان مُصْلَخِدِه (٤) والخيْرُ لا يُعرف ما لم تُبْده والخيْرُ لا يُعرف ما لم تُبْده حتى ترى بصائرًا من حَدِّه وما على الناصح فوق جَهْدِه وما على الناصح فوق جَهْدِه

وكلُّ حرَّ يَرْتجى من رِفْدِه يا بن الذي كان نسيج وَحْدِه (١) بِمَشْرَع يَشْفِي الصَّدَى بِبَرْدِه يَمْشُرَع يَشْفِي الصَّدَى بِبَرْدِه يا ابن أبيه وشَبِيه جَدِّه حَذُو الشِّراك قِدِّه بِقِدِّه (٢) شددت زَنْدَ ساعد بزنده قل سددت زَنْدَ ساعد بزنده قل للإمام ووليِّ عهده عن واجب من حقه وأده عن واجب من حقه وأده بنكبيه يَدْفَعا عن ضِدّه (٥) بالبيض تَترَى حَلَقاً من سَرْده بالبيض تَترَى حَلَقاً من سَرْده ضربا يزيل الهام عن ألده ضربا يزيل الهام عن ألده

ومما يستحسن له كلمته في الرشيد:

لما أتانا خـبر كالشهد

شِيبَ بماء نقرة صلند<sup>(۱)</sup> وَدَّعتُ هِنْدًا وَقَطِينَ هند مع الحسان الخفرات الخُرْدِ

جاءَت به البُرْدُ وغير البُرْدِ وكنت في سَلْوَة عيشٍ رَغْدِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : يسيح وحده .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : قذة بقدة وصوبها « ق » .

<sup>(</sup>٣) ألحمه جعل له اللحام ، وسداه جعل له السدا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وارغم . ودعمه أعانه وقواه ، والمصلحد المنتصب قائمًا .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : صده وصوبها « ق » .

<sup>(</sup>٦) كَنْهَا بِالأصل . ولعلها « في صله » أي في مكان صلب أملس .

فجئت من حَنْظَلَةٍ (١) وسعد على بنات الأَرحبيّ الوخْدِ إلى امرئ له أياد عندى حقوقُها ، ولو جَهَدت جَهْدِي ويا ابن أشياخ الحطيم التُّلْدِ لله يرجون جِنَان الخُلْد لما خشيت بغي أهل الحشد شددت زُند ساعد بزنْد يا بَرْدُها للمشْتَفِي بِالْبَرْدِ وللمطيع عسلًا بزُبْد فى وفد بيت الله خير وفْدِ جاءَ الغني ووثقوا بالرِّفد يعطى الجزيل ويني بالوعد بين كهول هاشم والمُرْد

ومما يستحسن له ويختار قوله :

لا يستوى منعم بُنْدار (٧) له قِيـان وله حمار

أطوى الدياميم بسير أدّ (٢)

بكلّ نَشْزِ وبكلِّ وَهْدِ (٣)

واجبـــة الحق ولم أُؤدّ

هارون يا فَرْخ فروع المجد

القائمين الليل بعد الرَّقْدِ

أنت الذي عنداصطكاك الورْد

وكِدْت كل حاسد صلَّخد (٤)

ببيعة تشنى غليل الكِبْد

أُصْبحت للإسلام خير عَضْد

لما قدمت بين باقى الجُندِ

قالت قريش وهي أخت حَتْدِ

عن ملك نائله لا يُكْدِي (٥)

كأنما سيمتُه (٦) في الْبُرد

بدر بدا بين نجوم السعد

<sup>(</sup>١) في الأصل : حنطلتي .

<sup>(</sup>٢) الدياميم : الفلوات الواسعة . وأد الرجل أدا في الأرض : ذهب ، والإد : الأمر الفظيع .

<sup>(</sup>٣) الأرحبى : نسبة إلى محل تنسب إليه النجائب أو حى أو قبيلة تنسب إليها الإبل النجيبة والوخد من وخد البمير : أسرع . والنشز : المرتفع .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : لما حشت نعى . . . وَنكت . . . هذا وصلخد لعلها من اصلخد إذا انتصب قائماً أو من الصلخد بمعنى القوى .

<sup>(</sup> ه ) أكدى : بخل بالعطاء أو اعترضته العقبات .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: سميته. والسيمة: الهيئة.

<sup>(</sup>٧) البندار : الذي يخزن البضائع للغلاء .

مقصص قصصه البيطار يُظيفُ في السوق به التّجارُ وعربي بُرْدُه أطمار يظل في الطَّرْقِ له عِثار (۱) قد نَصَلَتْ من رجله الأَظفار يأوى إلى حصن له أوار (۲) أحدب قد مال به الجدار لا درهم فيه ولا دينار يأكل هزلى الفارِ فيه الفار في بلدة عال بها الغبار ليس على كهل بها وقار مثل الشياطين إذا استثاروا (۳) ليس دينان ولهم جِرار وفاشفارات لها قُتَار (۱) في اليُسر (۱) لا يطمع فيه الجار

ومما يستحسن له هذه الأبيات:

يا رُبِّ شيخ عَرِق الحبينِ يغدو ببغذاذ مع الغَادِينِ ١٠ بعارضَيه شبَهُ الطَّحينِ وليس في دنيا ولا لدينِ وواقف في متواقِفِينِ بباب كل مُخْصِب بَطِينِ في متواقِفِينِ بباب كل مُخْصِب بَطِينِ في ثوبِ قُوهِيٍّ وثوب لِينِ إذا دعا لجمل سمينِ وفاشفارات مع الطُّردين (٢) حاسر كفين بفارحين (٧) هانت عليه حاجة المسكين

وله أشياء حسانٌ كثيرة ، وكان يُوزن بالعجاج ورؤبة ، بل كان أطبع

<sup>(</sup> ١ ) فى الأصل : غبار ، وأخذت العثار لأنها أقرب المعنى والغبار ستأتى فى الرجز نفسه .

<sup>(</sup>٢) الأوار : الحر والعطش والدخان .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعلها محرفة عن : إذا تثار .

<sup>(</sup> ٤ ) الفاشفارات : نوع من الطعام . والقتار الدخان من المطبوخ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : السير .

<sup>(</sup>٦) الطردين : نوع من الطعام .

<sup>(</sup> ٧ ) يرى « ق » أن صوابها : بفارجين فارسية ، معناها ملعقة .

منهما . وكان من أقرانهما فى السن والزَّمان ، واقران دُكَيْن وأبى النجم العِجْلى ، إلا أنه عاش وبقى حتى أدرك أيام الرشيد . وقد امتدح الحجاج بن يوسف .

#### أُخبار الحسين بن مُطَير

حدثني عبد الله بن محمد الخزرى قال : حدثني التوّزي قال :

قلت لأبى عبيدة : ما تقول فى شعر ابن مطير ؟ قال : إنه ليقع من شعره الشيء بعد الشيء فيكثر تعجبي من كثرة بدائعه ، فإذا لقيتُه فأعْلِمْه أن شعره من أعجب الشعر إلى .

#### ومما قال:

كأننا يا سُلَيْمَى لَم نُلِمَّ بكمْ ، وَلَم نُكِمَّ بكمْ وَلَم نُكَلِّمْكِ فِى الحسَّاد قد حضروا ولم نقل يوم سارت عيسكم عَنَقاً : سقى سقى الله جيراناً لنا ظعنوا لم أخشَ بينَهُمُ حتى غَدَوا حِزَقاً لمَا ظَوَدًا فَاحَتَتُ (٥) من خلفهم حاديهمُ غَرِدًا فَاحتَتُ (٥) من خلفهم حاديهمُ غَرِدًا

وتحتنا عَلَسِيَّاتٌ ملاجيجُ (۱) وفى الكلام عن الحاجات تحليج (۲) والدَّوسرى بجذب الساج مجروج (۳) لما دنا من رياض الحَزْن تهييجُ واستوسقت بممُ البُزْل العناجيج (٤) وجُدِّدتْ دون من تهوى الهواديج

<sup>(</sup>١) فى الأصل : عنبسيات ملاحيج بالحاء . وعلسيات إبل منسوبة لبنى علس .

<sup>(</sup>٢) لعلها أيضاً تخليج بالخاء المعجمة أو تحميج .

 <sup>(</sup>٣) الساج: شجر عظيم صلب الحشب. والرداء. ومجروج لعلها من جرج إذا جال وقلق. أو
 هى محرفة عن محروج بالحاء من حرج أنيابه إذا حك بمضها إلى بعض من الحرد.

<sup>(</sup> ٤ ) الحزق الحماعات والقطع من كل شيء والعناجيج الإبل النجيبة . واستوسقت : استجابت لطردها وفي الأصل : فاستوسعت .

<sup>(</sup> o ) فى الأصل : فاحث . هذا وحثه وأحثه واحتثه : حضه . وجددت ، لعلها : خددت أى وضعت الصفائح فى جانبيها .

يستن فيها عَجَاج الصَّيف والهوجُ (١) تلكم دياركُم بالقَفِّ دارسة إلا الظباء وغرّبان مَشاحيج قفرًا خلاء المغاني ما يظلّ مها وماثل ناحل في الدار مشجوج فيها أَوارِ <sup>(٢)</sup> وآثارٌ بعَرْصتها عَصْبٌ عان وبُرْدٌ فيه تدبيج دار لناعمة بيضاء ، حُلَّتُها كأُنَّ ريق الدَّبَى فيهن ممجوج (٣) ومَوْرِد آجن سُدْم مناهلُه والعين هاجعة والروح معروج زارتك سلمة والظلماء داجية (٤) وليس يا سَلْمُ بي في السلم تحريج فمرحاً بك من طيف ألمَّ بنا قلائصٌ أَرحبيّات حراجيج (٥) هل لدنينًاك من سلمي وجيرتها زُجُّ وأرجلها زُلُّ ، هزاليج (٦) هُدُّل المشافر أيدمها موثَّقـة قالت: تغيرتُ عن ودّى فقلت لها: لا والذي بيتــه يا سلمٌ محجوج ٢٠ فى يوم ِ عيد ويومُ العيد مخروج ما أَنسُ لا أَنسَ منكم ْ نظرة سلفت

فهذا، كما ترى، شعركاًنه الديباج، بل نظم الدرّ فى حسن وصف، وإحكام رصف، وهو الذى يقول:

نزل المشيب فما يريد براحًا وقضى لُبَانتَه الشبابُ فراحًا لا تبعدنْ من أَلْيَــلِ ذى لذَّة وغَضارة تدع المراض صحاحا ١٥ ما كنتُ بائعَه بشيءٍ يُشترى أَبدًا ولو أَنِّى أَصبتُ رَباحا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : يسين . هذا واستن : جرى . والعجاج : الغبار والدخان . والهوج : الرياح التي

<sup>(</sup>۲) الأوارى : قرارات القدور وما يلزق بأسفلها .

<sup>(</sup>٣) أجن الماء تغير لونه , وسدم : مندفنة , والدبى : صغار الحراد والنمل , وفى الأصل : ملجوج .

<sup>( ؛ )</sup> في لسان العرب وشرح القاموس مادة شهم : « زارتك شهمة . . . » ولكن الأبيات التالية في الأطل نجد سلم وسلمي .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : ارحجيات حراجيج . هذا والحراجيج : النياق السمينة .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : هل المشافر . هذا والزج جمع أزج وزجاء ، وهو الطويل الساقين . والزل جمع أزل و لاء ، وهو الخفيف الوركين . والحزاليج : السريعة .

يغدو ويطْرُق ليلةً وصباحا أهـلاً ، أراد مروءة وصلاحا وانظرْ بعينك بارقاً لمّـاحا من لَعْلَع حتى أضاء ولاحا متبرِّكا من فوقها إلحاحا (٢) حُوَّا وَدُهْماً يَسْتَرِدْنَ بطاحا يبغون (٣) بالصوت الرفيع فلاحا أولادها فلجخن بَعْدُ رواحا (١) مثـل الزِّقاق ملاً بَنْ رياحا مشكرة يوم رغا الفصيلُ فصاحا كشمود يوم رغا الفصيلُ فصاحا بلدً ثغوّت أهلها لبياحا (١)

فعلى الشباب تحيّة من زائر وبنازل لمّا أراد إقامة وبنازل لمّا أراد إقامة فَدَع الشباب فقد مضى لسبيله ما زال يدفعه الصّبا دَفْع الطّلا (۱) جَوْنَ الرّباب عصى الرّباح على الرّبا فعلى كُحيْل بنى قنانَ على الدُّرا وكأنَّ أصوات الحجيج عشية فيه ، وأصوات الروائِم فارقت يغشى الوحوش بمرسل من مائه يغشى الوحوش بمرسل من مائه وترى صفوف (۱) الوحش في حافاتها وكأنَّ يشرب إذ علاها وَبْسله

ومما يستحسن له كلمته التي يقول فيها :

لقد كنتُ جَلْدًا قبل أَنْ يُوقِدَ الهوى

ولو تُركَتْ نارُ الهوى لتضرَّمَتُ

وقد كنت أرجو أن تموت صبابتي

لمرتجَّةِ الأَردافِ هِيف خصورُها

١٥ فقد جعلت في حبّة القلب والحشا

على كَبِدى نارًا بطيئاً خُمُودُها ولكنَّ شوقاً كلَّ يوم وقودُها عِهَادُ الهوى تُولى بشوق يزيدها إذا قَدُمَتْ أَيَّامُها وعهودها عذاب ثناياها عجاف قيودُها

<sup>(</sup>١) الطلا : ولد الظبي والصغير من كل شيء .

<sup>(</sup>٢) الحون : الأبيض والأسود . والرباب : السحاب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ينعون .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل. وهى مقبولة وقد تكون محرفة عن : فلحجن بعد رزاحاً ولحج بالمكان لزمه ورزح رزاحاً :سقط ولصق بالأرض و لم يستطع النهوض هزالا وتعباً .

<sup>(</sup> ه ) قد تكون محرفة أيضاً عن صنوف .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل وقد تكون محرفة عن : تعوث أهله ليباحا وتعوث تحير .

10

وسود نواصيها ويبض خدودها رفيف الخُزامي تحت طَلِّ يجودها (١) مَهاة بسرّان طوال قدودها بأحسن مما زيَّنتْها عقودُها وصفر تراقيها وحمر أكفتها يمنِّيننا حتى تُرفَّ قلوبُنــا وفيهن لمِقلاقُ الوشاح كأنَّها مخصّرة الأطراف زانت عقودها

ومما يستحسن له قوله:

لسهمة دارًا بين لينةَ والْحَبْل (٢) مبتَّلة الأطراف ذاتُ شَوَّى خُدْل (٣) وفيهن مقلاق الوشاحين طَفْلة حَصَانٌ لها لونان ِ جَوْنٌ وواضح وخَلْقانِ شيء من لطيف ومن عَسْل (٤) وسنَّتها (٥) بيضاء واضحة السَّنا وذِروتها مسودة الفرع والأصل فيا عجباً مِنِّى ومن حبّ قاتلى كأَنى أجازيه المودَّة عن قتلي ١٠ ومن غُنيَاتِ (٦) الحبّ أن كان أهلُها أُحبُّ إِلَى قلبي وعينَيٌّ من أُهلي

ومن السائر المُجَاز لابن مطير كلمته في وصف السحاب والمطر \_ وكان

من أُحذق الشعراء بذلك [وهي] قوله:

كثرت لكثرة قطره أطباؤه فإذا تَحَلَّبَ فاضت الأَطْبَاءُ (٧) وكجوف ِضَرّته التي في جوفه جوف السحاب سِبَحْلَةُ جوفاء (<sup>٨)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل: تميتنا . . . زفيف .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : فتغيرا « لسهمه » وصوبها « ق » من معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) الشوى : الأطراف . والحدل الممتلئة .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : وحلقان . هذا والعسل الاهتزاز أو الخلط بالعسل .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : وسبتها والسبة الدبر ولكنه لا يراد فى هذا الموضع وقد صوبها « ق » . والسنة من معانيها : الوجه أو دائرته .

<sup>(</sup>٦) الغنية وجمعها غنيات : اليسار كالغني وقد روى في الأمالي وغيره : ومن بينات الحب .

<sup>(</sup>٧) الأطباء : حلمات الضرع شبه بها السحاب ، وفي الأصل : تجلت .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : وكحرف صرته . . . هذا والضرة : الثدى أو الضرع كله ، والسبحل : الضخم من السقاء والسبحلة العظيمة .

وكأنَّ بارقـه حريقٌ يلتقى ريحٌ عليه عَرفج وألاء (١) مستعبر بمـدامع مستضحك بلوامع لَمْ تَمرِها الأَقذاء (٢) وله بلا حُزْن ولا بمسرة ضحكٌ يراوح بينـه وبكاء لو كان من لُجج السواحل ماؤه لم يبق في لجج السواحل ماء

وكان سبب هذه القصيدة أنَّ والياً كان على المدينة ، دخل عليه ابن مطير – وكان قيل له : هذا أشعر الناس – فأراد [أن] يختبره ، فقال له : قد نشأت سحابة مكفهرة يا ابن مطير ، فقل فيها ، فقد أرسلت عزاليها (٣) . فقال هذه القصيدة التي أثبتنا منها هده الأبيات .

ومما يختار له قوله:

۱۰ خلیلی هذی زفرة الیوم قدمضت فما بعد مَیِّ زفرة قد أُطِلَّتِ وَن زِفرات لو قَصَدْن قتلنی تَقُضُّ (۱) التی تأتی التی قد توات

ومما يستحسن قوله:

وكنتُ أذود العين أن ترد البكا فقد وردتْ ما كنتُ عنه أذودُها خليليّ ما في العيش عَتْبٌ لو آنني وجدت لأيام الصّبا وَنْ يعيدها

وهو من المكثرين المجيدين المعروفين ، وحسبنا ما أوردناه من أخباره دليلًا على سائر نمطه .

<sup>(</sup>١) الألاء: نوع من الشجر .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل : الأقراء . هذا ومرى الناقة مسح ضرعها . و يريد أن مدامع المطر ليست من
 نوع مدامع العيون التى تسبها الأقذاء وصواب البيت . كما فى الشعر والشعراء وغيره :

مستضحك بلوامع مستعرب بمدامع لم تمرها الأقذاء

<sup>(</sup>٣) يقال أرسلت السماء عز اليها إشارة إلى شدة وقع المطر .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : تقضى وما اخترته يتفق مع المعنى من أن الزفرة التالية فى قوتها تهدم السابقة هدماً عنيفاً ، وتقضى تصح على أنها من قضى وطره إذا أتم مراده . أو هى تقص أى تتبع أثرها .

# أُخبار ابن مُناذر

حدثنى أبو الأسود محمد بن الفضل قال : حدثنى إسحاق بن عمرو العدويّ قال :

كان محمد بن مناذر من أهل عدن ، وكان وقع إلى البصرة لكثرة العلماء والأدباء بها ، فما زال يلزم أهل الفقه وأصحاب الحديث والأدب حتى بلغ من ذلك أقصى مبلغ ، وكان على ستر وصلاح وحلم ووقار ، إلى أن اشتهر بعبد المجيد بن عبد الوهاب الثقني ثم خرج إلى مكة بعد موت عبد المجيد وأقام بها .

قال إسحاق : فحدثنى الحجاج الصّواف قال : خرجت إلى مكة ، وكان بينى وبين ابن مناذر جوار بالبصرة وصحبة وصداقة ، فلما وافيت مكة ، فسألت عنه فقيل لى هو فى المسجد الحرام – قال – فأنيته وحوله أصحاب الشعر والأخبار وأهل النحو والغريب يكتبون عنه ، وأنا أظن أن به من الشوق إلى مثل الذى بى إليه ، وأنه إذا عاينى قام إلى وعانقى – قال – فرفع رأسه ونظر إلى ، ثم أقبل على القوم يحادثهم ولا يحفل بى ، فقلت فى نفسى : تُراه ذهبت عنه معرفتى ؟ فأقبل أبو الصلت – وكان لنا صديقاً – فلما رآد أقبل على ، فال لى : أتعرف هذا ؟ قلت : نعم ، هذا الذى يقول فيه مَنْ قطع على ، الله لسافه :

إذا أنت تعلَّقت بحبل من أبي الصَّلتِ تعلَّقت بحبل وا هِن (١) القوة مُنْبَتً

<sup>(</sup>١) في الأصل : واهي .

فخذ من ورَق الدِّفلي وخذ من ورق الْقَتَّ وخذ من جعد غيـــلان وخذ أَظفار نِسْخَتِّ (١)

فأقبل ساعة ، ثم أقبل على القوم ساعة ، ثم رفع رأسه إلى وقال : من أين أنت ؟ قلت : من أهل البصرة ، قال : أين منزلك ما ؟ قلت فى ناحية بنى عايش ، بموضع يقال له الصَّوافين ، فقال : فتعرف ابن زانية يقال له الحجاج الصّواف ؟ قلت : نعم تركته ينيك أم ابن مناذر . فضحك ثم قام إلى فعانقنى .

وحدثني العروضي قال : قال لي أبو إسحاق : قال العُدي :

رأيت محمد بن مناذر وقد قام بمكة وقت الموسم ينادى بأعلى صوته : 1٠ معاشر الناس ، مَنَاذِر <sup>(٢)</sup> قرية ، وأنا ابن مُنَاذِر .

وحدثني محمد بن يزيد قال : حدثني محمد بن عامر الحنفي قال :

كان ابن مناذر مولى لبنى يربوع ، وكان فى أول أمره مستورًا حتى علق عبد المجيد (٣) الثقنى فانهتك ستره ، فلما مات عبد المحميد خرج إلى مكة فلم يزل بها مجاورًا ، وكان يجالس (١) سفيان بن عيينة ، وكان سفيان من غريب الحديث ومعانيه فيجيبه عن ذلك .

<sup>(</sup>١) نسخت لقب أبى عبيدة ، وهو اسم من أسماء اليهود . لقب به تعريضاً بأن جده كان يهودياً ، وكان أبو عبيدة وسخاً طويل الأظفار .

 <sup>(</sup>٢) مناذر – بفتح الميم – الصغرى والكبرى كورتان . ومناذر بضم الميم من ناذر كقاتل .
 وكان ابن مناذر يغضب أن يقال له ابن مناذر بفتح الميم .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : حتى علق المحيد . وهو سهو من الناسخ والصواب فى المحتصر وغيره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وكان يجلس.

[وفي مدح هارون] (١) يقول ابن مناذر قصيدته التي في نسيبها: هل عند كم رخصة عن الحسنِ البصريّ تُرْوى أَو ابن سِيرينا إِنَّ سِفَاهاً بذى الجلالة والشيبة ألا يزال مفتونا لبستُ ثوب الصّبا وبارقه وقد مضتْ من سِني ستونا لمّا رأينا هارون صار لنا الله يل نهارًا بِضَوْءِ هارونا فلو سألنا بحُسْنِ وجهك يا هارون صَوْبَ الغمام سُقينا

#### وهو القائل في كلمة له :

ألا يا قمر المسج د هل عندك تنويلُ شف الى منك لو نوّا تنى شمُّ وتقبيل سلاً كلُّ فؤادٍ و فؤادى بك مشغول ١٠ لقد حُمِّلْتُ من حُبِّ ك مالا يحمل الفيل

وهو يقول في آخر هذا الشعر:

وهذا الشَّعْر في الوزن لمن كان له جُول (٢) مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل

ومن قول ابن مناذر يهجو خالد بن طَلِيق ، وكان على قضاء البصرة وكان ١٥ كثير الخطا :

قل لأَمير المؤمنين الذي من هاشم في سِرَّها واللَّبابُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : وفى موت سفيان يقول ابن مناذر قصيدته التى يقول فى نسبتها . وصحح «ق» كلمة نسبتها فقط ، كما أثبته ، وفى المختصر : فى غزلها . هذا وفى الشعر والشعراء : وفى صبوته على كبر السن يقول : هل عندكم . . . إلخ . وفى الأغانى كان إذا مدح أو فخر لم يجعل افتتاح شعره ومباديه إلا المجون وحتى قال فى مدحه للرشيد : هل عندكم . . . إلخ .

<sup>(</sup>٢) ألجول : العقل .

إِن كنت للسَّخطة عاقبتَنا كان قضاة الناس فيا مضى يا عجبى من خالد كيف لا

بخالد فهو أشد العقاب من رحمة الله ، وهذا عذاب يُعْلَط. فينا مرّة بالصواب

وله فيه أيضاً :

جُعِل الحاكمُ يا لل نَّاسِ من آل طليقِ ضُحْكة يحكم في النا س برأى الجاثليق ضُحْكة يحكم في النا س برأى الجاثليق أي قاض أنت للنَّقْ صِ وتبطيل الحقوق يا أبا الهَيْم ما أن ت لهذا بخليق لا ولا أنت لما حُمِّ لمْتَ منه عطيق

١٠

ومرثِيَتُهُ في عبد المجيد قد سارت في الدنيا ، وذكرت في المراثي الطوال الجياد ، وهي فحلة محكمة فصيحة جدًّا ، وقد عارض بها أبا زُبيْد الطائي . ويقال : إنه قال لأبي عبيدة : احكم بين القصيدتين واتق الله ولا تقل : ذلك متقادم الزمان ، وهذا محدث متأخر ، ولكن انظر إلى الشعر واحكم لأقصحهما وأجودهما . فقال (١) :

١٥ وأول القصيدة:

ما لحنى مؤمل من خلود عنى على والله ولا مولود ويحطُّ الصخور من هَبُّود م وُهِيًّا في الصخرة الجُلمود ما لفعل الإله مِنْ مردود

كل حى لاق الحمام فَمُودى لا تهاب المنونُ شيئاً ولا تر يقدَ الدَّهر في شهاريخ رَضْوى ولقد تترك الحوادث والأيا يفعل الله ما يشاء فَيمضي

<sup>(</sup>١) واضح أن جواب أبي عبيدة ساقط .

۲.

فكأنَّا للموت رَكبُّ مُحِدُّ ون سراع لمنْهَلِ مورود ء ورب القصر المُنيف المَشيد أين ربُّ الحصن الحصين بسُورا شــاد أركانه وبوّبه با بَيْ حديد وحَفَّه بجنود ء فبُصرى فقريني يَبْرُود كان يُجْبَلِي إليه ما بين صنعا رُ بِسَهْم من المنايا سديد فرمى شخصه فأقصده الده دونه خندقً وبابا حديد ثم لم يُنْجِه من الموت حصنٌ ض أُعينوا بالنَّصر والتأديد وملوك من قبله عَمَرُوا الأَرْ سُ يَحْمَى الذِّمار جَمٌّ العديد وعزيز بالتاج معتصب أَشُوَ لِعَــ لَاءٍ أَخلدُن عبد المجيد ولو أنَّ المنون أخلدْنَ حيًّا هد وكذا ما كان بالمهدود إِنَّ عبد المجيد يوم تولَّى ما على النعش من عفاف وجود ما درى نعشه ولا حاملوه ولَزَازَ (١) الخصم ِ الأَلدِّ العنيد غَيَّبُوا في الصعيد حزماً وعزماً غيَّدِتُه ، ما غيَّبَتْ في الصعيد؟ ويح أيلًا حَشَتْ عليه وأيد تُ بركن منه \_ أُبوء \_ شديد هدُّ رُكني عبدُ المجيد وقد كذُّ فبعبد المجيد تَـُأْمُور <sup>(٢)</sup> نفسي عثرت می بعد انتعاش جُدودی 10

وسحقاه ماء الشبيبة فاهد زُّ كغصن الأَراكة الأُمْلودِ وسَمتُ نحوه العيون وما كا ن عليه لزائد من مَزيد فإذا ما ذكرتُه عرضتُ لى غُصَّة في اللَّها وحبل الوريد وكأنى أدعوه وهو قريب حين أدعوه من مكان بعيد

<sup>(</sup>١) لزه بالرمح لزاً ولزازاً : طعنه .

<sup>(</sup>٢) التأموار : النفس وحياة النفس والقلب وحبة القلب والدم .

ن سميعاً هَشَّا إِذَا هُوَ نُودى فلئن كان لا يجيب فقد كا لا أراه في المحفل المشهود بافتى كان للمقامات زيْناً خُنتُك الودَّ لم أمت جزءاً بع لُهُ فإني عليك حقّ جليد بُ وحُثَّتْ عَيْرَانَةُ بقيود (١) غير أنى أبكيك ما حنَّت النِّي لو فدى الحيُّ ميِّتاً لفدت نفسَد ك نفسى وطارفى وتليدى فَبِكُرْهِي كنتَ المعجَّلَ قبلي وبرغمى دُلِّيتَ في مَلْحود بك تحيا أرضى ويخضر عودى كنت لى عصمة وكنت سهاء تُبْلسِ (٢) الكاشحَ العدوَّ على الضِّغ ن وتَجْزِى بِضِعْفِ وُدّ الوَدود ن رجاء لريبِ دَهر كَنُود (٣) عاد عبد المجيد رُزءًا وقد كا كان عبد المجيد سمَّ الأعادي مِلْ عين الصديق رَغْمَ الحسود وهذه القصيدة طويلة جدًّا ولكنها موجودة مروية .

ومما يستحسن من شعره مرثريتُه هذه في عبد المجيد:
يا عينُ حقّ لك البكا عُ لحادث الرُّزْء الجليلِ
فابكى على عبد المجيد د وأعْوِلى كلَّ العويلِ
وابكن لمبتاع النَّدى والحمْدِ بالثمن الجزيل
لا يَبْعدَنْ ذاك الفتى الفَ يَاضُ ذو الباع الطويل
عَجِل الحِمامُ به فود عنا وآذن بالرحيل
وأحثَّه ـ يَحْدُو به ـ حادى الحِمام مع الأصيل

ب أغرًّ كالسيف الصقيل

جزعاً وهمَّت بالأَفْول

(١) العيرانة : الناقة الناجية في نشاط .

يحمدو بمُقْتَبِل الشبا

كُسِفَتْ لفقدك شمسُنا

١.

۱۵

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : تلبس ، ولا يتفق مع المعنى وأبلسه حيره وأيأسه .

<sup>(</sup>٣) الكنود هنا : البخيل .

لهنى على الثغر المعفَّ ر منك والخدِّ الأَسيل فاذهب فكل فتى ترا ه سالكا قصد السبيل

وله فی آل برمك :

أتانا بنو الأملاك من آل برمك

لهم رحلة في كلِّ عام إلى العِدَا

إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت

فما خُلِقَتْ إلا اجودِ أَكفُّهم

فياطيب أخبار ويا حُسْنَ منظرِ وأخرى إلى البيت العتيق المستَّر •

بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر وأقدامُهم إلَّا لأَعود مِنبر

إذا رام يَحْيَى الأَمر ذلَّتْ صِعابُه وناهيك من داع له ومدبر وهذه القصيدة طويلة جدًّا.

ومما يختار له قوله :

رضينا قسمة الرحمن فينا لنا حسب وللتَّقَفِي مال وما الثقنيّ إن جَادَتْ كُسَاه وراعك شخْصُه إلا خَيال

وابن مناذر من حُذَّاق المحدَثِين وهذكوريهم وفحولهم ، وإنما نورد دون أمثاله من المشهورين عند الخاصة لا العامة ولن ندع أن نـأْتى بصدر من شعر صالح لينتفع بذلك قارئ الكتاب ويعرف مكانه .

## أُخبار أَبي الشَّمقْمَق

حدثنى الخصيب بن محمد الخصيب الكوفى قال : حدثنى ابن العَلَّاف قال :

مرَّ أُعرابيُّ بأَبي الشمقمق الشاعر فقال له : يا أُعرابي . قال : ما تشاء ؟ قال : ٢٠ قال : ٢٠

فأطرق الأعرابي هنيهة ثم قال : ما رأيت أحدًا يشترى الهجو بالشمن غيرك . قال : وما أخذ . قال الأعرابي :

مُررْتُ بِأَير بِغلِ مُسْبَطِرٍ (١) فُويْق الباع كالحبل المطوّق فما إِن زِلت أَعرُكه بِكفّى إِلَى أَن صار كالسهم المُفَوَّق فما إِن زِلت أَعرُكه بِكفّى ضربتُ به حِرام أَبي الشمقمق فلما أَن طغى ورَبَا وأندَى ضربتُ به حِرام أَبي الشمقمق أَزيدك ، أَم كفاك ؟ وذاك أَنى رأيتك في التجارة لم تُوفَق

فقال أبو الشمقمق : أعوذ بالله من الشقاء ، ما كان أغناني عن هذه التجارة .

حدثی محمد بن یزید (۲) قال : جعفر بن إسحاق المهلبی قال : سمعت ۱۰ إسحاق بن إبراهم الموصلی یقول :

ماتت ابنة عم للمنصور ، فحضر المنصور دفنها ، فلما صار على شفير القبر إذا (٣) هو بأبي الشمقمق . فقال له : ما أعددت لهذا الموضع ؟ قال : ابنة عمّ أمير المؤمنين . فضحك المنصور في ذلك الموضع ، على أنه قليل الهَزْل ، وقد روى بعض الناس أن هذا الكلام لأني دلامة مع المنصور .

ومما يروى له ويستحسن قوله :

عاد الشمقمق في الخسارَهُ وصَبَا وحنَّ إِلَى زرارَهُ من بعد ما قيل ارْعوى وصحا الأَبواب الشطارَهُ من قهوة مسكيّة واللون مشل الجلَّناره

<sup>(</sup>١) مسبطر : ممتد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مزيد .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فإذا .

تدع الحلم بلا نُهًى ولربما غنَّى بها حيران ليس به إحاره یا جارتا ما کنت جاره يا أيها الملك الذي جمع الجلالة والوقارة ورث المسكارم صالحاً والجود منه والعِماره إنى رأيتك في المنا م وَعَدْتُني منك الزيارة فغدوْتُ نحـوك قاصدًا وعليك تصديق العبارة أنِّي أتاني بالندى والجود منك إلى البشارة إن العيسال تركتهم بالمِصْرِ خبزُهُمُ العُصارة (١) رِ مِزَاجه بُوْلُ الحمارة وشرابهم بول الحمسا ضجُّوا (٢) فقلت تصبَّروا فالنُّجْح يُقْرَن بالصَّبارهُ حتى أُزور الهاشم يُّ أَخا الغَضَارَة والنَّضارة ولقد غدوت وليس لي إِلاَّ مديحكَ من تجاره وله أيضاً: مَا جَمَع النَّاسُ لَدُنياهُمُ

أنفع في البيت من الخُبْزِ في أَمْنٍ من التَّرزِ (٣) فيأنت في أَمْنٍ من التَّرزِ (٣) فإنما اللذَّات في القلز (٤) ليسوا بذي تَمْرٍ ولا أُرْزِ عداوة الشاهين لِلْوزِّ عداوة الشاهين لِلْوزِّ وأَجْدبوا من لبن العَنْز

والخبز باللحم إذا نلته

والْقَلْزُ من بعدُ على إِثْره

وقد دنا الفيطر وصبيانُنا

وذاك أن الدهر عاداهُمُ

كانت لهم عَنْزٌ فأُودِي بِها

<sup>(</sup>١) العصارة من معانيها : ما بق من النقل بعد العصر .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ضحوا .

<sup>(</sup>٣) الترز : الموت والترز : الحوع .

<sup>(</sup> ٤ ) القلز : ضرب من الشرب ، والقلز : النشاط والوثوب .

فلو رأوا خبزًا على شاهق الأسرعوا للخبز بالْجَمْز (١) ولو أطاقوا القفز ما فاتهم وكيف للجائع بالقفز وله أيضاً:

الحمد لله شكرًا أمشى ويركب غيرى قد كنت آمل طِرْفا فصرت أرضى بِعَيْرِ٠(٢) ليت الأيور دواب فكنت أركب أيرى لم ترض نفسى بهذا يارب منك لخير

وله يهجو ابن البختكان ، وكان خبيث الهجاء :

وقد مات هُزلًا (٣) مِنْ وَرا الباب حاجبُهُ وإن قيل: من ذا خلفه؟ قيل كاتبه

ومما يستحسن قوله:

ومحتجب والنساس لا يقربونه

١٠ إذا قيل: من ذا مقبلا ؟قيل : لاحدٌ (٤)

كأنَّ كفَّيه شُدَّا بالمساميرِ يكسكس الروث عن نقر العصافير (٥)

یبْس الیدین فما یَسْطِیع بَسْطَهما عهدی به آنفاً فی مربط، لهم عهدی

وإِبْطُك قابض الأرواح يرمى

وله في بعضهم :

بسهم الموت من تحت الثياب وخبزك عند منقطع التُراب ولكن خِفْت مَرْزِئة (٦) الذُّباب

شرابك في الشراب إذا عطشنا وما روَّحتنا لتذب عنا

<sup>(</sup>١) الحمز : العدو السريع .

<sup>(</sup>٢) الطرف : الجواد . والعير : الحار .

<sup>(</sup>٣) الهزل : الهزال والضعف .

<sup>(</sup> ٤ ) اللاحد : من يدفن الأموات ومن يعمل اللحد وهو القبر .

<sup>(</sup> ه ) الكسكسة من معانيها : الدق الشديد . وهي غير واضحة في المعني هنا .

<sup>(</sup>٦) المرزئة : المصيبة الكبيرة .

وله :

ذهب الموالِ فلا موا لِ وقد فُجعنا بالعرَبْ إِلَّا بقاياً أصبحوا بالمِصْرِ من قِشرِ القصب بالقـــول بذّوا حاتما والعقلُ ريحٌ في القِرَبْ وشعر أبي الشمقمق نوادر كله .

ولما ولَّى المأمونُ خالدَ بن يزيد بن مِزْيد الموصلَ خرج معه أبو الشمقمق ، فلما كان وقت دخوله البلد اندق اللِّواء ، فتطير خالد لذلك ، واغتم غمًّا شديدًا ، فقال أبو الشمقمق فيه :

ما كان مُنْدَقَّ اللواء لِرِيبة تُخشى ولا سبَب يكون مُزَيِّلا لكن رأَى صِغَر الولاية فانشنى مُتَقَصِّدًا (١) لما استقل الموصلا

و كتب أصحاب الأخبار بذلك إلى المأمون ، فولى خالدًا ديار ربيعة ١٠ كلَّها ، و كتب إليه : هذا لاستقلال لوائك ولاية الموصل . وأحسن إلى أبى الشمقمق ، ووصله بعشرة آلاف درهم . وتوفى (٢) أبو الشمقمق فى حدود النهانين ومائة .

### أخبار أبي الينبغي

حدثنى المالكى عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنى محمد بن عمران قال: 10 مضيت أنا والوليد وابن الدورق الشاعر – وهو مولى عبد الله بن مالك ابن يزيد – إلى باب الطَّاق يوماً من الأيام، فتلقانا أبو الينبغي الشاعر، فمن قبل أن نصل إليه. قال لى ابنُ الدورق؛ هل لك في أن نسخر من

<sup>(</sup>١) متقصداً : منكسراً .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا النص يبدو أنه مقحم من النساخ لعدم وجوده في أكثر التراجم .

أَبِي الينبغي ساعة ؟ فقلت: لا تفعل ، فإنه سريع الفُحْشِ ، جيّد البديهة خبيث اللسان . فقال : وما عسى أن يقول ؟ والله ما هجاؤه بشيء . ولكن إذا دنونا منه فقل هذين الحرفين :

عجوز أبى الينبغي عجوز سَوْءٍ بَغِي فلما قربنا منه قلت ذلك . فنظر إلى ابن الدورق نظر مُغْضَب وقد علم أن ذلك من فعله والبيت من قوله - فقال على بديهته من غير أن يتفكر : وأير أبى الينبغي من آمِّك في المبزغ

وأشار بيده إلى ابن الدورقى . قال : فنظرت إليه وقد اصفر لونه . فقلت : ألم أنهك أن تفعل ؟ قال : فأين الشقاء ؟

ومما يستملح لأبي الينبغي قوله:

صبراً على الذل والصغارِ يا (١) خالق الليل والنهارِ كم من حمار على جواد ومن جواد بلا حمارِ وطار له البيت الثانى فى الآفاق ولهج به الناس ، فهو ينشد فى كل مجلس ومحفل وسوق وطريق . وإنما يرزق البيتُ من الشعر ذلك إذا كان جيد المعنى ، عذب اللفظ ، خفيفاً على اللسان .

ومما يستملح له هجوه لرجاء بن الضحاك على سخف لفظه ـ وإنما تعمّد ذلك ليسبق إليه العامة والصبيان فيروونه ـ وفيه يقول :

ورجاء الجَرْجَرَائي لو دَرَى ما حُسن رائي لخباني في حِرِ آمّه وقعَد فيمَنْ ورائي

<sup>(</sup>١) فى الأصل : من . والتصويب من المحاسن للبيهتى ٣٠٤ ج ١ وتاريخ بغداد ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن قريعة .

وله في آل برمك :

إنما الدنيا كبيض عملوه نييورش (١) فحشاه البرمكيّو ن وقال الناس كشّ (٢)

ومما سار له في الدنيا ورواه كل أُحد لخفته على الأفواه قوله:

ألاً يا ملك الناس وخير الناس للناس الناس الناس الناس الناس أتنهاني عن الناس فأغنيني (٣) عن الناس ولاعني أسال الناس ولاعني أسال الناس

فهل سمّعت في الناس بشعــر كلّه الناس

وكان أبو الينبغى سريعاً إلى أعراض الناس ، يهجوهم ويقطعهم . ولما هجا الفضل بن مروان حبسه بعد أن أغرى به الواثق ، وأنهى إليه أنه هجاه ، ١٠ فبقى في السجن حتى مات ، وكان يُجْرِى عليه في السجن أُجرًا تامًّا حسناً . وقال أبو هِفَّان :

دخلت على أبى الينبغى وهو محبوس فقلت له : ما كانت قصّتك ؟ قال : أنا أبو الينبغى ، قلت ما لا ينبغى ، فحُبِسْتُ حيث ينبغى .

قال أبو هِفان : عرض أبو البنبغي يوماً ليحيى بن خالد في موكبه ، ١٥ والفضل وجعفر عن يمينه وشماله ، وفي الموكب وجوه الناس ، فقال له رافعاً صوته :

صحبت البرامك عشرًا ولاً (٤) فخبزى شراء وبيتى كِرًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: يتمرش والتصويب من المختصر والبيض النيمرش ما شوى نصف شي .

<sup>(</sup> ٢ ) كش فى كتب اللغة من كش كشا صوت أو هدر والكش بضم الكاف ما يلقح به النخل وكش بكسر الكاف تقال فى الشطرنج ومعناها : مات . وذكر « ق » أن كش بفتح الكاف كلمة فارسية معناها حسن ملائم .

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد غير محنوف الياء ، والحذف يخل بالوزن .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : عسرا وعشراً .والتصويب من الجهشياري . وولا : متوالية .

قال فنظر يحيى إلى الفضل وجعفر وقال: سوء أبي الينبغي مما يناقش (١). قال : فلما كان من الغد جئته فقلت : ويحك ماذا صنعت بنفسك ؟ ولم تعرّضت للبلاء ؟ فقال لى : اسكت يا عاجز ، والله ما أمسيت أمس حتى وافتنى من عند الفضل بكرة ، ومن عند جعفر أخرى ، وقد أجرى لى كل واحد من مطبخه وظيفة .

### أُخبار أَبي الخطاب الْبَهْدَليّ

حدثني أبو غانم قال : حدثني موسى بن سعيد بن مسلم عن أبيه قال : كان موسى الهادى لا يأذن لأحد من الشعراء مدة أيام خلافته ، ولا يرغب في الشعر، ولا يلتفت إليه، وقد انهمك في الشرب والقَصْف، وكان مشغوفاً بالسماع . فلما قال أبو الخطاب البهدلي رائيَّته سألني فأوصلتها إليه ، فلما سمعها أعجب مها شديدًا وقال للحاجب : اخرج إلى الباب فَمُوْ مَنْ ينادى : أين نسَّابَةُ الأسد ؟ ففعل . فلما سمع أبو الخطاب ذلك علم أن شعره قد وصل وعمِل عَمَله . والشعراء مجتمعون \_ فقال : هأنذا . وأخذ الحاجبُ بيده وأدخله البيت . فقال : هات أنشدنا ، فأنشده قصيدته الرائية ، فاستحسنها موسى وأعجب بها ، وأمر في ذلك اليوم ألا يُحْجِبَ عنه شاعر ، وأَن يُعْلَمُوا أَن أَبِا الخطاب كان السبب في ذلك . وأمر لأبي الخطاب بألف دينار وكساه وحمله والقصيدة مشهورة وهي هذه : ماذا بهيجك من دار بمحنية كالبُرْد غيّر منها الجدَّةَ العُصُرُ عَفَتْ معارفَها ريح تُنسِّفُها حتى كأنَّ بقايا رسمها سُطُرُ

<sup>(</sup>١) نص الجهشياري: أف لهذا العقل ، أبو الينبغي ممن يحاسب .

أزرى بجدّتها بَعْدى وغيّرها هُوجُ الرِّياحِ التي تَغدو وتَبتكر غرثي (١) الوشاح لها في دَلِّها خَفْرُ دارٌ لواضحة الخَدّين ناعمة مكنونة ، ربحوا فيها وما خُسروا كأنها درّة أغلى التّجار مها جَزْلٌ هنيٌ وما في سَيْبه كَدر قل للخليفاةِ موسى : إِنَّ نائله مسربلٌ بالنَّدى ، بالمجد متَّزر ٥ متوج بالهدى ، بالحمد ملتحف في الناس، فالجود من كفَّيه ينهمر موسى الذي بذل المعروف يُنهبه شمُّ الأُذوف ، على ما نابهم صبروا أشم تَنْملِهِ آباءٌ جحاجحة والله يُؤمِنُ مَنْ آوَوْا ومن نصروا لن يوفِّمِنَ الناسُ مَنْ لَم يُؤمِنُوا أَبدًا لا يكسر الناس ما شدوا جبائره (٢) وليس يُجْبَرُ طولَ الدهر من كسروا أنت الدعامة يا موسى إذا احتدمت نيرانها وحماة الحرب تُجْتَزِرُ <sup>(٣)</sup> ١٠ إِلاَّ على خطر ما مثله خطر وإِن غضبتُ فما في الناس من بشر ضُبَارِم خادِر ذو صولة زَدرُ (١) مَا مُخْدِرً خَدِرٌ مستأسِد أَسد مسترعب لقلوب الناس مصطبر غَضَنْفَرٌ غَضِفٌ قِرْضابة تَقِفُ (٥) خُبَعْثَنُ الخَلْقِ فى أَخلاقهِ زَعَر (٦) ذو برژن شرث ضخم مُزُوَّره عند التجاول للأقران مهتصر (٧) جَأْبِ الشَّراسيفرَحْبُ الجوف مفترسُ

<sup>(</sup>١) المرأة غرثى الوشاح أي دقيقة الخصر لا يملأ وشاحها فكأن وشاحها غرثان أي جائع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا يكثر . . . جبابرة . وصوبهما «ق».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تختزر ويرى «ق» أنها تحنذر واجتزر الشاة ذبحها .

<sup>( ؛ )</sup> مخدر وخدر وخادر من صفات الأسد ومعناها مقيم في خدره أي عرينه ، والضبارم : الأسد .

<sup>(</sup> ٥ ) غَضَف : مسترخى الأذن ، والثقف : الخفيف ، والقرضابة : القطاع .

 <sup>(</sup>٦) شرث : محدد . وفى الأصل : شرت . ومزوره لعلها مصدر ميمى من زور الطائر تزويراً ارتفعت حوصلته ويريد به فى وصف الأسد ارتفاع صدره . وفى الأصل مزورة . والحبمثن : العظيم . والزعر شراسة الخلق . وفى الأصل : جبعثن .

<sup>(</sup>٧) الحأب: الغليظ، والشراكيف: أَلْطِرَافِ الأضلاع.

عَفَرْنُسُ أَهْرت الشِّلدقين ذو حَنَق جَهْمُ المُحَيَّا هَمُوسٌ لا يُنهنهه فى خَطْمه خَنَسٌ فى أَنفه فَطس ذوالة قَيْسَرِىُّ حين تبرزه ببالغ (٣) عُشر عُشر من شجاعته بل أنت أجرأ منه فى تقدّمه بل لويلاقيك أضحى الليث من فرق يا خير من عقدت كفَّاه حُجْزَتَه إلا الذبيّ رسول الله إنَّ له

لِلْقِرْن عند [لقا] الأقران مُقْتَسر (۱) صوت الرجال ولا للزجر ينزجر كأنما وجهه – من هضبة – حجر غشمشمى فلا يُبقى ولايذر (۲) إذا تنازلت الأبطال واشتجروا وأنت أقدم منه حين يجتئر (٤) وخيفة منك لاقكى يَوْمَه القَدَرُ وخير من قلّدته أمرَها مُضر وخير من قلّدته أمرَها مُضر فضلا وأنت بذاك الفضل تفتخر

فهذا \_ كما ترى \_ مقتدر على الكلام مجيد للوصف حسن الرصف قد جمع إلى قوة الكلام محاسن المولدين ومعانى المتقدمين .

ومما يستحسن له قوله:

وقد اغتدى قبل ضوء الصباح بصاقى الثلاث قصير الثلاث محجّل رجلين طدْق اليدين

وقبل ورود الغطاط الحثاثِ طويل الثلاث عريض الثلاث (٥) له غُرَّة مثل ضوء الإراث (٦)

<sup>(</sup>١) العفرنس : الأسد الغليظ العنق . والأهرت : الواسع . ومقتسر : قاهر .

<sup>(</sup>٢) القيسرى : الضخم . والغشمشمى نسبة إلى قولهم إنه لذو غشمشمة أى ذو جرأة ومضاء و « ذواله» هكذا ورد فى الأصل وصوبها « ق » ذو ألة والألة الحربة. وصوب تبرزه : يبرزه . هذا وقد تكون ذواله : ذؤالة . والذؤالة علم على الذئب ويطلق الذؤال على شر السباع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مبالغاً . وقوله ببالغ جواب لما سبق من قوله ما مخدر خدر . . .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل : ولعلها مقلوبة عن يجترئ كما يقال جذب وجبد .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : بضافى ، ولكن سيأتى كلمة « طويل الثلاث » وذكروا من صفات الخيل الحسنة صفاء الحلفة وصفاء الحافر وصفاء اللون ، وطول العنق والسبيب والبطن ، وعرض الجبهة والصهوة ، والكتف . وقصر : الساق والعسيب والقضيب انظر صبح الأعثى ج ٢ والمخصص ج ٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل الوراث وقد تكون الواو مبدلة من الهمزة مثل وقت توقيتاً وأقت . والإراث النار .

إذا احترث القوم ما عندهم فإن الجياد تكون احتراثي (١)

ومما يستجاد له قوله للفضل بن يحيى بن خالد:

تَشَاعَلَ النَّسُ ببنيانهم والفضل في بِنَا الهُلاَ جاهدُ كُلُّ دوى الرأى وأهل النُّهي للفضل في تَدبيره حامد

ومما سار له قوله :

قلت لرجلي وهي عوجاء الخُطا تشكو إِلَى وجعاً من النَّسا(٢)

ومن أذى العرق وفي العِرق أذى مُرِّى فهيهاتك من أَخذ العصا لا تطمعن في الذي لا يُرْتَجى لا تطمعن في الذي لا يُرْتَجى

كم بين قول الغانيات : يا فتى وقولهن : شاب هذا وانحنى

وقد نظرْن اليومَ من قُبْح الْجَلا<sup>(٤)</sup> جَبينَ وجه وجبيناً في القفا ١٠ أُسِرُّه منهنَّ كما لا يُرى ولو بَدَا رَمين رأْسي بالحصا

وأشعار أبى الخطاب كثيرة جيدة ، وهو أحد العُرجان . وقد ذكره الجاحظ. في كتابه . وزعموا أنه بلغ من معرته وخوف الناس بادرة لسانه أن يبعث بعصاه إلى الأبواب في حوائجه ، فلا تُحْجَبُ العصا عن أحد ، ولا يُنَهْنَه (٥)

حتى تقضى حوائجه .

١٥

<sup>(</sup>١) الجتراث المال : كسبه .

<sup>(</sup>٢) اللسا: عرق من الورك إلى الكعب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سعيك والتصويب من مجالس ثعلب.

<sup>(</sup>٤) الجلا انحسار شعر مقدم الرأس .

<sup>(</sup> ه ) نهلهه عن الأمر : كفه و زجره .

#### أُخبار أبي الهنديّ (١)

هو عبد الله (۲) بن ربعی بن شبت بن ربعی الریاحی وقیل : اسمه غالب . من بنی ریاح بن یربوع بن حنظلة ، وکان وقع إلی خراسان ، واستوطن آخر عمره سجستان ، وهو أحد الدهاة ، فصیح جید البدیمة حاضر الجواب ، وقد أدرك الدولتین وکان منهوماً بالشراب مستهتراً به ، ویقال : إنه کان بخراسان یشرب علی قارعة الطریق ، فمر به نصر اللینی والی خراسان فقال له : ویحك یا أبا الهندی ألا تصون نفسك ؟ قال : لو صنت نفسی أنا لما ولیت خراسان .

حدثنى أبو العَمَيْثل الشاعر قال : حدثنى أبو الخنساء الشاعر قال : بكر أبو الهندى يوماً من الأيام إلى بيت خمار ، وكان ينزل فى سكة يقال لها كوى زيان ، وتفسيرها بالعربية : سكة الخسران – وهى بسِيجِسْتان ، كان يباع فيها الخمر والفواحش ، ويقال لها اليوم : سكة العدول والمستورين وأهل الصلاح – فقال أبو الهندى للخمار :

#### طربت إلى الصَّبوح فهاب عَجِّلْ

فأتاه الخمار بعين الشراب وصفوه ، فأعجبه حسن الشراب وعجِلَ فسكر ونام من أول النهار . ودخل إلى الخمار نفرٌ فرأوا أبا الهندى (٣) فقالوا : من

10

<sup>(</sup>١) في الأصل : الهذلي .

<sup>(</sup>٢) انفرد بتسميته عبد الله ، وفي المصادر الأخرى : عبد المؤمن . وغالب َ ـ

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أبا هندي .

هذا المطروح على وجهه ؟ قال : هذا أبو الهندى ، اشتهى وأسرع فسكر ونام . فقالوا للخمار ؛ هات ما سقيته (١) وعجّل حتى نلحق به ، وأتاهم به فشربوا حتى سكروا وناهوا. فانتبه أبو الهندى عند العصر ، فسأل عنهم الخمار : فقال : قوم دخلوا فرأوك مطروحاً ، وسألونى عنك فأعلمتهم عن حالك ، واشتاقوا إلى مثلها فسقيتهم من الشراب الذى شربته ما أرواهم ، حتى صُرِّعوا كما تراهم ، قال أبو الهندى : ويحك عجّل ، قال : ما تشاء ؟ قال : ألحقنى بهم ولا تسقنى إلا المكيال ، حتى سكر ونام ، فانتبه القوم فقالوا للخمار : هذا بَعْدُ نائم ونحن قد أفقنا ؟ فحدتهم حديثه ، فقالوا : ويلك ألحقنا به الساعة وأسرع. فجاءهم بالشراب فشربوا حتى سكروا فتجددوا. وأقاموا كذلك عشرة أيام فى حانة ذلك الخمار ، لا يلتقون معه ، ولا يلتق معهم ، كلما أفاق أبو الهندى وجدهم مصروعين ، وإذا قاموا وجدوه مصروعاً كذلك . ففي ذلك يقول :

نَدا مَىٰ بعد عاشرة تلاقَوْا وضمَّهمُ بِكُوي زِيانَ راحُ معتَّقة وما مَتَعَ الصّباح رأونى فى الشروق صريعَ كاسِ فقال : أَخُّ تَخوّنه اصْطباح فقالوا : أمها الخمار مَنْ ذا ؟ 10 فخر كأنه عَوْدٌ شَنَاحُ (٢) أدارَ الراحُ حتى أقعصتُه به إنا لمصرعه نُرَاح فقالوا : قم وأَلْحِقْذا وعَجِّلْ فقال : أَتِي بِهِم قَدَرٌ مُتَاح وحان تنتهي فسألتعنهم حثيثاً فالسراع هو النجاح فقلت له: فسرّع بي إليهم إلى عشر نُفيق ونُسْتَباح (٣) فما إِن زال ذاك الدأب مِنَّا ۲.

<sup>( 1 )</sup> في الأصل : سبقته .

<sup>(</sup>٢) أقمصته : قتلته مكانه ، والعود : المسن من الإبل ، والشناح : الجسيم الطويل من الإبل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ونستراح. والتصويب من فوات الوفيات والأغاني.

نُقيم معاً وليس لنا تلاق ببيت ما لنا منه بَرَاحُ وذُكر أنه مذ دخل سِجستان إلى أن خرج منها ما فارق كوى زيان ، وفى ذلك يقول :

ثبت الناسُ على راياتهم وأبو الهندى فى كُوي زيانِ منزل يُزْرِى بمن (١) حلّ به تُستحلّ الخمر فيه والزوانى إنما العيش فتاة غادة وقعودى عاكفاً فى بيت حان أشرب الخمر وأعصى من نَهَى عن طِلَاب الراح والبيض الحسان فى حياتى لذة ألهو بها فإذا متّ فقد أودى زمانى

وحدثنى صالح بن إبراهيم قال: حدثنى جُعَيْفران الموسوس الشاعر:

10 قال لى صدقة البكرى: شرب أبو الهندى مع قوم فى قرية من قرى مَرْو على سطح ليس له سِتر فسكر، وكان خبيث السُّكر والنوم، فلما جَنَّ الظلام ومضى من الليل ما مضى، وقد سكروا وأرادوا أن يناموا ، خَشُوا على أبى الهندى أن يسقط. من السطح، فربطوا فى رجله حَبْلا وأوثقوه، وطوّلوا الحبل – لسكرهم – وشدّوا طرف الحبل إلى شيء فى السطح على غير وطوّلوا الحبل – لسكرهم – وشدّوا طرف الحبل إلى شيء فى السطح على غير عمد منهم. فقام أبو الهندى فى بعض الليل ليبول، فسقط فتدلّى من السطح وهم لا يشعرون، فلما أصبحوا وجدوه متدلّياً ميتاً.

وقال صدقة البكرى: قرأت على قبر أبي الهندى هذه الأبيات:

اجعلوا إن متُ يوماً كفنى ورَقَ الكَرْم وقبرى معصَرَهُ وادفنونى وا

<sup>(</sup>١) في الأصل : من .

قال : ورأيت الفتيان يجتمعون عند قبره ويشربون ويصبون نصيبه على قبره .

ومما يختار لأبي الهندي كلمته التي يقول فيها:

مُفَدَّمة قُزًّا(١) كأن رقاما رقابُ بنات الماء أُفزعْن بالرَّعْدِ وطيّبنّها بالْبَان والعَنْدر الوردى جَلَتْها الجوالي (٢) حين طاب مِزَاجها وطاسات صُمفْرِ كلّها حَسَنُ القَدّ تمجُّ سلافًا من قُواريرَ صُفِّفَتُ مشعشعة في شُرْم ا وَاجِبُ الحَدّ كُمَيْتًا ثُوَٰتُ في الدنِّ تسعين حجَّة مفاصلَه وازداد وَجْدًا إِلَى وجد (٣) عُقارٌ إِذا ما ذاقها الشيخ أَرعشَتْ بكاءَ أُسير في الصِّفاد وفي القِدّ ويبكى على ما فاته من شبابه كراسيعُ قُطْعٌ من جُهَيْنَةَ أَو نَهْدِ ١٠ تضمَّنَها زِقٌّ أَرْبُّ كأنَّه غطارفةٌ أهلُ السهاحة والمجد إذا أنفدوا ما فيه جاءوا عمثله ويوم لقَرْع الصّنج والراح والنَّرد فيومان يلوم للأَمير أَزوره

ومما يستحسن له في الشراب واللهو والغزل:

يا لقوى فتنتنى جارتى بعد ما شبت وأبلانى الكبر وأرد الله الكبر وأرد الله وأتت لى سنوات أربع بعد ستين تقضّت لى أخر وأت بعد ما كنت فتى ذا مِرَة (١٠) بين غزلان أثارتها البَطر شيبة أنكرن حيناً شأنها (٥) وأنا القرم إذا عُدّت مُضَر حيناً الشّرب بِدَارِينَ إذا بِتُ أُسقاها وقد غاب القمر ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: مقدمة قزا. والتصويب من الأغاني.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل الحواري . والتصويب من الأغاني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : مجداً إلى مجد .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : بعد ما كنت خصاباً مرة .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: سته اسكرن سينا شاتياً.

وغلامٌ كلما شئنا زُمَر عندنا صنَّاجةٌ رَقَّاصةٌ زانه شَذْرٌ وياقوت وَدُرٌّ حَسَنُ الْعرنين ذُو قَصَّابة قام عشى مشية الليث الْهَصِرْ وإذا قلت له قم فاسقنا نتعاطاها بكاسات الصَّفْرُ وأتانا بشمول قهوة والذي في الكفّ ملثومٌ أغر وأباريق تناهت سَعَةً (١) حذر الصقر فأَقعَى ونظرْ مثل فرخ هبٌ في غَبِطلة (٢) أُو كظبي اللِّصب (٣) وافي مَرْقَبا حذر القانص صبحاً فنفر ، قُلَّةَ الطود على رأْس الحجر فعلاً ثم استوى مُرْتَبِئاً (٤)

ومما يستحسن له ، وإن كان شعره كله حسناً جيدًا ، ولا سيما إذا قال

#### ١٠ في الشراب قوله:

يفوح علينا مسكُها وعَبيرُها وفارة مِسْك من عِذار شممتُها سموت إليها بعد ما نام أهلها سَيُغْني أباالهندى عن وَطْب سالم (٥) مُفدَّمةٌ قزًّا كأن رقامها 10 مصبّغة (٦) الأعلى كأن سَراتها (٧) نجوم الثريّا زينتها عَبُورُها (٨) تَلاُّلا في أيدى السُّقاة كأنها

غُدُوًّا ولمَّا تُلْقَ عنها سُتورها أَباريقُ كالغزلان بيضٌ نُحورها رقاب الكراكي أفزعتها صُقورها ذبائح أنصاب توافت شهورها

<sup>(</sup>١) في الأصل : تسعة .

<sup>(</sup>٢) الغيطلة هنا : الشجر الكثيف .

<sup>(</sup>٣) اللصب : مضيق الوادي والشعب الصغير في الحيل .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : مرتيباً وصوبها « ق » وارتبأ المربأة علاها ، وارتبأ على الجبل : أشرف .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : يقول أبو الهندي عن وياب سالم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مضعة ، وصوبها «ق».

<sup>(</sup>٧) السراة : الظهر ، وسراة الطريق : أعلاه ، ولعلها محرفة عن : شرابها .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : عيورها . والعبور توصف به الشعرى وهي كوكب نير .

١.

10

يُمجُّ سُلافاً من زِقاقِ كأنها ومن جملة هذه الأبيات:

> أقللها فوق الفراش كأنها إذا ذاقها مَن ذاق جاد عـاله خَفْيِفًا مليحاً في قميص مقلَّص وجارية في كفها عود بَرْبَط. إذاحركتُه الكفُّ قلتَ : حمامةٌ تَجَاوِبِ قُمريّا أَغنَّ مطوَّقاً إذا غرّدت عند الضّحاء حسبتُها وكأس كعين الديك، قبل صياحه فَمَا ذُرَّ قَرْنُ الشَّمْسُ حَتَّى كَأَنَّهَا

ومما يستحسن له قوله:

شَبَثُ جَدِّی وجدی مُوْثَر من بني شيبانَ أصلي ثابت

أجمع المال وما أجمعُه

شيوخ بني حام تحنَّت ظُهورها

صَلَايَةُ (١) عطَّار يفوح زَريرُها وقد قام ساقى القوم وَهْناً يُديرها وجُبّة خزّ لم تُشَدّ زُرُورها (٢) يجاومها عند الترنُّم زيرها (٣) تجيب على أغصان أيك تَصُورُها (٤) شقائقه منشورة وشكيرها (٥) نوائحَ ثكلي أُوجعتها قُبورها شربت بزُهْرِ لم يَضِرْنى ضَريرها

لم ينازعني عُروق المؤْتَشِبُ (٧) وبنى يَرْبوعَ فرسان العربْ أَطلب اللذة في ماء العنب (^)

أرى قرية (٦) حولى تَزَلْزَلُ دُورها

<sup>(</sup>١) الصلاية : مدق الطيب . والزرير : نبات يصبغ به .

<sup>(</sup>٢) الزرور : جمع زر ، وهو ما يجعل في العروة .

<sup>(</sup>٣) البربط: العود والمزهر. والزير: الدقيق من الأوتار.

<sup>( ؛ )</sup> صاره : أماله .

<sup>(</sup> ه ) الشكير : صغار الريش .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فيه . والتصويب من العقد الفريد .

<sup>(</sup>٧) المؤتشب من النسب : المحلوط غير الصريح .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا رواية الأصل . وهي رواية ضعيفة . ويبدو أنها محرفة ، وتصويبها :

ضيع المسال وما أجمعــه طلب ُ اللذة . . . . . = ورواية مهاية الأرب ج ٤ ص ١٥

طلب اللذات من ماء العنب

شائل الرجلين معضوب (١) الذنب عبشيًّا قُطعت (٢) منه الرُّكبُ

واستبائى الزِّقَّ من حانوته وإذا صُبَّت لِشَرْب خِلتها

ومنها:

بالبواطى البيض ليست بالعُلَبُ ذاقه الشيخ تغنَّى وطَرِبْ في صِياح ووراء وصَخَبْ رفعوا الأوصال منه بالخشبُ ثم ضَجّوا ضحكا ، يا لَلَعبْ

يا خليليّ اسقياني عَفْوَها (٣) من شراب خُسْرُوانِيٍّ (١) إذا يترك القوم إذا ما طربوا وإذا ما مُنتش قامتْ به ثم ناحوا نوحة ثم بكوْا

قال: وكان جماعة مثل أبي نواس والخليع وأبي هفّان وطبقتهم إنما اقتدروا على وصف الخمر بما رأوا من شعر أبي الهندى ، وبما استنبطوا من معانى شعره . ومن هذه القصيدة قوله:

وهو منكب على جبهته مُزيدالشِّدقَيْن مُسترخي العَصَبُ رفع الشَّرب له يَافوخه بعد لأى مَا تولَّى وانقلب ساعة ثم دعَوْه باسمه فأجاب المرُّ صوتاً ووثب ينفض الرأس، عليه غُبْرة من تراب ورماد وقتب (٥) وأتوه بطهور طيِّب ليُصلِّى فتلكا وقطب أين ما رجلَّه زكرته (١) يتوسِدها وطنبور طرب

. .

<sup>(</sup>١) في الأصل: شامل . . . معصوب . والتصويب من نهاية الأرب . والمعضوب : المقطوع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قطع منهك.

<sup>(</sup>٣) العفو : خيار الشيء .

<sup>(</sup> ٤ ) خسروانى : منسوب إلى خسروشاه .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : غيره . . . والقتب لعلها محرفة عن : قشب وهو كل قذر .

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل ولعلها مجرفة عن : أي رجل وكزته وكزة .

وسراویل له مرفوعـة حَلَق النَّیْفَق (۱) منها قدذهب و لَلْ الهندی أیضاً:

أصبب على كِبْدك من بَرْدها إنى أرى الناس بموتونا ودع أناساً كرهوا شُربها ليسوا بما فى الخمر يدرونا لو شربوها فانتشَوْا مَرَّة لأصبحوا بالخمر بهذونا وقد عهدت الناسَ – إذ دهرُهم دهرٌ – يلوطون ويزنونا

# أَخبار أَى حَيَّة النُّميريّ

حدثني المبرد قال : حدثني ابن أبي حبرة قال :

أبو حية النميرى يروى عن الفرزدق ، وهو من أهل البصرة ، واسمه الهيثم بن الربيع ، وكان من أكذب الناس . قال ابن أبى حبرة : وسمعته ، وما يقول : عَنَّ لى ظبى فرميته بسهم ، فراغ الظبى عن سهمى ، فعارضه السهم ، ثم راغ ، فراوغه والله السهم حتى قتله .

وحدثني صالح بن إِبراهيم قال : حدثني أَبو المهزم الأَعرابي قال :

كان لأبى حية النميرى سيف يسميه لُعَابَ المنيّة . وكانت المِغْرفة أقطع منه ، فدخل بيته كابُ ليلةً من الليالى من حيث لا يدرى به ، فلما حَسَّه فى البيت توهمه لصًّا ، فقام فى البيت وقال : أيها المغتر بنا ، المجترئ علينا ، جئت والله إلى خير قليل، وسيف صقيل ، ونفس تأبى الضيم وتأنف العار ، جارها آمن ، وعدوها خائف ، أما سمعت بلعاب المنية – ثكلتك أمك – مشهورة ضربتُه ، لا تُخَافُ نَبُوته ، يُقرِّب الأجل . ويُبطل الأمل . أما

<sup>(</sup>١) النيفق السراويل .

تخشى \_ إِن كنتَ قد أُوطأَتْكَ نفسُك العَشْوة (١) فينا ، وسوَّلت لك ما لا تجده فينا (٢) \_ إِن أَدعُ قيساً ملاَّت عليك الأَرض خيلاً ورَجِلاً . فياطيبها وطيب كثرتها . ما أَنتَ والله ببعيد من بائقتها ، والرُّسوب في لُجتها ، إِن أَقمتُ وثَبتْ على طغيانك ، وإِن هربتَ أَدر كتك .

فما زال ذلك دأبه وهو يخاف أن يدخل ، وإذا به قد خرج عليه كلب يُبَصْبص فقال له : الحمد لله الذي مسخك كلباً ، وكفاني منك حَرْباً . ثم قعد لا يدخل البيت، فقيل له : ما لك لا تدخل؟ فقال : لعل اللصّ في البيت وهذا كلبه قد خرج .

ومما يستحسن لأَّبي حية النميري قوله:

ألاحَيِّ من بَعْدِ الحبيب المغانيا

إِذَا مَا تَقَاضَى المَرَءَ يُومُّ وَلَيْلَةٌ

لبسْنَ البِلى ممَّا لبسْنَ اللياليا تقاضاه شيءٌ لا عِلِّ التقاضيا

ويستحسن أيضاً قوله:

إذا ضنّ بالدمع العيون الغوارزُ (٣) كما انْهَلّ شُقّ غيّبته الجوارز (٤) ونوحُ مُرِنّاتٍ شجتها الجنائز عيون المها جازتْ (٥) بهنّ الأماعز تصدّع شَعْبٌ بينهم فمايزوا تجود لك العينان من ذكر مامضى ألوفان ينهلان من غُصَص الهوى أيسِّج لى نوح الحمام صبابة ليتَفْرِيقِ أُلاَّفٍ كأَنَّ عيونها أُولئك (٦) من بعداجتاع من الهوى

<sup>(</sup>١) العشوة : ركوب الأمر على غير بيان . يقال أوطأه عشوة أى أمرًا ملتبسًا وفى الأصل : أوطأت .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل ولعلها : هينا .

<sup>(</sup>٣) عيون غوارز : جوامد لا تدمع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الخوارز. والجوارز بالجيم جمع جارزة وهي الأرض الجرز.

<sup>(</sup>ه) في الأصل : حازت .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : أوليتك .

أبتْ أَن تجَلَّى إِذ نجَلَّى الحزائز

صحيحٌ ولا الشُّعْب الذي انْصَاع ملتقِي شجِيتُ بتشمحاج (١)الغراب المطوّق

ومن أمختار قوله:

تركن بقلى إذ نأين حزازة

ومما يستحسن له قوله:

غُراب ينادى يوم لا القَلبُ عَقلُه

جُزيتَ عُرابَ البين شرًّا لطالما

رَجَعْنَ لنا الخاليات القصارا فطيَّره الشَّيْبُ عنّى فطارا وإِن كَانَ لَا هُوَ إِلَّا ادِّكَارَا جديباً خراباً يَباباً (٢) قفارا فلا أنا أسطيع منها اعتذارا ن قبلي أَفني الرجال الخِيارا تَكَفُّعُ رأسي مها فاستنارا فأكثرتِ مما ترين النِّفارا وقد أسلُب العَطِراتِ الخمارا وأُرخى على العَقِبَيْنِ الإِزارا 10 م إِلَّا رُوَيدًا وإِلَّا ابتهارا ت شيئاً عِلَاناً وشيئاً سِرارا إذا هي لاثَّت عليها الخمارا

زمان الصِّبا ليت أيّامنا ليالي رأسي غُرابٌ غُدافٌ ولا أيُبْعدِ اللهُ ذاك الشبابَ فأصبح أونعكه مممحلا وإِما مشايخُ قد أَفحشَتْ أَجارتنا إن ريب الزما وهازئة إذ رأت كَبْرَةً فإِمَّا تَرَى لِمَّتي هكذا فقد اغتدى وهي هم الحسان وقد كنتُ أسحب ذيل الصّبا ورقْراقة لا تُطيق القيا خلوب ما نتجاری (۳) الحدر كأنًّا على الشمس منها الخِمارَ وكان أبو حية تزوج ابنة عم له . فتوفيت عنه . وكاد يخرج عليها من

<sup>(</sup>١) في الأصل : بتشجاج ، وشحج الغراب : صوت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بياتا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ينتحار . . . شيء . . . وشيء .

الدنيا . وأشعاره الجياد كلها فيها وفى وصفها فى حياتها ، ومراثيها بعد مماتها ، وما رأيت ذكيًّا ولا عاقلاً ولا كاتباً ظريفاً إلَّا وهو يتمثل من شعر أبي حية النَّميرى بشيء .

فمن ذلك قوله:

فلما أَبَتْ إِلَّا اطِّراقاً بودها وتكديرها الشُّربَ الذي كان صافيًا شربتُ بِرَنْق من كان صاديا شربتُ بِرَنْق من كان صاديا

وله أيضاً :

أه به واكفف بوادِرَ من عينيك تستبق القية ولا الحدق الحدق

استَبْقِ دمعك لا يُودِ البكاءُ به وما الدموع وإن جادتْ بباقية

٠٠ ومن ذلك قوله :

وأَلقت قناعاً دونه الشمس واتَّقَت (٢) بأحسن مَوْصُولَيْن كَفِّ ومِعْصِم ِ فَراح وما يدرى أَفِي طلعةِ الضَّحى تروَّحَ أَم داج مِن الليل مظلِم ِ

وله شعر جيد ولكن لا نخرج عن الذى رسمناه للكتاب .

توفى في حدود العشر والمائتين (٣) .

#### أُخبار خَلَف الأَحمر

حدثنى محمد بن عبد الأُعلى قال : حدثنى أَبو كردين قال : خلف الأَحمر يكنى أَبا مُحْرز ، وكان عالماً بالنحو والغريب والنسب وأيام

<sup>(</sup>١) في الأصل: شربت بريق . . . الريق . والتصويب من تاريخ بغداد وغيره .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: والتقت، والتصويب من الحماسة والبيان والتبيين وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن هذه الجملة مقحمة على الكتاب .

الناس ، شاعرًا مطبوعاً مُفلقاً كثير الشعر جيده . ولم يكن فى نظرائه من أهل العلم والأدب أكثر شعرًا منه .

حدثنى أحمد بن محمد بن جعفر بن الهيثم قال : قال أيوب بن إسحاق : قلت لخلف الأحمر : يا أبا محرز أكْتِبْنى أبياتاً على أبيات أبى أمامة العبدى . فقال لى : كتب لفلانِ ، رجل لا أعرفه :

أً أُمام أَ إِن الدهر أَهْ لَكَ صرفُه إِرَماً وعادا ورمى فأنزل أَسْعدَ اله عنه يرات قد جمع العبادا بالبيض والحَلَق المقد و سَرْدُه وحوى التِّلادا فخطفْنه والدهرية رك بعد صالحة فسادا وكأنَّ ذلك لم يكن إلَّا التذكر حين بادا أُمام إِن الْقيدر لم تلعنْ (١) أَباك ولا الرمادا

فلما مرض مرضه الذي توفى فيه دخلت عليه أعوده ، قال : ليست هذه الأَبيات لمن ذكرتُها له . وإنما هي لي ، وأنا قائلها . وأنا أَستغفر الله ، وكان قد نسك وترك قول الشعر برهة .

وزعم غيره أنه عاد إلى قول الشعر ولم يتركه حتى مات . وقال دعبل : الله على الله خلف الأحمر ، وقد تجارينا في شعر تأبّط. شرًّا وذكرنا قوله :

إن بالشّعب الذى دون سلْع لقتيلاً دمه ما يُطلُّ أنا والله قلتها ، ولم يقلها تأبّط شرًّا .

وحدثني ابن ثمامة عن إبراهيم بن إسحاق قال: قال أَبو الحسن المدائني: لما احتضر خلف الأَحمر قيل له: قل: لا إِله إِلَّا الله . فسكت. فأُعيد ٢٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: تلغى. والتصويب من المحتصر.

عليه فسكت . فأُعيد عليه ثالثاً ، فقال :

جف بمقدار ما جرى قلمه .

وما زال يرددها حتى مات .

حدثني أحمد بن نصر قال : حدثني الرِّياشي قال : قال لي الأصمعي :

كان خلف الأَحمر مولى أَبى بُردة بن أَبى موسى ، أَعتقه وأَعتق أَبويه . وكان من سَبْى فَرغَانة . وفيه يقول أَبو نواس :

أَوْدَى جِماعُ العلمِ مُذْ أَودى خلفْ مَنْ لا يُعَدِّ العلمُ إِلَّا ما عَرَفْ كَنَّا مِنَى ما نَدْنُ منهُ نَغْتَرِفْ روايةً لا تُجتنى من الصُّحف كنَّا مِنَى ما نَدْنُ منهُ قَلَيْذُمُّ من العَيَالِيمِ الخُسُفِ(١)

ومما سار له قوله :

سَقى حجّاجَنَا نَوْءُ الثَّرِيّا على ما كان من مَنْع وبُخْلِ
هُمُ ضَمُّوا النِّعال فأُحرزوها وشدُّوا دونها باباً بقُفْلِ
فإن أهديْتُ فاكهة وجَدْيا وعشر دجائج بعثوا بنَعْلِ
ومِسْوَاكَيْنِ طولُهما ذراعٌ وعشراً من رَدىء الْمُقْل خَشْل (٢)
أُناسٌ تاتُهون لهم رُواءُ تَغِيمُ سماؤهم من غير وَبْلِ
إِذَا نُسبوا فَحىٌ من قريشٍ ولكنَّ الفعال فعالُ عُكْلِ

وهو كثيرُ الشعر مذكورٌ ، وشعره موجود في أيدى الناس ، ويقال : إنه معلِّم الأصمعي .

<sup>(</sup>١) القليذم : البئر الغزيرة .والعياليم : البحار أو الآبار . والحسف:الآبار التي فبعت بماء كثير والتي لا ينقطع ماؤها .

<sup>(</sup>٢) الحشل: الردىء.

# أخبار أبى الغُول

حدثني حاتم بن مطرق قال : حدثني أبو الأبرد العبدى قال :

دخل أبو الغول على الرشيد فأنشده مديحاً له ، فقال الرشيد : يا أبا الغول . قال : لبيك يا مولانا أمير المؤمنين ، قال إن في أنفسنا من شعرك شيئاً ، فلو كشفته بشيء تقوله على البدية ؟ قال : والله ما أنصفتني ويا أمير المؤمنين . قال : ولم ؟ وإنما هذا امتحان . قال : لأنك جمعت هيبة الخلافة وجلالة المُلك وحيرة الاقتضاب ، على أنى أرجو أن أبلغ من ذلك ما ما يد ، فالتفت فإذا الأمين قائم عن يمينه ، والمأمرن عن يساره فأنشأيقول :

بنيتَ لعبد الله بعد محمد ذُرًا قُبَّة الإسلام فاخضر عودُها هما طُنبَاها بارك الله فيهما وأنت - أمير المؤمنين - عمودُها

قال الرئيد : وأنت بارك الله فيك ، أحسنت وأجدت . فقال : يا أمير المؤمنين امتحنى عاشئت ليزول ما بقلبك من الريبة والشك فى شعرى . فقال : لا حاج : بنا إلى ذلك ، أنت شاعر مقتدر ، والذى قيل فيك باطل . ثم وصله بعشرة آلاف درهم وخلع عليه .

ومما يستحسن له كلمته فى داوود بن يزيد بن حاتم المهلّبى التى يقول فيها: ١٥ وقد كان هذا البحر ليس يَجوزه سوى مُشفق من هَوْلهِ أو مخاطر فصار على مُرْتادِ جودِك هيّناً كأنَّ عليه مُحكماتِ القناطر وهذه القصيدة من أشرف ما قيل فى داوود. وكان جوادًا قد مدحه جماعة من المحدّثين.

10

ومما يستحسن له قوله:

إذا الريح من نحو الحبيب تنسَّمت بُعَيْدَ صلاةِ العصْر طاب نسيمُها وهبّت بأُحزان لنا ، وتذكَّرت بها النفسُ أَشجاناً تَوَالَى همُومُها وظلَّ يَدق القلبُ أَن نَسَمَتْ له وفاض لها عيْنُ طويلٌ سُجومُها وحنَّت بَنَاتُ القلب منّى وأقبلت على حديثاتُ الهوى وقديمها

وله شعر كثير ، وهو من المشهورين الذين يوجد شعرهم بكل مكان .

#### أخبار عُمر بن سَلَمة

وهو المعروف بابن أبي السُّعْلاء .

حدثنى عبيد الله بن محمد الأنصارى قال : حدثنى الخصيب بن ١٠ محمد قال :

اجتمعت الشعراء يوماً بباب الرشيد . فسأَلوا الإِذن ، فلم يأذن لهم ، ثم بدا له ؛ فقال للحاجب : آخرج إليهم فقل لهم : من اقتدر أن عدحنا بالدين والدنيا في أَلفاظ قليلة فليدخل . فبادر ابن أَبي السعلاء فاستأذن . فقال للحاحب : أَدْخِلْه . فأَدْخَلَه . فقال له الرشيد : أَنشدني قولك :

أَغيثاً تحمل الناق أم تحمل هارونا فقال: أنشدك ما اخترته وشرطْته اليوم، فقال: بل أنشدني الأبيات فأنشده:

أَغيثاً تحمل الناق أَم تحمل هارونا أَم الدُّنيَا أَم الدِّينا أَم الدِّينا أَم الدِّينا أَم الدِّينا أَم الدِّينا أَلَا لاَ بَلْ أَرى كلّ الله لذى عدَّدتُ مَقرونا

على مَفْرِق هارون فـداه الآدميُّونا قال : فأَجزل له فى العطاء، فاجتمع عليه الشعراء ففرَّق عليهم صلته . وكان الرَّشُم فى ذلك الزمان إذا وصل الخليفة أحدًا من الشعراء وحرم الباقين أن يصلهم ذلك الشاعرُ ويعطيَهم على منازلهم ومراتبهم .

وكان ابن أبي السعلاء تصدَّى لهارون بالمدينة وهو حاج . وقد خرج عنها يريد مكة على راحلة ، فارتجل هذه (١) الأبيات التي كتبناها رافعاً بها صوته . وأعطاه عليها مالاً جزيلاً .

ومما يروى له فى الرشيد قصيدته التى يقول فيها \_ وقد قَدِمَ الرشيدُ قافلًا من غَزَاته وقد ظفر وغنم :

قرّت عيون المسلم ين بمقدم الملك الرشيدِ
قرت به عين القري ب من الرعيّة والبعيدِ
بين المنسابر والمجا لس والمدائح والنشيدِ
هارون أنت خليفة صُورْتَ من كَرَم وجود
الناس من طين وأذ تالبدر في فَلَك السعودِ
وهُمُ كأيَّام الشهو رِ وأنت فيهم يومُ عيدِ
وهي طويلة مشهورة .

ومما يستحسن له مرثِيتُه في الرشيد التي يقول فيها:

مات الإمام فعم أه لَ الدين كلَّهُمُ مُصابُهُ عَرِّيْنَ منه قِبابُه وَتَعَطَّلَتْ منه قِبابُه وتفرّدَت (٢) أجناده وخلا من الحراس بابُه

<sup>(</sup>١) في الأصل : تهذه .

<sup>(</sup>٢) لعلها محرفة أيضاً عن : وتفرقت .

۲.

لا يُرتجى منه إيابُه في الرمس مقترب المحلل ليحافه منه تُرابُه ما هابه القدر الذي أودى به غضًّا شبابُه ، جوه وكلُّهُمُ تَهابُه ن وحان من أُجل كتابُهُ

وأقام في مَلْحُـودهِ قد كان كلُّ الناس تَر فاعْتاقه ريبُ المنو وهي أيضاً طويلة سائرة .

ومما يستحسن له مرثيته لهارون:

طلعت كواكبُها نُحوسَا يا ليلة السبتِ التي كنتِ البَسُوس عليهم بل فقت في الشوم البَسوسا قَفَلَ الغزاةُ وخلَّفوا هارون في جَدَث حبيسا فى غُربة من أهل طُو سَ فليتني فارقت طُوسا لى عندمصرعه النفوسا تَرَحاً لنا إن لم نُقَدٍّ وهي أيضاً طويلة سائرة .

ومما يختار له قوله في الرشيد عدحه:

قل للإمام الهاشميّ الذي عليه تاج الملك معقودُ بلغت بالجود مدى غاية قد كان عنها قَصَرَ الجودُ تنجابُ عنه الظُّلَمُ السُّودُ هارون بدر باهر زاهر ومما يستملح له قوله أيضاً:

إِن للموكب نُورًا ساطعاً يغشى العيونا أتروْن البدرَ فيه أم أمير المؤمنينا وولاة العهد عِطَفي ه شمالاً وعميناً وأشعاره كثيرة ، وهو من فحولة المحدثين المجيدين .

# أُخبار أبي الْهَوْلِ الْحِمْيرِيّ

يتَحَمَّلُ عليه ويستشفع حتى يرضى عنه ، فلما ضاق به ذَرْعه قال : سما نحونا من غضبة الفضل عارض له زَجلٌ فيه الصَّوَاعِقُ والرَّعْدُ وما لى إلى الفضل بن يحيى بن خالد من الجُرْم ما يُخْشَى على به الحقدُ فجُد بالرِّضى لا أبتغى منك غيره ورأيُك فيما كنتَ عوّدْتَنى بَعدُ

فلما قرأ الفضل رقعته وقَّع فيها : رضاى عنك مقرون بإحسانى إليك ، ١٠ فإن أردت أن أفرَّق بينهما لم أفعل . وحمل إليه صلة ، واستغنى بالأبيات عن الشفيع .

ومما يستملح له كلمته فى العباس بن محمد يرثيه – وكان محسناً إليه: أتحسبنى باكرت بعدك لذَّة أبا الفضل أوكشَّفْتُ عن عاتِق سِتْرا أو انتفعت عيناى بعد بنظرة وأنِّى من حسناء مرتشف تُغْرا ١٥ جفانى إذَنْ – يومى إلى الليل – مؤنسى وأضحت يمينى من مكارمها صِفْرا ولكنَّنى استشعرت ثوب (١) استكانة وبِت كأن الموت يحفِرُ لى قبرا

ومما يستحسن لأبي الهول قوله في الغزل:

واحدة الجمال بلا شريك لها صفةٌ تتيه على الصفات

<sup>(</sup>١) في الأصل : يوم .

لها خُلُقان من مَلَق (۱) وتيه هما زقّا الحياة إلى الممات وقلبٌ لا يجيب إذا دعوْنا وطرفٌ يستجيب لنا مُواتى وأحياناً تُمَوِّتُنى بصلةً فينشرنى التلاحظ بالغَدَاة دعى ذكر الصَّلاةِ فإن ذكرى لوجهك بالصَّلاةِ لها قِرَاتِى أُصلًى ساهياً بك لست أدرى إذا صلَّيت كم كانت صلاتى دُهِيتُ على المشيب بحبِّ ريم يحاذر ظلَّه حَلَكَ الفلاة

كنت لو نلْتها بأحسن حالِ

دًا وإن لم تُفِزْ (٢) لنا بوصالِ

غوف والمستهام أُخرى الليالى

قد برانى هواك بَرْىَ الخِلالِ (٣)

من هواكم لاً يقنت بزوالِ

ر له فَرجة كحلّ العقال »

ومما يستحسن له قوله فى الغزل: إن أنلْ منكم ثلاث خصال لا لِمَاماً ولا وع وأنا العاشق المتيم والمشم يا مُهَنَّى هَنَاك جسم صحيح لوحملْنَ الجبالُ عُشْرَ الذى بى (١) لا ربما تجزع النفوس من الأم

ومما يروى له قوله في بعض البرامكة : `

أَصْبحتُ محتاجاً إلى الضرْبِ في طلبي المعروف من كَلْبِ قد وقَع السبُّ له وجهَه فصار لا ينحاش (٥) للسَّب وأبو الهول من المحدثين المجيدين المشهورين .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : خلق . وفى المختصر : زفا الممات إلى حياتى .

<sup>(</sup>٢) أفازه بكذا أظفره به وقد تكون محرفة أيضاً عن تجد من جاد يجود .

<sup>(</sup>٣) الحلال : العود .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لي.

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : لا يتحاش . ولا يستقيم معه الوزن ويقال انحاش عنه نفر فتكون اللام بمعنى عن فى هذا البيت .

#### أخبار نُصيب الأَصغر

ويعرف بـأبى الحَجْناء .

حدثني عبد الأُعلى بن عبد الله الأُسدى قال : حدثني الهلال \_ وكان

صليقاً لأبي الحجناء الشاعر - قال:

كان الرشيد ولاه بعض خُور الشام ، وكان أسود . قال الهلالى : فأفاد من ذلك مالًا جزيلًا ، وكان الرشيد يقدّمه على أكثر شعرائه . وكذلك الفضل بن يحيى ، وكانت صلات البرامكة لا تنقطع عنه البتّة . قال الهلالى : قلت يوما للأصمعى : ما تقول فى شعر الأسود ؟ قال : هو فى عصرنا هذا أشعر من عبد بنى الحَسْحاس فى عصره . قات : فأين شعره من شعر نصيب (١) ؟ قال : هما فى قرن واحد ، لأن نمطهما نمط واحد ، ولكن ذاك متقدم الزمان وهذا محدث .

ومما رويناه له واخترناه كلمته فى إسحاق بن الصبّاح الكندى:
كأنَّ ابنَ صبّاح وكندة حوله إذا ما بدا بَدْرٌ توسّط أنجمًا
على أن فى البدر المحاق وأنَّه تمامٌ فما يزداد إلا تَتَمُّما
ترى المنبر الشرقيّ يهتزّ تحته إذا ما علا أعوادَه وتكلَّما فأنت ابنْ خير الناس إلَّا نُبُوَّة ومنقبلها كنت السَّنام (٢) المقدَّما وهي طويلة جيدة.

ومما يختار له أيضاً من شعره كلمته التي طارت له في الآفاق. وقد صارت أبياتٌ من هذه القصيدة فاكهة أهل الأدب، وَنَقْل الملوك في مجالسهم،

<sup>(</sup>١) يريد نصيبا الأكبر وكان في عهد الأمويين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : المسام .

لجودة الألفاظ والمعانى التي أوردها ، وفيها يقول :

عند الملوك مضرَّةُ ومنافعٌ وأَرى البراهك لا تضر ، وتنفعُ إِن العروق إِذَا استسرَّ بها الشَّرى أَشِرَ النبات بها وطاب المزرعُ وإذا جهلتَ من امرئ أعراقه وقديمَهُ فانظر إِلَى ما يصنعُ

وهى طويلة جيدة . وكان الفضل بن يحيى يقول للشعراء : إذا قلتم قولوا مثل هذه الأبيات . وإذا مدحتم فامدحوا بمثل هذا الشعر .

ومما يستحسن قوله يعاتب:

أَراني إِذا استمطرتُ منك سحابةً لترويني كانت عَجَاجاً وسافياً إذا قلتُ ظلّتني (١) سماوك ، رامنَتْ شآبيبها أو ياسرت عن شماليا ١٠ فلا ترجُ منِّي أَن تنالَ مودّتي إذا كنت عنِّي بالكرامة جافيا لقد كنتُ أسعى في هواك ،وأبتغي رضاك، وأرجو منك مالستُ لاقيا تقصِّرُ عنَّى أُو تَحُلَّ ورائيا وشيّبني أن لا نزال مُلِمَّةُ أتجعل فوقى من يقصِّر رَأْيُهُ ومن ليس يُغْنى عنك مثل غَنائيا كلانا غَنيُّ عن أخيه حياتَه ونحن إذا متنا أشد تغانما ١٥ وَأَدْليتُ دَلْوى في دِلاءِ كشيرة فَأَبْنَ ملاءً غير دلوى كما هيا

ومما سار له في الدنيا قوله في وصف الناقة ، وقد أفرط وتجاوز الحد في

بیته هذا:

هِيَ الرِّيحُ إِمَّا (٢) خِلْتَهَا غير أَنها تبيتُ غوادى الريح حيث تَقِيلُ وهو القائل أيضاً:

٠٠ لقد سامني طرفى وقد ضَرَّ نفْسَه وأَظهر ما أَكْنَنْتُ بين الجوانح ِ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ضلتنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : إلا .

۱۰

فلم أستطع سيرًا (١) لِمَابِي من الهوى ولم يخف ما أضمرت والقلب فاضحي فيا بُوْسَ من قالقلب كالمتنازح ويا بُوْسَ من في القلب كالمتنازح وأزداد شوقًا حين أدنو توحُّتماً (٢) لغاد بوشك البين منك ورائح وكان أبو الحجناء يجيد الغزل والمدح والهجو والوصف ، ولا يقصر في شيء من ذلك . وهومخصوص ببني برمك . كانوا يتبجَّدُون به (٣) ويقدمونه ، واشترى له ضيعة تُغِلَّ واشترى له الفضل دارًا تقارب داره بألف دينار . واشترى له ضيعة تُغِلَّ عَلَيْه كثيرة ، وكانوا يُجُرون عليه ويعاشرونه . وكذا كانت عادة آل برمك فيمن يتصل بهم رحمهم الله فما خلفوا بعدهم من شقَّ غُبارهم في الجود والكرم والبر والعطاء والإحسان .

توفى لمعد التسعين والمائة (٤).

### أُخبار رَبيعة الرَّقِّيّ

حدثنى إسماعيل بن عبد الله بن مكرم قال : قال المدائني : امتد حربيعة العباس (٥) بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس

ابن عبد الطلب بقصيدته ، وهي قصيدة نادرة جيدة يقول فيها :

لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلَّد ما قالَها ١٥ ما إن أعدُّ من المكارم خصلة إلَّا وجدتُك عَمَّها أو خالها وإذا لللوك تسايروا في بلدة كانوا كواكبَها وكنت هلالها

<sup>(</sup>١) قد تكون أيضاً محرفة عن صبراً .

<sup>(</sup>٢) الْأَقْرِبُ أَنْهَا مُحْرَفَةُ عَنْ : تُوجِساً يَقَالُ تُوجِسْ : تَسْمَعُ إِلَى الصَوْتُ الْحَنَّى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ينتحجون . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه العبارة يبدو أنها مقحمة من النساخ .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : أبو العباس .

إِنَّ المكارم لم تَزَلُ مَعْقُولة حتى حَلَدْت بِرَاحَتَيْك عِقالها وكان العباس بخيلًا. فبعث إليه بدينارين – وكان أمَّل أَن يأُخذ منه أَلفين – فلما وصل إليه ذلك كاد يُجنّ: واغتاظ غيظاً شديدًا ، وقال للرسول: خذ الدينارين فقد وهبتهما لك ، على أَن تحمل رقعتى إليه ، فتجعلها في دواته من حيث لا يعلم ذلك . فقال له : أَفْعَل . فأَخذ الرقعة وكتب فيها :

مدحتك مدحة السيف الْمُحَلَّى لتجرى فى الكرام كما جريتُ فهبها مدحة ذهبت ضياعاً كذبتُ عليك فيها(١) واعتديتُ فهبها الرسول ذلك ، فلما وقف العباس على البيتين غضب ، وقام من

الرشيد فدخل عليه ، وكان عم أبيه ، وقد كان هم الرشيد أن يتزوج ابنته ، وكان له مكرماً مبجّلاً ، فرأى الرشيد التغيّر في وجهه يتزوج ابنته ، وكان له مكرماً مبجّلاً ، فرأى الرشيد التغيّر في وجهه فقال : يا عم ، ما شأنك ؟ قال : يا أمير المومنين هذا ربيعة الرق قد هجانى . فقال الرشيد : وَيْلِي على ابن اللّخناء ، بهجو عمى وأعز الناس على ؟ وأمر بإحضاره ، فأحضر والرشيد يتميّز غيظاً عليه ، فقال له : على ؟ وأمر بإخضاره ، فأحضر والرشيد يتميّز غيظاً عليه ، فقال له : يا ابن اللخناء أعلى تجترى ؟ لقد كان إذن ضرب عنقك . فقال : يا أمير المومنين اسمع قصتى معه ، فإن وجدت عذرًا ، وإلا فافعل ما هممت به وأنت من دمى في حِلِّ وسعة ، ثم أنشده مدحته فيه وقال : يا أمير المومنين كيف تراها ؟ قال : ما مُدِح الخلفاء عمثلها حُسْمناً .

فقال : يا أمير المؤمنين إنه وصلني عنها بدينارين ، فوهبتهما لرسوله ٢٠ وكتبت إليه البيتين . فلما سمع الرشيد ذلك خجل وأطرق ، وأحب أن يتأمل القصيدة فقال : ائتنى بها . فاستحى العباس وعلم أنه قد أخطأ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: فا.

فقال له الرشيد: سألتك بحق إلا جئتنى بها ، فأمر غلامه بحملها إليه فتأملها وأعجب بها وقال للعباس . أحقًا أنك أثبته عليها بدينارين ؟ فسكت ، فقال لربيعة : ويحك يا رق أصدقنى . فقال : يا أمير المؤمنين وحياتك إنه وصلنى بدينارين وإنى وهبتهما لغلامه . فنظر إلى العباس نظرًا مُنكرًا وقال: سوءًا لك ، فضحت نفسك وأسلافك . فاستحيا العباس ولم يُحر جواباً . فأمر الرشيد لربيعة بثلاثين ألف درهم ، وجعله نديماً ، وخلع عليه فأعطاه حُلتين ، فلما أراد الخروج قال له : يا ربيعة . قال : لَبَيْك عليه فأعين قال : إيّاك أن تذكره بعدها في شعرك .

ومما سار له فی الآفاق ، وصار ه ثلاً ، قوله یمدح یزید بن حاتم و پهجو یزید بن أسلم (۱) السُّلمی :

لشتَّان ما بين اليزيدين في النَّدى يزيدِ سُلَيْم والأَغَرِّ ابن حاتم يزيدُ سُلَيْم والأَغَرِّ ابن حاتم يزيدُ سُليم سَالَمَ المالَ والفتى أخو الأَزد للأَموال غير مُسَالم فَهَمُّ الفتى القَيْسِيِّ جَمْعُ الدراهم فَهَمُّ الفتى القَيْسِيِّ جَمْعُ الدراهم فلا يحسَبِ التَّمْتامُ أَنِّي هجوتُه ولكنني فضَّلْتُ أَمْلِ المكارم (٢)

فأَما شعره فى الغزل فإنه يفضل على أشعار هؤلاء من أهل زمانه جميعاً ، وعلى كثير ممن قبله ، وما أجد أطبع ولا أصح غزلًا من ربيعة ، وهو القائل:

أَنا للرحمن عاصى لجنونى برَخاصِ ثم للنَّــاس جميعاً من أَدانٍ وأَقاصى ورَخاص الْكَرْخ ظبىٌ لم أَنل منه افتراصى

<sup>(</sup>١) كُلَّنا في الأصل ، وهو يخالف ابن خلكان والكامل والأغاني إذ فيها : أسيد .

<sup>(</sup>۲) كان فى لسان يزيد بن أسيد تمتمة ، فعرض بذكرها فى الشعر، انظر ابن خلكان ترجمة يزيد بن حاتم

ولقد طال بأبوا ب الخُريْمِيّ اقتصاصي (١) طمعاً في صيد ظبي ذی شِماس وملاص (۲) صيده أعسر من صي د الضواری والقلاص (۳) ، رخ يا ذات العِقاص يا رخاصاً يا رخاص الكَ والثنسايا الغرِّ كالبر ق تلالا في النِّشَاص(٤) ثم ردف كنقا الرم ل وأحشاء خِماص رَ أُلاحى وأناصى (٥) أنا فى تفضيلك الدهْ فيك أو رام انتقاصي ما أبالي من لحاني ولقد عذَّبْتِ روحي فمتى منك خلاصي فاتهى الرحمن فينا واحذرى يوم القصاص مشهدًا يُؤخذ بالأَق دام فيه والنَّواصي واضح الوجه مُعَاصِي (٦) وندديم أريحي د مناف فی العناصی قرشی من بنی عب اس هل غاصوا مَغَاصى سائلي عن شعراء الذ قلت شِعرًا يُنْزل الأَء صم من رأس الصياصي والغــوانى مُغْوِياتُ مولعات باقتناصي (٧)

10

<sup>(</sup>١) اقتص أثره: تبعه.

<sup>(</sup>٢) الشماس : الامتناع والإباء . والملاص : الإفلات .

<sup>(</sup>٣) القلوص وجمعها قلاص ، من معانيها فرخ الحبارى .

<sup>(</sup>٤) النشاص : السحاب المرتفع بعضه فوق بعض .

<sup>(</sup> ه ) ناصى فلان فلاناً : قبض كل منهما بناصية الآخر .

<sup>(</sup>٦) يبدو أن هذا البيت والذي بعده قد وضعا خطأ في هذا الموضع . وأن محلهما بعد : قد تواصين بحبي . هذا والمعاصي مثل : العاصي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: علعات بالقشاص.

قد تُواصَيْنَ بعبى (۱) حبدا ذاك التواصى باذل في الخير لا يَذْ ظر منه في ارتخاص مهلك الأموال في الله ذات مَخْشيّ القِصاص قد سقتنى وسقته قينة ذات عِقاص في أباريقِ رصاص في أباريقِ لحبين لا أباريقِ رصاص ولدَينا أدكن الجله دة كالزنجِيّ شاصى (۲) ذاك من معْصية الله في وهمّى في المعاصى قالك من معْصية الله في وهمّى في المعاصى

فهذا كما ترى أسلس من الماء وأحلى من الشهد .

ومما يستحسن له قوله :

أَبِدًا من حُبِّ داح ِ ١. صاح إِنَّى غير صاحى فى فؤادى المستباح صار قَدْحاً [حبْ داح] (٣) إِنَّ قلبي ذو جناح (١) جَنَحَ القلبُ إليها كل لوَّام ولاحي وعصى في حبّ داح ٍ نِّ إليها والرِّياح ليتَ لى رُسْلاً من الج ثم تأتى بالنَّجاح إِنَّهُ الحاجاتِ عني ۱٥ من حُبِّك آح داحُ داحُ حِبَّ نَصْرٍ آح أأنا والله قتيل من غير جِراح لك لا ولا سُمْر الرِّماح لا بسيف قتلتني

<sup>(</sup>١) في الأصل : فدنوا حبن .

<sup>(ُ</sup> ٢ )ُ شصت القربة : ملثتُ ماء فارتفعت قوائمها .

<sup>(</sup>٣) زيادة يحتاج إليها المعنى والوزن .

<sup>(ُ</sup> عُ) هَكَذَا بَالْأَصَلُ ، والمعروفُ أَنْه يَقَالَ : جنح جنوحًا . ولعلها : جمح القلب . . . ذو جماح . وهو الأصواب والأدق . أو هي : جناح بضم الحيم أي إثم أو ميل إليه .

10

٧.

بالهوى لا بالسلاح أنت للناس قَتُولً وبغُنْسج ومِسزاح وبِشَـــكُلِ وبدَلً نِ وثغر كالأَقاحي وبعينين صيــودَيْ لك مقصوص الجَناح ليتني كنت حَمَاما لست من أهل الفلاح أيها الناس ذرُوني بهوى المُرْضِ الصِّحاح أَنا إِنسان مُعَنَّى وأخـــو لهْوِ ورَاح أنا زير(١) للغواني أبدًا باب السفاح غير أني لستُ أغشي معدن البيض المِلاح إِنَّ رَبْعَ ابن ِ نُصيرٍ خُبِّ داح من جُناح فيه داحٌ ولَمَا في ذات لَهْوٍ ومزاح وفتــاةً غير داح هَوْلَ ليلٍ ونُباح قد تجشَّمْتُ إليها غادة غَرْثي الوشاح<sup>(۲)</sup> فخـلونا بفتـاة من الخَـوْد الرَّدَاح فلبست <sup>(٣)</sup> العُكُنَ البيضَ شم لما صاح ديك قبل إبّان الصباح ليس ذا وقت البراح قلت : صِحْ يا ديكُ أَلْفاً أًو أرى الصبح وإن كا ن لَفي الصُّبح افْتضاحي وهذا أطبع ما يكون من الشعر وأسهل ما يكون من الكلام . ومما يستملح له قوله: بعيشِك وارحمي الصُّبُّ الحزينا

(١) زير النساء هو من بحب محادثتهن .

أَعَثْمَةُ أَطلقي العلَقِ الرَّهينَا

<sup>(</sup>٢) غرثى الوشاح : كناية ءن أنها نحيلة الخصر .

<sup>(</sup>٣) قد تكون أيضاً محرفة عن : لمست .

يُحِنُّ إليك من شوق حنينا فقد أورثت زائيرك الجنونا رأتك العينُ هِجْتِ لنا فُتونا بحسنك (١)في الحزون تأوَّدينا تعالى الله رب العالمينا روادف لم تدع للناس دينا جمالًا فوق وصف الواصفينا بأَحْسَنَ منك يوم تبذَّلينا وإِن أَدبرت قَيَّدْتِ العيونا لخرُّوا من جمالك ساجدينا لكنتِ إِذَنْ أَميرَ المؤمنينا وقد خُمِّلْتِ ما لا تحملينا عانِعُكِ القيام فتقعدينا ألا يا ليتها سجدت سنينا

تعرَّض زائرًا لك فَارْحميه رآك وأنت مقسلة فلما وقمتُ تأوّدِين وعَهْدُ عيني فلما أن رآك الناس قالوا بدت منك الروادف مُشْرفات وقد أعطاك ربك فاشكريه فما الشمس المضيئة يوم دَجْن إِذَا أَقْبِلْتِ رُعْتِ النَّاسِ حُسْناً فلو أن الملوك رأوك يوماً ولو ٰ أَنَّ النساءَ ملكْنَ أَمرًا لقد أعطيتِ أَرْدَافاً ثِقالًا إِذَا أَرُمْتِ القيام نَخَال دِعْصاً إذا صلَّيتِ ثم سجدت قلنا

ربيعة مُغرم بك مستهام

ومما يستملح له قوله \_ وإن كان شعرُه كلُّه مليحاً عذباً مطبوعاً جيدًا ١٥

هيناً \_ : ـ

حبيباً لا أطيق له كلامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا وهُمِ يَا سَكَنَى عَلَامًا وما رمنا لصرمكمُ صراما حللتُ شَامًا

حمامة بلغى عنى سلامًا وقول للتى غضبت علينا أفي هجران بينك تصرميني (٢) ولم أهجرك مَقْلِيةً ولكن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : وعهد عين : لحسنك .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل.

ودارك لا أرى لهما التياما ولامونى ولم أطق الْمَلاما كرائمهم وأحببن الكراما وعُرْوة مِن هَوًى لاقى جِماما وما أُلْنِي لهم في الناس ذَامَا رسيس هواك أورثني سقاما بسهم الحب إنَّ له سهاما ويأبى في الهوى إلا اعتزاما أبى من صَرْمكم إلا انهزاما إِذًا صلى ربيعة ثم صاما وحبى فى فؤادك قد أقاما بصاحبه وما يبغى (٣) حراما وما إن نلتقي إلاًّ لِمَاما وليت الصبح لا يجلو الظلاما لنرسل في رسائلنا الحَماما كتابأ منك نجعله إماما أحبك قلبه يَفَعا غلاما ولو تُرك القطا لغفا وناما وقد سَفَرتْ وأَحْدَرَتِ اللَّمْاما

عديني أن أزورك إنَّ داري (١) وإنَّ جميع أَهلك عنَّفوني كرام النَّاس قبلي قد أَحَبُّوا جَمِيل والْكُثير قد أَحبًا هُمُ سَنُّوا الهوى والحبُّ قبلي فیا غَذَّامُ یا بصری وسمعی لقد أَقصدُ تِــحين رميتِــقلبي زجرتُ القلب عنك فلم يُطِعني إذا ما قلت أَقْصِرْ وَاسْلُ عنها واولا فِتْنتى (٢)بك- فاعلميها-أَقام الحبُّ حبُّك في فؤادي كلانا وامق كلِفٌ مُعنَّى أحب حديثها وتحب قربي فيا ليت النهار يكون ليلًا ويا ليت الحَمام مسخّرات لعل حمامة تُهدى إلينا وتُبلِغك المحبّة من مُحبًّ وما ذنبي وحبُّكِ هاج هذا ولو أبصرتُ غنمةَ ذات يوم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعلها : عدانى أن أزورك أن دارى . ويقال : عدا فلانا عن الأمر : صرفه .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ولو لاقيتنى بك فاعلميه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وما يلتي .

ينوط وشاحُها (۱) بقضيببان إذا ابتسمت حسبت الثغرمنها جلت ببسَشامة (۲) بردًا عِذَابا فلم تزد البشامة فاكِ طيبا وما أَدْماءُ جُودُرَها (۳) تراعى بأحسن منك يوم رحلتِ عنّا وتحتك بغلة زينت برَحْل وحَلُّ الحب لغو غير حبى

أعلِّل نفسي منك بالوعد والمُنكى

وموعدك الشهد المصفَّى حلاوةً

وأَمنح طرْفَ العين غيرَك ﴿ رَفَّبَةً

لكما يقول الناس: إِنَّ ٱمرأً رمى

لقد كذب الواشون بغياً عليهما

فلوكنتُ ذا عقل لأجمعتُ صَرْمَكم

وكيف بصبرالقلب لاكيف عنكم

ومن أيهن \_لامن أين\_يحرم قتلكم

ویکسو مرطُها دِعْصاً رُکاما تألُق بارق یجلو الظلاما کان علیه مِسکا أو مُداما ولکن أنت طیبت البشاما وتدنو حین یُسْمِعُها بُغاما وقد بلّت مدامعك اللّثاما مُواشِکة (٤) تنازِعُك اللّجاما فقد أردى الحشا وبرى العظاما

وم ایستملح له ویروی بکل أرض عندالخواص - لأن شعر ربیعة لم یکشر في أیدي العوام - قوله:

فهلًا بيأس منك قلبي أُعَلِّلُ

ودون نجاز الوعد صابٌ وحَنْظل حِذَار العِدا والطرفُ نحوك أَمْيلُ ربيعة في ليلي بسوءٍ لمبطِلُ وما منهما إلا برىء مُعَقِّلُ (٥)

برأیی ولکنی آمرو لست أعقل وباب فؤادی دون صَرْمك مُقْفل وقتلی لکم یا أم لیلی محلّل

وأن ليس لى إِلَّا عليك معوّل

أُغْرِكُ أَن لا صبر لى فى طِلَابِكُم وأَن ليس لى إِلَّا (١) ينوط: يتعلق وقد تكون أيضاً محرفة عن يلوط ، والركام: المتراكم .

<sup>(</sup>٢) البشام : شجر طيب الريح .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : جارية .

<sup>(</sup> ع ) مواشكة : مسرعة .

<sup>(</sup> ه ) عقل الغلام تعقيلا : كان عاقلا .

وأيقنت أنى عنك لا أتحوال لِسَخْلراًى والذئبُ غَرْثانُ مُرْمِل (١) فقال: متى ذا؟ قال: ذا عامُ أولُ فدونك كُلْنى لا هَنَا لك مأكل بحبّك قتلًا بيّناً ليس يُشْكِلُ وعيناه من وجد عليهن تَهْمُلُ لكف يدًا ليست من الذبح تعطَلُ إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل

ولما تبيّنتِ الذي بي من الهوى وأيقنت أني ظلمتِ كذئب السوء إذ قال مَرَّةً لِسَخْلرأى وا أَنت الذي في غير جُرم شتمتني؟ فقال: متى فقال: وُلِدْتُ العامَ بل رُمْتَ عَدْرة فدونَك كُلُّ فقال: وُلِدْتُ العامَ بل رُمْتَ عَدْرة بحبّك قتلًا أتبكين من قتلى وأنتِ قتلتني بحبّك قتلًا فأنت كذباح العصافير دائباً وعيناه من فلو كان من رأف بهن ورحمة لكف يدًا ليسفل فلا تنظري ما تَهْمُلُ العين وانظرى إلى الكف ما فلا تنظري ما تَهْمُلُ العين وانظري إلى الكف ما فهذا كما ترى لا يسمع مثله لشاعر رقةً وغزلاً.

١٠ ومما يستملح له قوله:

دَسَّت سعاد رسولاً غير مُتَهم ِ جاء الرسول بقرطاس بخاتَمه ِ فيه فيه فتُونُ هوى ظلَّت تُغيِّبه وقد فهمتُ الذى أَخْفَتْ فقلت لها قالت : تَعالَ إذا ما شئت مستَيرًا وفي سعة أقدم ربيعة في رَحْب وفي سعة فزرنها واقعاً طرفي على قدى فكان ما كان لم يعلم به أحد زارتك سعدى وسعدى منك نازحة

وصيفةً فأتت إتيان مُنكتم وفي الصحيفة سِمحْرُ خُطَّ بالقلم على الجهول وما يخني على الفَهِم بُوحِي بلا ونعم من بَيِّن الكَلِم والحكم حكمك يا رَقِّيُّ فاحتكم في غير قمراء ، والظلماء فاغتنم وقد تلبَّسْتُ جِلبابين من ظُلَم وما جَرَحْتُ وما عُلِّدْتُ بالحَرَم (٢) فأرَّقَتْكُ وما زارتك من أَمَم (٣)

<sup>(</sup>١) غرثان : جائع ، ومرمل : لا زاد عنده . يقال : أرمل القوم : نقد زادهم .

<sup>(</sup>٢) لعل جرحت . محرفة عن اجترحت أو هي ممعناها . ويراد اكتسابالإثم . وعلله بكذا : شغله به . والحرم : ما لا يحل انتهاكه .

<sup>(</sup>٣) من أمم : من قرب .

طيف يسير بلا نجم ولا عَلَم والنجمُ أنتِ إِذا ما العين لم تنم أَصادقٌ مرةً في وصلها حُلُمي ليست عسى ، وعسى صبر ً إلى نعم (١) حتى أُغيّبَ في ملحودة الرَّجَم (٢) ولو أُردتِ شفيتِ القلب من سقم ما حاجتي في فؤاد منك مُقْتَسَم قصّرت بي وشريت اللؤم بالكرم برّى يميني قد أغلظتُ في القسم بینی وبینك یا رَقِّیٌ من رَحِم ١٠ فلو يذوق الذي قد ذقتُ لم يلُم إِلَّا نسمُ حبيب طيِّب النَّسَم وما حرامٌ فم أَلْصقته بفم وان يعذُّبنا الرحمن باللمم يا ليت قلبي بكم يا سُعدَ لم يَهِم ١٥ داءً دخيلاً وشوقاً غير مُنْصُرم من لازب الطين من صلصاله الْقَتِم (٤) من بعد يوسف في عُرْبِ ولا عجم

أهلاً بطيفك يا سعدى الملمّ بنا أنتِ الضجيع- إذا مانمتُف حلمي مَا أَكَذِبِ العينَ والأَحلامَ قاطبةً قولى : نعم ، إنها إن قلتِ نافعةٌ أنعمت نعمى علينا لست أنكرها قلبي سقيم وداء الحب أسقمه قالت : فؤادك بين البيض مُقتَسم أَنت الملولُ <sup>(٣)</sup> الذي استبدلت بي بدلاً قد كنتُ أقسمتُ أنى من هواك فما أَستغفل الله قد رقّ الفؤاد وما يا ليت من لامنا في الحب جرَّبه الحب داء عَياء لا دواء له أُو قبلة من فم نِيلَتْ مخالسة هذا حرام لمن قد عده لَمَماً هام الفؤاد بسعدى من ضلالته أَنتِ التي أُورثَتْ قلى مودَّتُها خُلِقْتُ مِن مِسْكَة والناسُ خَلْقُهُمُ ما صوَّر الله إنساناً كصورتكم

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل : صبراً . وقد تكون محرفة أيضاً عن : صير .

<sup>(</sup>٢) الرجم : القبر .

<sup>(</sup> ١٢ ) في الأصل : الملوك .

<sup>(</sup> إ ) القتم : الضارب إلى السواد .

والمِرْط فوق كثيب منك مُرْتكِم أُو روضةٌ نضحت بالوبْل والدِّيَم ِ من زاخر مُزبدِ الآذيِّ ملتطم غرَّاءَ واضحة الخدين كالصنم تمشى الهوينا كمشى الشارب الثَّلم (٣) من خلفها :قد أُتيتِ الركنفاستلمي فقمت أدعو واولا تلك لم أقم فقلتُ :إنك من هَمّى ومن سَدَمى (٥) هذا ربيعة هــذا فِتنة الأمم تأتيك فاستترى بالبرد والقتَم (٦) فبالإله من الشيطان فاعتصمي بغادة رُخْصة الأَطراف كالعَنم لا عهد للغادر الختَّار للذِّمم منّى وهُل يُؤخذ الإنسان بالوَهَم ولم تتب أنت من ذنب ولم تصم وبخلها وقرعت السِّنَّ من ندم أَدام وُدًّا لإنسان ولم يُدِم

أُعلاك من صَعْدَةِ (١) سَمْرًا مَقَوَّمَةِ وأَنت جَنَّةُ ريحان لها أَرَجٌ أو بيضة في نَقاً أو درّة خرجت لاقيت عند استلام الركن غانية • مرتجة الردف مهضوم شواكلها (٢) تقول قيناتها (٤) ، والردف يُقْعدهـــا فاستلمت ثم قامت ساعة فدَعَتْ حتى إذا انصرفتْ سلَّمتُ فالتفتت قالت :ومن أنت؟ قلْن التابعاتُ لها ١٠ هذا المعنى الذي كانت مناسبه شيطان أُمَّتِه لاقاكِ محرمة قالت : أُعوذ بربّى منك واستترت قلت : الذَّمام وعهد الله خنت به أَلَم تَقُولُ : نَعُم؟ قالت: بِلَي، وَهَمَأ ١٥ تُبْنَا وصمنا وصلَّينا لخالقنا فلمت نفسي على بذلي لها مِقَتى

فأبعد الله إنسانا وأسحقه

<sup>(</sup>١) الصعدة : القناة المستوية المستقيمة .

<sup>(</sup>٢) الشواكل : الخواصر .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : التلم . وثلم ثلماً وانثلم : حدث فيه خلل .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : يقول فتيانها .

<sup>(</sup> ه ) السدم من معانيه اللهج بالشيء والحرص عليه .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والقتم : الغبار .

#### ومما يستحسن له قوله:

خليلي هذا ربع ليلي فقيدًا وقفا أسعداني بارك الله فيكما وإلا فسيرا واتركاني وعَوْلَي فقالا وقد طال النُّوِيُّ (١) عليهما فيسر عنك (١) فد عنَّيْتَنا وحبستنا يلوم على ليلي خليلي سفاهة لعَمْرِيَ أَيْ ليْلي خليلي سفاهة قتول بعينيها صيود بدَلِّها وقول بعينيها صيود بدَلِّها ألا حبدًا ليلي وأترابُها الألي فأقبلن من شَتَّى ثلاثاً وأربعا فأما التقينا قلن أهلاً وورحبا فلما التقينا قلن أهلاً وورحبا فلما يحتار لربيعة قوله:

يا غُنْم رُدِّى فؤادَ الهائم الكمد تَيَّمتِنى بدلال منك يقتلنى

بعيريكما ثم أبكيا وتجلّدا وإن أنها لم تفعلا ذاك فاقعُدا أقلْ لجنابَىْ دِمْنةِ الدَّارِ أَسْعِدا اللَّالِ أَسْعِدا اللَّالِ المَسْعِدا أَن تنسى وأن تتجلدا على دِمَن الأَطلال يوماً مُطَرَّدا وما كنت أهلاً في الهرى أن أُفندا بليلي لقد صادت فوادى مُعَمَّدا (٣) وما تقتل (١) الفتيان إلَّا تَعمُّدا وعدْنك من ليلي ومنهن مَوْعدا وشِنتَيْن يمشين الْهُوَيْنا تأوُدا ويسحبْن بالأَعطاف رَيْطاً مُعَمِّدا (١) ويسحبْن بالأَعطاف رَيْطاً مُعَمِّدا (١) تبويًّا لله ومنهن مَوْعدا ويسحبْن بالأَعطاف رَيْطاً مُعَمِّدا (١) ويسحبْن بالأَعطاف رَيْطاً مُعَمِّدا (١) ويسحبْن بالأَعطاف رَيْطاً مُعَمِّدا (١)

من قبل أَن تُطْلَبي بالعَقْلِ والْقَرَدِ (٧) • الوقد رَمَيْتِ فما أخطأت عن كبدى

<sup>(</sup>١١) أنثوى : الإقامة .

<sup>(</sup>٢) سرعنك ، تعبير يراد به : تغافل واحتمل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فقد صادت . . . هذا والمعمد : الذي أضناه العشق .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : تقبل . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup> ها) يرى «ق » أنها : يلحفنها الحما . ومع ذلك فالمعنى غير واضح . ولعلها يلحقها الحنى . والحنى من امعانيه : الودع . والمرط كساء من صوف ونحوه . ويكون المعنى أن مروطهن محلاة بالودع .

<sup>. (</sup>٦) لعلها محرفة عن « مغمداً » والمغمد : الساتر . والريط جمع ريطة وهي الملاءة قطعة واحدة وكل شيء يشبه الملحفة .

<sup>(</sup> ٧ ) العتل : أداء الدية . والقود : القصاص .

فلستِ فائتة قوى بنى أسدِ فما يضرُّك ألَّا تُسقمى جسدى أمدِ أقول ذاك ولا أُخفِيه عن أحد فما تُسمَّدْنَ إِلَّا ظبيةَ البلد وفى الشتاء سَخونُ ليلة الصَّرد(۱) من بارد واضح الأنياب كالبرد على الحشيَّة بينالسَّجفوالنَّضَد(۲) ودُمْلُجُ (۳) العَضُداليُسرى على عضدى وليت دارك من دارى على صَدَد (۱)

إِنْ تقتليني كذا ظلماً بلا تِرهَ أَمّا الفؤادُ فشيءٌ قد ذهبت به أَمّا الفؤادُ فشيءٌ قد ذهبت به أنتِ الهوى ومُني نفسي ومُتعتها نلتِ الجمال ودلاً رائعاً حسنا وأنت طيّبة في القيظ. باردة تستى الضجيع رُضاباً من مُقبّلها يا ليتني قبل موتى قد خلوْتُ بها قد وسَّدَتْني البدَ اليُمني وَيَارَقَها في كل يوم لنا إلمامة بكمُ

# أُخبار على بن جَبلة ويعرف بالعَكُوّك

حدثنى محمد بن يزيد المبرد قال : أخبرنى على بن القاسم قال : قال على بن جبلة : زرت أبا دلف ، و كنت لا أدخل عليه إلا تلقانى ببرشره ، ولا أخرج من عنده إلا أتبعنى ببره ، فلما كثر ذلك هجرته أياما حياة منه ، فبعث إلى أخاه مَعْقِلا فقال : يقول لك الأمير : لم هجرتنا وقعدت عنا ؟ إن كنت رأيت تقصيرًا فيما مضى فاعذرنا فإنا نتلافاه فيما استقبل ، وأزيد فيما تحب من برك . فكتبت معه إلى أبى دلف مذه الأبيات :

هجرتُكُ لَم أَهجرْكُ مَن كُفر نعمة وهل يُرْتجَى نَيْلُ الزيادة بالكَفْرِ ولكننى لما أَتيتُكُ زائرًا وأَفرطتَ في بِرى عجزتُ عن الشكر

<sup>(</sup>١) الصرد: البرد.

<sup>(</sup>٢) السجف : الستران بينهما فرجة . والنضد : من معانيه السرير .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : وبارقها . واليارق : نوع من الأسورة . والدملج : حلى يلبس فى المعصم .

<sup>( ؛ )</sup> يقال : داري صدد داره و بصددها أو على صددها : أي قربها وقبالها .

فَمِ الآنَ لا آتيك إِلَّا مُسَلِّماً أَزورك فى الشهرين يوماً أَو الشهرِ فَمَ الشهرِ الْحَالَةِ إِلَى الحشرِ فإن زدتني برَّا تَزيَّدتُ جفوةً فلا نلتقي طول الحياة إلى الحشر

قال : فلما نظر فيها مَعْقل استحسنها وكان أديباً شاعرًا ، يقدم في الأدب على أبي دلف \_ فقال لى : جوَّدتَ والله وأحسنت . أمَا إِن

الأُمير سيعجب بده المعانى ، فلما أوصلها إلى أبى دلف استحسنها وكتب إلى : ٥ أَلا رُبُّ ضيف طارق قد بسطتُه وآنسته قبل الضّيافة بالبِشْرِ أَتانى يرجّينى فما حال دونه ودون القِرَى والعُرْفمن نائلى سِتْرِى فلم أَعْدُ أَنْ أَدنَيْتُه وابتدأته ببِشْر وإكرام وبِرِ على بِرِ فلم وزودتى مدحاً يُقيم على الدَّهْرِ وزودتى مدحاً يُقيم على الدَّهْرِ

ووجه إلى الأبيات مع وصيف وألف دينار ،وذلك حيث يقول على بن جبلة في قصيدته الغراء ،التي سارت في العرب والعجم ، وهي التي يقول فيها:

إِنمَا الدنيا أَبو دُلَف بين باديه ومحتَضَرِهُ فَإِذَا وَلَّى الدنيا على أَثره فَإِذَا وَلَّى الدنيا على أَثره

حدثني ابن أبي جرير الزعفراني قال:

لمَا اللَّهُ المُّأُمُونَ قُولُ عَلَى بِن جَبِلَةً فِي أَلِي دَلْفَ :

كُل مَن في الأَرض من عَرَب بين باديه إلى حَضرِهُ مستعيرٌ منك مَكرُمةً يكتسيها يوم مُفتخَرِهُ إِنْهُ الدّنيا أَبو دُلف بين باديـه ومُحتضره فإذًا وَلَّى أَبو دلف ولَّت الدنيا على أَثرِه

استشاط من ذلك وغضب وقال: ويلى على ابن الفاعلة يزعم أنَّا لانعرف ٢٠ مكرمة إلاَّ مستعارة من أبى دلف. وطلبه فهرب إلى الجزيرة . فكتب في طلبه

وأَخْلَره ، فَحُمِل إِليه ، فلما صار بين يديه قال : يا ابن اللخناء ، أنت القائل للقاسم بن عيسى :

كل من فى الأرض من عرب بين باديه ومحتضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره مستعير المؤمنين ، عنيت أشكال قاسم وأشباهه من الناس ، فأما أنتم فقد أتاكم الله بالفضل عن سائر عباده ، لأنه اختصكم بالفضل والنبوة والكتاب والحكمة ، وجمع لكم إلى ذلك الخلافة والصلاة والمُلك.

إنما مات على بن جبلة حتف أنفه . والقصيدة هذه :

ذَادَ وِرْدَ الغَيِّ (٣) عن صدره فارْعوى ، واللَّهْوُمن وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَرِهْ وَطَبِينَ الشيب في شَعَره نَدَى أَنَّ الشيابَ مضى لم أُبلِّغْه مَدَى أَشَرِه وانقضتْ أَيامُه سَلَماً لَم أُهجْ حَرْباً على غِيره (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذ تقول لعبد المهيمن. والتصويب من المختصر وغيره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مد . والتصويب من المختصر وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : اللحي . والتصويب من المختصر وغيره .

<sup>( ؛ )</sup> السلم : السلام . والغير : تغير الأحوال .

وذُوَى اليانع منْ ثُمره حَسرت عنّى بَشاشتُه ولما تشجى لمُزْدَجره وصَغت أُذْنى لزاجرها لا تُرى ثأرًا للتَّدُه (١) إِذْ يدى تَعْصِى بقوتَها فأصيب الأنس من نُفُره (٢) والطِّبها سَرْحٌ أُطيفُ به ويَلِي (٣) لَيْلِي بِنُو سَمَرِه ترعبوی باسمی مسارحه حُزْت خَلْف الأَمْنِ من حَذَرِه (٤) وغيـــو رِ دون حَوْزته لم يُرِدْ عَقْلاً على هَدَره ودم أهدرتُ مِن رَشالِ ويُفَدِّيني على نَفَره (٥) بال يُدنى لى مقاتِلَه فأَتَاتُ دون الصِّبَا هَنَةٌ قَلَبت فُوقى على وَتَره راح محنِيًّا على كِبَره جَارِلُنَا ليس الشيابُ لمن ذهبت أشياء كنت لها صارفاً حِلْمي إلى صُوره مَذْهبٌ ما أَنتِ من سُورِه (١) طَرَقَت تَلْحِي فقلتُ لها تَحِسُرُ الأَبصارُ عن نَظَره (٧) قَدُلُكُ مِن مُوف على أَمـــل سَتَكُوسُ العِيس في وَعَرِه (٨) إِنَّ من دُون الغِنَى جَبَلاً

<sup>(1)</sup> فى الأصل : يعصى . . . لميتره والتصويب من المحتصر . يقال اثأر فهو مثئر : أدرك ثأره . هذا والبيت قد يكون مقدماً وأن موضعه بعد . وغيور دون حوزته .

 <sup>(</sup>٢) السرح : الفناء، وكل شجر طال أو لا ثوك فيه، والماشية . والنفر جمع نفور – كصبور
 وصبر – وهو الشديد النفور . هذا وفي المختصر : والصبا شرخ . وفي الأصل : فاصبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وتلي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حزت خلف الأمن حذره . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : فقره . وفي المختصر : ثفره .

<sup>(</sup>٦) في المحتصر : سفره .

<sup>(</sup>٧) قدك : حسبك . وحسر البصر : ضعف وكل .

<sup>(</sup> A ) فى الأصل : سنكوش العيش . والتصويب من المختصر : كاس البعير : مثى على ثلاث قوائم وهو موقب . وكاس : أبطأ . والديس : كرام الإبل والبيض يخالط بياضها سواد .

قد كساها الْمَيْس من قَتَره (١)
يبتَعِثْن (٣) الصُّبح من كِسَرِه
كتفرِّى النارِ عن شَرره
في يمانِيهِ وفي مُضَرِه
عَصَرُ الآفاقِ مِن عَصَره (٥)
والعطايا في ذَرَا (٧) حُجَرِه
وأقال (٩) الدِّينَ من عثره
كابتسام الروض عن زَهَره
كانبلاج النَّوْءِ (١٠) عن مَطره

يتناصَلْنَ السَّرَى قُلْفًا كَم دُجَى ليلٍ عَسَفْنَ (٢) به يَتفرَّى عن مَناسمها (٤) دَعْ جَدَا قحطانَ أَو مُضَرٍ وامتدِحْ مِنْ وائل رَجلاً المنايا في مناقبه (١) هَضَم (٨) الدُّنيا بنائله مَلِكُ تَنْدَدَى أناملُه مُسْتَهِلُ عن مواهبه مُلْمُ

<sup>(</sup>١) يوجه البيت على أن يتناصلن ، من نصلت الناقة تقدمت الإبل . فكأن العيس تتناصل أى يسابق بعضاً فى السرى . ويقال ناقة قاذف وقذف تتقدم من سرعتها ، وترى بنفسها أمام الإبل ، فكأن قذفاً حال ، أى حال كون العيس مسرعات لتتقدم غيرها . والميس : شجر عظام . فيجللها بغباره .

<sup>(</sup> ٢ ) عسف الليل و بالليل : سار فيه على غير هداية . وفى المختصر : عصفن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بثعن . والتصويب من المختصر .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : تتعرى . والتفرى الانشقاق . والمنسم للبعير طرف خفه . والنار قد تذكر . فن يأتنا يلمم بنا فى ديارنا يجد حطباً جزلا وناراً تأججا

<sup>(</sup>ه) العصر : الحسى والملجأ .

<sup>(</sup>٦) كذا فى الأصل والأغانى ج ١٨ ص ١٠٣ وتكون المناقب جمع منقبة مراداً بها الطريق فى الحبل والطريق الضيق بين دارين . وفى المختصر والأغانى ج ٧ ص ١٥٧ فى ترجمة أبى دلف مقانبه . والمقانب : أكف الأسود .

<sup>(</sup>٧) الذرا: فناء الدار.

<sup>(</sup> ٨ ) هضم إما من هضمه بمعنى غصبه وقهره فيكون قد قهر الدنيا وكان أقوى منها أو مأخوذ من قولهم : يد هضوم : تجود بما لديها أو من هضم له من حقه : ترك له منه شيئاً عن طيب نفس .

<sup>(</sup> ٩ ) فى الأصل : واستقال الدين . . . ومعنى استقاله عثرته : طلب إليه أن يقيله أى ينهضه من عثرته وهذا لا يتفق مع المدح . وأقاله عثرته : أنهضه منها وفى الحديث « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم» .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : النوم . والتصويب من المختصر . والنوء نجوم كانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجر قالوا : لا بد أن يكون عند ذلك مطر .

١.

حين لم ينهض بمتّعره (۱) لم تَصِفْ وَهْناً قوى مِرَره (۲) أمنت عكدنانُ في ثُغُرِه (۳) بين مُعْرَاه ومحتضره (٤) وليّت الدُّنيا على أثره عير أن الأرض في خَفَره ومُجير الْيُسْر من عُسُره قد أَبت الخوف في وَزَرِه (٥) نَشْتَه بالأَمن من خَمره (١) نُشْتَه بالأَمن من خَمره (١) كصياح الحشر في أمَره (٧) في مَذاكيه ومُشتجره (٨)

عَقَدَ الْجَدُّ الْأُمُورَ به فكفاها واستقل بها جيالُ عزّت مناكبه إنما الدنيا أبو دلف فإذا ولَّى أبو دلف فإذا ولَّى أبو دلف لست أدرى ما أقول له يا دواء الأرض إن فسدت ربَّ ضافي الأمن في ورَرٍ والن خوف في حشا خمر وزّحوف في حشا خمر وزّحوف في مواكبه قُدْته والموتُ مُكتمن

<sup>(</sup>١) فى الأصل : عقد الحد . والتصويب من المختصر . واقعر لعلها افتعال من أوعر به الطريق إذا وعر عليه أو أفضى به إلى وعر . أو من وعر المكان صار وعراً . ويحتمل أنها من وعر صدره وهى يمعنى وغر صدره إذا اقتد غيظاً ، وتؤيدها رواية المختصر : يمتغره .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المختصر : لم يضف . هذا وصاف وضاف من معناهما : مال وعدل . والمرر جمع مرة ومن معانبها قوة الحلق وشدته ، وطاقة الحبل . والمعنى لم تعدل قوته أو طاقته عن تحمل الأمور ضعفاً بها .

<sup>(</sup>٣) الثغر : المسالك .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : معزائه . وفى المحتصر مغزاه وهو مقبول ولكن المعرى من أعرى أقام فى العراء و يؤيدها رواية الطبرى : معراه ، كما يؤيد معناها رواية الأغانى : بين مبداه ومحتضره .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : رب ضامي الأرض في وزر فرايت الخوف . . . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : وابن حوف في حشا جمر شبته بالأمن من خوره .

والتصويب من المختصر . والحمر جماعة الناس وزحمهم وما واراك من شجر وغيره كالحبل ، وناشه : تناوله .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل : ورخوف وفى المختصر : وزجوف . هذا والزحوف هنا صفة للجيش لأن الحيش يأسى زحفاً وجمعه زحوف ، ولا يتأتى الجمع هنا لأنه أعاد الضمير مذكراً ورواية الأغانى ج ١
 ص ٣٠٣ : وزحوف فى صواهله وكذلك فى هامش المختصر . والأمر : الكثرة .

<sup>(</sup> ٨ ) المذاكى : الحيل . والمشتجر : القنا .

[فغدا جِيلُوه عنه وقد طوتِ المنشورَ من بَطَره ] (١) زرتُه والخيــلُ عابسة تحمل البُوسي إلى عُقُرِه (٢) خارجات تحت رايتها كخروج الطَّير من وُكُره فأَبَحْتَ الليلَ (٣) عَقْوَتُه وقَرَيْتَ الطيرَ من جَزَره وعلى النُّعْمان عُجتَ سها فأَقمت المَيْلَ من صَعَره (٤) غَمَط. النعمانُ صَفُوتَها فرددت الصفو في كدره (٥) وبقُرْقور أَدَرتَ رَحَا وَقْعَة فلَّت شَبَا أَشَره (٦) وتمأنيُّت (V) البقساء له فأَبَى المحتومُ من قَدَرِه وطَغي حتَّى رفعْتَ له خُطَّةً شنعاء من ذُكره

قال أُحمد بن محمد المظفر: قال لى شيخ (^) من بنى عجل من آل أبى دلف :

كان قرقور هذا صلعوكا ، يقطع حوالى عمل أبى دلف ، وكان شجاعاً بطلًا ، لا يقاومه (٩) أحد ، وكان قطع على مال جليل كان حُمِل إلى

<sup>(</sup>١) زيادة من المختصر ليتصل بها الكلام وقد جاءت في الأغاني :

فرمت حقویه منه ید طوت المنشور من نظره

وفيها تحريف . وجيلويه من رم الزميجان ، كان يخدم سلمة بن زوزبه ، ثم تغلب على رم الزميجان ، واستفحل أمره، وبلغ من شوكته أنه أوقع بآل أبى دلف ، وقتل معةل بن عيسى أخا أبى دلف، ثم قصده أبو دلف فقتله وحمل رأسه . أوضح ذلك « ق » نقلا عن الإصطخرى .

<sup>(</sup>٢) العقر محلة القوم .

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الأصل والمختصر ، وفيهما معنى مقبول ولكنى أرجح أنها محرفة عن : الخيل وقد تقدم ذكرها . والعقوة الساحة من الدار . والجزر ما يذبح .

<sup>(</sup>٤) الصعر : الميل والتكبر .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : غمظ والتصويب من المختصر والأغاني ج ١٨ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) الأشر: البطر.والشبا جمع شباة وهي من السيف قدر ما يقطع به، ويراد بها هنا الحدة ، وفي المختصر: شبا ظفره.

<sup>(</sup>٧) فى الأصل والمختصر : وتأبيت . ( ٨ ) فى الأصل : الشيخ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : يقامحه وفي المختصر لا يقام له . ويقامحه تحتمل أيضاً أنها محرفة عن يقارعه .

أبى دلف من بعض النواحى ، وقتل فرساناً كانوا مع ذلك المال ، فطلبه أبودلف فلم يقدرعليه، وذلك أنه لم يكن يقيم فى موضع ينسب إليه أويعرف به إنما كان يُصبح بمكان ، ويمسى بمكان غيره ، فضلَّت فيه حيلة أبى دلف ، وطال عليه أمره ، وكان أكثر ما يقطع وحده ، وليس معه غير غلامين ، وخرج يوماً أبو دلف يتصيد . وانقطع عن أصحابه فى (١) وحش طرده ، وحى دفع إلى ثنية جبل ، فلم يشعر حتى أقبل قرقور على فرس جواد يخرُق الأرض خرقاً ، فلما نظر إليه أبو دلف يُمقيط فى يده ، فإنه (٢) كان وحده وكان قرقور لا تقوم له فوارس مثل أبى (٣) دلف، وعلم أنه إن ولى عنه هلك ، فحمل عليه أبو دلف ونادى : يا فتيان ، اليمين اليمين . فظن قرقور أن معه فحمل عليه أبو دلف ونادى : يا فتيان ، اليمين اليمين . فظن قرقور أن معه فحمل عليه أبو دلف حتى وضع رمحه خيلًا قد كمنوا له فد كُوش وولى هارباً ، وأتبعه أبو دلف حتى وضع رمحه فى ظهره ، واعتمد عليه حتى أخرجه من صدره ، ثم صرعه ، ثم نزل إليه فاحتز رأسه ، وأدخله الكر ج على رأس رمح . فذلك قول على بن جبلة :

وطَّنِي حَتَى رَفَعَت لَه خُطَّة شَنَعَاءَ مِن ذُكَرِهِ وَيُقَالَ : إِنْ رَمِحَهُ حَمَلَ بِينِ اثْنَيْنِ حَتَى أُدخلِ الكَرَجِ.

ومل القصيدة :

أَيُّ يوميك اعْتزيت (٤) له استضاءَ المجد من قُتُره (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : عن أصحابه وحسن طرق . وفي الخنتصر : في طلب وحش طرده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فلما كان . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أبو دلف.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : اغتربت به . واعتزى لكذا : انتسب إليه .

<sup>(</sup> ٥ ) القتر : الحالب والدحية .

لو رميت الدهر عن عُرُض ثلكمت كفّاك من حَجَره (١) صاغك الله أبا دلف صيغة في الخلق من خيره (٢) كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره وقد سارت هذه في أبي دلف مسير الشمس والريح ، وأخذ منه بها مالًا جليلًا .

قال أَبو العباس عبد الله بن المعتز : حدثني ابن رزين قال : ولد على بن جبلة أعمى . وقال غيره : بل كُفَّ بصره وهو صبى . وحدثني أَبو حفص البصرى قال :

لما امتدح على بن جبلة حُمَيدًا الطُّوسيَّ واستأُذن فدخل عليه ينشده قال: وما عسيت أن تقول فينا ؟ وهل بقَّيت لأَحد مدحاً بعد [قولك] (٣) في أبي دلف.

إنما الدنيا أبو دلف بين مُعْرَاه (٤) ومحتضره في البيا على أثره في الدنيا على أثره قال : وما قلت ؟ قال : وما قلت ؟ فأنشده :

إنما الدنيا حميد وأياديه الجسامُ فإذا ولَّى حميد فعلى الدنيا السلام

قال : فتبسم حميد ولم يقل شيئاً . وتعجب كل من حضر المجلس

<sup>(</sup>١) عن عرض : عن ناحية وجانب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يا أبا دلف.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المختصر ليستقيم الكلام . - وفي الأصل : بعد قول أبي دلف .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل معزائه .

١.

من جودة بديهته ، لأنهم علموا أنه إنما قالهما على البديهة فى ذلك الوقت ، فأحسن حميد جائزته وأرغد (١) له ، وسار بيتاه فى أبى دلف بين المخاصة والعامة ، ولم يسر بيتاه فى حميد حسب ذلك ، وإنما يرويهما (٢) أهل الأدب وخاصة الناس.

وأُهدى على بن جبلة إلى حُميد الطُّوسى فى يوم نيروز \_ وأُهدى الناس م من فنون الهدايا ما بلغ خَطَرًا عظيما \_ هذه القصيدة ، فسر بها حميد وقال : والله إنها أَحب إلى من جميع ما أُهدِىَ إلى فى هذا اليوم . وهى هذه :

> دِمَنُ الدَّارِ دُنُورُ (٣) ليس فيهن مُجيرُ بَلِيتْ منها المغانى مثلَ ما تبلى السُّطور قَسَمَ البَيْنَ عليه نَّ رَواحٌ وبُسكور وليال ساجياتٌ نام عنهُنَّ السَّمير فطوتْ أَخبيه (٤) الحى كما يُطوى الْحَبير فاستجر بهم فدوت (٥) من نوى البين جَرور وبعينيك حُمُول ال حَى والبين الشَّطير (١)

<sup>(</sup> إ ) في المختصر : وأن عذله .

<sup>( † )</sup> فى الأصل : يروونها . هذا وفى المختصر : ولم يسر بيتاه فى حميد إلا عند الخاصة من أهل الأدب أُ وسار بيتاه فى أبى دلف بين الحاصة والعامة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ديور وصوبها «ق» . يقال دثرت الدار دثوراً : بليت وامحت . على أنها تحتمل أيضاً دبور . يقال دبر دبوراً : شاخ . فات : ولى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أنجية.

<sup>(</sup> ه ) كذا فى الأصل ولعلها محرفة عن : فاستجرتهم قرون . واستجر : جر . والقرون : الحيوان تقع حوافر رجليه موقع حوافر يديه . والفرس الجرور : الذى لا ينقاد ولا يكاد يتبع .

<sup>(</sup> أ ) فى الأصل : خمول . والحمول : الهوادج أو الإبل التي عليها الهوادج . والبين : الفرقة . والشطير: البعيد .

كذرا النخل أشاعت رَهْوَها الريح الدّبور(١) خُدِّن بالدار حُورٌ وغدَت في الظَّعن حور(٢) بُدِّلاً ما استبدل الدا ئرُ فيها والمدير نُفَّر مُسْتَجفِلاتٌ لم تربِّبها الخُدور(٣) نُفَّر مُسْتَجفِلاتٌ لم تربِّبها الخُدور(٣)

\* \* \*

وُكمـــا أعتسف العي أُسَدِّى وأُنير وأزور الكاعب الخَوْ دَ تُوارِمِــا السُّسور إِذ عيون الدار صُورُ وإِذ الجيرة خِير<sup>(1)</sup> اعذلي . إِنَّ سفاهاً من كبيرٍ لكبيرُ أَلِفَتْ عينُك عَيْني ذاك القَتِير (٥) فأتى لم يَدَع لي ولأَخدا نك <sup>(۱۹)</sup> ما يخشى الغيور فارقُدى ما وسنت عَيْ ناك ، والنومُ غَزير قَلِق الجَسْرةِ والرَّحْ ل عليها والضَّفور(٧) وقران الْبِيد بالبي د كما يُلُوى المَرير (٨)

<sup>(</sup>١) فى الأصل : . . وهو بالريح ورجح «ق» أنها زهوها الريح . هذا وأشاع من معانيها : طار وفرق . والرهو من معانيه . الساكن ومن معانيه بسط الطائر جناحيه .

<sup>(</sup>٢) الحور الأولى يعنى بها الظباء . وأبقار الوحش . وفي الأصل : في الطعن حور .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: مستخفلات لم تربيها . ويرجح «ق» أنها منجفلات يقال : انجفل القوم : هربوا مسرعين . ومستجفلات قسمها على : قوّمه فاستقام . يقال : جفله تجفيلا إذا صيره يجفل وتحتمل أنها محرفة عن مستخلفات . من استخلفه جعله مكانه . وهذه الظباء وأبقار الوحش جعلت مكان الراحلين . ورببه : رباه .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : إذ عيون الدرضور . . . جير ، وصوبه « ق » .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : ألقت عينك . . . هذا والقتير الشيب أو أول ما يظهر منه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ولأخوانك .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل : فأتى الحسرة . . . والظفور . وصوبها «ق» هذا والجسرة من النياق :
 العظيمة والضفور جمع ضفر وهو حزام الرحل .

<sup>(</sup> ٨ ) المرير : الحبل .

وقطاً نازعته المو رد والليل كَفور (١) لم المرد في الله المرد المر

قال أبو العباس: ما سمعت أحسن من هذا التخلص من النسيب إلى • المدح مع جودة هذه المعانى:

لم يكن فيها فَقيرُ لوحمي الدنيا حميد بعطه دُرُور مُلِكً كِلتا يديه وكلا يوميــه في الأُر ض بشير ونذير مستبد الشَّأُو لا يب لمغ مسعاه الْفَخُور (٥) ١. ق اطّلاعـاً لحسِير إن من حاول في الأف وكفاه أنَّه يَمُّ (٦) تُسَساميه البحور أَرْيحي مُنْهِبُ المال وبالسيف شَــــــــُور (٧) وركوبٌ ثُبَحَ الخُطَّ ة (<sup>٨)</sup> يخشاها الجسور فهو للأرض خفير ضمن الأرض حميد الم 10

<sup>(</sup>١) في الأصل : كسور . وصوبها «ق» هذا وكفر الشيء غطاه وستره .

<sup>(</sup>٢) ذره : نثره . والذرو ر ما يذر .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل بنواج خرمهن النحا . هذا والنواجى النياق السريعة تنجو بمن ركبها والنجاء : الإسراع . والمستطير براد به القوى الساطع يقال صبح مستطير وشر مستطير وبرق مستطير .

<sup>(</sup> ع ) في الأصل : محميد . وصوبه « ق » .

<sup>(ُ</sup> هُ ﴾ في الأصل مستبد الشاء . . . الفجور . هذا واستبد بكذا : انفرد به . والشأو : السبق .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لم . وصوبها «ق».

<sup>(</sup>  $( \ \ )$  في الأصل : . . . ملهي المال . . . سبور . وصوبهما « ق » . وشتر : قطع .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : تيج الحنطة يخشاه الحسور . وثبج الشيء ما بين كاهله إلى الظهر . وأعلاه وأعلاه ما ين كاهله إلى الظهر . وأعلاه والحطة من لمانيها : الأمر المشكل الذي لا يهتدي إليه .

تَنْهَلُّ خِلْفي ن (۱) فتحيي وتبسير يغْلق (٢) المال عليها ومها تشجى الدُّثور(٣) صامِتی فرع المج لد وزكَّتــه النُّجور<sup>(1)</sup> فله الحمد المبدَّى وله الحمــد الأَّخير فى النَّيْـل ما فيه كُدور كَدِرَ الناسُ وصا وعلى الرَّوع قَتُور (٥) وعجمول بعطايا ما أُعــز الله جارًا بسسواه يسستجير م على من يَسْتَحِير (٦) يا أبا غانم الْغُذ وأبا (٧) الأمن إذا ضا قت من الخوف الصدور بك ركن الأرض يرسو ورحى المُلك يدور أنت للملك نصير ولك الله نصير رُبَّ ملتفٌ السرايا غَــرّه منك الْغَرُور (٨) ة والعزُّ النمير أَبطرتْه دَعَة النِّعم ث يُغَرِّى ويُغير (٩) أَلفِ النُّكْثُ إِلَى النك قُدتَه بالخيل قودًا يوم قيد(١٠) الخَيل زور

(١) فى الأصل : خلقين . وصوبها « ق » الحلف حلمة ضرع الناقة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وتكون من أغلقه على كذا : أكرهه عليه . وقد تكون محرفة من : يقلق بمعنى أن المال لا يستقر عليها كرماً وجوداً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الدلور: والدثور: الأموال الكثيرة.

<sup>( ؛ )</sup> صامتي نسبة إلى بني صامت . والنجور : الأصول .

<sup>(</sup>ه) القتور : البخيل .

<sup>(</sup>٦) يستمبر: يطلب المبرة.

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل : وأنا . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup> ٨ ) ملتف السرايا يريد به الحيش . والغرور الشيطان .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: تغزى وتغير.

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل ولعلها : قود .

١.

10

ضُ له ، ظَلَّ يُسير وخميس (١) تُقبَض الأَرْ وَقَنَا الخطِّ شَهجيرُ أتَصِدلُ البيضَ خُطاه تِ أَيِامِي تمــور(٢) ويناحى فيه للمو قَزَعَ المُزْنِ الصَّبير (٣) منل ما لفَّ إليه وهو عقير (٤) قد تركت الطبر سماء āl منه والعتير (٥) يستهل العَلَقُ الصا للصبح نكير(٦) أنت للصبح ضياء كل مجـــد ويَحُور وإلى مجدك يَنْمِي تنشق البحور وندکی کفییْك بحر عند مسعاك قصير کل ذی مجد طویل ك على الناس كثير وقليــل من أياديـ فابق ما عُدّ من الده سِنُود والشهورُ

ومما يستحسن لعلى بن جبلة في الغزل قوله :

إنى ليُقْنِعُنى تعهَّدُ شكْلة إن حال دون لقاء شكلَّة حائلُ ويتريدنى كلفاً بها هِجرانها ويسرنى عنها الحديث الباطل وإذا تكلم عاذل فى حبّها أغرى الفؤاد بها ورق العاذل

<sup>(</sup>١) الحميس : الجيش .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل : ولعلها محرفة عن تناجى فيه للموت أثافي . أو : وتنادى .

<sup>(</sup>٣) القزع : قطع من السحاب صغار . والصبير الجبل .

<sup>( \$ )</sup> هكذاً بالأصلُّ ولعلها محرفة عن ... جاءت لمة . . واللمة : الشيء المجتمع والعقير : المعقور .

<sup>(</sup> ه ) كذا في الأصل ولعلها محرفة عن

يستمـــل العلق الصا لك منه والنعـــير

والعلق : الدم ، والنعير تكون من نعر الجرح نعيراً تدفق بالدم أو التغير من تغر العرق خرج منه الدم بكثرة . والصائك : الدم اليابس .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : بكير . وصوبها أيضاً «ق» .

من أين ما امتُحِنت محاسنُ وجهها بَهَر العيونَ بها هلالٌ ماثل شَجِيَتُ خلاخِلها بساقِ خَدْلَةِ (١) وشَجِيتُ عمدًا بالذي هو قائل

ومما يختار لعلى بن جبلة قوله:

أَبَيْتَ فما تُسْعِفُ وجُرْتَ فما تُنْصِفُ وتنكُث ما تحلف وتحلف لي بالهوي حبالك منحلَّة وودُّك مُسْتطرف وتهجسرني واثقاً فَثِق فأنا المدنَف سأعطف من حيث لا تَلين ولا تعطف وأسكت لا أشتكي وأعــرف ما تعرف تجاوزت أقصى المُني فَخَلْقُك لا يُوصف فما تَحْتَه مُثْقَل ومــا فوقه أهيف حُميدٌ أَبو غانم له الشرف الأَشرف مسكارمه تنتمي وأمــواله تَتْلَفُ شحیح علی عِرْضه وفي ماله مُشرف له كَنَفُ ضامنٌ على الأَرض مَنْ يَكنُفُ وقحطان تَبْهَی به وتَبْهی به خِنْدِ ف وتُضحى به طي على غيرها تَشْرُف

ومما يختار له قوله في حميد أيضاً:

بطاعة الله طُلْتُ الناسَ كلَّهُم ونُصْح ِ هادٍ أَمين الملك مَأْمون وسيفُه بين أهل النَّكث والدين

٧٠ حميـــد يا قاسِم الدُّنيا بنائله

۱٥

<sup>(</sup>١) الحدلة: الممتلئة الضخمة.

أنت الزمان وقد يجرى (١) تصرُّفه على الأَنام بتشديد وتلْيين لو لم تكل كانت الأَيام قد فَنِيَتْ بالمكرمات ومات المجد مُذْ حين طويت كل حشًا منها على أَمل إلى قرينة (٢) خوف منك مقرون قال : وتكلم الناس في هذه الأَبيات واستجهلوه لأَنه جعل للمخلوق قدرة الخالق . إلاَّ أَنه قد ابتدأ فقال : بطاعة الله فعلت وصنعت . فكأنه أراد وأنك بلغت بالله عزَّ وجل ما بلغت . وهذا صحيح .

## أَخبار عوف بن مُحلِّم الخُزاعي ٣١)

قال أُبو عبد الله : هذا إنما هو من بني سعد ، والشبيباني غيره .

وكان صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام الناس ، وكان طاهر بن الحسين ، وكان صاحب أخبار ونوادر ومعرفة بأيام الناس ، وكان طاهر بن الحسين ، ابن مصعب قد استخصه (٤) واختاره لمنادمته ، فكان لا يفارقه في سفر ولاحضر ، وكان إذا سافر فهو عديله يحادثه ويسامره ، وإذا أقام فهو جليسه يذاكره العلم ويدارسه ، وكان طاهر أديباً شاعرًا يحب الأدب وأهله . وكان لا يُنفق عنده شيء من متعة الدنيا كما يَنفَق الأدب ، وكان عوف من أهل حَرَّان . وقال قوم : من رأس العين . وأقام مع طاهر ذلاثين سنة من أهل حَرَّان . وقال قوم : من رأس العين . وأقام مع طاهر ذلاثين سنة

<sup>(</sup>١) في المختصر : الزمان الذي يجري تصرفه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قرينيه . والتصويب من المحتصر . (٣) في الأصل والمحتصد : الشياني . هم خطأ . التمديد : . . . . الأدراء . . فيات المذا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمختصر : الشيباني . وهو خطأ . والتصويب من معجم الأدباء . وفوات الوفيات وغيرهما . والمؤلف نفسه يذكر أن الشيباني هو غير المترجم له .

<sup>(</sup>٤) استخصه . مثل استخلصه .

لا يفارقه ، حتى ليساًله كثيرًا أن يأذن له فى الإلمام بأهله والخروج إلى وطنه ، فلا يجيبه إلى ذلك ، وكان يعطيه الجزيل حتى كثرت أمواله ، فلما مات طاهر ظن أنه قد تخلص ، وأنه يلحق بأهله ، ويتمتع بما قد اقتناه ببلده . فَلَوى عبدُ الله بن طاهر عليه يدَه ، وتمسك به ، وأنزله فوق المنزلة التى كانت من أبيه – وكان من آدب الناس وأعلمهم بأيام العرب وأجودهم قولاً للشعر – فعاد معه عوف إلى حاله التى كان عليها مع أبيه من الملازمة فى الحضر والسفر ، واجتهد فى التخلص فلم يقدر على ذلك ، حتى خروج عبد الله بن طاهر من العراق يريد خراسان ، وعوف عديله فى قُبَّة يسامره ويحادثه . فلما شارفوا الرّى ، وقد أدلجوا سُحْرة ، إذا بقمرى يغرد على الموق يأبا محلم ، أما تسمع هذا الصوت ؟ ما أرقه وأشجاه ! قاتل الله أبا كبير (١) الهُذلى حيث يقول :

ألا يا حمام الأيك (٢) فرخك حاضِر وغُصْنك مَيَّادٌ فَفِيمَ تنوحُ قال يا حمام الأيك (٢) فرخك حاضِر وأجاد أيها الأمير . كان فى هُذيل أربعون شاعرًا مذكورًا محسناً سَواء (٣) المتوسطين ، وكان أبو كبير من أظهرهم وأقدرهم على القول .

قال عبد الله : عزمت عليك إِلَّا أُجزت (٤) هذا البيت . قال عوف : أصلح الله الأَمير ، شيخ مُسِنُّ وأُحْمَل على البديهة ، وعلى معارضة مثل أَبى كبير ، وهو من قد علمت ! قال عبد الله : عزمت عليك وسأَلتك بحق طاهر إلاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو كثير . وكذلك فيها يأتي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البين . وكذلك جاء في البيت مع القصيدة .

<sup>(</sup>٣) سواء . تأتى بمعنى سوى إذا فتحت السين .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : أخبرت .

فعلت . فأنشأ يقول :

أَ فِي كُلِ عام غُرْبةٌ ونُزوحُ أَمَا للنَّوى من وَنْيَة فتُريحُ فهل<sup>(١)</sup>أَرَينَّ البينَ وهو طَليح لقد طلَّح البينُ المُشِتُّ ركائبي فنحت وذو اللبّ الحزين ينوح وأَرَّقني بالريِّ نوحُ حمامة على أُنها ناحت فلم تُر عَبرةً ونُحْتُ وأَسرابُ الدموع سُفُوح ، ومن دون أَفراخي مَهامهُ فِيح وناحت وفرخاها بحيث تراهما وغصنك ميَّاد ففيم تنوح أَلا يا حمام الأَيك فرخك حاضر عسى جود عبد الله أن يعكس النوي فتضحى عصا التَّسْيار (٢)وهي طريح وعُدُم الغنى للمعسرين طروح فإِن الغِني يُدنى الفتى من صديقه

فاستعبر عبد الله ورق له لما سمع من تشوقه إلى أهله وبلده ، فقال : الله بن (٣) محلم المأحسن المطفت لحاجتك المواست أذنت في الرجوع إلى أهلك وولدك ! وإنى والله بك لضنين الموبدك لشمحيح المولكن والله لا جاوزت مكانك هذا حتى ترجع إلى أهلك وولدك وأمر له بثلاثين ألف درهم نفقة الموردة إلى موضعه ذلك وذلك حيث يقول :

یا بن الذی دَانَ له المشرقان وأُلبس الأَمنَ به المغربان وأُلبس الأَمنَ به المغربان والله النهانين - وبُلِّغْتَها - قد أُحوجت سمعی إلى ترجمان وأَبدلتني بالشَّطَاطِ انْحِنا وكنْت كالصعْدة تحت السنان (٤) وعواضتني من زَماع الفتي وهمِّه همَّ الهجين الهدان (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهو :

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الستار .

<sup>(</sup>٣) لعلها : يا أبا محلم . فالوارد في الترجمة كذلك ، ولكن يحتمل أنه نسبه هنا لأبيه .

<sup>( \$ )</sup> في الأصل : الحناً . هذا والشطاط : الاعتدال وحسن القوام ، والصعدة : القناة المستوية .

<sup>(</sup> ٥ ) الزماع : المضاء في الأمر . والهدان : الأحمق .

وبالغَـوانى، أين منى الغوان مِنْ وطنى قبل اصفرار البنان أوطانهـ حرّان فالرقمتان من بعد عهدى وقصور الويان أن تتخطّاها صُروفُ الزمان

وهِمْتُ بِالأوطان وَجْدًا بِهَا فَقَرِّبانی لَ بِأَبِی أَنتما لَ فَقَرِّبانی لَ نَسوة وقبل مَنْعَایَ إِلَی نسوة سقی قصور الشّادِیاخ الحیا فکم و کم من دعوة لی بها

وهذه القصور التي ذكرها في شعره كلها بمرو ونيسابور ، وهي مساكن آل طاهر ، وكان عوف قد ألفها لكثرة غشيانه إياها ، ومُقامه معهم فيها ، ولذلك يدعو لها . ثم ودَّع عبد الله وخرج من عنده على أسر حال ، فلما كان في بعض الطريق عاجلته منيته فلم يصل إلى أهله ، واتصل الخبر بعبدالله فاشتد ذلك عليه وجزع له .

ر وفي عبد الله بن طاهر يقول عوف يمدحه :

ولا أجلى إِنْ حُمّ عنى بقاصر فتستر عِفَّاتى عَلَى مَفاقرى (١) فأدنو به منصاحبى و مجاورى ولكنَّ وجهى مُفْحَم غير شاعر ولكنَّ وجهى مثلُ وجه ابن طاهر ولا يتَّقى حَد السيوف البواتر ولا عيب فى ورد البحور الزواخر

إليك فما حظى لغيرى بصائر أعف وأستغنى وإنى لمقتر أعف وأستغنى وإنى لمقتر وإنى لمقتر للاهما لسانى وقلبى شاعران كلاهما ولوكان وجهى شاعراً أكسب الغنى فتى يختشى أن يخدش الذم عرضه غليل (٣) وقد أوردت دلوى ببحره

<sup>(</sup>١) أفر الرجل : قل ماله . والمفاقر : وجوه الفقر .

 <sup>(</sup>٢) كتبت الكلمة في الأصل بألف ولام وقاف فيها راء . ثم وصلت القاف من أعلاها بنون
 وياء ولهذا فهي تحتمل كلمة . الغني وكلمة القرى .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : عليك . وهى مقبولة . والغليل : العطشان عطشاً شديداً . وكأنه يريد أن يقول أنا عطشان . ويرى « ق » أنها : مليك وذلك مقبول أيضاً فيكون صفة للمدوح .

10

وفى الحرب دون الملك بيض (٢) بواتر لُيوث لأعناق الليوث هواصر ولا زال حتى غسَّتُه المقاد

ديوك لاعماق الليوك هواصر ولا زال حتى غيَّبَتْه المقابر وهل مثلُ عبد الله للملك ناصر

لحارَبَها حنى تُصحَّ الضمائر

وقال يذكر عبد الله وأجداده (١): بنو مُصْعب للمُلك فى السَّلم زينةً وحول رُواق الملْك من آل مصعب فما حال عن ودِّ الخليفة طاهر وخلَّفَ عبد الله للملك ناصراً فتى لو أسرَّت نفسُهُ كُفْرَ نِعمة

ومما سار له في الدنيا قوله لطاهر ، إذ وقف على الجسر وطاهر في حَرَّاقة (٣) ينحدر إلى دار السلطان ، فقال عوف رافعاً صوته :

عَجِبْت لحرَّاقة (١) ابن الحسين ين كيف تسير ولا تَغْرَقُ وبَحران ، من تحتها واحد وآخر من فوقها مُطْبِق وأَعجبُ من ذالهُ عِيدانُها وقد مَسَّها كيف لا تُورق

وكان عوف بن محلم سخيًّا على الطعام جدًّا ، صاحب شراب ولهو وخلاعة ، وكان له إخوان يتمتع بهم ومعهم ، ويعاشرهم ويُفْضِل عليهم ، وكان الشعراء الأصاغر يقصدونه ويمدحونه ، فيعطيهم ويصلهم ، ويترسلون به إلى طاهر فيشفع لهم ويُخرج جوائزهم .

وقدم مرةً شاعر على عبد الله يقال له رَوْح من البصرة ، فامتدح عبد الله بقصيدة ، ومدح عوفاً بأبيات ، وقد أنزله عنده وأحسن إليه ، فلما سمع عوف أبياته وجدها ضعيفة جدًا ، قال أنشدني ما قلت في الأمير \_ واستدل

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : وحده . ويحتمل أن تكون أيضاً : ويمدحه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : نص . وصوبها «ق» .

<sup>(</sup>٣) الحراقة : نوع من السنن . وفي الأصل : حرافة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لحرافة.

يما سمع على (١) ضعف نمط الرجل – فأنشده . فقال : لا توصلها إليه ، فإن الأمير بصير بالشعر ، وهو يقول منه الحيد القوى ، ومثل هذ الشعر لا يقع منه موقعاً ينفعك ، ولكنى أقول فيه مدحة ، فانتَحِلْها والْقَه بها . فأبى ، وظن أنه يقول ذلك حسدا ، وكان الرجل رقيعا (١) لا يفطن لعيب نفسه ، فقال له : فشأنك إذن وما تريد . فأنشد روح قصيدته عبد الله ، فقال له : بمثل هذا الشعر يُلقى الأمراء والملوك ؟ أيقبل مثل هذا حر "؟ وردها عليه ، فصار إلى عوف وشكا إليه ، فقال له : ألم أنصحك ؟ ألم أقل لك : إنه لا يقبل مثل هذ الشعر ؟ فلما دخل عوف على عبد الله قال : ويحك إنه المحلم ، أما سمعت شعر هذا القادم علينا فينا ؟ قال عوف : بلى ، أعز الله الأمير ، قد سمعته ونصحت له فلم يقبل .

وفى ذلك يقول عوف:

أَنشدنى رَوْح مديحاً له فقلت:شعر؟قال لى:فَايْشِ (٣) فَخِلتُ لما أَن بدا منشدا كأنى فى قُبَّـة الْخَيْش فَغِلتُ لما أَن بدا منشدا كأنى فى قُبَّـة الْخَيْش فقلت : زدْنى وتغنَّمتُه والثلجُ فى الصيف من العَيْش

ا ومما يستحسن لعوف ويختار له من شعره - على أنه كله مختار ليس
 فيه بيت ساقط. ولا ناقص - :

صحبتهم ونيَّتى الوفاءُ وأَجتنبُ الإساءة إن أساءوا

وكنت إذاصحِبتُ ديار (١) قوم فأُحْسِن حين يُحْسِن مُحْسنوهمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: من . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : رفيعاً . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup>٣) فایش : فأی شیء هی .

<sup>( ؛ )</sup> رواية المختصر وغيره وهي الأصوب : رجال .

عليها من عيونهم (١١) غطاء

كانت من الفيتن (٢) الكبار تَبْقى على ضوء النهار ك فقلت ذا غَيْرُ الغبار ك إلى القبور من الديار لا يستنير بلا نهار عنى بحشن الإعتذار

إلى أن بدا أو كاد مُنْسَلِخُ الفجر ولا ليلة الفِطْر ولا ليلة الفِطْر يكاد يساوى فضلُها ليلة القَدْر مصورة أبهى من الشمس والبدر (٣) سَلُوب لأَلباب الرجال وما تدرى

10

تباريح هذا الحب في سالف الدهر تنشَّبَ ما بين الجوانح والصدر لآخر أو نأى طويل على الهَجْر (٥)

وأبصر ما يريبهم بعين ومما يختار له قوله :

يعدار له دود . وصغيرة عُلِّقتها كالبدر إلا أنَّها قالت غُبَار قد علا هذا الذي نقل الملو يا هذه أرأيت لي قالت : ذهبت بحجَّي

ومما يختار له أيضاً قوله:
ولَيْلَتنا طابت وطاب بها الهوى
فما عَدَلَتْهَا ليلةٌ ذاتُ نعمة
إذا هي قِيسَتْ بالليالي وجدتُها
تملَّيْتُها حتى الصباح بطَفْلة
قتُول بعينيها خَلُوب (٤) بِدَلِّها

ومما يروى له ويستحسن قوله: سأَلت المحبين الذين تجشَّموا فقلت لهم: ما يُذْهِبُ الحبَّ بعدما فقالوا: شفاءُ الحب حبُّ تُفيده

<sup>(</sup>١) في الأصل : عيونهم .

<sup>(</sup>٢)؛ في الأصل : العين . والتصويب من فوات الوفيات وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : والقمر . وصوبها « ق » هذا والطفلة : الرخصة الناعمة .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : حلوت .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : أو نامي طويل على الدهر . والتصويب من المختصر . وبخاصة أن لفظة الدهر جاءت قافية في البيت الذي قبل السابق له .

أو اليأس حتى تذهل النفس بعد ما قعيدَكِ (١) من حِبِّ أمالَك رحمة وَقَتَلْتِنِي (٢) وحيناً أَعَشْتِنِي (٢)

فما زالت الكأس تغتالُنا

إِلَى أَن تُوافت صلاةُ العشاء

فمن كان يعرف حق النعيم

وما إِنْ جرَتْ بيننا مَزْحةٌ

رَجَتْ طمعاً واليأسعَوْنُ على الصبر ولا بك عنى من توانٍ ولا فَتْر فَتْر فَأَفنيت عمرى بالإِماتة والنَّشْرِ

ومما يستحسن له وهو من السائر المشهور قوله :

وتذهب بالأَوَّل الأَوَّلِ وتذهب بالأَوَّلِ ونحن أن السُّكر لم نَعْقِلِ وحق الجليس فلا يَجْهَلِ تُهِيجُ مِرَاءً على السَّلسل

ومما يختار له أيضاً قوله :

إذا هزَّنى قوم حَمَيْتُ بها عِرْضِى ولا خير في ولا خير فيمن لا يَتُول ولا يُغْضَى ولا كلّ مَن يُؤتى كرامتَه يُرْضَى وقلت له ليس القضاء كما يقضى عنزل ضَنْك لايكد ولا يمضى وبالحِقد حقدًافى الشدائدوالخَفْض

وإنى لذو حلم على أنَّ سَوْرتى وإن طلبوا ودَّى عطفتُ عليهمُ وما كلذى غِشًّ يَضرَّك غَشُه ومعترض في القول غَرَّبْتُ (٣) قولَه ركبتُ به الأَهوالَ حتى تركته وإنى لأَجزى بالكرامة أهلها

ومما يختار له قوله :

وإنى لِمَنْ أَحببتُ حبى دائمٌ ولست بذى لونَين أسودُ أَبلقُ

<sup>(</sup>١) قعيدك : تقال للقسم أو الاستعطاف ويفسرونها بقولهم : بأبيك . والحب : المحبوب .

<sup>( ) )</sup> في المختصر : تقتلني . . . تعيشني . وفي الأصل : أقتلتني .

 <sup>(</sup>٣) غربه : أبعده ونحاه . أو تكون من معنى غرب الكلام غرابة : غمض وخلى أى نسبت قوله
 إلى الغموض والخفاء .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : لا يكدر . ولا يكد : لا يطلب الرزق . أو محرفة عن: لا يدور . أو : لا يكر.

له خُلُق عند البلاء ممزَّقُ (٢) وشرُّ الأَخلاء الخئُونُ المملِّق وكلُّ امرئ لايتقى الذمَّ أَحمقُ

مدوف (١) يَرى الخلاَّنُ منه تَظرُّفاً يخالط إخواناً له بِمَلاقة وإنى لأَستحيى الصديقَ وأَتَّقى

ومما سار له قوله :

ما يُنزلُ الله بي أمرًا فأكرهه

يا رُبَّ أَمْرَيْن قد فرَّجْتُ بينهما

إِلَّا سَيُنْزَل بِي من بعده الفَرَجَا مِنْ بعد ما اشتبكافي الصدر واعتلجا

## أخبارأبى نواس

حدثنى على بن حرب أخو محمد بن حرب بن خالد بن المِهْزَم ، [قال : حدثنى ألحى محمد بن حرب ] (٣) \_ و كان بين الأُخوين قريب من خمسين سنة \_ أن أبا نواس \_ واسمه (١) الحسن بن هانى ، ويكنى أبا على \_ ولد بالأهواز ، بالقرب من الجبل المقطوع المعروف براهبان (٥) سنة تسع وثلاثين ومائة ، ومات ببغداد سنة خمس وتسعين ومائة ، و كان عمره خمساً وخمسين سنة ، ودفن فى مقابر الشونيزى فى تل اليهود ، ومات فى بيت خمارة كان يألفها . وكانت أمه أهوازية يقال لها جُلّبان من بعض مدن (٢) الأهواز

<sup>(</sup>١) في الأصل : مذوف ترى الخلان منه تطرفاً . والمدوف : المخلوط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ممدق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المختصر . ويؤيدها ما فى أخبار أبى نواس لأبى هفان الذى حققته فى ص ١٠٨ ومًا فى تاريخ بغداد ترجمة أبى نواس وتاريخ ابن عساكر . ففيها أن من الرواة لهذا النص : محمد بن حرب بن خلف أو بن مهزم .

<sup>(</sup>٤) أَقَ الْأَصَلُ : وأحمد . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>ه) أَن المُحتصر : براهويان . ولم أعثر على نص عنهما .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: المدن.

يقال لها نَهْرُ تِيرى (١) وأبوه من جند مروان بن محمد ، من أهل دمشق ، مولى لآل الحكم بن الجراح من بنى سعد العشيرة ، وكان قدم الأهواز أيام مروان بن محمد لرباط الخيل ، فتزوج جُلبان فأولدها عدّة ، منهم أبو نواس وأخواه أبو محمد وأبو معاذ ، وكان أبو معاذ يودّب ولد فرَج الرُّخَجِي (٢) ، ومات والدهم هانئ ، وأبو نواس صغير ، فنقلته أمه إلى البصرة وهو ابن ست سنين ، فأسلمته إلى الكتاب ، فلما ترعرع خرج إلى الأهواز ، فانقطع إلى والبة بن الحباب الشاعر ، وكان والبة يومئذ مقيا بالأهواز عند ابن عمه النجاشي وهو واليها ، فأدبه وخرجه . وكان أبو نواس وضيئاً صبيحاً . فعشقه والبة وأعجب به ، وعُني بتأديبه حتى خرج منه ما خرج . ولما مات والبة لزم خلفاً الأحمر وكان خلف أشعر أهل وقته وأعلمهم ، فحمل عنه علماً كثيرًا وأدباً واسعاً ، فخرج واحد زمانه في ذلك .

## وحدثني ناس عن أبي نواس أنه قال:

ما ظنكم برجل لم يقل الشعر حتى روى دواوين ستين امرأة من العرب منهن الخنساء وليلي فما ظنكم بالرجال ؟

وحدثت (٣) عن ابن مرزوق عن أبي هِفّان قال : كان أبو نواس آدب الناس وأعرفهم بكل شعر ، وكان مطبوعاً ، لا يستقصى ، ولا يحلل شعره (٤) ولا يقوم عليه ، ويقوله على السُّكر كثيرًا ، فشعره (٥) متفاوت ، لذلك يوجد

<sup>(</sup>١) فى الأصل : بهتيرى . وفى المختصر : تهتيزى . وقد أثبت : نهرتيرى لأنها إحدى كور الأهواز . راجع معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرخمي . والتصويب من أخبار أبي نواس. وصوبها أيضاً «ق».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وحدثني وذلك يحمل على أن الذي حدثه هو على إن حرب .

<sup>(</sup> ٤ ) لعلها « ولا يحكك شعره » أى لا يدخل فيه الصناعة .

<sup>(</sup> ٥ ) فى الأصل : فعشره .

فيه ما هو فى الثريا جودة وحسناً وقوة ، وما هو فى الحضيض ضعفاً وركاكة ، وكان مع كثرة أدبه وعلمه خَليعاً ماجناً وفتى شاطرًا ، وهو فى جميع ذلك حلو ظريف ، وكان يسمحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه ، وكان أسخى الناس ، لا يحفظ ماله ولا يمسكه ، وكان شديد التعصب لقحطان على عدنان ، وله فيهم أشعار كثيرة ، يمدحهم وبهجو أعداءهم ، وكان يُتّهم برأى هالخوارج . فمما يروى له فى تفضيل اليمن والافتخار بهم قوله :

لستُ لدارٍ عفت وغَيَّرها ضرْبانِ من قَطْرِها وحَاصِبِها وفي هذه القصيدة يقول:

مُعْتر ها رغبة وراهبها(٢) خابل والوحش فى مسار بها رام قَسَطْنا على مَرازبها يجتمع الطَّرْفُ فى مواكبها سنينَ سبعاً وَفَتْ لحاسبها(٤)

فحاتم الجود من مناقبها

والحرب تُمْرَى (٦) بكفّ حالبها

خُطِّي والشُّهب من قواضبها

صنعاء والمسك في مَحَارِمها(١)

ودان أذواؤنا البرية من وكان منا الضحّاك يعبده الْ وكان منا الضحّاك يعبده الْ ونحن إذ فارسُ تُدَافع بَهْ حتى جمعنا إليه مملكة وفاظ<sup>(٣)</sup> قابوس في سلاسانا ويوم سَاتِيدَما ضربنا بني الله فافخربقحطان غير مكتئب (٥) إذ لاذ «برويز» عند ذاك بنا يذب عنه بنو قبيصة بال

فنحن أرْبَاب ناعط ولنا

<sup>(</sup>١) المحارب : الأجهات .

<sup>(</sup>٢) الممتر : هو المعترض رغبة في المعروف .

<sup>. (</sup>٣) فاظ: مات . وفي الأصل: قاض . والتصويب من الديوان .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : وقت يحاسبها . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : منتيب . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٦) تمرى : تدر .

إذ زالت الهام عن مناكبها دُ الخيل أُسْدُ لدى ملاعبها وهتُّك الستر عن مثالبها واشكر لها الجَزْل من مواهبها كان لنا الشَّطْرُ من مناسبها سي الخير منَّا فافخُرْ وسام ِ بها والسَّادة الغُرِّ من مَهالبها ما شَلْشَل العبدُف شوارما(٣) \_ إِن ذُكِر المجدُ \_ قوسُ حاجبها من المخازى سوى مُحَاربها ومطاق من لسان عائبها إلا بحمقائها وكاذمها عبيد عَيْرانة (٥) ورَاكِبها تشأر قتيلا على ذنائبها(٦) قَسْرًا ولم يدْمَ أَنفُ خاطبها(٧)

ولا ترى فارساً كفارسها عمرو وقيس والأشتران وزيه واهْجُ نِزارًا وأَفْرِ جلدتها(١) واحبِب قريشاً لحُبِّ أحمدها إِنَّ قريشاً إِذا هي انتسبت بل مل (٢) إلى الصيد من أشاعثها أُمَّا تميمٌ فغيرُ رَاحِضَة أول مجد لها وآخره (٤) وقيس عَيلان لا أريد لها وإنَّ أَكْلَ الأبور مُوبقها وما لبكر بن وائل عَصَمُ ولم تُعَفُّ كلبَها بنو أسد وتغلِّب تندب الطلول ولم نيكت بأدنى المهور أختُهُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : بجلابها . (٢) في الأصل : ومن بني الصيد من إشاعبها .

<sup>(</sup>٣) رحض : غسل . وشلشل الماء و بالماء : أرسله منتشراً متفرقاً .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أواخره .

<sup>(</sup> ه ) العيرانة من الإبل الناجية في نشاط . هذا ويقال لبني أسد أيضاً عبيد العصا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل:

والتصويب من الديوان . والذنائب من أيام العرب انتصرت فيه تغلب على بكر ، والقتيل المراد في البيت هو كليب من تغلب ، قتل قبل هذا اليوم .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : . . . بأيدى المهور . هذا ويشير إلى قصة بنت مهلهل وقد أرغم أبوها بعد تشتيته و إقامته في قبيلة جنب على زواجها بمهر تافه هو جلود ، وفي ذلك يقول أبوها :

أنكحها فقدها الأراقم في جن ب وكان الحباء من أدم

10

وأصبحت قاسِطٌ وإخوتها تدّخر الْفَسْوَ في حقائبها قال المولّف لهذا الكتاب عبدُ الله بن المعتز : أنشدني المبرد هذه القصيدة وفسّر لي هذا التفسير :

ناعط . أحد مخاليف اليمن . وقوله : ودان أذواؤنا ، أى التبابعة ملوك حمير ، مثل ذى يزن وذى كلاع وذى أصبح . وهكذا كثير فى حمير ، وتجمع [على](١) أذواء [وذوين] ومن ذلك قول الكميت :

فلا أعنى بذاكم أسفليكم لكنى أريد به الذَّوِينا وأما قوله: دان أذواونا ، فإنه يقال: فلان فى دين فلان أى طاعته وقيل: لئن حللْتُ بِودُّ فى بنى أسد فى دين عمرٍ ووحالتْ بيننافَدَكُ

يعنى طاعة عمرو . وأما قوله : وكان منّا الضحاك . فإن الضحاك كان رجلا بعيد الصوت ، كثير العجائب ، والعجم تدّعيه ، وذلك حقّ ، وكان اسمه بالفارسية أزدها ، ومعناه : الشّين لأنه كان شريرًا رَدِيًّا ، فعرّبته العرب فقالت : الضحاك ، وإنما كانت أمه قحطانية ، فادعته اليمن لذلك ، والعرب تزعم والعجم أيضاً أن الجن كانت تطيعه وأن الوحش كانت تألفه وتأنس به ، فذلك قوله :

وكان منّا الضحاك يعبده ال خابل والوحش في مساربها يعنى بالخابل الجن . وأما قوله : قسطنا على مرازبها ، فإنه يقال : قسط، إذا جار . وأقسط : إذا عدل . وإنما أراد بذلك قصة بهرام جور ، واستعانته بالنعمان جدّ أبى النعمان الأصغر ،حين زَوتِ الفرسُ عنه الملك لما مات أبوه ، وولّوا ابن عمه . وقصة ذلك تطول . وليس شرط كتابنا ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضها السياق .

إِذْ قَدْ قَدْمَنَا مَا قَدْمَنَا . وقوله : ضربنا بني الأَصْفَر ، هم الروم . وقوله : والحرب تُمرَى، يشبهها كما تستدر الناقةُ والشاةُ إِذاحُلبت واهذا قصة كانت في أَمر أُبرويز وملك الروم يطول شرحها ، وكان أُبرويز استعان بإياس ابن قَبيصة الطاثى . وأما قوله : فحاتم الجود من مناقبها ، يعني حاتماً الطائي وأما فرسانهم الذين ذكرهم فعمرو بن معدى كرب الزبيدي وقيس بن مكشوح الْمُرادى ، والأُشتران ، فهما مالك بن الحارث الأُشتر النخعي صاحب على ابن أبي طالب عليه السلام ، وابنه إبراهيم بن الأَشترقاتل عبيد الله بن زياد . وقوله : زيد الخيل فإنه يعنى به زيد الخيل الطائي ومهلهلا أباد ، وكانا سيدى قومهما ، وأما قوله: وأفر جلدتها فإنه يقال في الفساد: أفريت، وفي الإصلاح: ١٠ فريت . وقال بعضهم : في الشر والخير جميعاً فريت وأفريت . وأما قوله : فأم مهدى هاشم ، فإنه يعنى أم موسى بنت منصور الحميرية ، وهي أم المهدى بن المنصور أمير المؤمنين . وأما قوله الأشاعث فإنهم من كندة وهم ولد الأشعث بن قيس ومنزلهم الكوفة . والمهالبة من الْعَتِيك ومحلَّهم البصرة أما قوله :

أما تميم فغير راحضة ما شلشل العبد في شوارمها فإِنه أَراد أَبا سُوَاج ، وخبره مشهور مع صُرَد بن جمرة ، وهو الذي بِهجو به عُمَرُ (١) بنُ لجإ والأُخطلُ جَريرًا وقومه . وقال ابن لجا :

تُمَسِّح «يَرْبُوعُ » سَبَالًا لئيمة بهامن مَنيّ العبد رطبٌ ويابسُ من اللوم إلَّاما الكُلِّيقُ لابسُ سرابيلُ في أعناقهم وبَرَانِسُ

فما ألبس الله امرأً فوق جلده عليهم ثياب اللؤم لا يَخْلعونها

<sup>(</sup>١) في الأصل : وهو الذي يهجو عمرو بن لحي الأخطل وقومه . وقد أشار إلى ذلك أيضاً « ق »

۲.

وقال الأخطل حين عيّره جرير بشرب الخمر:

تعيبُ الخمرَ وهي شرابُ كِسرى ويشربُ قومُك العجَبَ الْعَجِيبا منى المُدامة أَن تَعِيبا

وقوله: قوس حاجبها يعنى . حاجب بن زُرارة بن عُدس بن زيد ، وكان دفع قوسه تَذكرة بذمته إلى حشّ ، وهو عامل كسرى على السواد وأطراف بوادى العرب ، حين رعت بنوتميم وَلِفُهم السَّوادَ ، وضمن حاجبُ لكسرى ألا يعيثوا . فني ذلك يقول حاجب :

رَبَيْنا ابنَ مَاءِ المزن وابنَى مُحَرِّق إلى أَن بدت منهم لِحَى وشواربُ ثلاثة أملاك رُبُوا فى حُجورنا على مُضَر صُلْنا بهم لا التَّكاذُبُ وأقسَم حشَّ لا يسالم واحدًا من الناسحتى يرهن القوسَ حاجب وأما قوله: سوى (١) مُحاربها، فإنه محارب بن خصَفة بن قيس عيلان بن مضر، وفيهم ضَعَةً، والعرب تضرب بهم المثل، قال القُطامى":

فلما تنازعنا الحديث سألتها مَنِ الحيُّ ؟قالت معشرٌ من مُحاربِ مِنَ الْمُشتوين القِدَّ ممَّا تراهُمُ جياعاً وعيشُ الناس ليس بناضب (٢)

وأما قوله : وإن أكل الأيور مُوبقها ، فهذا شيءٌ يعاب به بنو فَزارة ، هو ذلك أَن نفرًا منهم كانوا في سفر ، فجاعوا ، وأخذوا غُرْمول حمارٍ فاشتووه وأكلوه .

وأَما قوله : لم تعَفْ كلبها بنو أسد . فإن للكلب أيضاً حديثاً مع بنى أسد نحو حديث الأَير مع بنى أسد نحو حديث الأَير مع بنى فزارة ، وأما قوله :

وما لبكر بن وائل عَصَمُّ إلا بحمقائها وكاذبها

<sup>(</sup>١) في الأصل : سواء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من المستوين . . . بقاضب . والتصويب من ديوانه .

فإنه يريد بالكاذب مسيلمة ، وكان من بني حنيفة ، والحمقاء هبنقة القيسى من بني قيس بن تعلبة ، وهو رجل منهم ، كان يضرب المثل بحمقه ، وإنما أراد بأحمقها لأن فعلاء لا يكون إلا للمؤنث. فمنعه الوزن فلحن (١) وله مثل هذا التهجم كثير .

وأما قوله:

وأصبحت قاسط وإخوتها تدَّخِر الْفَسْوَ في حقائبها فإن إُخْوَمُهَا عبد القيس ، وهي تُسُبُّ بالفسداء ، قال الشاعر: وعبد القيس مصفر لحَاها كأنَّ فُسَاءَها قِطَعُ الضَّبابِ ولهذا الخبر (٢) أيضاً حديث يطول ، وهذا آخر تفسير هذه القصيدة .

وكان أبو نواس لشدة عصبيته لقحطان يقول فىهذا المعنى كثيرًا وهو القائل:

إذا ما تميمي أتاك مُفاخرًا فَقُلْ :عَدِّعن ذا كيف أَكلُك للضَّبِّ تُفاخر أولادَ المسلوك سفاهةً وَبَوْلُكَ يجرى فوق ساقك والكَعْب وهو القائل أيضاً :

١٥ دَع الأَطلالَ تَسْفِيها الْجَنُوبُ وتُبني عَهْدَ حِدَّتِها الخطوبُ وَخلُّ لراكب الوَجْنَاء أَرْضاً تَخُبُّ بها النَّجيبة والنَّجيبُ ولا تأخُذ عن الأعرابِ لهُوا ولا عيشاً فعيشهم جديب دَع الأَلبان يشربها رجالٌ رقيقُ العيشِ بيتهم غريبُ بأَرْضِ نبتُها عُشَرٌ وَطَلْحٌ وأكثر صيدها كلْبٌ وذِيبُ

<sup>(</sup>١) إنما أراد بحمقاتها دغة العجلية . وعجل في بكر ، وبها يضرب المثل في الحمق . انظر العقد الفريد باب ما غلط فيه على الشعراء ، ج ٦ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الرجل.

إذا راب الحليب فَبُلْ عليه ولا تَحْرَجْ فما في ذاك حُوبُ فأطيب منه صافية شمول يطوف بكأسها ساق لبيب أعاذل ي خَلا رُشدى قديماً فَشُمقًى الآنَ جَيبك لا أتوب فذاك العيش لا اللَّبَن الحَليب فذاك العيش لا اللَّبَن الحَليب فأين البَدْوُ مِنْ إيوان كسرى وأين من الميادين الزُّرُوب ه تُعيِّرُني الذُّروب ، وأيُّ حُرِّ من الفتيان ليس له ذُنوب تُعيِّرُني الذُّروب ، وأيُّ حُرِّ من الفتيان ليس له ذُنوب

أومما ذكر من خصال أبى نواس المحمودة ، ما حدثنى به أحمد بن أى عامر قال : حدثنى سلمان شحطة . قال :

كان أبو نواس عالماً فقيها ، عارفاً بالأحكام والفتيا ، بصيراً بالاختلاف ، صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه ، ومحكمه ومتشامه ، وقد تأدّب بالبصرة ، وهي يومئذ أكثر بلاد الله علماً وفقها وأدباً ، وكان أحفظ لأشعار القدماء والمخضّرمين وأوائل الإسلاميين والمحدّثين .

وحدثنى محمد بن أحمد القصار قال: حدثنى يوسف بن الداية قال: قال لى أبو نواس: أحفظ سبعمائة أرْجوزة ، وهى عزيزة فى أيدى ١٥ الناس ، سوى المشهورة عندهم ، وكان لزم بعد والبة بن الحباب خلفا الأحمر ، وكان خَلَف نسيج وَحْدِه فى الشعر ، فلمافرغ أبو نواس من إحكام هذه الفنون تفرغ للنوادر والمجون والمُلَح ، فحفظ منها شيئاً كثيرًا حتى صار أغزر الناس ، ثم أخذ فى قول الشعر ، فبرز على أقرانه ، وبرع على أهل زمانه . ثم اتصل بالوزراء والأشراف ، فجالسهم وعاشرهم ، فتعلم منهم الظرف النَّظافة . فصار مثلًا فى الناس ، وأحبه الخاصة والعامة ، وكان منهم الغرف العامة ، وكان

يهرب من الخلفاء والملوك بجَهْده [ويلام ]على ذلك فيقول: إنما يصبر على مجالسة هولاء الفحول المنقطعون، الذين لا ينبعثون ولا ينطقون إلاباً مرهم، الله لكاً في على النّار إذا دخلت عليهم، حتى أنصرف إلى إخواني ومن أشار به، ولا أملك من أمرى شيئاً.

وحدثنى إسهاعيل بن حرب قال : أخبرنى سعد بن خُزَيم قال : قال جعفر البرمكى لسعيد بن وهب : أين تأدّب أبو نواس؟ قال : ببلد البصرة .

وحدثني أبو عمرو عن أبي دعامة (١٦) قال:

قال أبو عمرو الشيباني لولا ما أخذ فيه أبونواس من الرَّفَث لاحتججنا المسعره لأَنه مُحكم القول . المسعره لأَنه مُحكم القول .

ومن أُخبار أَبي نواس مع أَبَانٍ اللاحقِّ ماحدثني بهالقامم بن داوود قال : حدثني ابن أَبي المنذر قال :

كان اللَّاحقى شاعرًا ظريفاً يمدح البرامكة ،وكان مخصوصاً من بينهم بجعفر لا يكاد يفارقه ، وكانت البرامكة إذاأرادوا تفرقة مال على الشعراء ولَّوْه ذلك ، فأُمِرَ له بمال يفرّقه فيهم ،وكان كثيرًا له خطر ، ففرّقه وأمر لأبى نواس بدرهم ناقص ، وأرسل إليه :إنى قد أعطيت كلّ شاعر على قدره ، وهذا مقدارك . فَوجَد عليه أبو نواس ، فلما قال اللَّاحقى قصيدته الحائية التى يصف فيها نفسه ويلفق (٢) فيها عند جعفر بن يحيى وهى هذه القصيدة : أنا من حاجة الأمير وكنز من كنوز الأمير ذو أرباح أنا من حاجة الأمير وكنز من كنوز الأمير ذو أرباح كاتب حاسب أديب خطيب ناصح راجح على النصّاح

<sup>(</sup>١) في الأصل : عن أبي دهامة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يلتفق .

10

شاعر مُفْلق أَخف من الري شة مما تكون تحت الجَنَاح الو رآنى الأَمير عاينَ منى شَمَّريًّا كالجُلجل الصَّيَّاح (١) لحية سَبْطة (٢) وأَنف طويل واتِّقادُ كشعلة المصباح لمنت بالمفرط الطويل ولا بالله شتكرن المُجحْدَر الدحْداح (٣) أَعِنُ الناس طائرًا يَوْمَ صيد لغدوِّ دُعيتُ أَمْ لرواح أَمِينُ الناس بالجوارح والأَكدُ ب والخُرِّد الصِّباح المِلاح

وبلغ أبا نواس هذه القصيدةُ فقال: والله لأُعرُّ فنُّه نفسه ، وأَنشأ يقول:

لَلْمُسمَّى بالجلجل الصيَّاح إِنَّ أُولَى بِخسَّة الحظِّ. مي أُخْرِسُ الصوت غير ذي إِفصاح فَلِلُوا منه حين غَنَّى لدمهم (١) ة مما يكون تحت الجَناح تُهم بالريش شبّه النفسَ في الخفَّ عنده خِفَّةً نَوى السَّبَّاحِ(٥) فَإِذَا الشُّمُّ من شماريخ رَضْوى قلت من بعد خَلْقِك الدّحداح لم يكن فيك غير شيئين مما وهباءً سواهما في الرّياح لحيـة سبطة وأنف طويل ق ويُزْ ري بالسّيد الجَحْجاح (٦) فيك ما يحمل الملوكَ على الخُر وطِماحٌ يفوق كلَّ طِماح فيك تيه وفيك عُجْبُ شديدٌ لِياردُ الطرفِ مظلمُ الْكِذْبِ تَيَّا هُ معيد الحديث غثُّ الْمُزاح

<sup>(</sup> ١ ) الشمرى : الماضى فى الأمور والمجرب والمجد . والجلجل : الجرس الصغير . ورواية أخرى له كالبلبل الصياح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بسطة .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : المحيد . والتصويب من الديوان وغيره . والمستكن المستتر . وفى المختصر : المستكين والمحجدار : القصير . والدحداح : القصير أيضاً .

<sup>﴿ } ﴾</sup> في الأصل : فيلوا منه غث لديهم . وفي الديوان : قد رأوا منه حين غبي .

<sup>(</sup>ه) في الديوان : المسباح . هذا والسباح والمسباح صيغة مبالغة من سبح سبحاناً أي قال : سبحاناً الله . وكان تسبيحهم بالنوى يحصون به عدد التسبيح .

<sup>(</sup>٦) الجحجاح : المسارع إلى المكارم .

فلما انتهى الشعر إلى اللاحقى سُقِطَ. فى يده ، وعلم أنه إن بلغ ذلك البرامكة أُسْقِطَ عندهم ، وندم على ما كان منه ، فبعث إلى أبى نواس : أن لا تُذِعْها ولك حكمك ، فبعث إليه يقول : لو أعطيتنى الدنيا ما كان بدّمن إذاعتها ، فاصبر على حرارة كيّها ، واعرف قدرك ، قال : فلما سمع جعفر شعر أبى نواس فى اللاحقى قال : والله لقد قرّفه بخمس خلال لا تقبله السفلة على واحدة منها ، فكيف تقبله الملوك ؟ فقيل له : يا سيدنا إنه كذب عليه . فتمثل يقول :

قد قبل ذلك إن حقًّا وإن كَذِباً فما اعتـــذارك من شيء إذا قبلا وصار أبان بعد ذلك لأبي نواس كالعبد، لا يلقاه ولا يُذْكر له إلَّا يُجلَّه وحدثي إبراهيم بن الخصيب قال : أخبرني ابن أبي المنذر قال :

إنما نفق شعر أبى نواس على الناس لسهولته وحسن ألفاظه ، وهو مع ذلك كثير البدائع ، والذى يراد من الشعر هذان .

وحدثني محمد بن زياد بن محمد عن أبي هِفَّان قال :

قال لى أبو نواس: الشَّره فى الطعام دناءة، وفى الأَدب مروءة؛ وكل ا من حرص على شيء فاستكثر منه سكن حرصه وقرَّت عينه (١) غير الأَدب، فإنه كلما ازداد منه صاحبه ارداد حرصاً عليه وشهوة له ودخولاً فيه.

حدثني أحمد بن سلمان قال : حدثني اليؤيو (٢) قال :

سمعت أبا نواس يقول: لا ضيعة على أديب حيث توجّه ، فإنه يجالس أشراف الناس وملوكهم فى كل بلد يَرِدُه ، وما قُرن شيء إلى شيء أحسن من ٢٠ عقل إلى أدب.

<sup>(</sup>١) في الأصل : وقرت بيته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: البولو.

حدثنى على بن إسحاق قال حدثنى ابن أبى خلصة قال :
رأيت أبا نواس واقفاً بالجسر ، ومعه غلام وجارية ، لم أرأحسن منهما ،
وهو على حمار فاره ، فقلت : يا أبا على ما وقوفك؟ وما هذان معك ؟ قال :
إن الخصيب حملنى على هذا الحمار ، ووهب لى هذا الغلام وهذه الجارية ،
فكيف تراهما ؟ قلت : ما يصلحان إلّا للملوك . قال :صدقت ولكنها نعمة ه
تتبعها نقمة . قلت : ولم ذاك؟ قال : إنى أخاف أن أدع الغلام مع الجارية
فيكشخننى (١) فيها ، فهل عندك من رأى ؟ قلت : تجعل الجارية في منزل
الثقات من إخوانك ، فتزورها إذا شئت . قال : أخاف أن أسترعى الذئب .
وافترقنا ، ثم التقينابعد أيام ، فقال لى: شاورناك في أمرهما فما فتحت لنا باباً ،
وإنى لما فارقتك ازد حم الرأى المصيب على لسانى وقلبى . فقلت : إن الشيء
قال : زوّجت الغلام بالجارية ، فصرت أكشخنه فيها . فقلت : إن الشيء
كان حلالاً لك فجعلنه حراماً . فقال : يا أحمق أق الحلال شاورناك أم
قلنا لك : ما الرأى ؟ فقلت : عليك لعنة الله ما أهداك إلى كل آبدة !

ومما لأبى نواس من شعره البَصْرِيّ :

عفا الْمُصَلَّى وأَقُوتِ الْكُثُبُ منِّى فالمربدان فاللَّببُ ١٥ والسجد الجامع (٢) المروة والدين عفا فالصِّحانُ فالرَّحبُ منازلٌ قَدْ عَمرتُها يَفَعاً حتَّى بدا في عِذاري الشَّهبُ في فِتية كالسيوف هَزَّهُمُ شَرْخُ شبابِ وزانهم أدب ثُمَّت رَاب الزمانُ فاقتصموا أَيْدى سَبَا في البلادفانْشَعَبُوا ويزع البغداديون أنها (٣) من شعره الذي قاله ببغداد ، وأَخْلِقُ به أَن يكون ٢٠ ويزع البغداديون أنها (٣) من شعره الذي قاله ببغداد ، وأَخْلِقُ به أَن يكون ٢٠

<sup>(</sup>١) كشخنه جعله ديوثاً . (٢) في الأصل : والمسجد المروءة والدين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العداديون.

ببغداد يبكى (١) إخوانه أهل البصرة ، لأنه يقول فيها:

لما تَيقَّنت أَنَّ رَوحتهمْ ليس لها ما حَييتُ مُنقلَبُ أَبلَيْت صبرًا لم يُبله أحد واقتسمتْني مآربٌ شُعَب

ومن شعره البصرى السائر قوله:

ودارِ نَدامی عطَّلُوها فأدلجوا بها أثرٌ منهم جَدیدٌ ودارِسُ مساحِبُ من جرِّ الزِّقاق علی الثری وأضغاث ریحان جَنی ویابسُ حبستُ بها صحبی وجدّدت عهدهم وإنی علی أمثال هاتیك حابسُ أقمنا بها یوماً ویوماً وثالثاً ویوماً له یوم الترحُّلِ خامسُ تدور علینا الراح فی عَسجدیّة حَبَتْها بألوان التصاویر فارسُ قرارتها کِسری وفی جنباتها مَها تَدَّریها بالقِسیّ الفوارسُ فلِلَّراح ما زُرَّتْ علیه جُیوبُها وللماء ما دارت علیه القلانسُ فلِلَواح ما زُرَّتْ علیه جُیوبُها وللماء ما دارت علیه القلانسُ

حدثني المنقرى عن يوسف بن الداية قال :

كنت وأبو نواس وجماعة من إخواننا نطوف فى شهر رمضان إذا أفطرنا كل ليلة ، فمررنا ليلة بمسجد السَّلوليّ وابنه يصلى بالناس التراويح ، وكان من أصبح الخلق وأحسنهم وجهاً ، فضُرب بأبى نواس وقال : لست أبرح حتى يفرغ مجلسنا ، وكانت ليلة ختمة ، فلما قرأ : «أرَأَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بالدِّين قال أبو نواس :

وَقَرَا مُعْلِناً ليصدَعَ قلبي والهوى يَصندع الفوادَ الْعَزُومَا أَرَايت الذي يكُتُ اليتيا فذاك الَّذي يدُعُ اليتيا

فتعجبوا من بديهته .

<sup>(</sup>١) في الأصل: بكي . ويصح أن تكون محرفة عن: يذكر .

حدثنى إبراهيم بن حرب الكوفى قال : حدثنى ابن الداية قال : اجتمع أبو نواس ومسلم بن الوليد والخليع وجماعة من الشعراء فى مجلس ، فقال بعضهم :أ يكم يأتينى ببيت شعرفيه آية من القرآن وله حكمه ؟ فأخذوا يفكرون فيه ، فبادر أبو نواس فقال :

وفتيلة في مجلس وجُوهُهم رَيْحَانُهُمْ قد أَمِنوا الثَّقيلَا و دُلُلَت قطوفها تذليلا

فتعجبوا وأفحموا ولم يأت أحدمنهم بشي ع. قال محمدبن عبد الوهاب: فسمعت بعد ذلك عدة بيتاً لدعبل استحسنته وهو:

ويُخْزهِم وينصركُمْ عليهمْ وَيَشْفِ صدور قوم مؤمنينا حدثني نصر بن محمد قال: أخبرنى ابن أبى شقيقة الورّاق قال: كان يجتمع الشعراء فى دكان أبيه ببغداد، وإن أبا العتاهية حضرهم يوماً، فتناول دفترًا ووقع على ظهره ينشد:

أَيَّا عَجِباً كَيْفَ يُعْضَى الإِلَّهُ أَمْ كَيْفَ يَجِحَدُهُ الْجَاحِدُ ولله في كلِّ تحريكة وتسكينة أَبدًا شاهدُ وفي كلِّ شيءٍ له آية تدل على أَنه واحد •

فلما كان من الغد جاء أبو نواس ، فجلس فتحدث ساعة ، ووقعت عينه على ذلك الدفتر ، وقرأ الأبيات . فقال : مَنْ صاحبُها ؟ لوددت أنّها لى بجميع شعرى : فقلنا ؛ أبو العتاهية ، فكتب تحتها .

سبحان مَنْ خلق الخلق من ضعيف مَهين ِ فساقه من قرارٍ إلى قرار مَكين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : فوددت .

يحولُ خَلْقاً (١) فخلْقاً فى الْحُجْب دون العيون فلما كان من الغد جاء أبو العتاهية وقال : لمن هذه الأبيات ؟ لوددت (٢) أنَّها لى بجميع شعرى ، فقلنا : أبو نواس. وتعجبنا من اتفاق قوليهما . وحدثنى أبو النجم قال :

بلغنى أَن أَبا نواس وهو فى الكتاب و كان مليحاً صبيحاً مرّت به صبية وضية الوجه ، فمازحته ساعة ،ثم رمت إليه بتفاحة معضَّضة وانصرفت فقال : شجر التفاح لاخِفْتَ القحلْ (٣) لا ولا زلت لغايات المثلُ تقبلُ الطِّيبَ إِذَا عُلَّت به (٤) وبها من غير طيب محتَمَل (٥) وعدْتنى قبلةً من سيدى حين فعل وعدْتنى قبلةً من سيدى فتقاضت سيدى حين فعل ليس ذاك العضٌ من عيب لها إنما ذاك سؤالٌ للقُبَسل ويقال : إن الذى رغَّبَ فيه والبة بن الحباب حتى أخذه غلاما فأدّبه وخرّجه هذه الأبياتُ . وقيل أيضاً : إن الذى بعث أبا نواس على صحبة

ولها ولا ذنب لها حُبُّ كأَطراف الرماح ِ

ا في القلب يجرح دائماً فالقلبُ مجروحُ النَّواحي ،

فإنه استحسنهما وجزلهما (٦) ورغب في الشعر. وهذا لعمري كلام دونه

السحر .

والبة وأرغبه فيه بَيْتَا والبه وهما هذان :

 <sup>(</sup>١) في الأصل : يحيل . (٢) في الأصل : فوددت .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : سحر التفاح لا حقب القحل . وفى المختصر : شجر التفاح لا حفت القحل ... هذا والقحل : اليبس .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : يقبل الطيب . وفى المختصر : تقبل الطيب إذا غلت به . هذا وعله : سقاه .

<sup>(</sup>ه) في المختصر : وبها من عز طيب محتمل .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: فإنه استحسمها وجزلها . وفى المحتصر: استحسمهما جداً وحن مهما . وقد يكون ما فى الأصل: تعدية للفعل بتضعيفه مأخوذ من جزل الكلام فصح . أو محرفة عن واستجزلها أى استجودهما .

حدثنى أبو يعقوب إسحاق بن سيّار قال : حدثنى عامة أصحاب أى واس منهم عبد الله(١) بن أحمد بن حرب المعروف بأبى هِفّان قالوا :

بُّنيَ للمخلوع مجلسٌ لم تر العرب والعجم مثله ، قد صُوّر فيه كلّ التصاوير ، وذُهَّب سقفُه وحيطانُه وأبوابُه، وعُلِّقتعلى أبوابه ستورُّ معصفرة مذهبة ، وفُرش بمثل ذلك من الفَرْش ، فَلما فُرغ من جميع أسبابه ، وعرَف ذلك ، اختار له يوماً ، وتقدم بأن يُؤْمر النُّدماءُ والشعراءُ بالحضور غُدوة ذلك اليوم ليصطبحوا معه فيه ، فلم يتخلف أحد ، وكان فيمن حضر أَبونواس ، فدخلوا فرأوا أُسَّا(٢) لم يروا مثله قط ولم يسمعوا به ، من إيوان مشرف فائح فاسح ، يسافر فيه البصر ، وجعل كالبيضة بياضاً ، ثم ذُهَّب بالإِبْرِيز (٣) المحَالَفِ بينه باللَّازَورد (١) ذي (٥) أَبوابعظام ومصاريع غلاظ تتلألأ فيها مسامير الذهب ، قد قُمّعت رءوسها بالجوهر النفيس ، وقد فرش بِفُرُشٍ كَأَنَّهَا صِبْغُ الدم ، منقَّش بتصاوير الذهب وتماثيل الْعِقْيَان (٦)ونُضد فيه العنبر الأشهب والكافور المصعّد<sup>(٧)</sup> وعجين المسك وصنوف الفاكهة والشمامات والتزايين ، فدعوا له وأثنوا عليه ، وأخذوا مجالسهم على مراتبهم عنده ، ومنزلتهم منه ، ثم أقبل عليهم فقال : إنى أحببت أن أفرغ مُتعة هذا المجلس معكم ، وأصطبح فيه بكم ، وقد ترون حسنه ، فلا تنغِّصوني ذلك (١) في الاصل : منهم عبيد الله بن محمد بن أحمد المعروف بأبي هفان . هذا والتصويب من تراجم

<sup>( 1 )</sup> في الاصل : منهم عبيد الله بن محمد بن أحمد المعروف بابي هفان . هذا والتصويب من نواجم أبي هفان في معجم الأدباء ولسان الميزان وفزهة الألبا وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الأس من معانيه : البناء .

<sup>(</sup>٣) الإبريز من الذهب : الحالص .

<sup>(</sup> ٤ ) اللازورد : معدن يتخذ للحل ومنه الشفاف الأزرق الضارب إلى حمرة وخضرة .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : وذي .

<sup>(</sup>٦) العقيان : الذهب الحالص .

<sup>(</sup>٧) الكافور كما فى تذكرة داوود إما متصاعد من شجره إلى خارج العود ويسمى الرياحى لتصاعده مع الريح وهو أبيض يلمع إلى حمرة . وإما موجود فى داخل العود يتساقط إذا نشر وهو شديد البياض رقيق كالصفائح ويصعد هذا فيلحق بالأول . . .

بالتكدُّف ، ولا تكدُّروا سرورى بالتحفُّظ ، ولكن انبسطوا وتحدثوا وتبذلوا ، فما العيش إِلَّا في ذلك . فقالوا : يا أمير المؤمنين ، بالطائر الميمون والكوكب السعديّ والجَدِّ الصاعد والأَّمر العالى والظفر والفوز ، ووفقت يا أُمير المؤمنين ، وفَقت ولم تزل موفَّقا . ثم لما طَعِمُوا أَتِيَ بالشراب كأنه الزعفران ، أصنى من وصال المعشوق ، وأطيب ريحاً من نسيم المحبوب، وقام سقاة كالبدور ، بكثوس كالنجوم ، فطافوا عليهم وعملت الستائر بمزاهرها(١) فشربوا معه من صَدْر نهارهم إلى آخره ، في مذاكرة كقطع الرياض ، ونشيد كالدر المفصل بالعقبان ، وسَماع يُحيى النفوس ويزيد في الأَعمار ، فلما كان آخر النهار دعا بعشرة آلاف دينار في صَوَاني ، فأمر فنُثرت عليهم فانتهبوها ، والشراب بعدُ يدور عليهم بالكبير والصغير ، من الصرف والممزوج ، وليس يُمنع أحد منهم مما يريد ، ولا يُكره على ما يأباه ، وكان جيَّد الشراب ، فصبروا معه إلى أن سكر فنام ، ونام جميع من في المجلس عند ذلك إِلَّا أبا نواس فإنه ثبت (٢) مكانه فشرب وحده ، فلما كان السحر دنا من محمد فقال : يا أمير المومنين . قال : لبيك يا خيرالندامي . فقال أبو نواس : يا سيد العالمين ، أما ترى رقة هذا النسيم ، وطيب هذه الشَّمال ، وبرد هذا السحر ، وصحة هذا الهواء المعتدل والجو الصافى ، وبهيج هذه الأنوار؟ فلما سمع محمد وصفه استوى جالساً وقال: يا أبا نواس ، ما بي للشرب موضع ، ولا للسهر مكان ، وقد بَسَطْتى ممنثور وصفك فنشِّطى ممنظومه للشرب. فأنشأ يقول : نبِّه نديمَك قد نَعَسْ يسقيك كأساً في الْغَلَسْ

صِرْفاً كَأَنَّ شُعاعها \_ في كفِّ شاربها \_ قَبَسْ

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعلها : وعملت المغنيات خلف الستائر بمزاهرها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : بيت .

تَذَرُ الفتى وكأَنما(۱) بلسانه منها خَرسْ يُدْعَى فيرفَعُ رأْسَه فإذا استقل به نكسْ يسقيكها ذو قُرطُقِ يُلْهى ويؤذى من حَبَسْ (۲) خَنِثُ الجفون كأنه ظبى الرِّياض إذا نَعَسْ خَنِثُ الجفون كأنه ظبى الرِّياض إذا نَعَسْ أَضحى الإمام محمدُ للدين نورًا يُقتَبَسْ وَرثْ الخلافة خمسة وبخير سادسهم سَدَسْ وَرثْ البُدورُ لِضِحْكه والسيفُ يضحك إن عَبَسْ تبكى البُدورُ لِضِحْكه والسيفُ يضحك إن عَبَسْ

فأرتاح المخلوع ودعا بالشراب فشرب معه .

ومما يختاره أهل الفهم من شعر أبي نواس كثير ، كما أن الردىء ينفونه من شعره ، ولكن نورد من ذلك ما لم يشتهر عند العوام ، وندع ما قد ١٠ اشتهر ، فإن رائيته في الخصيب :

أجارة بَيْتيْنا أبوك غيورُ وميسورُ ما يُرجَى لديكِ عسيرُ وإن كانت من قلائده موجودة عند كل إنسان، وليست كميميّته التي لاتُقَصِّر عنها حسناً وجودة، وهي مع ذلك لا يعرفها إلا الخواص وهي هذه: يا دار ما فعلت بكِ الأيامُ لم تبْق فيك بشاشة تُستامُ ١٥ عَرمَ الزمانُ على الذين عهدتُهُمْ بكِ قاطنين وللزمان عُرامُ (٣) عَرمَ الزمانُ على الذين عهدتُهُمْ بكِ قاطنين وللزمان عُرامُ (٣) أيام لا أغشى لأهلك منزلًا إلَّا مراقبةً على ظَلَامُ ولقد نهزت مع الغُواقِ بدَنُوهِمْ وأسمْتُ سَرْحَ اللهوحيث أساموا

<sup>(</sup>١) في الأصل: وكأنها . والتصويب من الديوان وغيره .

<sup>(</sup>٢) القرطق : نوع من الملابس وهو القباء ، ويؤذى من حبس أى من منع الحمر فلم يدر بها على الشاربين .

<sup>﴿</sup> ٣ ) في الأصل : عزم . . . بل قاطنين . . . عزام .

وبلغت ما بلغ امروً بشبابه وترجَشَمَتْ بی هَوْلَ کلِّ تَنُوفَهَ تذر المطی وراءها فکائها وإذا المطی بنا بلغن محمداً مقربننا مِنْ خبر مَنْ وطِی الحصا رُفِعَ الحجابُ لناظِرِی فبدا به کالبسدر مشتمل بنور خلافة سبط البنان إذا احتبی بنجاده ملك إذا اقتسر الأمور مضی به ملك إذا اقتسر الأمور مضی به أصبحت یا ابن زبیدة ابنة جعفر فبقیت لِلْعِلْمِ الذی یُهدی به فبقیت لِلْعِلْمَ الذی یُهدی به فبقیت لِلْعُلْمَ الذی یُهدی به فبقیت لِلْعُلْمَ الذی یُهدی به فبقیت لِلْعُلْمَ الذی یُه الذی یُهدی به فبقیت لِلْعُلْمَ الذی یُها الذی یُها الذی یُها الله الفلوب ومن ذلك قوله أیضاً :

يا مَنْ يْبادلنى عِشقاً بسُلوانِ
الله عبداً يُقارضنى إذا التقينا لِصُلْح بعد معتبة أقول والعيسُ تَعْروْرى (٥) الفلاة بنا

وإذا عُصارة كلِّ ذاك أَثَام هوجاءُ فيها جُرْأَةُ إِقدامُ صفَّ تقدمُهُنَّ وهْى إِمام صفَّ تقدمُهُنَّ على الرِّجال حرام فظهورهنَّ على الرِّجال حرام فلها علينا حُرْمَةٌ وذمام ملكُ تَقَطَّعُ دونه الأَوْهام لبسَ الشبابَ بمُلكه الإسلام غَمَر (١) الجماجم والسِّماطُ قيام رأى يَقُلُّ السيف وهُو حسام رأى يَقُلُّ السيف وهُو حسام حتى بَرِئن (١) وما بهنَّ سَقام رأملًا لعقد حباله (٣) استحكام وتقاعسَتْ عن يومكُ الأَيّام (١)

أَمْ مَنْ يُصِيِّر لَى شَعْلاً بإنسانِ وَصُلاً بوصل وهِجْراناً بهِجرانِ لَمَ عُود بلقيان لَمْ عُود بلقيان صُعْرَ الأَزِمَّة من مَثْنى ووحدان

<sup>(</sup>١) فى الأصل : عمر . وفى الديوان : فرع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: برعن . وفي الديوان : أفقن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لعقد حاله .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : فتقنت للعلم الذي يهدا له . . . الأتام .

وفى الديوان : فسلمت للأمر الذي ترجى له .

<sup>(</sup>ه) اعروری : سار فی الأرض وحده .

كأن تضبيرها تضبير بُنْيان(١) لِذَاتِ لَوْثِ عَفَرْناة عُذافِرَة تَقبيل راحته والرُّكن سِيَّان يا ناق (٢) لا تسأمي أو تبلغي ملكا ممن برى الله من إنس ومن جان محمد خير من عشى على قدَم وِلادَتان من المنصور ثِنْتان<sup>(٣)</sup> مُقَابَل بين أملاك تُفضِّله أَضحى القصيُّ بها كالأَقرب الداني مدّ الإله عليه ظلّ مملكة خَلْقاً وخُلْقاً كما حُذٌّ (١) الشِّراكان تَنازعَ الأَّحمدان الشِّبهَ فاشتبها وليُّ عهد يداه تستهلَّان إِن يُمسِكِ القَطْرُ لِم تُمسك مواهبُه أَلَّا يَكُونَ له في فضله ثاني هذا الذي قدَّمَ اللهُ القضاء به عما يُجَمْجمْنَ من كُفرِ وإيمان هو الذي امتحن الله القلوبَ به أَمْسَوْا من الله في سُخط وعِصيان ١٠ وإِنَّ قَوْمًا رَجَوْا إِبطَالَ حَقَّكُمُ ما أَنزل اللهُ من آي وقُرآن ان يَدفعوا حقَّكُمْ إِلَّا بدفعهم بكفِّ أَبِلجَ لا غَمْر ولا وَاني وإن لله سيفاً فوق هامهمُ فالموت من نائم فيه ويقظان يستيقظ الموتُ منه عند هزَّته

حداثني محمد بن عبد الأعلى القرشي قال : أخبرنا عبد الله بن أحمد قال : قال الأصمعي :

<sup>(</sup>١) في الأصل : أذوات لوت . . . كأن تضييرها تضيير نيسان .

واللوث : القوة . والعفرناة : الحرينة الشديدة . والعذافرة : العظيمة . والتضبير شدة تلزيز العظام ، واكتناز اللحم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يانوق .

<sup>(</sup>٣) المقابل : الكريم النسب من قبل أبويه وفي الأصل : ثبتان .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : كما حذو الشراكان . وفي الموشح : كما قد الشراكان .

ما رأيت أنجب من البرامكة رجالًا وأطفالًا ، ولا أشرف منهم أحوالًا ، ما أعلم أنى حضرت يحيى والفضل ولا جعفرًا إلَّا انصرفت عنهم ولإخواني بالحِباءالجزيل. ثم قال: طرب الفضل بن يحيى إلى مُذَاكَرتي، فأتاني رسوله، وكان يوماً باردًا ذا صِرٍّ وقُرٌّ . فقال : أُجِب الوزير . فمضيت معه ، فلما دخلت عليه إذا هو في بَهْوٍ له . قد فُرِش بالسَّمُّور ، وهو في دَسْتِ منه ، وعلى ظهره دُوَاج سَمُور أَشهب ، مبطَّن بخزٌّ ، وبين يديه كانون فضة ، فوقه أَثْفَيَّةُ ذهب، في وسطها تمثالُ أُسدِ رابض، في عينيه ياقوتتان تتوقدان، وفرق الصينية إبريقُ زُجاج ِ فِرْعُونِي ، وكأنس كأنها جوهرة محفورة ، تَسَعُ رِطْلاً ، لا أَظنها يَني بها مالٌ كثير ، وهو على سرير من عاج ، وأَذا علىَّ ثيابُ قطن ٍ. فسلمت عليه فرد السلام وقال لى : يا أصمعي ليس هذا من ثياب هذا اليوم. قلت : أصلح الله الوزير . إنما يلبَس الرجلُ ما يجد ، فقال : يا غلام ألق عليه شيئاً من الوَبر . فأتيتُ بمثل ما عليه فلبسته حتى الجورب ، ثم أيَّ بخُوان لم أَدْر ما جنسه ، غير أنى تحيرت في جنسه ، وبصحْفة مُشْمِسَة ، فيها لون من مُخِّ الطير ، فتناولنا منها .

ا شم تتابعت الألوان ، فأكلت من جميع ما حضر ، ألا والذى اصطفى محمدًا صلى الله عليه وآله بالرسالة ما عرفت منها لوناً واحدًا ، إلا أنى لم آكل في الدنيا شيئاً يدانيها قطّ لذّة وطيبًا عند خليفة ولا ملك . ثم رُفع الخوان ، وأتينا بألوان من الطيب ، فغسلنا أيدينا ، وكنت كلّما استعملت منه لونا ظننته أطيب ما في الدنيا من عطر فاخر ، حتى إذا استعملت غيره زاد عليه طيباً ، فلما فرغنا من ذلك إذا غلام قد أقبل معه جَامُ بَدُّور فيه غالية ، قد ازرقَّت بكثرة العنبر ، فتناولنا بملعقة من الذهب حتى نضحناه ، فصرت كأنى جمرة ، ثم قال : أسقنا ، فسقاه رطلًا وسقانى مثله ، فما تجاوز والله لكهانى

حتى كِدْت أَطير فرحاً وسروراً ، وصرت فى مِسْلا خ (١) ابن عشرين طرباً . ودبَّت الشربة فخثرت (١) ما بين الذوابة والنعل ، وكأنَّ دَبَى (٣) الجرادِ يشب ما بين أحشائى وثباً ، فلم أتمالك أن قلت : قاتل الله أبا نواس حيث يقول : إذا ما أتت دون اللَّهاةِ من الفتى دعا هَمُه من صدره برحيل ِ

فقال الفضل: هذاالبيت له؟ قلت: نعم ياسيدى ، قال: وليس إلا ٥ هذا البيت الواحد؟

قلت ! أعزّ الله الوزير ، هي أبيات . قال : هاتها ، فأنشدته : تَهُمُّ يدا مَنْ رَامَها بِزَليل(1) وخيمسة ناطور برأس لمنيفسة عَبُو رَيَّة تُذكى بغير فتيل (٥) حَطَطْنا سا الأَثقال فَلَّ هجيرة من الظلِّ في رَثِّ الأَباء ضئيل<sup>(١)</sup> تأيَّت قاليلًا ثم فاءت بِمِزْقة كأنَّا لدينها بين عِطْفَى نعامة جَفَا (^)زَوْرُها<sup>(٧)</sup>ءن مَبْرك ومَقِيل بصفراء من ماء الكروم شُمُول حلبْتُ لأصحابي مها دِرّة الصّبا دَءَا همُّه من صـــدره برحيل إذا ما أُتت دون اللهاة من الفتى فلما توفى الليلُ جُنْحاً من الدُّجي <sup>(٩)</sup> تصابَيْت واستجملت غير جميل وأصبحت ألحى السُّكرَ والسكْرُ مُحْسِنً أَلَا رُبِّ إحسان عليك ثقيل ١٥

<sup>(</sup>١) المسلاخ الجلد ويراد هنا هيئة ابن عشرين وصورته . وفي قول عائشة . ما رأيت امرأة أحب إلى

أَن أَكُونَ فِي مَسْلَاخِهَا مِن سَوَدَةً. ومِن الحِجَازِ فَلَانَ حَبَارٍ فِي مَسْلَاخِ إِنْسَانَ . ( ٢ ) خُتُره الشراب : تركه مسترخياً .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: دب الحراد. هذا والدى: أصغر الحراد.

<sup>( ؛ )</sup> الناطور : حارس الكرم . ومنيفة : هضبة مرتفعة . وزليل : انزلاق .

<sup>(</sup> ه ) عبورية : نسبة إلى الشعرى العبور وهي تظهر حنن يشتد توقد الحر .

<sup>(</sup> ٦ ) تأيت : تأنت . والمزقة : القطعة . والرَّث : البالى . والأباء : كل نبت ذي أنابيب .

<sup>(</sup>٧) الزور : وسط الصدر .

<sup>(</sup> ٨ ) الدرة : اللن .

<sup>(</sup>٩) رأواية الديوان : فلما توفى الشمس جنح من الدجى .

عليه ولا معروف عند دخيل يُقم سواءً ، أو مُخيفَ سبيل إِذَا نَوَّه الزَّحْفَانِ باسم قتيل وذى بطنة للطيبات أكول

كَفِي حَزَناً أَنَّ الجواد مقتّرً سأبغى الغنى إما نديم خليفة بكلِّ فتى لا يُسْتَطـار جنانُه ليَخْمُسِنَ مالَ الله في كلِّ فاجر أَلَم ترَ أَن المال عَوْنُ على النَّدى وليس جوادٌ مُعْدِمٌ كبخيل

قال : قاتله الله ما أَشعره ،يا غلام :أَثبتها . ثم قال :أَما والله لولا قَالَةُ الناس فيه ما فارقني ، ولكن إذافكرت فيه وجدت الرجل ماجناً خليعاً متهتكاأًلُوفاًلحانات الخمارين فأترك نفعه لضره. فقلت: أصلحالله الوزير إنه مع ذلك عمكان من الأدب ،ولقدجالسته في مجالس كثيرة ،قد ضمّت ١٠ ﴿ وَيَ فَنُونَ مِنَ الأَدْبِاعُوالعَلْمَاءُ ، فَمَا تَجَارُواْ فِي شَيْءُمِنْ فَنُومِهُمْ إِلَّا جَارَاهُم فَيه ، ثم برزّ عليهم ، وهو من الشعر بالمحل الذي قد عليمتَه ، أليس هو القايل : فلوْ قَدْ فعلتم صبَّح الموتُ بعضَنَا سيحزُ نُكم حُزْناً ولا مثلَ حُزنينا مَنَ ٱشمجي قلوباً أمْ مَنَ ٱسْخَن أَعيُنا فإن قصير الليل قدطال عندنا من النَّاس إِلَّا من تَنَجَّمَ أُو أَنا يـقـولون : او لم يَعْبَ بـالحبِّ لا نَـثنى سفاهةَ أحلام وسُخْرِيةً بنا تُلانا فكانوا لاعلينا ولا لَنا هواكِ لعلَّ الفضل يجمع بيننا

ذكرتُم من التَّرحال يوماً فغمَّنا زعمتم بأنَّ البَيْنَ يَحْزُنُكُم . نَعَمْ تعالَوْا نُقَارِعْكُمْ ليحقُقَ عندَكمْ أطالَ قصيرُ الليليا رَحْمَ عندكُمُ ؟ ومن يعرفُ الليلَ الطويل وهمَّه خَلِيُّونَ مِنْ أُوجاعِنا يَعْذِلوننا يقومون في الأقوام يَحْكون فِعلْنا فلو شاءَ رَبّى لابْتَلاهم بمثل ما ابْ ٧٠ سأشكو إلى الفضل بن يحيى بن خالد أميرٌ رأيت المال في حجَراتِه (١) مَهِيناً ذليل النفسِ بالضيم مُوقِنا إذا ضَنَّ رَبُّ المال ثَوَّب جُودُه بِحَىَّ على مال الأمير وأَذَنا ولَلْفَضْلُ أَجْرَامَقْدَماً من ضُبارِم (٢) إذا لبس الدِّرْع الحصينة واكتنى إليك أبا العباس من دون مَنْ مشي عليها امتطيناالحضْرِيّ المُلسَّنَا (٣) فلائص لم تعرف كلالًا على الوَجَي ولم تدر ما قرْع الفنيق ولا الهِنَا (١) فلائص لم تعرف كلالًا على الوَجَي ولم تدر ما قرْع الفنيق ولا الهِنَا (١) قال الفضل: قد عَرَّفتُك أنه (٥) اولاما هو بسبيله من هذا الفتك (١)

## أُخبار بَكْر بن النَّطَّاح ويكني أَبا وائل

حدثنی أبو مالك السعدى قال : حدثنى سعيدبن المثنَّى قال : قال يزيد بن أُزْيَد :

وجّه إلى أمير المؤمنين الرشيد ذات ليلة فى وقت يرتاب فيه البرىء ، فذهبت البس ثيابى فعاجلنى الرسول ، فمضيت إليه ، فلما مَشَدُدُت بين يديه قال : يا يزيد ، من الذى يقول :

<sup>(</sup>١) الحجرة بفتح الحاء : الناحية ، وبضم الحاء من معانيها أيضاً الناحية . ويصبح هنا أيضاً معى الحجرة المعروف .

<sup>(</sup>٢) الضبارم: الأسد.

<sup>(</sup>٣) الخضرمى الملسن . يريد به النعل . فهو يخصه بأنه يذهب إليه سيراً على الأقدام . وفى الأصل كتب بجوار الملسن : أراد النعل .

 <sup>(</sup>٤) الوجى : الحفاء ورقة الأقدام من المشى . والفنيق : الفحل . والهنا هو الهناء أى القطران .
 (٥) في الأصل : أنك .

<sup>(</sup> ٧ ) في الأصل لم تنقط الفاء ولا التاء بل جاءتا مهملتين .

ومَن يفتقرْمنًا يعش بحسامه ومن يفتقرمن سائرالناس يسأَلُ ونحن وُصِفْنا دون كلّ قبيلة بشدّة بأس في الكتاب المَنزَّلِ

قلت : والذى أكرمك بالخلافة ما أعرفه . قال : فمن الذى يقول : فإن يكر بن وائل فإن يك جدُّ القوم فِهْرَ بنَ مَالك فحسبى فخرًا فخرُ بكر بن وائل واكنَّهم فازوا بإرْث أبيهِمُ وكنَّا على أمرٍ من الأَمر باطلِ

فقلت: لا وحقك يا أمير المؤمنين ما أعرفه. قال: بلى . أتظن يا يزيد أنى أوطئك فراشى وبساطى ، وأقلدك أمرى . وأنا لا أعرف سرائرك ومخبّآتك ؟ والله إن عُيونى عليك حتى في فراشك ، فلا تجعلن على نفسك سلطاناً ، هذا جلف من أجلاف ربيعة آويته عندك ، ومكّنته من مجلسك ، فقال ما قال ؛

ا فأتنى به حتى أعرفه نفسه ليعلم أن ربيعة ليست كقريش . قال : فانصرفت وأحضرت بكر بن النطاح ، فأعلمته القصة ، وأمرت له بألنى درهم . وكان له عندى ديوان فأسقطته ، وقلت له : الْحَقْ بالجزيرة ، فخرج إليها ، فلم يزل مستترًا بها حتى مات الرشيد ، فرددته وزدت في عطائه ونُزُله .

قال: وحُدِّثْتُ أَن بكرًا لما ورد على أبى دُلَف وقد مدحه ، دعا به وقال: الشدنى ، فأنشده ، حتى إذا بلغ الموضع الذى يستمنحه فيه ويسأله قال: فأين ما قلت:

ومن يفتقر منّا يعش بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسأل فخجل بكر وأطرق مليًّا ، ثم قال : يا أيها الأمير ، لو كان تحتى فرس من خيلك ، وفي يدى قَنَاة من رماحك ، وتقلّدت سيفاً من سيوفك. لَمَا من خيلك ، وفي يدى قَنَاة من رماحك ، وتقلّدت سيفاً من سيوفك. لَمَا حمتُ هذا المقام. قال : فدعا بجميع ما ذكره ، وهِمْيان فيه خمسهائة دينار ثم قال : امْضِ فصدّق قولَك بفعلك .

فخرج من بين يديه. وأخذ في طريق هَمَذان يريد الجزيرة ، فلما كان على مسيرة ثلاث (١) من الكرّج ، استقبله مال عظيم ، قدحُول إلى أبى دلّف من بعض نواحى أعماله ، ومعه فرسان من رجاله ، فشد عليهم ، فقتل بعضهم ، وهزم الباقين ، واستولى على المال فذهب به . فلما بلغ الخبرُ أبا دلَف ضحك وقال : لا نلوم إلا أنفسنا . نحن بعثناه على ذلك . ٥

ومما يختار من شعره قوله لأَبي دلف:

فكفُّك قوسٌ والنَّدى وتَرُ لها وسهمُك فيه اليُسْرُ فارْم به عُسْر ي وقوله أيضاً:

ولقد طلبْنا فى البلاد فلم نجدْ أحدًا سواك إلى المكارم يُنْسَبُ ومن طريف الشعر وبديعه قوله لأنى دُلَف :

نادى نداك فاتوا هم إذا امرا ان يدعوا فاهبًا كلّ مستمع (٢) زوروا الأمير وبيت الله تنتفعوا فاختار وجُهك فينا كلّ منتفع

أَراد قَوْلِ الله عز وجل (٢) : (وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ).

ومما يستحسن أيضاً له قوله:

ليس الفتى بجماله وكماله إنَّ الجواد بماله يُدعَى الفَتَى ١٥ ويستحسن أيضاًله قوله :

فَى لا يُراعِى جارُه هفواتِه ولا حُكْمُه فى النائبات غريبُ حليمُ إذا ما الجهلَّأَذْهلَّ أهله عن الحلم، مَغْشِيُّ الفناءنجيبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : مسير ثلث . (٢) كذا في الأصل . وهو مختل الوزن غير موضح المراد ، ولعله محرف عن مثل :

نادی نداك بأن يأتوا إذا أمروا من يدع فاز فأصغی كل مستمع (٣) في الأصل : عج ، وهي اختصار من النساخ لكلمتي : عز وجل .

ومما يختارله قوله أيضاً:

أهدى إليك نصيحتى ومودَّتى وعلى القلوب من القلوب دلائل

ومما يختار له أيضاً :

ه لو كان خُلْفُك أو أمامك هائباً

ومن قلائده وأمهات قصائده قوله:

وليلة جَمْع لم أبت ناسياً لكم ولم تُسْسِنيك البيضُ بالْخَيْف،ن مِنَّى فَطَوَّفْن بالبيت العتيق ليالياً مَطَوَّفْن بالبيت العتيق ليالياً عَانُ الدَّى أشْرِبْنَ (٣) دِرْعَا أَوَانِسِ يَغيبُ الدَّجى ما لم يغبن ويختنى جمعن جمالاً في كمالٍ مُبَرِّز جمعن جمالاً في كمالٍ مُبَرِّز فزوَّد نِي شوقاً إليكِ ، وحسرة فزوَّد نِي شوقاً إليكِ ، وحسرة ذهبت بديبا ج الجمالِ ووَشْيهِ فَعَانُ لِيلِي بالحجاز ولم أَزَلُ فيا حبَّذا برُّ العراق وبحرُها فيا حبَّذا برُّ العراق وبحرُها

وحين أفاض النّاس من عَرفاتِ
وقد رُحْن أَرْسَالاً إلى الجمراتِ
وزُرْنَ فِنَاء (٢) البيتِ والْعَرَصَات
بَدَوْنَ لنا في القَرِّ والحَبرَات
إذا كنّ منه الدهر مختفيات (١)
وسدّدن (٥) شططانا على النظرات
عليك إلى ما بي من الحسرات
وصرْنَ بما خلّفتِ مُحْتفيات (١)
وليلى قصيرٌ آمن الغَدَوات

قبل اللِّقَاء شَوَاهِدُ الأَّرواحِ

بالود قبل تَشَاهُدِ (١) الأشباح

أحدًا سِواكَ لهابك المِقْدارُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : لشاهد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قباء.

<sup>(</sup> ٣ ) يرى « ق » احتمال أنها : أسرين .

<sup>( )</sup> في الأصل : محتفيات . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : وسدن . وسدد السهم رماه . ويجتمل أيضاً أن تكون محرفة عن : وأسدن سلطاناً من أسده . هيجه وأغراه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : مختفيات . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup> v ) في الأصل : ولا يجتني . وصوبها أيضاً « ق » .

لنا من ذُرًا الأَجْبال والفلوات ورُوحُوا على اسم الله والبركات عليه من التسليم والصلوات ولاتَغْفُلوا (٢) فالحبس في الغفلات فني خُوضها المنجَى (٣)من الغمرات ٥ على عالم بالمرء ذي الجَهَلات يردُّ الصِّبا عَوْدًا على البَكآت أخاً دون إخواني وأهل ثِقاتي يمُر لها حرُّ على اللَّهوات(ال) حنيناً إلى الفيتيان والفتيات ١٠ أَبِتُ ( °) واثقاً بالجود والنَّجَدَات أمانٌ من الأيام والغِيرَات لَإِخواننا ذُهْلُ على اللَّزبات(١) أبت°(٧) واثقاً بالمال والثروات يضاف إلى الأَشراف والسَّروات <sup>(١)</sup> ١٥

كُفي خُزَناً ما تحمل الأَرْضُ دونها أَبِا مَرْيُهِم قِيلُوا بعُسْفَان ساعة ومرُّوا على قبر النبي وأكثرِوا وتِلقاءَ أَمَجْدُ (١)فاستحثُّوا ركابكم إذا الغَمَرات استقبلتنا وأَمْعنت تجاهل عبد الله والعلم ظَنَّه ألست الخليع الجامح الرأس والذي وما زال لى إلفاً وأنساً وصاحبا تناجبُ بِمَا في قلبه عصبيّةٌ نديم ملوك يحملون تدللي منى تشتمل بكر على بدارها وفى أَسَد والنِّمرْ أبناء قاسِط. وإِن ذوِي الإِقدام والصبر والنُّهي وإِن تَلْشَتْمُل قَيْسٌ عَلَى وَتَغْلِبُ وكم من مقام في ضَبيعَةِ (٨) مَعْمَرِ

<sup>(</sup>١١) لعلها محرفة عن نجد .

 <sup>(</sup>٢) يرى «ق» احمال أنها : فالحسر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الهيجا. وصوبها أيضاً « ق ».

<sup>(</sup> ٤ ) اللهوات : العطايا .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : أتت .

<sup>(</sup>٦) اللزبات : الشدائد .

<sup>(</sup> v ) في الأصل : أتت .

 <sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : ضيعة .

<sup>(</sup> ٩ ) سروات القوم : سادتهم .

بعيد من التقصير والتَّبرات(١) وذبُّ عن الأحساب والحُرُمات مناجيب سبَّاقون في الجلبات(٢) أَقَرّ لها عاد بكُثْر أداةِ (٣) فسُوَّ النا يَدْعُون بالشَّهواتِ سِنانٌ وسيفٌ قاضبُ الشَّفرات على الأَرض شيئاً بعد طول بَيات مُنُوا وابْتُلوا مِن خَوْفنا بِخُفَات (٤) إلى الوت يرمى الرُّوح بالسَّكرات إِذَا الرَّوْع أَبدى أَسوُق الخَفِرَات رأيت معــدًّا تحتها درجات إلى حسب صَعْبِ المناكب عاتِ قصورًا وأنهارًا خلال نَبات حمتْها بأعلام لها وسِمات إِلَى الدُّرْبِ دَرْبِ الروم ذي الشُّرقات إِلَى ما حوت جَوٌّ من القَرَيات على الحرب وهّابين لِلْبُدَرَات

وفي أكلب عِزُّ تِلادٌ وطَارفٌ وما الفتك إلا في رَبيعةَ والغني وقاد زمام الجاهلية منهم وقادوا جيوشاً أَوَّلا بعد أول • مفاتيحُ أبواب النَّدى بأَكفِّنا إِذَا هلك البَكْرِيُّ كَانَ تُرَاثُه ولم كَدعُوا من مال كسرى وجُنْدِه إذا لم يسلِّطنا القضاء على العِدا وإِنَّ وَعيدَ الحيِّ بكر بن وائل ١٠ ومن لم تكن بكرٌ له فهو ضائع إِذَا عدَّتِ الأَيَّامُ بكر بن وائل وكل قتيل من ربيعةَ ينتمي وأُوّل ما اختطّوا (٥) اليمامة واحتوورا وعاجَتْ على البحرين منهم عِصابة ١٥ وهم مُنعوا ما بين حُلُوانَ غَيْرَةً وأُمَّا بنو عيسى فماهُ(٦) ديارهم بنو حُرّة أَدَّت أُسودًا ضوارياً

<sup>(</sup>١) التبرات : المهالك .

<sup>(</sup>٢) جلب وأجلب على الفرس : صاح واستحثه للسبق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : نكيرادات . ويرى « ق » أنها : بكسر أدات .

<sup>(</sup> ٤ ) الخفات : الموت .

<sup>(</sup> ه ) فى الأصل : احتطوا . وصوبها أيضاً « ق » .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصل. وقد تكون محرفة أيضاً عن: فما في ديارهم . والماه هو الماء، ولكن المعنى هنا
 يتطلب أن كل من في ديارهم إلى ما حوته جو من القرى هم بنو حرة . وفي الأصل : جن

على أَعْظُم بالرايحان ودايه (١) مقدّسة تحت التراب رُفات قفا واسألاها إن أجابت وجربا أبا دلف في شأنها الحسنات<sup>(٢)</sup> فتى - ما أقل (٣) السيف والرمع - مُخْرج عِدَاه من الدنيا بغير بَيات أدارت على الأعداء كأس ممات هو الفاضل المنصور والراية التي ونصرًا فصاروا أعظمًا (°)نخرات • أذاق الردي جلويه (٤) في خيل فارس وما الْمُتُورتُ فرسان قحطانَ قبله على أحد في السر والجهرات عدَت خيلُه حُمْرَ النُّحور وخيلُهم مخضبة الأَكْفال والرَّبَـلات (٦) بكى منه أهل الروم بالعَبَرات وصبّح صبحاً عسقلانَ بعسكر ولم يعد عن حرمان فالسلوات (٧) سعى غيرً وانٍ عن عقيل وما سلا على الحصن بالقتلى أُشدّ بيات فَبَيَّتُهُمْ (^^) بالنار حتى تفرّفوا على أهلها بالخيل والغزوات وجاس (٩) تخومات البلاد مصمّماً سور فرض القربان بالرقفات (١٠) نَفَى الْكردَ عن شعْبَى نهاوند بعدما وعلّ رِماحا من دم نَهلات وأورد ماء البئر بالبيض فارتوت ولم يثنُّه عن شَهْرَ زُورَ مصيفُها (١١) وَوِرْد أَجاجِ الشربِ غيرِ فُرات

<sup>(</sup> ١ ) كذا في الأصل : وهي أسها، مواضع أو محرفة عنها .

<sup>(</sup>٢) لعلها : ذي الشأن والحسنات .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: من ، وقد تكون محرفة أيضاً عن: إن أقل.

<sup>(</sup>٤) جيلويه كان من رؤساء رم الزنيجان وقد قتله أبودلف . وفيالأصل : حلوي . وصوبها « ق ».

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في الأصل ولعلها : بصرى . وبصرى من قرى بغداد قرب عكبراء وبصرى أيضاً بالشام وكانت من أعمال دمشق .

<sup>(</sup>٦) الربلات : أصول الأفخاذ . وفي الأصل : الزبلات . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل .

<sup>(</sup> ٨ ) فى الأصل : فنتبهم . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup> ٩ ) في الأصل : وحاش .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>١١) قد تكون محرفة أيضاً عن : مضيقها .

فآبت بطير النحس والنكبات يخرون للأذقان والجمهات وقد أوسعا في الطعن هاك وهاتِ ندين وننفى الشك والشبهات يرى قاسماً نورًا لدى الظلمات أبو دلف يأثى على النَّسمات وأفنيت أهل الأرض في السّنوات نَخُرّقة القتلى بغير وفاة على غَدرات الدهر ذى الغَدرات سموت فنلت (٢) النجم بالسَّمَوَات فأَلفيتُه في الله خير مُوات وأَلَّفت عِجْلاً بعد طول شتات وقد صيَّروا عجم العصا عبرات (٣) وأتبعت بِرَّا واصلا بصِلات وجودك مقرون بصدق عدات جوادًا يَبُذُ الرُّمحَ حِلْفَ هِبَات<sup>(٤)</sup> وطال مدى الغايات والغَلُوات (٥) جعلت لها أمثالها أخوات بشدة إقدام وحسن أناة

وبالحرشان استنزل القوم وحده ولم ينجُ منه طالب قبل طالب بدِين أُمير المؤْمنين ورأْيه فكل(١) قبيل من معدّ وغيرها ولو لم يكن موتً لكان مكانه أبا دلف أوقعت عشرين وقعة تركُّت طريق الموت بالسيف عامرًا صبرت لأن الصبر منك سجيّة ١٠ إلى أن رفعت السيف والرمح بعدما ولسَّت هارون الخليفة إذ دعا فأُمَّنْت سِرْباً خائفاً وردَدْتَه أعدت اللحا فوق العصا فجمعتها وألست نعماك الفقير وغيره ١٥ فعزُّك مقرون بعلم وسؤدد وما افتقدت منك القبائل ساعة ومالك في الدنيا نظير إذا جَرَوْا إذا ظلَّالتنا منك بالخير نعمة مسطت الغني والفَتْك والخير والنّدى

<sup>(</sup>١) في الأصل . قتيل .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : قتلت .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : يبد الريح . خلف هنات . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>ه) الغلوة : وجمعها غلوات : الغاية وهى رمية سهم أبعد ما يقدر عليه . ويقال : هى قدر ثلاثمائة ذراع أو أربعائة .

وإنى ليكفىالناسَ بعضُ صفاتى أبو دلف أفني (١) صفاتي مديحه على آل عيسى أَفضلُ النُّعَمات به ارتد مُلك كاد يُودِي(٢) وأسبغت وشاد بيوت المجد بالعزمات بنَّى قاسمُ مجدًا رفيعاً بيوتُه وفي حُبّه الإفضالَ والصدقات وأشبه غيسي في نداه وبأسه تُشَبُّ به النيران في الفلوات<sup>(٣)</sup> وأشبه إدريسَ الذي حَدُّ سيفه جهنم ذات الغيظ والزفرات كأَن جيادُ المُعْقِلِيِّين (١) في الوغي إلى العز والكشَّافُ للكُرُبات أَبوه عُمُيرٌ قاد أَبناءَ وائل معادنُ أيقانُ عما هو آت بنو دلف بالفضل أولى لأنهم إذا طبَّقَ الآفاق بالدِّيمات كأَن عمام العزِّ حَشُو أَكفِّهم

هذا ألبيت أقرت الشعراء قاطبة أنه لا يكون وراءه حسن ولاجودة معنى ، ١٠ على أن القصيدة كلها نمط واحد دونه الديباج .

ولم يُغْفلوا الإلطاف والنَّفَحات وأَجْرَوْا على البذل والنفقات كَمَعْنِ ومثلى طلْحة الطلحات ومُنْية أعدائى نفاد حياتى ١٥ ويسبق إملائى سريع فرات وأحسَبُ إبليساً لحُسْنِ رواتى

إذا زرتهم فى كل عام تباشروا فكم أصلحوا حالى وأسنوا جوائزى وإنى على ما فى يدى من حِبانهم فمنية قومى أن أُخلَّدَ فيهم أنا الشاعر المملى على ألف كاتب فأبدى ولا أروى لخلق قصيدة

<sup>(</sup>١) في الأصل : أفتي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يشب . . . في الفتيات .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : المغفليين . هذا والمعقليين نسبة إلى جد أبي دلف معقل بن عمير .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : واسوا . وصوبها أيضاً « ق » .

### أخبار الرقاشي

واسمه الفضل بن عبد الصمد الرَّقاشيّ ، مولى [ربيعة] حدثني أبو مالك قال:

قال الفضل بن الربيع للفضل بن عبد الصمد الرَّقاشي ويلك يارقاشي ، أُردت بوصيتك الخلاف على الصالحين . فقال له : جعلت فداك . لوعلمت أنى أُعافى من علَّى وأُعيش ما أُوصيت ، فإنها من الذخائز النفيسة التي تُدَّخر للموت .

ووصيته هذه أرجوزة مزدوجة ، يأمر فيها باللّواط. وشرب الخمر والقمار والهراش بين الديكة والكلاب ، وهو يزعم - كما ترى - أنها تُدَّخر لوقت الموت ، مجوناً وخلاعة . وأوّلها :

أُوصى الرقاشيّ إلى خلَّانهِ وصيّة المحمود في إخوانهِ وهي مشهورة موجودة .

حدثنى إبراهيم بن تميم قال : حدثنى المعلّى بن حُمَيد قال : الرقاشى من أهل الرىّ من العجم ، وفيه يقول أبو نواس يهجوه (١) فى مَوْجدة وجدها عليه :

وجدْتُ الفضل أكرم من رقاش لأَن الفضل مولاه الرسولُ أَراد بذلك قول النبي صلى الله عليه وآله «أَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَه » حدثنى أبي قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ويهجوه .

لما قال أبو دلف قصيدته التي يقول فيها:

ناوليى الدِّرع قد طا ل عن الحرْب جِمَامى قال الرقاشي مجيباً له:

ل عن الْقُصْف جمامي جَنِّبيني الدِّرع قد طا رَد وابْدَى بالحسام (١) واكسرى البيشة والمط ر بقوسی وسهامی واقدفى في لجدة البح وبسرجي ولجامي وبترسی وبرمحی ه مهری بالصّدام<sup>(۲)</sup> واعقيرى مهرى أصاب الل رَفَ في الحرب مُقَامي أنا لا أطلب أن يُدْ بين فتيان كرام وبحَسْبي أن تراني هَمَّ قوم بانهزام نَهْزم الراح إذا ما نَ لأَجساد وهام ونُخَلِّى الضَّرْب والطع ل عن الحرب جمامى لشُقيًّ قال قد طا

والرقاشي كثير الشعر ، قليل الجيّد ، وكان منقطعاً إلى البرامكة بمدحهم ويعيش بهم ، فلما زال أمرهم خرج إلى خراسان ، واتصل بطاهر بن الحسين ، ١٥ وما زال بها حتى مات .

#### أخبار أبى العتاهية

حدثني أبو الخصيب قال: حدثني المزيدي (٣) قال:

أبو العتاهية اسمه إسهاعيل بن القاسم وكنيته أبو إسحاق، وهو مولى لعَنزة (٤)،

<sup>(</sup>١) في فوات الوفيات : والتي . هذا ، وابدى تكون مخففة عن وابدئي . والمطرد : الرمح القصير

<sup>(</sup>٢) الصدام : داء في رءوس الدواب .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: وفي المختصر: المحمدي. وقد تكون محرفة أيضاً عن اليزيدي.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : العنترة .

ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره فى الزهد والمواعظ، وذكر الموت والحشر والنار والجنة والذى يصح لى أنه كان ثَنَويًا (١) .

حدثنى أبو رجاء البصرى قال : حدثنا على بن معمر التميمي قال : حدثنى شيخ من قدماء الكتَّاب قال :

كنت : آتى أبا العتاهية فأنسخ أشعاره فى الزهد وغيره ، وكان له بنتان ، إحداهما [يقال لها] بالله ، والأُخرى : لله (٢) وكان له ابن زاهد ناسك ، وكان مع ذلك شاعرًا ، إلا أنه قد تخلّى من الدنيا .

حدثني أبو الأزهر التبان عن أبي العنقاء البصري قال :

كان أبو العتاهية أحد المطبوعين ، وممن كاد يكون كلامه شعرًا كله ، وغزله ليّن جدًّا مشاكل لكلام النساء ، موافق لطباعهن ، وكذلك كان عمر بن أبي ربيعة المخزوى ، والعباس بن الأحنف ، وكان أبو العتاهية يتغزل في عُتْبَة جارية رائطة بنت أبي العباس السفاح ويظهر عشقها ، وكان يجيد الوصف . فمما قاله في عتبة قوله :

أَعْلَمتُ عتبةً أَنى منها على شَرَف (٣) مُطِلُّ وشكوتُ ما أَلق إلي ها والمدامع تَسْتَهِلُّ حتى إذا بَرمت عسا أشكو كما يشكو الأذل قالت : فأى الناس يع لم ما تقول فقلت : كل قالت : مكانها من قوله : أجمع (١) أهل الأدب أنهم لم يسمعوا قافيه [أحق] (٥) بمكانها من قوله :

<sup>(</sup>١) الثنوية : من يقولون بأن الآلهة اثنان إله الحير وإله الشر .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : وكان له بيتان أحدهما بالله والآخر لله . والتصويب من المختصر والشعر والشعراء .

<sup>(</sup>٣) الشرف يراد به هنا الإشفاء على خطر يقال هو على شرف من الهلاك .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : اجتمع . هذا وفى الإعجاز والإيجاز ١٦١ قال ابن المعتز : أجمع أهل الأدب .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من الإعجاز والإيجاز .

10

« فقلت كل » وهي قصيدة مشهورة يُغنَّى بها .

وحدثني المبرد قال : حدثني محمد بن البصري قال :

كان أبو العتاهية ، لسهولة شعره وجودة طبعه فيه، ربما قال شعرًا موزوناً ليس من الأعاريض المعروفة ، وكان يلعب بالشعر لعباً ، ويأخذ كيف شاء.

وحدثني إبراهم بن العباس الكاتب عن أبيه قال:

قال أبو العتاهية : قال لى المأمون : أنت أشعر أم أبو نواس ؟ فقلت : أنا من قد علمت يا أمير المومنين ، ولوددت أن أبيات أبى نواس لى فأستعلى ما على شعراء أهل الأرض ، قال : وما هي ؟ قلت : قوله :

ومستعبد إخـوانه بثرائه لبست له كِبْرًا أَبَرَّ على الكِبْرِ متى ضَمَّنى يوماً وإياه مجلس رأى جانبى وَعْرَّايزيد على الوعْر وقد زادنى تِيهاً على الناس أننى أَرانى أَغناهم وإن كنت ذا فقر قال المأمون: أحسن الرجل أحسن.

وحدثنى المعروسى الكوفى قال : حدثنى محمد بن زياد - وكان يروى لأبى العتاهية شعرًا كثيرًا قال :جلس أبو العتاهية يوماً إلى قَصَّار فسمع صوت الكَدِين (١) فقال باقتداره شعرًا على إيقاعه ، منه هذا البيت :

المنون مفْنيات واحداً فواحدا كأنه نظر إلى القَصَّار أَخذ ثوباً بعد ثوب ، فشبهه بأَخذ الموت إنساناً بعد إنسان ، وأخذ الوزن من وقع الكدين .

وهما سار له قوله:

بسطتُ كفّى نحوكم سائلاً ماذا تردّون على السائلِ ٢٠ إِن لم تُنيلوه فقولوا له قولاً جميلا بدل النَّائل

<sup>(</sup>١) الكدين مدقة القصارين .

أو كَنْتُمُ العامَ على عُسْرَة ويلى فَمَنُّوه إلى قابل ولهذا الشعر من قلوب النساء موقع الزُّلال البارد من الظمآن لِرِقَّته . وحدثنى أبو البلاد عن الأَخوص الأَصغرقال :

كانت عتبة التى يسبب بها ويظهر عشقها أبو العتاهية جارية لرائطة منت أبى العباس السفاح ، وكانت رائطة تحت ابن عمها المهدى بن المنصور أمير المؤمنين ، فلما بلغ المهدى إكثاره في شعره من ذكرها ووصفها غضب وقال : ما يجد هذا الجرار أحدًا يعبث بحُرمه غيرنا ؟ وكان أبو العتاهية قديماً يبيع الجرار في سوق الكوفة ، ثم تأدب فارتفع بأدبه. قال : فأمر بحبسه ، فعمل أبو العتاهية من قِبل يزيد بن منصور خال المهدى فأمر بحبسه ، فعمل أبو العتاهية من قبل يزيد بن منصور خال المهدى الما المهدى فلما طال هذا دخلت رائطة على المهدى فشكته وقالت : قد شهر جاريتى بشعره وفضحها ، وأحفظته عليه ، فأحضره وضربه بالسياط في الدواوين (١) بين يديه ، وكان ضعيف البنية فغشى عليه ، فلما أفاق رفع رأسه فإذا بعتبة واقفة تنظر إليه من سطح فقال :

بخ بخ يا عتب (٢) من مثلكم قد قتل المهدى فيكم قتيل فتعجب المهدى ورق له ورحمه ، وأمر بالإحسان إليه، ووعده بالجارية أن يستوهبها من مولاتها ويدفعها إليه ، فلما علمت الجارية ذلك ، وألح أبو العتاهية على المهدى يقتضيه ما وعده بشعره قالت: يا أمير المؤمنين أستجير في مروءتك وشرفك وما يازمك من حق خدمتى وصحبتى أن تخرجني من دار النعمة إلى بائع جرار سوق دنيء النفس . وبعد ، فإنمايريد الذّكر والشهرة ،

<sup>(</sup>١) يرى « ق » أنها الدرابزين . هذا وفى الأصل : الدرارين ولعلها أيضاً ، الديوان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يا عتبة .

وليس بعاشق ، فإن أردت أن تعرف ما يقول فمر له بمال له خَطَرٌ ، فإنه سَيُلهيه عنى ويَشغله عن ذكرى . فأمر له المهدى بمائة ألف ، ولم يُسَمّ وَرقاً ولا عَيْناً . فأورد أبو العتاهية توقيعه بذلك على الكُتّاب ، فأعطوه مائة ألف درهم على أنه لم يُسَمّ شيئاً ، فأبى ولم يرض وقال : أنا لا أراه وقع إلا بمائة ألف دينار ، فإنه لم يكن ليعوضنى منها أقل من هذا ، فقالوا : حتى نوامره وقالت له مذا الكتاب ، وكان يتردد شهر ايطالب به ، فأشرفت عليه عتبة وقالت له مدوقد دخل الدار يقتضى ذلك مديا صفيق الوجه ، لو كنت عاشقاً لشغلك العشق عن المفاضلة بين الدراهم والدنانير . وبلغ كلامها المهدى ، فعلم أنها كانت أعرف بقصة الرجل ، فأمسك عن أمره .

ولأبي العتاهية في الرشيد وكان وَجَد عليه فحبسه فكتب إليه: تفديك نفسي من كلِّ ما كرهت نفسك إن كنتُ مذنباً فاغفِرْ يا ليت قلبي لديك صُوِّر ما فيه لتستيقِنَ الذي أُضْمِرْ فرق له ، ووقَّع في رقعته: لا بأس عليك . فاطمأنَّ إلى ذلك. ثم تمادى مُكثه في الحبس فكتب إليه :

كَأَنَّ الخلْقَ رُكِّبَ فوق (١) رُوح له جسد وأنت عليه راسُ ١٥ أَمين الله إن الحبس بأسُ وقد وقعْت : ليس عليك باسُ

فأمر بإطلاقه .

ومما كتب إليه في الحبس أيضاً هذا :

إنما أنت رحمة وسلامَهْ زادك الله غِبْطة وكرامَهْ

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء وغيره : فيه روح .

قيل لى قد رضيت عنى قمَنْ لى أَن أَرى لى على رضاك علامه وحقيق ألَّا يُراع بسُوءِ من رآك ابتسمت منه ابتسامه لو توجَّعْت لى فروَّحت عنى روَّح الله عنك يوم القيامه وكان الرشيد حين حبسه جعل أمره إلى خادم يقال له ماهر ، وكان يحسن إليه ، فهو يقول :

كفانى العناية من أمره بتشمير ما كان من غرسه وكان الشفيع إلى نفسه وكان الشفيع إلى نفسه وحدثنى بعض أهل الأدب قال: أهدى أبو العتاهية إلى الرشيد نَعْلا وكتب إليه:

نعلٌ بعثتُ بها لتُلْبِسَها قَدَماً تسير بها إلى المجدِ<sup>(۱)</sup> لو كان يمكن أَنْ أَشَرِّكَها خدّى جعلت شِرَاكها خَدّى وسمع رجلٌ أبا العتاهية ينشد:

فانظر بعينك حيث شئ ت فلن ترى إلَّا بَخيلا أَراد ما في سورة الإسراء «قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَا العتاهية لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَالْإِنْسَانُ قَتُورًا ». فقال الرجل: يا أبا العتاهية بخَلت جميع الناس. قال: فأكْذبني بواحد.

حدثنى محمد بن راشد الكاتب عن ابن جبلة البدوى قال:

[ أَنَّى ] أَبِو العتاهية بابَ أحمد بن يوسف كاتب المأمون ، فحُجب عنه فقال :

٧ متى يظفرُ الغادى إليك بحاجة ونصفُك محجوب ونصفك نائمُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل : قدماً تمثى بها على الحجد . ولا يستقيم معه الوزن . وفى الشعر والشعراء وغيره : تسعى بها قدم . وفى الغرر والعرر ص ٤٤٦ .

<sup>. . .</sup> لتلبسها . قدم تسير بها إلى المحد .

فسار بيته هذا في الآفاق ، وجعل الناس يتناشدونه ، فاعتذر إليه .

ومما يستحسن له في المواعظ والحكمة :

وَعَظَنْكَ أَجِدَاثُ صُمُتْ وَنَعَنْكَ أَزِمِنَةٌ خُفُتْ وَنَعَنْكَ أَزِمِنَةٌ خُفُتْ وَتَكَلَّمَتْ عَن أَوْجِهِ تَبْلَى وعن صُورٍ شُتُتُ (١) وأَنْتَ حَيُّ لَم تَمَتْ وأَرْتُكَ قَهِرِكَ فَى القبو ر وأَنْتَ حَيُّ لَم تَمَتْ

وله في استبطاء بعض الناس ، وما سُمع بأحسن منها :

ما أنا إلا لمن يراني أرى خليلي كما يراني(٢) الست أرى ما ملكت أمرى مكان من لا يرى مكانى إِنْ لَم ينل خيرَه الأَداني مَن ذا الذي يرتجي الأَقاصي لو جَهَد الخَلْقُ ما عداني فلى إلى أن أموت رزقٌ لا يُكْرَمُ الدُّهْرَ كلُّ من لا يصْلُح إلَّا على الهَوان وعن فلان وعن فلان واستغن بالله عن فلان فالمال من حِلِّه صِيانٌ للوجه والعِرْض واللِّسان والفقر بيت عليه تُقفْلٌ مفتاحه العجُّزُ والتَّواني تكون منه على بَيَان ولا تدعُ مكسباً حلالًا هُنَّ من الله في ضَمان ورزقُ ربّى له وُجُوهُ سبحان من لم يَزَلْ عَلِيًّا ليس له في العلوِّ ثاني

فکلٌ شيءِ سواه فاني

إِلَّا بِكَيِنَا عَلَى زَوَانَ

قضي على خلقه المنايا

يا ربً لم نبك مِن زمان <sup>(۳)</sup>

١٥

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : سبت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل خليلي ولا يراني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يا رب إن لم نبك زماناً .

وهو القائل أيضاً:

نعى نفسى إلى من الليالى فمالى است مشغولًا بنفسى لقد أيقنت أنًى غير باق أمالى عِبْرة في ذكر قوم كأن مُمرضى قدقام يَسْعَى وخلنى نسوة يبكين شَجُوا تعالى الله يا سلم بن عمرو هب الدُّنيا تُساق إليك عَفْوا فما ترجو بشيء ليس يبتى

بُكُوْتُ الناس قرناً بعد قرْنِ

وذُقتُ مرارة الأشياء جمعاً

بنعشى بين أربعة عِجال كأنَّ قلوبَهنَّ على المقالى أذل الحرص أعناق الرجال أليس مصيرُ ذاك إلى الزوال وَشِيكاً ما تغيّره الليالى فلم أر غير خلّاب وقالى فما شيءٌ أمر من السؤال

تصرُّفُهنَّ حالًا بعد حال

ومالى لا أخاف الموت مالى

ولكنِّي أراني لا أبالي

تفَانوا رُبَّما خطروا ببالي

ولم أر فى الأمور أشدُّ هولاً وأفظع من معاداة الرجال وأشعار أبي العتاهية كثيرة جدًّا ، إلَّا أنها مشهورة وموجودة ، وفيما أوردناه

١٥ منها كفاية.

# أخبار مُسْلم بن الوليد الأنصارى

وهو صَريع الغواني .

حدثنى صالح بن محمد العوفى قال : [حدثنا إبراهيم بن أبى يحيى المدنى الأنصارى قال](١):

<sup>(</sup>١) زيادة من المختصر .

كان مسلمُ بن الوليد صريعُ الغوانى مدَّاحاً مُحْسناً مجيدًا مفلقاً ، وهو أوَّل من وسَّع البديع ، لأَن بشَّار بن برد أول من جاء به . ثم جاء مسلم فحشا به شعره ، ثم جاء أبو تمام فأفرط فيه وتجاوز المقدار .

وجلُّ مدائح مسلم في يزيد بن مَزْيد ، وداود بن مَزْيد، وفي البرامكة . وقد مد ح الخلفاء .

حَدَّثَنِي ابن المغير <sup>(١)</sup> قال .

كان مسلم بن الوليد مدح الرشيد باللامية السائرة ، فلما دخل عليه فأنشده وبلغ قوله :

هل العيشُ إِلَّا أَن تروح مع الصِّبا وتغدو صريعَ الكأْس والأعين النُّجْل

قال له : أنت صريع الغواني.فسمي بذلك حتى صار لا يعرف إلَّا به .

ويقال : إن الرشيد كتب شعره بماء الذهب . وأوَّل القصيدة :

أديرا على الكأس لا تشربا قبلي ولا تَطْلُبَا مِن عندِ قاتلتي ذَحْلِي (٢) وهي مشهورة سائرة جيدة عجيبة . ومما يستحسن له على أن شعره

كله ديباج حسن لا يدفعه عن ذلك أحد \_ قوله :

فإنى وإسماعيسل يوم وَدَاعه لكالغِمْد يوم الرَّوْع زايلَه النَّصْلُ مه فإن أغش (٣)قوماً بعده أو أزْرْهُمُ فكالوحشِ يُدْنيهام الأَنَسِ المحل وهذا معنى لا يتفق للشاعر مثله في ألف سنة.

وهو القائل فى يزيد بن مَزيد فى قصيدة له جيَّدة طويلة عجيبة : مُونٍ عَلَى مُهَج فى يوم ذى رَهج كأنَّه أَجَلُّ يسعى إلى أَمَلِ

<sup>(</sup>١) المختصر : حدثني يعقوب بن إسحاق قال : حدثني أبي .

<sup>(</sup>٢) الذحل: الثأر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أعس .

<sup>(</sup> ٤) الأنس: الإنس.

لا يَرْحلُ الناسُ إلانَحو حُجْرته (۱) يكسوالسيوف (۲) نفوس الناكثين به قد عوَّد الطير عادات وَثِقْنَ بها تراه (۳) في الأَمْن في درْع مُضاعفة لله مِنْ هاشم في أرضه جبل صدَّقت الظنون به

كالبيت يُضْحى إليه مُلتقى السَّبل ويجعل الرُّوس تيجاناً على الذُّبُل فهنَّ يتبعْنه فى كُلِّ مُرْتَحل لايأمن الدهر أنيُدعى على عجل وأنت وابنك رُكنا ذلك الجبل وحَطَّ جُودك جُلَّ الرحْل عن جملى

وأُول هذه القصيدة :

أَجْرَرْتُ حَبْلَ خليع في الصِّبا غزلِ وشَمَّرت هِمَمُ العُذَّال في الْعَذَل وشَمَّرت هِمَمُ العُذَال في الْعَذَل وهي كما قلنا مشهورة ، فتركناها إلَّا هذه الأبيات فإنها من عيون القصيدة ، وإن كانت القصيدة كلها عينا .

ومما سار له من هجوه قوله:

یا ضیف موسی أخی خُزَیمة صُم

أطرق لمّا أتیت ممتدحاً
فخنمت إن مات أن أقاد به
فخنمت كنز البلاد فى یده

ومما يختار له أيضاً قوله : لن يُبطئ الأَمرُ ما أَمَّدْتَ أَوْبَتَهُ والدهرُ آخذُ ما أَعطى مكدِّرُ ما فلا يغرّك من دهسر عطيَّتُه

أُو فَتَزوَّدُ إِن كنت لَم تَصُمَرِ فلم يَصُمَرِ فلم يَقُل لا فضْلاً على نَعمَ فقمت أَبغى النجاة من أَمَمِر لم يَدَع الإعتـــلال بالعَدَم

إذا أعانك فيه رفق متَّبدِ أَصْفَى ومُفسد ما أَهْوى له بِيدِ فليس يترك ما أعطى على أحد

<sup>(</sup>١) الحجرة ، بفتح الحاء وضمها يراد بها هنا : الناحية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : يكسو الرو نفوس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يداه .

ومما يستملح له قوله:

شَجَجْتُها بِلُعابِ الْمُزن فاغتزلت أَهْلاً بوافدة للشيب واردة

عُجولُ إِلَىٰ أَن يُودِعَ الحمدَ مالَه

بكف أن العباس يُستَمْطَرُ الغني

مَنِي شَنَّتُ رَفَّمْتُ السَّتُورِ عَنِ الغَني

كشفت (٤) أهاويل الدُّجي عن مَهُولهِ

إِذَا أَقبلتُ راعَتْ بقُلَّة قَرْهَب (٥)

أُقِلَّت مجدافين يعتُورانها

كأن الصَّبا تحكي مها-حين واجهت

ركبنا إليه البحر في أُخْرَداته

لا أجمع الحلم (٢) والصهبا عقد سكنت

ومما يختار له قوله للفضل بن يحيى أو الفضل بن جعفر بن يحيى : تُساقطُ يُمناه النَّدى وشهاله ال

رُدى وعيونُ القول منطقه الفصلُ (٣) يَعُدُّ النَّدىغُنما إذا اغتُم البخلُ

نَسْجِين (١) من بين محلول ومَعقودٍ

وإِن تراءت بشخص غير مودود

نفسى إلى الماء عن ماء العناقيد

وتُسْتنزَل النُّعْمي ويَسترعف النَّصل

إذا أنت زرت الفضل أو أذِن الفضل

ومن السائر الذي يروى له قوله في السفينة:

بجارية محمولة حامل بِكْر وإِن أَدبرتْ راقَتْ بقادمَتَى نَسْرِ وقوَّمها كَبْحُ اللِّجام من الدُّبْر نسيمَ الصَّبا-مَثْبيَ العروسِ إِلَى الخِدر فأُوْفَتُ بنا من بعدبحرِ إلى بحر ١٥

ومما يستملح له حُسْنَ تشبيه وجوْدةَ معنى قولُه :

وحِكى المديرُ عقلَتَيه فزالًا إبريقنا سَلَبَ الغزالة جيدها

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاعتدلت شجين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المال. والتصويب من الديوان وغيره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الفضل.

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : كسفت .

<sup>(</sup> ه ) القلة : أعلى الرأس . والقرهب : الثور الكبير .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : . . . كبح اللحام . وفي الشعر والشعراء : أطلت بمجذافين . هذا وأقلت :

بةٍ

يسقيك باللَّحظات كأس صَبَابة ومن مختاراته أيضاً قوله :

إذا شئمًا أن تسقياني مُدامةً خلطنادَماً مِنْ كَرْمَةٍ (٢) بدمائنا

ومن بدیع ما بُروی له قوله : إِنْ كنتِ تسقین عَیْنَ الراح فاسقینی عیناك راحی وریحانی حدیثُك لی

ومن بدائعه أيضاً قوله:

خَفِينَ عَلَى رَبْبِ المنون وغَصَّت (١١) الله ولما تلاينا قضى الله يل نَحْبه وخال كخال البدر في وجه مثله وماء كماء الشمس لا يَقْبل الأَذى من الضَّحَّك الغُرِّ اللَّواتي إذا التقت صَدَعْنَا به حَدَّ الشَّمول وقد طَغَتْ

ومانحة شُرَّابَها المُلك قهوة

بعثنا لها منَّا خطيباً لِبُضْعِها<sup>(٧)</sup>

ويُعيدُها من كَفّه جِرْيالا<sup>(١)</sup>

فلا تَقْتُلاها ، كلُّ مَيْت مُحَرَّمُ فأظهر في الألوان مِنَّا الدَّمُّ الدَّمُ

كأُساً أَلذُّ بِها من فيك تشفيني ولونُ خدَّيْك لونُ الورد يكفيني

بُرِينَ (1) فلم ينطق لها أَبداً حِحْلُ بوجه كوجه الشمسِ ما إِنْ له مِثْلُ لقينا المُنَى فيه فَحَاجَزَنا (١) البَذل إذا درجت فيه الصَّباخِلته يغاو تُحَدِّث عن أسرارها السُّبُلَ السُّبُلُ فألبسها حِلْماً وفي حلمها جهل (١)

ومما يستحسن من لاميته في الرشيد قوله :

يهودية الأصهار مُسْلمِة البَعْلِ فَحَاء بِهَا يَمْشَى العِرِضْنَةَ فَي مَهْل

<sup>(</sup>١) الجريال : الحمر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : من ذكره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وعضت .

<sup>(</sup>٤) البرين : جمع برة وهي : الخلخال أو كل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشهها .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: فحاجرنا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : والبسها .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لبعضنا.

<sup>(</sup> ٨ ) العرضنة : مشى فى تيه .

مها شَعَفًا بين الكروم على رِجْل قد اسْتُودِعَتْ دَنًّا لَهَا فهو قائمٌ كألسنة الحيَّاتِ خافتُمن القَتْل شَفَقْنا لها في الدَّنِّ عَيْناً فأسْبِكَتْ

ويختار من قوله هجوه لسعيد بن سَلْم :

نَ حَنَّى وَمِقْتُ ابْنَ سَلْمٍ سَعِيدًا وأَحْبَبْتُ من حُبِّها الباخلي ثياباً من اللُّوم صُفْرًا وسُودا ٥ إِذَا سِيلَ عُرْفاً كَسَا وَجُهَهُ

ومما السَّحرُ معناه رقَّة وحسناً:

ولا نلائم غمضاً حين نفترق إذا التَقَيُّنَا منعنا النَّومَ أَعينَنَا كها أقول كما قالت فنتفق أقرُ بالذَّنب منِّي لستُ أعرفه فكلَّ يوم دموعُ العين تُسْتُبق

حَبَسْتُ دمعي على ذنب تجدّده ومن جید ما بروی له قوله :

ولا عصيْتُ إليه الحِلْمُ من خَرَقِ فما سلوت الهرى جهلاً بلذَّته نجَّى حِذَارُك إِنْسَاني من الغَرَق يًا واشياً أحْسنَتْ فينا إساءَتُه

ويختار له أيضاً قوله في غلبة اليأس على النفس والرجوع إلى الطمع :

إذا عاودت باليأس منها المطامعُ أعساود ما قدَّمتُه من رجائيها وهلْ خِفت إِلَّا مَا تُشير الأُصابِعِ • ١٥ رأتني عُميَّ الطرف عنها فأعرضت ولكن جرى فيها الهوى وهُوَ طائع وما زيَّنَهُما النفسُ لي عن لجَاجة لهم أَذُن قد صُمَّ عنها المسامع مللتُ أَمن العُذَّال فيها فأطرقت وقد فاجأتها العين والسَّتر واقع فأُقسمتُ أنسى الدَّاعيات إلى الصِّبا

ومما يستحسن له في الزهد قوله:

فَبَكي أَحبابُهم ثم بُكُوا كم رأينا من أناس هَلكوا

<sup>(1)</sup> في الأصل: قد استودعت ذيالها . . . مها شفعاً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ولا يلائم . . . يفترق .

تركوا اللَّنيا لمن بعدَهُمُ وُدُّهم لو قَدَّموا ما تركوا كم رأينا من ملوك سَوَّقُوا (١) ورأَيْنا سُوقَةً قد ملكوا وضع الدهرُ عليهم بَرْكَهُ (٢) فاستداروا حيث دار الفلك (٣)

# أُخبار أبان بن عبد الحميد اللَّاحِقّ

حدثنى عبد الرحيم بن ميمون البصرى قال: حدثنى أبو هِفّان قال:
كان أبان اللاحق شاعرًا أديباً، عالماً ظريفاً منطيقا، مطبوعاً فى الشعر، مقتدرًا عليه، يقتضب (٤) الخطب، ويرسل الرسائل الجياد، وهو صاحب البرامكة وشاعرهم وصاحب جوائزهم للشعراء، وهو يستخرجها لهم ويفرقها عليهم، وهو الذى نقل كليلة ودمنة شعرًا بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة، وهى هذه المزدوجة التي فى أيدى الناس، وكان الذى استدعى ذلك وأراده يحيى بن خالد بن برمك، وكان قد اختار له أبا نواس، فصار إليه أبان اللاحتى فقال له كالمتنصّع: أنت رجل مغرم بهذا الشراب لا تصبر عنه وعن الاجتماع مع إخوانك عليه، وهولذتك من الدنيا ومتعتك، وهذا الكتاب كتاب مشهور، ولم ينقل إلى هذا الوقت من المنثور إلى الشعر، وإذا فُعِل ذلك تداوله الناس وطلبوه ونظروا فيه، فإن أنت تولّيته مع تشاغلك بلهوك ولذتك لم يتوفر عليه فكرك وخاطرك، ولم يخرج بالغاً فى الجودة بلهوك ولذتك لم يتوفر عليه فكرك وخاطرك، ولم يخرج بالغاً فى الجودة

<sup>(</sup>١) في الديوان وغيره : سوقة .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : وضع الدار . هذا والبرك الصدر .

<sup>(</sup>٣) ورد فى الأصل بعد هذا البيت ما يأتى : « توفى فى حدود المائتين ، قال لى محمد بن شاكر بن أحمد الكتبى فى كتاب فوات الوفيات » وهذه الجملة ظاهر أنها مقحمة فى الكتاب ، فما لا شك فيه أن ابن شاكر الكتبى متأخر جدا عن ابن المعتز ، يضاف إلى هذا أن كتاب فوات الوفيات المطبوع لا توجد فيه ترجمة لمسلم بن الوليد .

<sup>(</sup> ٤ ) اقتضب الكلام : ارتجله .

١٥

والحسن ، وإن توفَّرت عليه واهتممت به قطعك ذلك عن لهوك ولذتك ومتعتك . فلا تُقلّر م عليه إلَّا بعد إنعام النظر في أمرك . فظن أبو نواس أنه قد نصح له ، واستقال الأمر فيه ، فاستعنى عنه ، وتخلى به اللاحقيُّ ، ولزم بيته لا يخرج حتى فرغ منه في أربعة أشهر ، وهي قريبة من خمسة آلاف بيت ، لم يقدر أحد من الناس أن يتعلق عليه بخطا في نقله ، ولا أن يقول : ترك من لفظ . الكتاب أو معناه . ثم حمله إلى يحيى بن خالد ، فسر به سروراً عظيماً ؛ وأعطاه على ذلك مائة ألف درهم . فحزن أبو نواس وحسده ، وتبين له أنه كان احتال عليه . فهذا سبب ما كان بينهما من العداوة (١١) . وكان في جميع أحواله أرفع طبقة من أبي نواس . وقد هجاه أبو نواس بشعر كثير . فما سار له فيه شيء على شهرة شعره ، ولم يقل في أبي نواس غير ثلاثة أبيات ، وقد . فيه الدنيا ، وهي هذه :

أَبو نواس بنُ هانى وأمَّه جُلَّبانِ (٢) والناسُ أَفطنُ شيءٍ إلى حروف المعانى إن زدت بيتاً على ذى ما عشتُ فاقطعْ لسانى

### أخبار منصور النَّمريّ

واسمه منصور بن سَلَمة بن الزِّبْرِقان ، وهو من رأْس العيْن. ويُكنى أبا الفضل حدثنى أبو رجاء الضحاك بن رجاء الكوفى قال: حدثنى ابن عبدل قال:

مُرَّ منصْورٌ النَّمريّ يوماً بالعتَّابي وكان صديقاً له، وكان النَّمريّ

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في ترجمة أبي نواس أيضاً من سبب للعداوة .

<sup>(</sup>٢) هنا استعمل الكلمة مركبة مضافة، والحل معناه الزهر فكأن اسمها يراد به زهر البان .

يُجلّ العتابي ويعظمه لقناعته وديانته ، ولعلمه مع ذلك وسعة أدبه فسلم عليه فرأى به العتابي كآبة فقال له [النّمري ] إنى مُغْتَم بامرأتى فلانة ، فإنها تَمْخُض منذ ثلاث وقد عَسُرت عليها ولادتُها ، فقال له العتّابى : ويحك ، فأين تركت الحزم ودواوها عندك؟ فقال : وما هو ؟ فقال : تكتب على متاعها : الرشيد ، حتى تسهل ولادتها فإنما عُسْر الولادة من ضيق المسلك. وإذا كتبت الرشيد على فرّجها اتسع . فغضب النّمرى واختلط وقال ويحك ، أشكو إليك مثل هذا الأمر أفتستقبلني بمثل هذا ، وتستخف باسم أمير الونمنين وذكره ؟ فقال العتانى : فلا تغضبن فأنت علّمتناهذا . ألست القائل في الرشيد في قصيدتك العينية :

النَّهُ الْعُلَفَ الْقَطْرُ لَمْ تُخْلِفْ مَخَايلُه أَو ضَاقَ أَمرُ ذكرناه فيتّسعُ وهذه القصيدة عجيبة في المدح فصيحة ، وتشبيبها في النَّسيب لم يَقُل (١) مثلَه أحد \_ فاستحكم غضب النَّمرى وغيظه عليه ، ومرّمن وجهه ذلك إلى الرشيد فأعلمه ، وحكى لفظه ، ففار كما يفور المِرْجلغيظاً عليه ، وحلف ليقتلنّه . وكان جعفر بن يحيي يستخص العّبّابي ويقرّبُه ويعاشره ، فما نلقتلنّه . وكان جعفر بن يحيي يستخص العّبّابي ويقرّبُه ويعاشره ، فما زال بالرشيد حتى عفا عنه ، ورضى وسكنت نفسه . وسكت العتّابي على هذه مدة ، حتى تمكن من الرشيد بعلمه وغزارة أدبه ، فإنه كان بحرًا لا يُنزَف ، وحضر مجلسه ليلة يسامره ، والنمرى غائب بالرّقة ، فتحدث عنه طويلًا وأجرى الحديث إلى ذكر الروافِضِ محمدًا ، ثم أنشده القصيدة التي للنّمرى وأولها :

شاءٌ من النَّاس راتعٌ هامِلٌ يُعَلِّلُون النفوسَ بالباطلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولم يقل مثلها .

<sup>(</sup>۲) يستخصه ويستخلصه بمعنى .

جون خلود الجنَّاتِ للقاتل تُطْتَلُ ذُرِّيَّةُ النِّيِّ وَيَرْ بؤت بحِمْل يَنُوء بالحامل ولملك يا قاتل الحسين لَقَدُ أَيّ حِبَاءٍ حَبَوْتَ أَحمدَ في حُفْرته من حرارة الثاكل دخُلْتُ في قتله مع الداخل بأًى وجه تلقى الذي وقد أَوْلَا فَرِدْ حوضه مع النَّاهل • هَلُمٌ فاطلب غدًا شفاعته لكنُّني قد أشك في الخاذل ما الشك عندي في حال قاتله إِلَى المنايا غُدوَّ لا قافل نفسى فداء الحسين يوم غدا ذلك يوم أخنى بشَفْرَتِه على سَنام الإسلام والكاهل تنزل بالقوم نِقمة العاجل حتَّى متى أَنتِ تعجلين : أَلَا ربُّكِ عما تَرَينَ بالغافل لا يعجلُ اللهُ إِن عجلتِ ومـــا أَحمدَ فالتُّرب في فم العاذل وعاذلي أنبي أحب بني قلد دِنْتُ ما دِينُكم عليه فما وصلْتُ من دِينِكم إلى طائل دِيْمَنْكُمُ جِفُوة الذي وما الحافي لآل الذي كالْواصل فلما بلغ قوله في ذكر فاطمة عليها السلام وأَمْرٍ فَدَك، وذكر أبي بكر وعمر ، وزعمه أنهما ظلماها في أمر فدك(١) وهو قوله : 10

مظلومة والإله ناصرها تُديرُ أَرجاءً مُقْلَةٍ حافل قال له الرشيد : يا عتابيّ ، من قال هذا ؟ قال : عدوك يا أَمير المؤمنين الذي تظن أَنه وليّك . فقال : ويلي على ابن الفاعلة ، يحضّ الناس على الخروج على ، يضمر عداوتي ويظهر من موالاتي ما يظهر، وقد اقتنى منى هذه الأَموال ، ومنزلته هذه المنزلة \_ وكان منصور يعتزى إلى الرشيد بالخُوُّولة من المُحلة النَّمريَّة أَم العباس بن عبد المطلب ، وكان يمدح الرشيد بالمدائح (١) انظر أمر فدك في معجم البلدان وشرح القاموس مادة فدك .

الجياد التي ليس لأحد مثلها ، وكان يصله بالصّلات الجزيلة ، وكان النمرى يدين بالإمامة سرًّا ، ويمدح آل الرسول ، ويعرّض [ف] شعره بالسلف ، والرشيد لا يعلم ذلك حتى كثر ، وكان ذلك اليوم – ثم أقبل العتابي يحضه ، ويذكر مذهبه ، وينشد شعره في الطالبيين شيئاً بعد شيء ، فدعا الرشيد ببابي عصمة الشّيعي وهو من الزيدية في شيعة بني العباس. فقال له : اخرج من ساعتك هذه إلى الرَّقَة ، فخذ منصورًا النمرى ، فَسُلَّ لسانَه من قفاه ، واقطع يده ورجله ، ثم اضرب عنقه ، واحمل إلى رأسه ، واصلب هناك بدنه . فخرج أبو عصمة لذلك ، فلما صار بباب الرَّقَة ، وهو يدخل المدينة ، إذا هو بجنازة النمرى قداستقبلته فانكفاً راجعاً إلى الرشيد فأعلمه ، فقال له : فألًا إذ صادفته ميتاً أحرقته بالنار ؟

وهو القائل في قصيدته العينية التي يمدح فيها الرشيد :

يابنَ الأَئمةِ من بعد النبيِّ ويا اب ن الأَوصياءِ أَقرَّ الناسُ أَم دفَّعُوا إلى أُميَّةَ تَمْرِمِا وتَرْتَضِعُ لولا عديٌّ وتَيْمٌ لم تكنْ وصلت إِنَّ الخلافة كانت إِرث والدكم من دون تَيْم وعَفْوُ اللهِ متَّسع وما لآل عليٍّ في إمـــــــارتـكم حقّ وما لَهُمُ في إِرثكم طمع يًا أَيُّهَا النَّاسَ لَا تَغْرُبُ (١) عَقُولُكُمُ ولا تُضِفْكُم إلى أكنافها البدع قولَ النَّصيح فإِنَّ الحقَّ يُسْتَمع العم أُولى من ابن العمّ فاستمعوا وقد أقام القيامة في تشبيب هذه القصيدة [با لشباب] فالتشبيب منها: أُودى الشباب وفاتتني بِشِرَّتِه (٢) صروفُ دهر وأيّامٌ لها خُدَع ۲۰ ما كنت أوفى شبابى كنه غِرَّته حتى انقضى فإذا الدنيا له تبع

<sup>(</sup>١) رويت : لا تعزب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : كنت اغرته . هذا وروى في كثير من المصادر : كنه عزته .

إِن كَنْتُ لِم تَطْعَمَى ثُكُلُ الشباب ولم تَشْجَى بغُصَّته فالعُذْر لا يَقَع وأُولُ هذه القصيدة :

ما تنقضى حسرةٌ مِنّى ولا جَزَعُ إذا ذكرتُ شباباً ليس يُرْتَجع ورَوَوْا أَنَّه دخل على الرشيد يوماً فأنشده:

عليكم بالسَّداد من الأمور بَنِي حسن وقل لبنى حُسين وأَحْلاماً يَعِدُن عِدَاتِ زُور أميطوا عنكُم كَذِبَ الأَمَاني وكان من الحُتُوف على شَفير مننتَ على ابن عبد الله يحيى دَلفْتَ له بقاصمة الظُّهور ولو اجايت ما اقترفت يداه ومَنَّ ليس بالمنِّ الصغير يدُّ لك في رقاب بني عليًّ ـ وإن ظَلمُوا ـ لمحترِقالضمير وإناك حين تبلغُهم أذاة وزورٍ من مقالتِهم كبير أَلاً لله درُّ بني عليّ من الأَحزابَسَطْرٌ في سطور يُسمُّون الذيُّ أَباً ، ويأبي

يرله قوله عز وجل (١) «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنَّ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ » قال : فقال الرشيد لما سمع قوله :

وإِنَّكَ حينَ تبالعُهُم أَذاة \_ وإِن ظَلموا \_ لمحترق الضَّمير ويحك ، ما هذا ؟ شيء كان في نفسي منذ عشرين سنة لم أقدر على إظهاره فَأَظهرته بهذا البيت . ثم قال للفضل بن الربيع : خذ بيد النمرى فأَدخله بيت المال ، ودعه يأخذ ما شاء ، فأدخلني وليس فيه إلَّا سبعٌ وعشرون بكْرة ، فاحتملتها .

وأَخِذ النمري على شعره في دفعتين ما لم يأخُذُه شاعر قطّ. إحداهما

<sup>(</sup>١) في الأصل : عج ، وهي اختصار عز وجل .

هذه ، والأخرى أن الرشيد كان بالرَّقة ، وكان يستحسنها ويستطيبها ، فيقيم بها ، وأطال المقام بها مرة ، فقالت زبيدة للشعراء: مَنْ وصف مدينة السّلام وطيبها في أبيات يُشُوِّق أمير المؤمنين إليها أغنيتُه. فقال في ذلك جماعة ، منهم النمرى [قال] أبياناً أولها :

ماذا ببغداد من طيب أفانين (۱) ومن عجائب للدنيا وللدِّينِ إِذَا الصَّبَا نفحت والليَّل مُعتكر فحرَّشت (۲) بين أغصان الرياحين فوقعت أبياته من بين جميع ما قالوا ، وانحدر الرشيد إلى بغداد . فوهبت زبيدة للنمرى جوهرة . ثم دسَّتْ إليه من اشتراها ، بثلاثمائة ألف درهم .

ومن جيد ما قال في آل الرسول عليهم السلام:

آلُ الرسولِ ومن يحبُّهمُ يتطامنون مخافة الْقَتْلِ أَمِنَ النَّصارى واليهودُ وهمْ من أُمَّة التَّوحيد في أَزْلِ (٣) وله الميمية التي يغني بها ، يمدح فيها الرشيد وهي جيدة أولها :

يا زائريْنا من الخِيامِ حيّاكما اللهُ بالسلامِ لم تطرُقانی وبی حراك إلی حلال ولا حرامِ هيهات اللهو والتّصابی وللغوانی وللمُدامِ أَقْصَرَ جَهلِی وثابَ حلْمی وَنَهْنَهُ الشّیبُ من عُرامی لله حبّی وترْبُ حبی لیلهٔ أعیاهما مرامی آذنتانی بطول هجری وعدّتانی مع السّوامِ وانْطوتاً لی علی مَلامِ والشّیبُ شَرُّ من الملام

١.

. .

<sup>(</sup>١) في الأصل: من ذا ببغداد من طين . والتصويب من البداية والنهاية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : فجرشت بين أعصار . وفى البديع ص ١٨ وحرشت وفى البداية والنهاية ج ١٠ ص ١٨ ، وحوشت ، وحوش جمع تجميعاً . وحرش : أغرى .

<sup>(</sup>٣) الأزل : الوقوع في الشدة والضيق .

بُورِكَ هارون من إمام بطاعة الله ذو اعتصام يسعى على أُمّة تَمَنَّى أن لو تقيه من الحِمام لو استطاعت لقاسمَتُهُ أعمارَها قِسمةَ السَّهام يا خيرَ ماضٍ وخير باقٍ بعد النَّبيِّين في الأَنام

وميميته في المأمون وهو ولى عهد عجيبة ، قد صارت مثلا في سائر الناس وأولها(١):

لعل لها عُذرًا وأنت تَلُوم وكم لائم قد لام وهو مُلِيم ود وأشعار النمرى فى آل الرسول عليهم السلام كثيرة جيدة ، من أجود ما مُدِحوا به . وكذلك مَا لَه فى المدح والغزل كله جيد. وهو من فحولة المحدثين . وله أخبار كثيرة ونوادر .

### أخبار البطين

حداثني أبو ريحان قال : قال لى سلمان بن على :

كان طول البَطِين اثنى عشر شبرًا بأتم ما يكون من أشبار الناس ، ولم يُر فى زمانه أحد أطول منه ، وكان يُرْعِب من رآه. وكان مع ذلك قبيح الوجه ، فكان إذا أقبل لا يشك من يراه أنه شيطان ، حتى يحاوره فيصيب منه آدب الناس وأفصَحَهم ، وكان مع ذلك فاسقاً مُعْلِناً بفسقه ، وكان أحمق خلق الله مع ذلك الأدب والفصاحة .

حدثنا أبو عدنان قال : حدثنا عبد الصمد بن إبراهيم الخزرى قال :

<sup>(1)</sup> في الأصل: وهي هذه أولها . ويلاحظ أنه لم يذكرها .

عشق (١) البطين جارية من أهل الرَّمْلة يهودية ، فرام تزوَّجها (٢) ، فأبي قومُها أَن يزوِّجوه لإِسلامه ، فاما رأَى امتناعهم بذلك السبب تهوّد ، ومكث على اليهودية سنين حتى تزوجها ، ثم عاد إلى الإسلام. وفي البطين يقول أبو خالد الغَنوي :

وإِن حِرَّا أَدَّى البَطِينَ بزَحْرَةٍ ولَم تَنْفَتِق (٣) أَقطارُه لَرحيبُ وإِنَّ زماناً أَنطق الشعرَ مِثلَه وأدخله في عــدُنا لعجيب ويُحشر يوم البعث أمَّا لسانه فعَيُّ وأَما دُبْرُه فخطيب

وحُدثنا عن الخصيبيّ قال : قال لى البطين – وكان من أهل حمص – لما خرج أبو نواس من العراق يريد مصر زائرًا للخصيب، وبلغنا أنه يجتاز بنا، لم أزل أترقب وروده حمص، حتى قيل : قد وفك ، فمضيت إلى الحان في افإذا برجل له هيئة ، في إزار مُعَصْفر ، وهو جالس على دَرجة الحان ، في يده جَرْدَقٌ (٥) من جرادق يفر كها ويطرحها للعصافير، فسلمت عليه وقلت : أين نزل أبو نواس ؟ قال : ويحك ألا نظرت إلى مظلمة الكفر ، فلا تحتاج أن تسأل ؟ فمضيت به إلى منزلى ، فأقام عندى أياماً ثم شيعته أميالاً .

وكان جيد الشعر محكمه ، يشبه نمطه نمط الأعراب . وهو القائل : لم أقل عند الكريمة يا ليتنبى في الخفض والدَّعَةِ بل تَسرْبلتُ الحفاظ على مَيّتِ ، في الصَّدْرِ لم يَمُتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : عس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تزويجها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تتفق .

<sup>( \$ )</sup> فى كتاب الورقة ص ١٠ : الحان . وهى أدق معنى وأايق .

<sup>(</sup> ه ) الجردق : الرغيف .

كانْصِبَابِ الكوكبِ الكُفَّتِ (۱)
كانْصِبَابِ الكوكبِ الكُفَّتِ (۱)
كانصال السمّ بالحُمَةِ
مُطْرِق - مالم يُهج ْ - حَفِتِ (۱)
جَمْجُمَاتِ البين من صَلِتِ (۱)
منك لم تُدْرَكُ ولم تَفُتِ
منك لم تُدْرَكُ ولم تَفُتِ
بقواها قُوَّةُ المِقةِ (۱)
بقواها قُوَّةُ المِقةِ (۱)
بلساني لك والشَّفة بلساني لك والشَّفة

وحسام لا يُطيق صَدًا وُصِلَتْ بالموت هَبَّتُهُ (٢) فهو ما أحببت من وزَر يا أَبا العباس ليس على مُنِّيَتْ نفسى بواحدة رغيبة العهد التي وُصِلَتْ فأعِذْني من إضاعتها(١) لم يزل شكريك (٨) مُتصلًا فإذا قابلت مُغضِلة

وله أيضاً:

ذروني وكلْباً إِنني اليوم إِلْبُها كماهي لى فى كل نائبة إِلْبُ (١٠) أَلا لا أَبالى عَتْبَ مَن كان عاتبا يمرُّ برأْسي دون ما رَضيتُ كلْبُ

ومما يستحسن له قوله :

للهِ قلبٌ سما بحبِّكُم لم يألُ في مرتقاه مرتفعاً

- ( ٢ ) هب السيف الشيء قطعه . واحذر هبة السيف أي وقعته . وفي الأصل : السم بالحمت .
  - (٣) في الأصل : احييت . هذا وحفت : مهلك .
- ( ٤ ) صُلَت : سابق . والجمجمة : ما أخنى و لم يبد ، ولعلها محرفة من : هجمات أوهمهمات . والهمهمة الدوى والزئير .
  - ( ٥ ) في الأصل : المقت . هذا والرعية اسم من رعى رعاية . والمقة : الحب .
    - (٦) في الأصل: إصاعتها.
    - (٧) ألضعة : بفتح الضاد وكسرها من معانيها : الحسارة وهي المرادة هنا .
      - ( ) المصلح : بعضع المصاد وتسرف من معاديما : الحسارة وهي المرادة هــــ
         ( ) في الأصل : شكرى . ولا يستقيم بها الوزن .
- (٩) في الأصل : . . . قابلت متصلا كنت مغضاى . هذا والتصويب من حاسة الحالديين .
- (١٠) فى الأصل : إنى اليوم كلمها . . . كلب . والتصويب من الورقة ص ٩ والمختصر . يقال هم على فلان إلب واحد : أي مجتمعون عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الفطت . والتصويب من حماسة الخالديين ص ١٨٩ . كفت الطائر وغيره : أسرع في الطيران أو العدو . والكفت من الحيل : الشديد الوثب فلا يستمكن منه .

لم يَضَع الحبُّ غير موضعه ولا سعى (١) في السلُوِّحين سعى أحببت قلبى لَمَّا أَحبَّكُمُ وصار أمرى لأَمره تبعا

وهذا معنى بديع قلما يُرزق الشاعر مثله ، وفيها يقول : شيعت قلبي إلى مشيئته متبعًا (٢)

وربُّ [قلب] (٢) يقول صاحبه تعساً لقلبي فبشس ما صنعا

يا من تَعرَّيْتُ من تَعَطُّفه ومَنْ كساه تَعَطُّفي خِلَعَا ما هبَّتِ الريحُ من بلادِكُمُ قِطَعا

ولا استقلَّتْ من نحو بلدتنا إلا تمنَّيتُ أن نكون معا

ومما يستحسن له قوله أيضاً ، وهي أيضاً كأنها أعرابية : رَمَيْنا خمسة ورَمَوْا نُعَيْماً وكان الموتُ للفتيان زَيْنَا

فلما لم ندع نَدْباً (٤) وُرمحا بركنا (٥) للكلاكل فارتمينا فإنك لو رأيت بنى أبينا وشدَّتَهُمَ وَعكْرَتَهُم (٦) علينا لعمر الباكيات على نُعيم لقد عزَّت رزيَّتُه علينا

لَعْمَرُ البَّا دَيَاتُ عَلَى لَعْمِ لَعْمِ اللهَّامِ عَزَبُ رَرِيلَهُ عَلَيْهِا فَلَا تَبْعَدُ نُعْمُ فَكُلُّ حَيِّ سيلقَى من صُروف الدَّهر حَيْنَا

أخبار أشجع السلمي

حدثنى أبو على الحسين بن بسطام قال: قال أبو تمام الطائى: كان أشجع السلمى ردىء المنظر قبيح الوجه، مصاباً بعين، وكان على قلب الرشيد ثقيلًا من بين الشعراء، فدخل عليه يوماً فقال: يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولا سلا .

<sup>(</sup>٢) في المختصر : ومبتدعاً .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المختصر وغيره .

<sup>( \$ )</sup> الندب هنا صفة للفرس يقال فرس ندب أي ماض نشيط . أو محرفة عن : ندساً أي طعناً .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: تركنا.

<sup>(</sup>٦) العكرة : الكرة فى الحرب بعد الفرار .

إِن رأيت أَن تأذن لى فى إنشادك ، فإنى إِن لَم أظفر منك ببغيتى فى هذا اليوم فلن أظفر بها . قال : وكيف ؟ قال : لأنى مدحتك بشعر لا أطمع من نفسى ولا من غيرى فى أجود منه ، فإن أنا لم أهُزَّك فى هذا اليوم فقد حُرِمت منك ذلك إلى آخر الدهر . فقال : هات إذن نَسْمَع ، فأنشده قصيدته الميمية التى يتول فيها :

وعلى عدوّك يا ابن عمّ محمد رَصَدان ضوء الصّبح والإظلامُ فإذا تنبّه رُعْتَه وإذا هدا سلّت عليه سيوفَك الأحلام

فلما بلغ هذين البيتين اهتز الرشيد وارتاح وقال : هذا والله المدح الجيّد والمعنى هذا اليوم - وكان أنشده

فى ذلك اليوم جماعة من الشعراء \_ ثم أنشده قصيدته التى على الجيم وهى قوله: • ١٠ ملك أبوه وأُمُّــه من نَبْعَة من هــا سِراجُ الأُمَّةِ الوهَاجُ

شَرِبا بمكَّة في ذُرًا بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج

فلما سمع هذين البيتين كاد يطير ارتياحاً ثم قال : يا أَشجع ، لقد دخلت إلى وأنت أَثقل الناس على قلبي ، وإنك لتخرج من عندي وأنت

أُحبّ الناس إلى . فقال له : فما الذي أكسبتني هذه المنزلة ؟ قال له : ١٥ الغني ، فأسأَل ما بدا لك . قال : دهم . قال : ادفعوا إليه .

ومما يستجاد له قوله في الرشيد :

قصْر عليه تحيَّـة وسلامُ نشرتْ عليه جمالَها الأَيّامُ فيه احتلى الدّنيا الخليفةُ والتقت للملك فيه سلامةٌ ودوام كانت كنوز مآثر فأثارها مَلِكٌ على آرائه عزَّامُ ٢٠ مَنْ لَى الله عن الله العام من لله (١) بالعصرين يعتورانني والعام يدفع في قفاه العام

<sup>(</sup>١) يُستقيم الوزن بتشديد الياء أو أن الأصل كان : من لى من العصر ين . أو فيه زحاف مكروه .

أدناك من ظل النبى وسيلة وقرابة وشَجَتْ بها الأرحام (١) وصَلَتْ يداك السيف يوم تعطَّلتْ أيدى الرجال وزَلَّت الأَقدام وهي مختارة يقول فيها:

وعلى عدوَّك يا ابن عم ٌ محمد . . . . . . .

ومختارُ شعره فى الرشيد وفى البرامكة. فمما له فى الرشيد قوله ، وقد ركب فى يوم عيد ركبة لم يرالناس مثلها أحسن هيئةً وأتم زينةً وأكمل (٢) أداة وأكثر قُوّادًا وجندًا (٣) :

لا زلت تنشر أعيادًا وتَطُوِيها تمضى بها لك أيّام وتَثْنِيها مستقبلا جِدَّة الدُّنيا وبهجتها [أيَّامُها لك نَظمٌ فى لياليها] [العيد والعيد والأيام بينهما] (4) موصولة لك، لا تَفْنَى وتُفْنِيها لِيَهْذِكَ النَّصْرُ والأَيّامُ مقبلة بالنَّصِر والعزَّ معقود نواصيها

والقصيدة طويلة ، وهي مشهورة ، فاقتصرنا على ذكرها .

ولأشجع في محمد بن منصور بن زياد يرثيه بقصيدته التي أولها:

ما مثل من أَنْعَى بموجودِ
منتشرًا في البيض والسود
بقيّة الماء من العود
يملأ ما بين ذُرا البيد
جانبها ليس بمسدود
قد جُمعا في بطُن مَلحُود

أَنْعَى فَتَى الجودِ إِلَى الجودِ أَنْعَى فَتَى الجودِ أَلَّى الجودِ أَنْعَى فَتَّى أَصبح معروفُه أَنْعَى فَتَّى مَصَّ الثرى بعده أَنْعَى فَتَّى كان بمعروفه قَدْ ثُلِمَ الدَّهرُ به ثُلْمَة فَلْمَ الدَّهرُ به ثُلْمَة فَأَصبحا بعد تساميهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: أدنيك من طل النبي وسبله .

<sup>(</sup>٢) الكلمة في الأصل غير وأضحة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وأكثر قواد وجند .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة من الشعر والشعراء وغيره .

الآن تُخْفَى عثراتُ النَّدى وَعَدْوَةُ البُخْل على الجود

وأَشْجِع هو القائل في ابن صُبيع : له نظر ما يَغْمُض الأَمرُ دونه تكاد ستورُ الغيب عنه تَمزَّقُ

ويختار له مَرْثِيَتُه في أُخيه :

خلیلی لا تستبعدا ما انتظر مما ألاً تریان اللیل یک وی نهاره هماالفتیان المردیان إذا انقضت ویمنعنی من لَدَّة العیش أننی کان مینی یوم فارقت أحمدًا

وأشجع هو الذي يقول :

دَاءٌ قديمٌ في بني آدم

صَبْوةُ إِنسانِ بإِنسان

فغيرُ بعيد كلُّ ما كان آتيًا

وضَوْءَ الذهار كيف يطوى اللياليا

شبيبةُ يوم عاد آخر ناشيا (١)

أراه إذا قارفت لُهُوا برانيا

أخى وشقيقي فارقتها شِماليا

أُخبار العباس بن الأَحنف

حدثنى إبراهيم بن معلى البصرى قال :حدثنى محمد بن عامر الحنفى قال :
كان العباس بن الأحنف من بنى حنيفة ، وكان شاعرًا ظريفاً ومفوهاً
منطيقاً مطبوعاً ، وكان يتعاطى الفتوة على سِتْر وعفَّة ، وله مع ذلك كرم من معاسن أخلاق وفضل من نفسه ، وكان جوادًا لا يُليق (٣) [درهماً] ولا يحبس ما يملك ، ويكنى أبا الفضل .

جدثنا جابر بن عمرو الباهلي قال : حدثني ابن أبي العلاءِ قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: ماشيا . والتمصويب من المختصر وغيره ، وناشيا تخفيف ناشئا .

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل: فارقت ، والتصويب من الشعر والشعراء وغيره .

<sup>(</sup>٣) يقال : فلان ما يليق درهماً من جوده أو لا تليق كفه درهماً أى ما يمسكه ولا يلصق به : كفاك كف لا تليق درهماً جوداً وأخرى تعط بالسيف الدما

كان العباس بن الأَحنف منشوه ببغداد وكانمن بنى حنيفة ، ويدلك على ذلك قوله :

فإِن يقتلونى لا يفوتوا بِمُهْجتى مَصَالِيتَ قومى من حَنيفةَ أُوعِجْلِ . حدثنى عون بن جعفر عن محمد بن روح قال :

وقع بين مسلم بن الوليد صريع الغوانى وبين العباس بن الأَحنف تَهَاجر في أُمر كان بينهما ، فقال له مسلم يهجوه :

بنو حنيفة لا يرضى الدَّعَىُّ بِمْ فَاتْرُكُ حنيفة واطْلَبْ غيرها نَسبَا اذْهَبْ إِلَى عَرَبِ تَرْضى بِنِسبتهمْ إِنى أَرى لك وجها يُشبه العربا وحدثنى أَبو مالك عن الأَجلح بن يزيد قال:

کان العباس بن الأحنف صاحب غزل ، رقیق الشعر ، یُشَبَّه فی عصره بعُمر بن أبی رَبیعة المخزوی فی عصره ، ولم یکن ممدح ولا مهجو ، إنما کان شعره کله ، فی الغزل والوصف ، وهو الذی یقول :

أشكو الذين أذاقونى مسودَّتَهمْ حتى إذا أيقظونى فى الهوى رَقدُوا للَّخرُجَنَّ من الدنيا وحُبُّهمُ بين الجوانح لم يَشعرْ به أحدُ الأَخرُجَنَّ من الدنيا وحُبُّهمُ عمركة (١) فليس تَنفَدُ حتى يَنْفَدَ الأَبد

ومما يستحسن له قوله:

لو كنت عاتبة لسكَّنَ لوعتى (١) أملى رضاك ، وزُرْتُ غير مُراقَبِ لكن مللت فلمْ تكن لى حيلةً صَدُّ الملول خلاف صدِّ العاتب ما ضرَّ مَنْ قطع الرِّجاء ببخله لو كان علَّلنى بوعدٍ كاذب

وهذا المعنى يشبه قول الشاعر: أميتيني ، فهل لك أن تردى

حياتى من مقالك بالغرورِ (٣)

10

<sup>(</sup>١) الروايات الأخرى : معرفة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لتسكن.

<sup>(</sup>٣) في الشعر والشعراء : أمتيني . هذا وفي الأصل : حيوت .

أرى حبيبك يَنمِى كلّ يوم وجَوْرَك فى الهوى عَدْلاً فجورى ومن بديع ما للعباس وطريفه ما ليس لأَحد فى معناه شيء يدانيه قوله: أَحْرَم منكمْ بما أقول وقد نال به العاشقون مَنْ عَشِقُوا صِرْت كأنّى ذُبالة نُصِبتْ تضىء للناس وهْىَ تحترقُ وهو القائل أيضاً:

هَبُونِي أَغَصُّ (١) إِذَا ما بَدَتْ وأَمنه طرفى ولا أَنظُرُ فكيف استتارى إِذا ما الدموع نطقن فَبُحْن بما أُضمر؟ ومن بدائعه المليحة قوله:

ترى الدُّمْعَ في مُقْلَتَيها غريبًا بكت غير (٢) آنسة بالبُكاء جَعلْنَ مَغِيض الدُّموع الجيوبـا وأسعدها نسوة بالبكاء وشِبْت وما آنَ لي أَنْ أشيبا أَيّا مَنْ تعلَّقتــه ناشئاً ويا من دعاني إلى حبُّه فلبَّيتُ حين دعاني مُجيبا أَكفُّهم لم ينالوا نصيبا وكم باسطين إلى حبُّلنا (٣) بأَن القلوب تُجارِي (٤) القلوبا لعمرى لقد كذب الزَّاعمون ولو كان حقًا كما يزعمون لما كان يشكو محبٌّ حبيبا بَ صار تُرابُك للنَّاسِ طِيبا وأنتِ إذا ما وطئتِ الترا

وذُكر أن الرشيد هجر جاريته ماردة وهي أم المعتصم ، وكاد يموت من عشقها ، فتكبّر أن يبدأها بالصلح ، وتكبّرت هي أيضاً ، فصبرا على ذلك بأمرٌ عيش ، وكاد الرشيد يتلف . وكان وزيره الفضل بن الربيع ، فأحضر

<sup>(</sup>١) الروايات الأخرى : أغض .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عين .

<sup>(</sup>٣) فى الشعر والشعراء : وصلنا .

<sup>(</sup> ٤ ) رویت : تجازی وتحاذی .

الفضلُ العباسَ بن الأَحنف ، وعرَّفه القصة وقال : قل فى ذلك شيئاً ، فقال : العاشقان كلاهما متجنَّبُ وكلاهما متعتَّبٌ متغضِّبُ صدّت مُهاجرةً وصد مُهاجرًا وكلاهما مما يعالج مُتْعَب إنَّ التجانب إن تطاول منهما دبَّ السُّلوُ له فعزَّ المطلَبُ فبعث إليه الفضل بالأبيات ، فسُرَّ بها سرورًا ، ولم يستتمَّ الرشيد قراءتها حتى قال [العباسُ] أيضاً بيتين فى ذلك وهما :

لا بُدّ للعاشق من وقفه تكون بين الوصل والصّرم حتى إذا الهجر تَمادَى به راجع مَنْ يَهوى على الرّغم فاستحسن الرشيد إصابته حالهما ، وقال : والله لأصالحنّها كما قال . وعرفت ماردة السبب في الشعر ، ولم تدر مَن قائلُه . فسألت الرشيد فقال : لا أدرى مَن صاحبُ الشعر . ولكن الفضل بن الربيع بعث به ، فأرسلت إلى الفضل تسأله ، فأعلمها ، فأمرت له بألف دينار ، وأمر له الوشيد بألف دينار ، وأمر له الفضل بخمسائة دينار .

ومن بدائعة وصفُّه تَمَشِّي المرَّأةِ بالهُوَيْنا:

١٥ كأنَّها حين تمشى في وصائفها تمشى على البَيْضِ أو فوق القوارير

### أخبار سعيد بن وهب

حدثنى ابن البختكان عن أبى بكر بن العلاء البصرى قال : سعيد بن وهب الشاعر من أهل البصرة ، وهو مولى لربيعة .

وحدثنى إبراهيم بن ميمون قال : حدثنى أحمد بن عبد السلام قال : وجد الرشيد بمسرور الكبير إلى يحيى بن خالد بن برمك ، والفضل البنيحي ، وذوى أنسابهم ، وهم فى الحبس ، يتعرف حالهم ، فصار إليهم ،

فوجدالفظل بن يحيي ساجدًا ، فهتف به فلم يجبه ، فدنا منه فوجده نائماً يغطِّ ، فرجع إلى الرشيد فأعلمه فقال له : ما كان عليه من اللباس ؟ قال : كان في ثوب سمل (١) \_ وكان هذا في الشتاء والبرد الشديد \_ فقال لمسرور: خذ ذلك الدُّواج (٢) فألقه عليه ولا تنبِّهه ؟ ففعل . فلما كان في الغد زارهم سعيد بن وَهْب الشاعر ، وكان يأْلفهم أيام نعمتهم وكانوا إليه محسنين ، فكان يرعى لهم - أيام محنتهم - ذلك . فلما دخل عليهم قال : ما هذا اللَّواج ، وقد كنت عندكم أمس ولم أره ؟ فأخبروه فقال : نرجو أن يكون سبب الرضا ، وجلس يحدثهم ، إذ مرَّ إنسان في الشارع ينادي على خِشْفِ يبيعه ، يدور به على القصور ، فلما سمع الفضل ذكر الخشف غُشِي عليه ، وصار كأنه ميت ، فنضحوا الماءَ عليه وغمزوا أَطرافه ساعةً حتى أَفَاقَ ، فَقَالُوا لَه : مَا قَصَّتَكَ ؟ قَالَ : سَمَعَتَ ذِكْرَ خِشْفَ – يَعْنَي جَارِيَّةً كان يهوالها ، يُقال لها خِشفُ ــ وهي سروري من الدنيا ، فظننت أن خبرها قد رُفع إلى الرشيد، وأنه عَرَض لها بسوءٍ، فذهبت نفسى . فقيل له : إنما هو إنسان يبيع خِشفاً . فلم يطمئن إلى ذلك حتى دَعا السَّجَّان فسأله ، فدعا الرجل حتى دخل عليه ومعه الخشف ، فرآه بعينه فسكنت نفسه ، قال لسعيد : أي شيء يشبه خبر هذا من أخبار الناس وأيامهم ؟ قال سعيد : قول مجنون بني عامر حيث يقول:

وداع دعا إذ نحن بالخَيْفِ من مِنَّى فهيج أَحزان الفوَّاد وما يدرِى دعا إِذ نحن بالخَيْفِ من مِنَّى فهيج أَحزان الفوَّاد وما يدرِى دعا باسم لَيْلَى غَيْرَها فكأنَّما أطار بليلى طائرًا كان فى صدرى قال : أَحسنتَ والله وأَجدت ، هذا وأبيك يشبه ما نحن فيه ، فخذ بالله ٢٠

<sup>(</sup>١) السمل : البالى .

<sup>(</sup>٢) اللواج : نوع من الثياب .

هذا الدُّواج . قال سعيد: فقلت :والله لا أُخذته على هذه الحالة . فقال : والله لتأَّخذنَّه فإن وقع الرضا كان عندنا مثله كثير ، وإن لم يكن إلَّا ما نحن فيه فأنت أحق بذلك ، هذا ليس مما تتغير به حال . فقلت له :جعلت فداك ، شي مُ برَّك به أمير المؤمنين ، ولا شك أن السَّجَّان يمنعني من إخراجه ، قال : فبعث إلى السجان فقال له : إنى قد وهبته له فلا تمنعه من إخراجه ، فقال السجان : أَنا لا أَمنعه ، ولكن اكتب إلى مسرور الخادم فأعلمه ، قال : فكتب إليه ، فكثر تعجبه منه ، وأُعلم الرشيد بما فعل فأطرق الرشيد مليًّا وقال : ما وهبته له وأَناأَعترض عليه في شيء يفعله به ؛ ليَهبُّه من يشاء . فلما قام سعيد ليخرج من عندالفضل قال له : ها هنا شيءٌ ، قال : وما هو ؟ قال : إنه سيُعْرض لك ، ويُذهب بك إلى الرشيد، فيسألك عن السبب، ويقول لك : بأَى شيء وهب لك الدُّواج؟ فإِن أَنت ذكرت له خِشْف أهلكتني . قال له سعيد : فما أصنع ؟ فقال له الفضل : قل : تحدثنا ببعض أُخبارك وملحك ، فإذا سألك فقل : حديث كيت وكيت ، فوهبه لى . قال سعيد : والله ماأدرى ما أُحدثه ، قال لا بد من ذلك ، فتفكّر في شي و يكون عندى علامة [فأينا سئل عن السبب خَبُّر به، فلم يختلف الخبران] (١) قلت : كانت لى دار ، ولها باب صغير في زقاق ، سوى بالى المعروف الذي إلى الشارع ، وكان لا يدخل إلىّ منهذا الباب الصغير إلَّا الْمُرْد فقط. . فأَتَى الخادم الموكَّل بذلك الباب يوماً فقال لى : فتى له لحية يستأذن عليك من هذا الباب الصغير ، فقلت له : صيّره إلى الباب الكبير ، ٢٠ فخرج إليه [ثم رجع ] فقال : قلت له فأبي ، وزعم أنه لا يدخل إلَّا من هذا

<sup>(</sup>١) الزيادة من الجهشياري .

الباب ، فإن رَسْمَه كذلك ، فقمت فاطَّلعت من شقِّ الباب ، وإذا حَرِيف (١) لى غاب عن البلدة غيبة فرجع وهو مُلتح (٢) وجاء للعادة من ذلك الباب ، فكتبت [إليه]:

قالَ لَمْن رامَ بجهلٍ مَدْخلَ الظَّبِي الغَريرِ بعد ما علَّق في خدي ه مِخْدلاة الشعير الدُّهُلِتُ وادْخُلُ إِذَا شَدُ تَ من الباب الكبير

ووجهت الرقعة إليه ، فلما قرأهاضحك وجاء إلى الباب الكبير واستأذن ، فأذنت له (٣) ودخل . [فقال له الفضل : أحسنت والله وسلّحت ] وقام فكتب الأبيات على الحائط وقال : امض في حفظ الله : فلما خرج سعيد عرض له ، فله عبه إلى الرشيد ، قال سعيد بن وهب : فلما دخلت عليه ، ما واروا بي إلى مجلس كان بيني وبينه سِجْف فسلمت فرد السلام ، ثم قال : يا سعيل ، بم حدثت الفضل حتى وهب لك الدواج ؟ فقلت : إن رأى يا سعيل ، بم حدثت الفضل حتى وهب لك الدواج ؟ فقلت : إن رأى لا بد منه ، قلت : يا أمير المؤمنين ، فإنه كان شيء في أيام الحداثة والجهالة . قال : لا بد منه ، قلت : يا أمير المؤمنين ، أنت إمام ، ولا يجوزان أحدثك مثل هذا من غير أمان ، أفأنا آمن حتى أحدثك ؟ قال : تحدث وأنت آمن . قال : فحدثته الحديث ، وأنشدته الشعر . فضحك وقال : يا غلام أعظ سعيدًا لملاثين ألف درهم . ثم قال : يا سعيد آنيس القوم بحديثك ، وأكثر من زيارتهم .

<sup>(</sup>١) الحريف : هو معاملك في حرفتك ومنه استعال أكثر العجم إياه في معنى النديم والشريب ومنه أيضاً يستفاد استعال أكثر الترك إياد في معرض الذم بحيث لو خاطب به أحدهم صاحبه لغضب . انظر تاج العروس .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : مليح .

<sup>( )</sup> في الأصل : ودخل وقام فقام الفضل فكتب الأبيات على الحائط : . . . إلخ والتصويب من الجهلياري .

و كان سعيد يُرْمى بالأُبْنة ، و كان شاعرًا مُفلقاً ، يناضل أَبا الصلت (١) الشاعر ، وفي سعيد يقول أَبو الصَّلت :

قولا لفضل يا بن الأولى مَلكوا ال أرض على رَغْمِ مَنْ يُنَازِعُها بِابْنِ وَهْبِ داءُ يُعالجه أَدْمُ ظباءٍ نُجْل مُدَامعُها يغدو على صيدها وليس له إلّا ذكورُ الظباء يافعها وهو بِرُوس الظباء بهتف في النّا س وإضارُه أكارعُها ومما يستحسن من شعر ابن وهب قوله :

كنت يوم العيد عبدًا لبنى أُمِّ أبيها هائماً أبيها هائماً أتبعُهُمْ أو كنت بالعبد شبيها فلعمر الله ما ذ لك من حُبِّ بنيها لا ولكن لغزالٍ هو مولًى لأَخيها

وقل لن كان أمردًا يضعُ الْ معروف من قَبْل آفة الشَّعَرِ كَانَّهُمْ بعد بهجة دَرستْ ركبٌ عليهم عمائم السَّفر وصرت بعد بهجة بِهِمُ أَصرف عنهم إذا بَدوْا بصرى وله أيضاً:

صبّحك الرحمنُ يا سيّدى ما عشتَ بالخير ومسّاكا أُحَمّلُ الدهرَ وأُوقاتِه كلَّ البلايا غير شكواكا خَبَرَىٰ من كنتُ ساءَلْتُه عن حال ممساك وحُمّاكا بكلِّ ما أهـوى ولكنه قطّع قلبي عند ذكراكا

(١) في المختصر : ابن أبي الصلت .

وفي مجونه يقول:

لا خير في الدُّنيا إذا لم أكن أسمع فيها حُسْنَ نَجُواكا وكان سعيد من المجيدين ، وقد مدح الخلفاء والوزراء : وكان ذا مروءة وقدر .

#### أخبار العتابى

ر واسمه كَلْثُوم بن عمرو ، وهو من بنى تَغْلِب ، من ولد عَمْرِو بن كلثوم و التَّغْلِي وَاللهِ عَمْرِو بن كلثوم التَّغْلِي قاتل عَمْرِو بن هِنْد . ويكنى أبا عَمْرو ، من أهل قِنَّسرِين .

[حدثنى ابن أبى الخوصاء قال ] (١) : حدثنى عمى قال : حدثنى أبو الهذيل قال :

دخل العتابى على المأمون فكلمه بكلام أحسن فيه وأوجز. قلت: وما ذاك الكلام يا أبا هذيل ؟ فإن كلاماً استحسنته لحسن ، قال: ١٠ قال له المأمون: يا عتابى تكلّم ، فقال: يا أمير المؤمنين الإيناس قبل الإبساس (٢) إن المرة لا يحمد أول أمره على صواب ، ولا يذم على خطإ ، لأنه بين حالين: من كلام قد سوّاه أو حَصَر تَعنّاه (٣) ، ولكن يُبسَط بالمؤانسة ، ويُبحَث بالمناقشة (٤) . فأعجب المأمون بكلامه .

وحدثنى إبراهيم بن عمرو الأسدى الموصلي عن ابن جابرالكاتب قال: وا كتب العتابي لأبي يوسف القاضى: أما بعد، فخفِ الله الذي أنعم عليك بتلاوة كتابه، واحذر أن يكون لسانك عُدَّة للفتنة، وعملك رِدْءًا

<sup>(</sup>١) الزيادة من المحتصر .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : الإياس قبل الأساس . والتصويب من المختصر والأغانى . والإبساس يراد به هنا استدرار الكلام من قولم . أبس بالناقة : دعاها للحلب . أو الدعوة إلى الطعام أو الكلام من قولهم أبس به إلى الطعام : دعاه .

<sup>(</sup>٣) تعناه : يراد بها هنا قاساه .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : يبسط المؤانسة ويبحث المناقشة .

10

للمعتدين ، فإن أئمة الجور إنما يكيدون الصالحين باستصحاب أهل العلم . وحدثني ورقاء بن محمد (١) العجلي قال : حدثني أبو صاعد قال :

كان العتابي مجيدًا مقتدرًا على الشعر عذب الكلام ، وكاتباً جيد الرسائل حاذقاً ، وقلمًا يجتمع هذا لأحد ، ولمّا أشخصه المأمون إليه ودخل عليه قال [له] المأمون : [بلغتني وفاتك فساءتني ثم (٢)] بلغتني وفاد تك فسرّتني . فقال : يا أمير المؤمنين . لو قسمت هذه الكلمة على أهل الأرض لوسعتهم ، وذلك أنه لا دين إلا بك ، ولا دنيا إلا معك . فسر المأمون بكلامه وقال له : سلني . قال : يا أمير المؤمنين ، يَدُك (٣) بالعطيّة أطلق من لساني بالمسألة .

وحدثني جعفر المالكي قال :

ما سمعت كلاماً قط. لأحد من المتكلمين أحسن من كلام العتابي ، وما رأيت كاتباً تَقَلَّد الشعر عيرَه ، فإنه كان فحل الشعر جيد الكلام .

ومما يستحسن له من شعره قوله:

رَدِّتْ إليك ندامتى أَمَلِي وثَنَى إليك عِنانَه شُكْرِى وجعلتُ عَتْبَك عتب موعظة ورجاء عفوك مُنْتَهَى عُذْرى ومما يستحسن له قوله أيضاً:

تجنَّبَ دار العامريّة ، إنها منازل لم تنظر بها العينُ نظرة ولا وصْل إِلَّا أَن تُعاج مَطِيَّةٌ

تُكَلِّفُه عهد الصِّبا والكواعب فتُقلع إلَّا عن دموع سواكب على دارس الأعلام عافى الملاعب

<sup>(</sup>١) فى المختصر : محمد بن ورقاء العجلي قال حدثني ابن أبي صاعد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ولما استخصه ... بلغني وفادتك فسرني . والتصويب والزيادة من الأغاني وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بدؤك .

ناجاك في الْوَحْي تقديسٌ وتطهيرُ

مستنْطَقاتُ بما تُخْفى الضائير

وَدِمْنَة حَسرَتْ عنها الأَعاصيرُ ،

والعين إنسانها بالماء مغمور

وزلْتَ أخضر تعلوك الأَزاهيرُ

بذِرْوةِ نَمُّود فأكناف بَلْتَعَا

قِوَاماً من البُهْمي وجَأْرًا مُدعدعا (٣)

تراها مَحَلاً من أناس ومَجْمعًا

وطَوَتْ فأَعرض دونها السَّببا (٥)

تمثالَها من حيث

ومن بديع ماروى له أيضاً قوله : ماذا عسى قائل يُثنى (١) عليك وقد فُت الدائح إلا أن ألسننا ويستحسن له أيضاً قوله :

ويستحسن له ايضا قوله : ماذا شجاك بحوّارينَ من طَلَل إ

شجاك حتى ضميرُ القلب مُشْتَرك (٢) لبِسْتَ أَرْدِيةَ النُّوَّارِ من طَلَلٍ

ومما يستحسن له قوله :

عرفت مصيفاً من سُلَيمي ومَرْبَعَا بلادٌ تُشَتَّاها الوحوشُ وترتَعِي ترودُ بها الأَدْم المَتَالى (٤) وربما

وله أيضاً :

صدُّتْ نَوَارُ فَصَدٌ واجتنبا فكأَّنا وصلتْ بمقلته

وله أيضاً :

رَمَى القلبَ يأْسُ من سُلَيمي فأَقصَدا وكان بها هيَّامة القلب مُهنَدًا (1)

وهي قصيدة مشهورة جيدة ، وأشعار العتابي كلها عيون ليس فيها بيت

(١) في الأصل: يبني . (٢) مشترك: يحدث نفسه كالمهموم .

(٣) الجأر من النبت : المرتمنع والغض الريان . والقوام : المستقيم . والبهمى : نبت يشبه الشعير ومدعدع مملود يقال : دعدع الشيء ملأه .

( ٤ ) المتالى : هي الأمهات التي تتلوها أولادها أي تتبعها .

(٥) أعرضه : وسعه وجعله عريضاً . والسبب : العلاقة أو الطريق .

(٦) في الأصل : رعى القلب ناسا . . . مهتدا . هذا ومهتدا لا تؤدى معنى هنا . على أن الذي ورد : هندته المرأة تهنيداً إذا أو رثته عشقاً بالملاطفة : وتيمته بالمغازلة وهندت فلانة بقلبه : ذهبت به .

۱۵

ما ذهبا

### أخبار دعبل بن على الخزاعي

حدثنى أبو العباس المبرد قال: كنت منحدرًا من سرّ من رأى ، فأدركنى المساء فأمرتُ الملّاح أن يقرب الزورق من الشط. لنبيت هناك. وكان عند غروب الشمس ، فإذا أنا بزورق مظلَّل قد قرب من الشط، فلما صار إلى الشطّ. خرج منه خادم معه قَوْشُ بُنْدق ، ثم خرج آخر معه خريطة بندق ، ثم خرج بعدهم شيخ بهى وضيءُ الوجه قد انحنى على خادم ، فلما رأيته قلت ثم خرج بعدهم شيخ بهى وضيءُ الوجه قد انحنى على خادم ، فلما رأيته قلت في نفسي : ما أشك أن هذا الرجل من أهل النعمة. وقل ما يكون من النعمة إلا أديب وإما وحيد (۱) فتبعته وقد أخذ قوس بندق ، فرى عصفورًا فأخطأ : ثم رى فأخطأ ، ثم رى ثالثاً فأخطأ ، فناول (۲) القوسَ بعضَ الخدم وقال :

نرمى العصافير فنخطيهن

قال المبرد: فقلت على البدمة:

### رَمْياً ضعيفاً ليس يُؤذيهن "

فقال الشيخ : من هذا الذي يُجِيز على ؟ فقلت : أنا \_ جعلت فداك \_ المبرد ، فمن أنت يا سيدى ؟ قال : أنا دعبل . فأسرعت إليه وقبلت يده ، ولم أزل أوانسه حتى دخل بغداد ، فلما أردت أن أنصرف عنه إلى منزلى منعنى وقال : فبِمَنْ أُسَرٌ إذا انصرفت ؟ فقلت : جعلت فداك ، إن مفارقتك لتشق على ، ولكن أنا معذور هذا الوقت ، وأعود بعد فنستأنس. فأذن لى . حدثنى اليزيدى قال : قال رجل لابن الزيات : لم لا تجيب دعبلا عن

 <sup>(</sup>١) هذه الجملة مضطربة غير واضحة ، ولا أدرى أيريد أن يذكر أن أهل الأدب والوحيدين
 هم من أهل النعم أم هم ليسوا من أهل النعم . ولذلك تركت الجملة كما هى .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : فتناول .

قصيدته التي هجاك فيها ؟ قال : إن دعبلًا قد نَحَتَ خشبته وجعلها على عنقه ، يدور بها يطلب من يصلبه بها منذ ثلاثين سنة وهولا يبالى ما قال هؤلاء وما فُعِل له (١) .

وحدثنى إبراهيم بن محمد قال : كان دعبل يخرج إلى خراسان والمأمون بها ، والرضا عليه السلامُ معه هناك ، فيمدحهما فيجزلان له العطية ، وكان يجتاز بقم فيقيم عند شيعتها فيقسطون له فى كل سنة خمسين ألف درهم ، وكان بقم إنسان يتعاطى الشعر ، يقول شيئاً ضعيفاً يُضْحَك منه . وأُنشِد دعبل شيئاً من شعره ، فقال للمنشد ؛ أمسك فإن استاع هذا يصداً منه السمع . فبلغ الرجل ذلك فصار إليه وقال له : أنت الذى رذَّلْت شعرى ؟ قد قلت فيك أبياتاً . فقال له : هات ، فقال :

ف اسْتِ دعبلْ بُلابلْ ليس يَشْفَى لقابلْ (۱) ليس يشهه إلَّا أَيْر بَغْهل بكابل

قال : فسُقِط فى يده وقال : والله ليسيرن شعرهذا الجيفة على ألسنة العامة والصبيان ، وقال : أعطيك شيئاً وتكتم هذه الأبيات ولا ترويها؟ قال : وما أريد غير ذلك ، وكان خفيف الحال ، فقال : أعطوه مائة درهم ، فقال : ١٥ والله لا أخذت إلا ألفاً ، فقبضه وخرج ، فقلنا له : ما صنعت؟ هذا يُدْفَع إليه من درهم إلى درهمين وقد كان يرضيه منك خمسة دراهم ، فقال : دعونى من هذا ، والله لو احتكم على الخمسين الألف التى قسمت لى بقم للفعتها إليه . ثم خرج دعبل ، وشاع ذلك فى البلاد ، فهتف به الغوغاء ، والسَّفَلُ

<sup>(</sup>١) فى المختصر : ليس يجد أحداً يفعل ذلك به ، أأجىء أنا فأهاجيه ؟ قد ضللت إداً وما أنا من المهتدين . هذا وفى الأصل : ما قيل له .

<sup>(</sup>٢ ) فى الأصل : ليس يسلن لقابل . والبلابل : الوساوس .

والعبيد ، واحتاج أن يدع البلد بعد ذلك ولا يدخله .

وقصد إلى دعبل شاعرٌ فقال : إنى مدحتك . فقال : أو تعرفني ؟ قال : نعم ، أنت دعبل . قال : إذن [فأنشد] . فأنشده :

لقائل قلت - وقد قال لى أكرم من تساله دعبلُ -: أيطلب السائل لا يبخلُ السائل لا يبخلُ لبئس ما قدّر فى نفسه أن يسال الناس ولا يُسالُ (١) قال : فوصله وأكرمه .

ومما يستملح لدعبل أرجوزته فى المأمون وهى فصيحة سهلة يقول فيها:
يا سَلْمُ ذاتَ الوُضَّح (٢) العِذابِ وربَّةَ المِعْصَمِ ذى الخضابِ (٣)
والكَفَلِ الرَّجراج في الحِقاب (٤) والفاحم الأُسود كالغُراب
بحق تلك القُبل الطِّيَاب بعد التَّجنِّى منك والعتاب
إلَّا كشفتِ اليوم عَنِّى ما بى

ومما يستحسن له قوله:

ويكدل ضيفى فى الظلام على القرى إشراق نارى أَو نُباح كلابى المَّذناب حتى إذا واجهْنَه ولقينه حيَّينه (٥) ببصابص الأَذناب فتكاد من عِرْفان ما قد عُوِّدت من ذاك أَن يُفْصحْنَ (٦) بالتَّرحاب وله فى أَبى سعد (٧) المخزوى :

إن أبا سعْد على مجونه ورقّة فى عقه ودينه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ليس كما قدر في نفسه . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٢) الوضح : جمع واضحة ، وهي الأسنان التي تبدو عند الضحك .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: والخضاب، والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup> ٤ ) الحقاب : ما تشده المرأة على وسطها .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : أحيينه . (٦ ) في الأصل : يفضحن .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : سعيد . وكذلك قد جاءت فى البيت .

يَبْتَرَكُ الدُّهرَ على جبينه لِحَيَّة تنساب في تِسْعينه (١) يَزْرع قِثًا جارِهِ في تِينه (٢)

ولدعبل في القرى :

وبضيف طارق يَبغي القِرَى عَلِّلا ني بسماع وطِللا مِنْ رُغاء الشُّماءِ في ذات الرُّغا نَغُماتُ الضيف أَحلَى عندنا حبَّةِ القلب وألواذ (٣) الحشا نُنْزِلُ الضيفَ إِذَا مَا حَلَّ فَي بِعْتُه المطعَمَ وابتعتُ الثَّنا رُبِّ ضيف تاجر أُخْسَرتُه إِنَّ بغض المال من حُبِّ العَلا أبغض المال إذا جمعته حَبُّذا تلك خلالا حبَّذا إنما العيش خلالٌ خمسة (٤) ونديمٌ ، وفتاة ، وغِنَا خدمةالضيف ، وكأسُّ لَذَّة وإذا فاتَكَ منها واحدُّ نقص العيش بنقصان الهوى وهو صاحب القصيدة التائبة في آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم ، وهي

التي أولها:

ومنزل وَحْي مُقفر الْعَرَصاتِ مدارس آيات ٍ خلت من تـلاوةِ وهي أشهر من الشمس ، ولاحاجة بنا إلى تضمينها ولا تضمين شيء منها. ١٥

وهو صاحب التائية الأنحرى التي أولها:

طرقَتْك طارقةُ المُنَى ببَيَاتِ

في حبّ آل المصطفى ووصيِّه

لا تُظْهري جزعاً فأنْتِ بكاتِ شْغُل عن اللَّذات والقَيْنات إِن النَّشيد بحبِّ آل محمد أَزكى وأَنفع لى من القُّنْيَات

<sup>(</sup>١) أراد بتسعينه هنا الكناية عن دبره.

<sup>(</sup> ٢ ) يكنون بالقثاء عن الذكر . وبالتين عن الدبر .

<sup>(</sup>٣) ألواذ الثيء : جوانبه أو ما يطيف به أو منعطفاته .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : . . . خلال حبدًا حبدًا تلك . وقد صوبتها لدلالة ما بعدها في البيت الثاني .

فَاحْشُ القصيد بهم وفرِّغْ فيهم قَلباً حَشَوْتَ هواه باللَّذات واقطعْ حِبَالةَ من يريد سواهم في حبِّه تَحْلُلْ بدار نجاة (١) وهي أيضاً طويلة مشهورة فتركنا إيرادها .

## أُخبار الحسين بن الضَّحَّاك الباهِلي

حدثني أبو منصور الخزرى قال : حدثني النوفلي قال :

قال محمد بن عبَّاد المهلّبي : قال لى المأَّمون ، وقد قدمت من البصرة : كيف خلفت ظريف مِصْرِكم ، ومن بدار أبي على حكمييّكم \_ يعنى أبا نواس قلت : ومن يعنى أمير المومنين ؟ قال : من أنت عارف به (٢) ذاك الحسين ابن الضحاك الشاعر ، أليس هو القائل :

رأى الله عبد الله خير عباده فملّكه والله أعسلم بالعبد ثم قال : اكتب إليه واستقدمه . قلت : يا أمير المؤمنين ، إن علّته تمنعه من ذلك. قال : فخذ كتابنا إلى عاملنا بالبصرة بألف دينار يدفعه إليه وقال الحسين بن الضحاك : كنت يوماً من أيام الشتاء بالمسجد الجامع بالبصرة ، إذ جاء أبو نواس وعليه جبة خَزِّ سَرِيَّة جيدة جدًّا ، وما كنت بالبصرة ، إذ جاء أبو نواس وعليه عبة من أين لك هذه ؟ قال : وما عليك عهدت أنها له ، فقلت : يا أبا على ، من أين لك هذه ؟ قال : وما عليك

<sup>(</sup>١) في الأصل: في حبهم يحلل بدارنجات.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : كيف خلفت طريق مصركم، ومن بدار أبى على حكمتكم يمنى أبا نواس . قلت ومن يعنى أمير المؤمنين قال من أنت به عارف . . .

وفى الأغانى ترجمة الحسين بن الضحاك . . . حدثنا على بن محمد النوفل قال ﴿ قال لَى محمد بن عباد : قال لى المأمون – وقد قدمت من البصرة – : كيف ظريف شعرائكم وواحد مصركم ؟ قلت ما أعرفه . قال ذاك . . . .

هذا ومعلوم أن البصرة كانت داراً لأبى نواس الحكمى ، ومن كناياته أبو على .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بها له .'

10

من حيث جاءت منه. فأفكرت في أمره ، فوقع لى أنه أخذها في تلك الساعة من مويس (١)بن عمران ، لأنى كنت رأيته أقبل من باب بنى تميم ، فقمت كأنى أريد حاجة ، وخرجت من المسجد ، فإذا بمويس (٢) قد لبس جبة أسرى من تلك الجبّة فقلت :

كيف أصبحت يا أبا عمران

قال بخير صبحك الله به . قلت :

يا كريم الإخاء للإخوان

قال : أسمعك الله خيرًا يا أخى . قلت :

إِن لَى حَاجَة فَرَأَيْكُ فَيَهَا أَنَا فَيَهَا وَأَنْتَ لَى سِيَّانِ (٣)

قال : هاتها على اسم الله . قلت :

جبّة من جبابك الخزِّ كما لا يرانى الشتاء حيث يرانى فضم يده إلى صدره وقال: خذها على بركة الله، فخلعتها عنه ولبستها، وجئت وأبو نواس مكانه بَعْدُ ، فلما رآها عَلَى قال: من أين جاءتك هذه الجبة ؟ قلت: من حيث جاءت تلك. أعنى ما عليه.

ومما يستحسن من شعره قوله في المجون :

وشاطرى اللسان مختلِقُ التَّكْري مِ شاب المجون بالنَّسُكِ باتبغُمى (1) يرتاد صالية النا رويكني عن أبيت الملك (٥)

<sup>(</sup>١) فى الأصل . يونس . والتصويب من ديوان المعانى ، وفى الأغانى : موسى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : مونس .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي ديوان المعانى والأغانى : إننا في قضائها سيان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يعمى ، وهو خطأ . وغمى قرية مشهورة بالحمور ، انظر معجم البلدان وانظر والبة بن الحباب في كتابنا هذا .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا بالأصل . وفي المختصر : استه الملك . ولعل المعنى أنه المملوك له فتكون الملك بفتحتين أو ضمتين أ.

دسست صفراء كالشُّعاع له من كَفَّ عِلْج يكين بالإفك يحلف في طبخها بملَّته [و]دين موسى ومنشى الفلك حتى إذا رَنَّحتْه سَوْرَتُها وأَبدلته السكونَ بالحَرك كشفْتُ عن عجنة (۱) مزعفرة في لين صينيَّة (۲) من الفنك (۳) فكان ما كان لا أبوح به في الناس من هاتك ومنتَهك وقد نسبَ العَوَامُّ هذا الى أَني نماس و فذلك منحمل و اناه هم الحس

وقد نسب العَوَامُّ هذا إلى أبى نواس ، وذلك منحول ، إنما هو للحسين ابن الضحاك .

ومما يستحسن له قوله:

محبِّ نال مكتماً مناه وأسعده الحبيب على هواه فأصبح لا يلام عا جناه من التقصير إنسان سواه أسرَّ ندامة الكُسعي للا رأت عيناه ما فعلت يداه (٤)

وله في بعض الملوك :

سيبقى فيك ما يُهدى لسانى إذا فَنيَتْ هَدايا المهرجانِ قصسائد تملأُ الآفاق ممَّا أُحلّ الله من بَسْط. اللسان بها ينفي الكَرَى السَّارونَ عنهمْ ويلهوالشَّرْب عن وَتَر القِيانِ وله أَشعار كثيرة، وهو أحد المفتنين (٥) في الشعر ، جيد المدح ، جيد

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل: ولم أجد عجنة بمعنى العجان ، والعجان هو الاست. وفى المحتصر: فضة وفى الأغانى: وزة مسنمة. وقد تكون عجنة هى بمعنى السمينة سكنت جيمها للشعر يقال العجن ككتف البعير المكتنز سهناً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ميمته .

<sup>(</sup> ٣ ) كذا فى الأصل . والفنك فراء من أطيب أذواع الفراء . ولكن رواية الأغانى صينية من الفلك . والفلك من معانيه موج البحر المفسطرب والتل من الرمل حوله فضاء .

<sup>(</sup> ٤ ) الكسعى يضرب به المثل في الندامة .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : المغنين .

الغزل ، جيد الهجو ، كثير المجون ، صاحب جِد وهزل ، وهو عندهم فى بحار أبى نواس ، بل هو أنتى شعرًا وأقل تخليطاً منه ، وهو غلام أستاذه والبة بن الحباب .

# أُخبار إِبراهيم بن سيّار النَّظَّام

جدثنا أحمد بن محمد الحنظلي قال : حدثي عمرو بن بحر(۱) • الجاحظ قال :

انصرف إليناغلام إبراهيم بن سيّار النظام يوماً وهو متعجب ، فقلنا له:
ما القصة ؟ قال: سألنى غلام من الصابئين مسألة ، فزاد على زيادة قطعنى
فيها أقبح قطع ، قال لى : ما العِلَّة فى تحريم الخمر ؟ قلت : إزالتها
للعقل . قال : فينبغى أن يكون النَّوم حراماً ، فإنه يزيل العقل . قلت : إن النوم
النوم قُوتِ البدن . قال لى : فحرِّمْ منه ما فَضَل عن القوت (٢) . فقطعنى .
وحدثنى إبراهيم بن محمد المدائنى عن الجاحظ قال : أنشد إبراهيم النظام

أَبِهِ اللَّهُذَيِلِ أَبِياتاً فيها هذا البيت : وَقَ فلو بُزَّتْ سَرَابِيله علَّقَهُ الجوُّ من اللَّطف (٣)

فقال أبو الهذيل : يا أبا إسحاق ، لمن هذا البيت ؟ قال : لى . قال : فيجب على هذا القياس أن يناك بأير من خاطر .

وحدثنى ابن الكوفى قال: كان مذهب إبراهيم النظام فى أول أمره الشعر، وانتقل إلى الكلام] ومذهب أبى نواس الكلام وانتقل إلى الشعر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: البحر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : القوة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : علقت الحو .

ومما يستحسن من شعر النظَّام قوله :

ألا يا خيرَ مَن رأَت العيونُ نظيرك لا يُحَسَّ ولا يكونُ وفضلُك لا يُحَدُّ ولا يُجَارى (١) ولا تَحْوِى حيازَته الظُّنونُ خُلِقْتَ بلا مشاكلة الشيء وأَنت الْفَوْقُ والثَّقَلان دُونُ كَانَّ المُلكَ لم يكُ قَبْلُ شيئاً إلى أَن قام بالمُلكِ الأَمينُ

وهذا إبراهيم النظَّام هو (٢) القائل :

ما زلتُ آخُذُ رُوحَ الدَّنَّ فى لَطَف وأستبيع دماً من غير مذبوح ِ حتى انثنيتُ ولى رُوحان فى جَسدى والزِّقُ مُطَّرحُ جِسْمُ بلا رُوح ِ وشعره قليل ، وكان يستتى (٣) الشعر من الكلام والجدل .

### أخبار أبى محمد اليزيدى

حدثنى أحمد بن الخليل عن محمد بن هارون بن سليان قال : اجتمع يوماً من الأيام عند عيسى بن عمر أبومحمد اليزيدى وسلم الخاسر ، فقال سلم لليزيدى : اهْجُنى على رَوِى امرِئِ القبس :

رُبّ رام مَن بني ثُعَل مُخرِج كَفَّيْهِ من سُتَرِهْ

فقال له أبو محمد \_ وكان عفيفاً تقيًّا \_ : مالك ولهذا ؟ قال سلم : كذا أريد . قال اليزيدى : ما أغناك عن التعرُّض للشرّ . فلْتَسَعْك العافية : \_ وأراد سَلْمٌ أن يوهم عيسى أنَّه عَييٌّ مُفْحَمٌ لا يقدر على الشعر \_ قال سلم :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ولا يخرى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وهو .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : يستسقى ولكن يقال استقى من النهر والبئر : أخذ من مائها . أما استسقى فعناها طلب السقيا .

10

إِنَّكَ لَتَحْتَجَزَ مَنَى غَايَة الاحتجاز . وهاجه ، قال عيسى : بالله يا أَبا محمد الله على . وفات على الله عل

رُبِّ مَغْموم (۱) بعافية غَمَط النَّعماءَ من أَشَرِهُ وامريً طالت سلامته فرماه الدهر من غِيره بسهام غير مُشْوِية نقضت منه عُرا مرره (۱) وكذاك الدهر مُشْوية بالفتى حالين فى عُصُرِه بخلط العسر بميسرة ويسارَ المرء فى عُسُره عَتَّ سَلْمٌ أُمَّه سَفَهَا وأَبا سَلْمٍ على كِبَرِهُ وَلَي يُولِج الْغُرمول سَبَّته كولوج الضَّبِ فى جُحُرِه يُولِج الْغُرمول سَبَّته كولوج الضَّبِ فى جُحُرِه

قال سلم : هكذا<sup>(٥)</sup> يكون والله استدعاءُ الشر ، ما كان أغناني عن هذا ! فقال له عيسى بن عمر<sup>(٦)</sup> : لا أبعد الله غيرك ، ولا أتعس إلَّا جَدَّك . قد كان الرجل يستعفيك (٧) ويحتجز منك إبقاءً على مروءته ، فأبيت إلَّا أن يُدْخلك في حِرأُمك .

ومما يستحسن له من شعره:

مرضت فأمرضت شكواك قلى

ولو كان المريض يزيد حُسْناً

وكنتُ أنام فاستعصى منامى كما تزداد أنت على السقام

<sup>(</sup>١) في الأصل : وقبلها .

<sup>(</sup>٢) المغموم هنا معناها المغطى . وفي معاهد التنصيص : مغمور .

<sup>(</sup>٣) أشواه الرامى : أصاب شواه . والمرر جمع مرة وهى قوة الخلق – بفتح الحاء – وشدته .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأغانى ليرتبط المعنى .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : هذا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : عمرووقد تقدمت أولا عمر، وهي كذلك في الأغانى أما في معاهد التنصيص فهي عمرو.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : يسعفك .

لَمَا عِيدَ المريض إِذَنْ ، وعُدّت له الشكوى من النّعم العِظام وقال وقد انصرف(١) من مكة سالماً:

يا فرحتا إِذْ صَرَفنا أُوجُهَ الإِبلِ نحو الأَحبَّة بالإِزعاج والعجلِ نحثُّهُنَّ وما يُرْمَيْنَ (٢) من دأب لكنَّ للشَّوْقِ حَثَّا ليس للإِبل

وله في الأَصمعي بهجوه :

رأيت قُريباً أبا الأصمعيّ كثيرًا(٣) فواضحُه شامِلَهُ إِذَا قام يَعْشُرُ في شمْلة وتقتاده أَذُنُ مائله وما أنت هل أنت إلا امرؤ اإذا صحّ أصلُك من باهِلهُ

وله فى غزله وكان لا يرغب فيه (١٠) :

حبيى لا يزور ولا يُزارُ وفيه عن مواصلتى نفارُ وعينى لا تَجفُّ لها دموع (٥) معاقبة سواكبها غزارُ على وجه تُطيف به صفاتى فتغرق فى المحاسن أو تَحار كأَن الخمر يغذو وجنتيه وحسبك ما تُزيّنه العُقار كلِيلُ الطرف يجرحه إذا ما تحيّر فوق وجنته احمرار قضيب البان قامته ، ويخطو بدعْصِ نَقاً يَغَصُّ به الإزار وحدثنى أبوعبد الله التنوردى (١) قال: حدثنا محمد بن الأشعث

<sup>(</sup>١) في الأصل: اتضرف. والتصويب من المحتصر.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأغاني : ولا يونين وفي رواية أخرى فيه : ولا يؤتين .

<sup>(</sup>٣) هكذا بالأصل وقد تكون محرفة عن « كبيراً » لتكون أدق في المعنى .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : لا يرقب فيه .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: دموعاً.

<sup>(</sup> ٦ ) كذا في الأصل : وفي المختصر : البيوردي .

المكى قال: قدم علينا اليزيدى (١) مكة فى رجب فأقبل (٢) على العبادة والاجتهاد والصوم والصدقة. وكان أصحابنا من أهل الأدب يجتمعون له ليؤانسوه فيقول: ماشىء أحب إلى من مشاهدتكم ومحادثتكم، ولكن هذا بلد يُتَقَرَّب فيه إلى الله بالأعمال الصالحة، وإنما أقيم شهرًا أو شهرين ثم أنصرف إلى بلدى، فإن رأيتم ألا تُجرُوا فى مجلسى رَفَشاً ولا خَناً ولا هِجاءً في شعر ولا غيره فافعلوا.

وقال بمكة أشعارًا كثيرة في الموعظة والحكمة ، ولا يتعدى ذلك إلى غيره . وأشعاره كثيرة . وهو مؤدّب المأمون .

#### أخبار الحارثى

واسمه عبد الملك بن عبد الرحيم . حدثنا أبو مالك الأنصارى قال : حدثنى ١٠ أبو الأسود الشاعر قال : كان الحارثى شاعرًا مفلقاً مفوّهاً مقتدرًا مطبوعاً ، وكان لا يشبه بشعره شعر المحدثين الحضريين . وكان نمطه نمط. الأعراب. ولما قال قصيدته المعروفة العجيبة انقاد الشعراء وأذعنوا . وهو أحد من نُسخ شعره عاء الذهب ، والقصيدة التي ذكرناها هي هذه :

هُأَنذا(٣) يا طالبي ساعي مُحتضَرٌ بَزِّي(١) إلى الداعي ١٥ أُحمِي حِمَى مَن غابعن مَذْحِج ويحمد الشَّاهد إيقاعي

<sup>(</sup>١) في الأصل: الزيدي .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : فأقبل قبل العادة . وفي المحتصر : فأخذ في العبادة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هانادي . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup> ٤ ) البز من معانيه السلاح .

لا هَلِعٌ في الحرب هاعٌ إذا ربّق فيها كلّ هَلُواع (١) قد باضت الحربُ على هامتي وصمّمتني . أُذُنَى واعي (٢) واستودعَتْني مُقلَتَىْ أَرِقِ لا يَضعُ الجنْبَ لتهجاع (٣) مستحصِدِ المِرّةِ ذي همة (٤) ضَرَّارِ أَقوامِ ونفَّاع مستحصِدِ المِرّةِ ذي همة (٤) ضَرَّارِ أَقوامٍ ونفَّاع لا تُوجَد (٥) الغِرّة منه وإن هيجَ به هِيج بمُنصاع (١) أشوسَ ينضو الدِّرع عن منكب مثل سنان الرَّمح شَعشاع (٧) كما ترى أَفطحَ ذا رُقْطَة تَنجاب عنه هَبُوة القاع (٨)

فاجتمعت الشعراءُ والأدباءُ على أن هذه الأبيات ليست من نمط عصره ، وأن أحدًا لا يطمع في مثلها ، ولعمرى إنه لكلام مع فصاحته وقوَّته يُقَدِّر مَنْ يسمعه أنه سيأتى بمثله ، فإذا رامه وجده أبعد من الثريا، وكذلك (٩) الشعر المتناهى الذي ليس قبله في الجودة غاية . وقد سئل بعض العلماء فقيل له ما الشعر عندك ؟ قال : السهل المتنع .

وللحارثي قصيدة يرثى فيها أخاه سعيد بن عبد الرحيم ليست بدون قصيدة

<sup>(</sup>١) الهاع : الجزوع . و «ريق» لعلها محرفة عن «ربق» بالبناء المجهول . من قولم ربقه تربيقاً : شده بالرباق وهو الوثاق . هذا والهلواع : السريع والحريص والجزوع . وكلها صالحة المعنى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل أذنا واع يقال صممه الحديث أوعاه إياه وجعله يحفظه، وصمم الفرس العلف أمكنه منه . وفي المختصر ؛ ضمرتني

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : لا يضع الحب : والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : مستحصد الهمة ذو همة . والتصويب من المحتصر . هذا ويقال : استحصد الحبل : استحكم ، وحبل مستحصد على صيغة اسم الفاعل شديد الفتل . والمرة القوة والشدة .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : يوجد . وفي المختصر : توجد . ولكن لعلها : تؤخذ .

<sup>(</sup>٦) المنصاع : الذي ينفتل راجعاً سريعاً .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: الرمح قعقاع. وفى المحتصر: أحرش ضرب اللحم شعشاع. وقد اخترت لفظة شعشاع لمناسبتها لما قبلها وما بعدها. والشعشاع: الطويل. والأشوس: الذى يعرف فى نظره الغضب له و يكون ذلك عن كبر. بكسر القاف وسكون الباء.

<sup>(</sup> ٨ ) الأفطح : العريض الرأس . والهبوة : الغبرة .

<sup>(</sup> q ) في الأصل : كك . ويريد بها اختصار كلمة «كذلك » .

متمم التي يرثى مها أخاه مالكاً ، وهي على روى تلك ، يقول فيها : من الأرض وانساحت لترعى وتهجعا أَمَرُ قُواه أَن ينُوء فيركعا(١) قضيب من البان الْتَوَى فترعرعا<sup>(٢)</sup> تـنغُّمُ في المرعى إليه ليسمعا على سمعها تذكر طُلَاها فتربَعَا(٤) أَخو قفرة أَضحي وأَمسي مُجوّعا(٥) لملتمسِ إِلَّا شُرِيحاً مذعذعا(٦) صباحًا ودُرُّ جرَّ تُكُلاً فأُوجعا

فما أُمُّ خِشْف أُودعته قرارة خَليس كُلوْن الأَمتمان ابن ليلة وتهتز في المشي القريب كأنه فظلَّت (٣) مستن الصَّبا من أمامه إِذَا أُعْفِلت نادتْ وإِن نابِ نَبْأَةً فخالَفًا عارى النواهق شاسب فأَنْهَلُ منه بعد عَلِّ ولم يَدعْ فجاء بريّاه نسم من الصّبا

ولهذا كلام يُعجز الشعراء ويفضحهم ، وفيها يقول :

وأبيض وضَّاح الجبين كأنَّه سنا قمر أوفَى على العشر أربعا وَلُولًا خروجنا من شرط الكتاب لكان إثباتهذه القصيدة خيرًا منتركها ، وإِن كِنا قد كتبنا في بعض المواضع القصائد الطوال ، وإنما نشبت منها مالم يكن موجودًا عند أكثر الناس ، وأما الموجود المشهور فلا نورد ما طال منه ،

وملمتن الريح موضع جريها .

<sup>( ﴿ )</sup> في الأصار : لحبس كلون الأيقهان . وقد اخترت هذا التصويب لقربه للمعني . فالحليس : الأحمر أو الذي خالط بياضه سواد . والأيهقان : عشب يطول وله وردة حمراء . وأمر قواه : أي أقوى قواه. (٢) ترعرع : تحرك .

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : ففدلت تمثين الصبا . وما أثبت أقرب ، قال جرير : ظللنا بمستن الحرور كأننا لدى فرس مستقبل الريح صائم

<sup>(</sup> إ ) ناب لعلها مقلوبة عن « نبأ » بمعنى صوت صوتا خفيفاً . والنبأة : الصوت ليس بالشديد والطلى : ولد الظبي . وتربع : تتوقف .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : عارى الفواهق . والنواهق : العظام الشاخصة بجوار العين . والشاسب : الضامر اليابس لهذا ويريد مهذا الوصف الذئب أو أحد السباع .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مدعدع. والمذعذع: المبدد المفرق.

وإنما نقتصر من كل قصيدة على هذه الأبيات اليسيرة ، بل ربما اقتصرنا على ذكر القصيدة وبيت واحد منها فقط. ، كما صنعنا في أخبار السيد ونظرائه ، وإنما سمَّينا أُمهات قصائده .

ومما يستحسن له أيضاً كلمته في أخيه وهي التي يقول فيها:

إن سلياً وإن ظَرْفاً وإن جِرْيالة شَمولاً (۱) نعيم دنيا وكل دنيا مصيرُها عنه أن تزولا إذا أرت فرحة أخاها مالت إلى تَرْحة بديلا(٢) وكل خير وكل شرّ فيها قمين بأن يَحولا إن سعيدًا شقيق نفسى أبتى لنفسى جوّى دخيلا

ومن جيد شعره وإن كان كل شعره جيدًا :

وأَى هوًى يبتى إذا لم يكن بَذْلُ فلم يبتى باب دون سرّ ولا قفْل جهارًا ، وما عُذْرى وقد شَعَر الأَهل فهل عند كم إلا التحفيظ والعذل (١) علينا وقول في عواقبه الذَّحل (٨)

أنى دون (٣) حلو الوعد من تُكتَمَ المَطْلُ فقالت وأَبدى (٤) الوجد ما دون صدرها أأشعرت (٥) بى أهلى عشية زرتنا فقلت فذا قد كان ما ليس راجعاً فقالت وما أزرى (٧) بنا من تحفظ.

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل : أن سليها . . . ولعله يريد أن يقول : إن السلامة والظرف والجريالة هى نعيم الدنيا . وقد يكون الأصل فى البيت : وإن سلما وإن ظرفا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : إذا رأت . . . مزيلا . وما أثبته أقرب . وإلا لقال : مزيلة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أتى ودحلو . . . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وأبقى ... والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: فأشعرت. والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والعدل. والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وما عذري . والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : وقول في عواقبه الدحل. والتصويب مما سبق.

١.

وإِنكان ما فى الناس لى ولكم مثل (١) إلى حيث يَهوَى القلبُ تَهْوِى به الرِّجل

ليشبع والجيرانُ يمشون جُوَّعا فأَنجع إِذ أَكدى البخيل وأَوضعا و وأُخرى لمن عَادَى بها السَّمُّ مُنْقَعا ونَزَّهــه عن أَن يُقَالَ فَيسْمعا ونَزَّهــه عن أَن يُقَالَ فَيسْمعا سما طالباً من تلك أسنى وأرفعا

إذا نال من أقصى عرا<sup>(1)</sup> المجد غاية سما طالباً من تلك أسنى وأرفعا هذا البيت سجدة للشعراء ، ولو لم يكن في كتابنا إلاَّ شعر الحارثي لكان

والحارثي هو القائل:
ولا يستخص القيدر من دون جاره
أناف (٣) بإبقاء على العرض ماله
له راحة فيها الحبا لصديقه
أجل عن العُور الهواجر سمعه

فقلت لها ما زرتكم قاصدًا لكم

وما جئتكم (٢) عمدًا ولكنَّ ذا الهوى

جليلا .

## أُخبار محمد بن يُسير الرَّياشي (<sup>ه)</sup>

حدثني جعفر بن إبراهيم بن نصير قال : حدثني محمد بن عامر الحنفي

قال:

<sup>(</sup>١) فى الأصى: لى لكم مثل. وفى المختصر: عندى لكم مثل.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : وما خنتكم . والتصويب من خاص الحاص وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أفأف. وأناف: زاد.

<sup>(</sup> ع ) فى الأسل : عر الحجد . ويراد بالعرا هنا : النفيس ، وما يوثق به ويعول عليه . وقد تكون محرفة عنى : ذرا .

<sup>( )</sup> فى الأصل : محمد بن بشير العدوانى . وهو خطأ ، فهذا المترجم له هو غير محمد بن بشير العدوانى الحارجي الذى ترجم له صاحب الأغانى أيضاً . وقد سار الناسخ فى جميع الترجمة على لفظة بشير . ووقع فى هذا الخطأ طابعو كتاب الأغانى . وسار فى ذلك أيضاً مؤلف كتاب « المحمدون من الشعراء» . وتصويبه من الشعر والشعراء وشرح القاموس مادة « يسر » وجاء فى ترجمته فى الأغانى ما يدل على ذلك . ففيه ما يأتى كان المعتصم فى غزو ، فسمع منشداً ينشد شعراً . . . فسر بذلك وسأل عن قائله فقيل : محمد بن بشير كان المعتصم فى غزو ، فسمع منشداً ينشد شعراً . . . فسر بدلك وسأل عن قائله فقيل : محمد بن بشير « يسير » فتفاءل باسمه ونسبه وقال : « أمر محمود وسير سريع يعقب هذا الأمر » فهو إذن أخذ كلمة سير من لفظة يسير . ومع ذلك فقد كتب فيه بشير . وفى المختصر : محمد بن يسير .

كان بين أحمد بن يوسف الكاتب وبين محمد بن يسير مودة ، فكتب إليه يوماً يستزيره (١) ليتآنسا و يتمتعا ، فأجابه ابن يسير:

أَجَى ءُ على شرط فإن (٢) كنت فاعلاً وإلّا فإنى راجع لا أُناظرُ ليُسرجْ لى البرذون فى وقت دُلْجتى وأنت بدُ لْجاتى مع الصبح خابر فأقضى عليه حاجتى ثم أُنثنى إليك وحجّامٌ إذا جئتُ حاضر يقصّر من شَعْرى وَيَحْتَفُ شاربى ومن بَعْد حَمَّامٌ معَدُّ وجامِر وَدُسْتِيجة (٣) مملوءَة بِخِتَامها يُزودُنيها طائعاً لا يعاسر (٤)

فكتب إليه أحمد بن يوسف مجيباً له:

تَشرَّط لَمَّا جَاءَ حَتَّى كَأَنه مُغَنَّ مُجِيد أَو غلام مُوَّاجِرُ وَأُقسِمُ لُولًا حُرْمةٌ هي بيننا لَقَفَّدَ (٥) بَشَّارٌ قَفاه وياسر

وحدثنى إبراهيم بن منصور النحوى قال : حدثنى ابن أبي العلاء قال : فَاخَرَ رجل من الجِلَّة (1) يوماً ابن يسير ، فقال له الرجل : يا هذا ، أتفاخرنى وقد ركب جَدَّى إلى الصيد في أربعة آلاف جارية ، على أربعة آلاف برذون أشهب ، على يد كلّ جارية بازى أبيض يصطاد الطواويس من من أَفْرخَة (٧) الزعفران ؟ قال ابن يسير : «مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّة الْآخِرَةِ إِنْ هٰذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ » . فحمله الرجل على برذون أشهب فاره ، وأمر

<sup>(</sup>١) في الأصل : يستسره .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : وإن . والتصويب من الأغانى .

<sup>(</sup>٣) الدستيجة : الإناء الكبير من الزجاج .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: يعاشر . والتصويب من الأغاني .

<sup>(</sup> ه ) قفد أكثر اللطم في قفاه وفي الأصل : لفقد . وفي الأغاني للطم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : الحلة .

<sup>(</sup> ٧ ) فى الأصل : افرحه : هذا والفرخ ، ومن جموعه أفرخة : هو ولد الطائر ، وكل صغير من الحيوان والنبات .

له بجارية حسنة ، وكساه ثوب خزِّ طاووسيّ ، وحمّله معه سلَّة زعفران . ثم قال : إِن كان ما قلته باطلا فما فعلته حق . قال ابن يسير : ما قلت أيضاً حقّ .

ومما يستحسن لابن يسير وسار له في العرب والعجم قوله:

لولا اللَّنيَّةُ لَم أَجزعُ من العَدَمِ وَلَم أَجُبُ فَي الليالَي حِنْدِسِ الظُّلَمِ وَوَادِنَى رَغْبَةً فِي العيش معرفتي ذلَّ البتيمة يجْفوها ذَوُو الرَّحِم وَرَادِنَى وَظَاظَة عَمٍّ أَو جَفَاءَ أَخِ وَكَنْتُ أَخشي عليهامن أَذَى الْكَلِمِ إِذَا تَذَكَّرْتُ بِنتِي حَين تندبني جَرَتْ لِعَبْرة بنتي عَبرتي بِدم إِذَا تَذَكَّرَتُ بنتي حين تندبني جَرَتْ لِعَبْرة بنتي عَبرتي بِدم تِهُوى مَوْمًا شَفَقًا والموتُ أَكرمُ نَزَّالً على (۱) الحُرَم تَهُوى بَقَانَى وأَهوى مَوْمًا شَفَقًا والموتُ أَكرمُ نَزَّالً على (۱) الحُرَم

وهذه ألفاظ. كما سمعت في عذوبة الماء الزلال ، ومعان أرق من السحر ١٠ الحلال .

ومما يستحسن له قوله:

وأقلقه عَزْمُ النَّوى برحيلِ صُدودُ حببب وانحرافُ خليل (٢) ورَوْحةُ واش وابتكارُ عدول وفَصُودف حيًّا في عِيانِ قتيل فَصُودف حيًّا بي عِيانِ قتيل أخاديدُ شُقَّتْ باستنان (٣) هُمول فصوّره فردًا بغير مثيل

تخلَّى بهم فى الفواد دخيل وأبدى له وجه المنيَّة بغتة وساوره سُقْم وأسهره هوًى وأسلمه صبر وبان عَزاؤه يُرى لاطِّراد الدمع فى صحْن خده على بدعة لمَّا بَرَى الله خَلْقَه

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : من الحرم . والتصويب من فوات الوفيات في ترجمة إسحاق بن خلف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : جليل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: باستبان . والتصويب من المختصر . واستن الطريق: سار فيها . واستنت العين: انصب دمعها .

تبدّی کبدر (۱) لم یمر ببرجه کسوف ولم یکدر غداة أفول آمات قلوباً واستمال بأنفس تکشَّفْنَ منه عن ذهاب عقول خلیل إنی قد رضیت قلیله و إن کنت لا أرضی له بقلیل خلیل جثمانی بکف نُحوله ینادمه قلبی بکأس غلیل وهذا نمط. کما تراه إنما هو السحر الحلال .

ومما يستحسن له قوله :

وصاحب السُّوء كالدَّاءِ العَيَاءِ إِذَا مَا ارفضَّ فَى الخَدِّ يجرى من هنا وهُنَا يُبدى و يخبر عن عَوْراءِ صاحبِهِ (٢) وما يرى عنده من صالح دَفَنَا يُبدى و يخبر عن عَوْراءِ صاحبِهِ (١ ) وما يرى عنده من صالح دَفَنَا فإنْ يكنْ ذَا فكُنْ (٣) عنه بمعزلة أو مات هذا فلا تشهد له خَبَنَا (١٤)

ولحمدبن يسير حكم كثيرة ، ومواعظ حسنة ، وهو أنعت الناس للحيوان والطير والشاء ، وما أشبه ذلك . وله مَرْثية طويلة في بُسْتَان أكلته الشاء ، ويقال إن بستانه كان ذراعاً في ذراع ، وقال بعضهم : بل كان شعيرًا تحت جَرَّة ماء فهلك . ولم نذكرها خوف الإطالة .

## أُخبار أبي تمام بن أوس الطائي

حدثني أبو الأسود الموصلي قال:

قال الحسن بن رجاء الضحاك : كنا مع أمير المؤمنين المعتصم بالرَّقَّة فجاء أبو تمام ، وأنا في حَرَّاقتي ، فجعل ينشدني ويلتفت إلى الخدم والغلمان ١

<sup>(</sup>١) في الأصل: ببدر. والتصويب من المحتصر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صاحية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يكن .

<sup>(</sup> ٤ ) الحبن يراد به الموت : يقال خبنته خبون وشعبته شعوب إذا مات و يكون فتح الباء في « خبنا » للوزن أو بضم الحاء والباء جمع خبون . هذا وفي تحفة المجالس ص ١٠ : فلا تشهد له كفنا .

الوقوف بين يدى ، ويلاعبهم ويغامزهم – وكان الطائى من أكثر الناس عبثاً ومزاحاً – فقلت له : يا طائى قد ظننت أنك ستصير إلى أمير المؤمنين مع الذى أرى من جودة شعرك ، فانظر : إنك إن وصلت إليه لا تماز ح غلاماً ولا تلتفت إليه ، فإنه من أشد الناس غَيْرة ، وإنى لا آمن إنْ وقف منك على شيء أن يأمر غلمانه فيصفعك كل واحد منهم مائة صفعة . فقال : إذًا أخرجُ من عنده بِبِدَرٍ مملوءة صفعاً .

وحدثني عبد الصمد الراوى قال:

حدثنى محمد بن حسان الضّبِّى قال: قدمت (١) بأَبى تمام معى من الشام إلى العراق ، وكان معى في سفينتى مُنجم قد حملته في حملتى ، فكان الطأئى قد أُولع به يضربه ويَخْرق (٢) ثيابه ، فكنت ألومه على ذلك وأعذله ، وأقول: ١٠ ويحك ، رجل قد صحبنا ، ووجب حقه علينا ، لِمَ تفعلُ به مثل هذا ؟ والله ما هذا من فعل الكرام ، ولا من شأن أهل الأدب . وكان من جوابه لى أن قال : هذا العاض بظرأمه ، لو كان منجماً ، وكان يعلم شيئاً كما يزعم ، لما ركب معنا هذه السفينة ، وأنا أضربه هذا الضرب وأوذيه هذا الأذى .

وحدثنى أبو الغصن محمد بن قدامة قال : دخلت على حبيب بن أوس ها بقزوين وحواليه من الدفاتر ما غرق فيه فما يكاديرى ، فوقفت ساعة لا يعلم عكانى لما هو فيه ، ثم رفع رأسه فنظر إلى وسلم على ، فقلت له : يا أبا تمام إنك لتنظر في الكتب كثيرًا وتدمن الدرس فما أصبرك (٣) عليها ! فقال : والله ما لى إلف غيرها ولا لذة سواها ، وإنى لخليق إنْ أَتَفَقَدُها أَنْ أُحْسن .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنا قدمت.

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : يحرق ، وصوبها أيضاً «ق» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ما أصبر عليها.

وإذا بحُزْمتين : واحدة عن يمينه وواحدة عن شاله ، وهو منهمك ينظر فيهما ويميزهما (١) من دون سائر الكتب ، فقلت : فما هذا الذي أرى من عنايتك به أوكدمن غيره ؟ قال : أما التي عن يميني فاللات ، وأما التي عن يسارى فالعُزَّى ، أعبدهما منذ عشرين سنة . فإذا عن يمينه شعر مسلم بن الوليد صريع الغواني ، وعن يساره شعر أبي نواس .

ومما يستملح من شعره - وشعره كله حسن - داليته في المأمون التي أولها:

وهي أشهر من الفرس الأبلق ، وكذلك كل ما نذكر من قصائده ها هنا ، فإنا نقتصر على ذكر أوائلها نحو قوله :

\* وأَى المنازل إِنَّهَا لشُّجُونُ \*

وقوله:

\* سرت تستجير الدمع خوف نوى غَدِ<sup>(٢)</sup> \*

وقوله :

\* متى أنت عن ذُهليَّة ِ القوم ذاهلُ \*

١٠ وقوله :

« أصغى إلى البين معتزًّا فلا جرما «

وقوله :

\* دِمَنٌ أَلمَّ بها فقال سلامُ \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: يميز منها . ويميزهما : يفضلهما .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : سرت تسحر الطرف خوف فواغد . وفي الديوان : غدت تستجير الدمع ... إلخ ما أثبته ، فوضعت سرت من الأصل وكملت من الديوان .

وقوله :

الإيماض عسبرة من الإيماض عسبرة

وقوله :

الحق أبلج والسيوف عوارى .

وقوله :

• السيف أصدق أينباء من الكتب .

وقوله :

« نسج المشيب له قناعاً مغدفا<sup>(١)</sup>»

وقوله :

• خشُنْتِ عليه أُختَ بني خُشَيْن (٢) ،

وقوله :

خذی عبرات عینك من (۳) زماعی

وقوله :

يوم الفراق لقد خُلِقت<sup>(١)</sup> طويلا

ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده الجياد التي هي عيون شعره لشغلنا قطعة ١٥ من كتابنا هذا بذلك وإن لم نذكر منها إلا مصراعاً ، لأن الرجل كثير الشعر جدًّا ، ويقال (°) إن له ستمائة قصيدة وثمانمائة مقطوعة ،وأكثر مالكه

<sup>(</sup>١) في الأصل: مغدقًا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خثنت عليه أخت بني خبعثن . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : عن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: حلفت . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : جدا وأكثر الجيد يقال : وقد حذفنا هذه الزيادة لأنها حشو وتكرار لما سيأتي بعد.

جيدً ، والردىء الذي له إنما هو شيءُيستغلق لفظه فقط. ، فأمَّا أن يكون [ في ] شعره شيءٌ يخلو من المعانى اللطيفة والمحاسنوالبدع الكثيرة فلا . وقد أُنصف البحترى لما سئل عنه وعن نفسه فقال : جيده خير من جيدى ، ورديِّى خير من رديِّه . وذلك أن البحترى لا يكاد يغلظ لفظه إنما ألفاظه كالعسل • حلاوة ، فأما أن يشقّ غُبار الطائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات ، بل يغرق في بحره . على أن للبحترى المعانى الغزيرة ، ولكن أكثرها مأخوذ من أَلَى تَمَام ، ومسروق من شعره . وأبو تمام هو الذي يقول :

يا لابساً ثوب الملاحة أَبْلِهِ فلأَنت أولى لابسيه(١) بلبسِهِ وضممته فأخذت عُذْرة أنسه ما كنت أوَّل مجتنِ من غرسه في يومه وصبابة في أمسه

هُريق مائح المعالى مُذْ هُرِيق دَمُهُ يدُ الزمان \_ فعاثت فيهمُ \_ وفَمُهُ كالبدر لما جلت عن وجهه ظُلَمُه أيقنت عند انتباهي أنها نِعَمُه فى اليوم قدأً خْضَل الخدّين مُنْسجمه فقال لى: لم يمت من لم يمت كُرَمُه

لم يعطك الله الذي أعطاكه حتى استخفّ ببدره وبشمسه رشأً إذا ما كان يُطْلق طَرْفه في فتكه أَمَرَ الحياءُ بحبسه وأنا الذي أعطيته غضّ الهوي وغرسته فلئن جنيت ثماره مولاك، يامولاى، صاحب لوعة وهو القائل :

محمدبن حُمَيْد أخلقت رمَمُهُ تَنبُّهتُ لبني نَبْهانَ يوم نُوى رأيته بنِجاد السيف مُحْتبياً (٢) في روضة قد كسما أطرافَها زهَرُّ فقلت والدمع من حزن ومن فرح أَلْمِ تَمَت (٣) ياشقيق النفس مُذْ زمن وْهذه أُخبار أَبي تمام

<sup>(1)</sup> في الأصل: . . . لابستيه لبسه . والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : مجنباً . ( ٣ ) في الأصل : يمت .

## أخبار أبى الْعَمَيْثل

حدثتى ابن أبى شُبْرمة قال: دخل أبو العميثل على طاهر بن الحسين ، وقد جلس للناس فقبّل يده ، فقال له طاهر: ما أخشن شاربك ياأبا العميثل! فقال: أيها الأمير ، إن شوك القنفذ لا يضرّ ببرثن الأسد. فضحك طاهر وقال: هذه الكلمة أعجب إلى من قصيدتك. وأعطاه ألف درهم على قصيدته ، وثلاثة آلاف على كلمته.

وحدثنى محمد بن أبى يونس قال: كان أبو العميثل أحد شعراء طاهر، وكان يقدمه ويؤثره، وأنه وَجَدَ عليه فى شىء فجفاه (١) وتركه، فقال: سأترك هذا الباب ما دام إذنه على ما أرَى حتى تلين قليلا إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سُلَّماً وجدت إلى ترك المجىء سبيلا

فرجع إليه طاهر ، ولم يزل إليه محسناً ما عاش .

ومما يستحسن من شعر أبى العميثل قوله في الفضل والحسن ابنَىْ سَهْل يذكرهما معا :

كَأَنَّأَشْكَالَ وَجِهِ الحزم بينهما ظِلُّ تَلَاقى عليه الشمسُ والقمرُ وله أَدْضاً :

[قد] جار والله على جاره والله قد أوصاه بالجار حتى متى يا سيّدى أنت لى تَمزج إقبالا بإدبار يا من رأى فيس رأى قبله ال دينار في راحة دينار وهذه أبيات فيها من خفة الوزن ما ترى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: فحقاه.

# أُخبار أَبي عُيَيْنَة بن محمد بن أَبي عيينة المهلَّبي

وهو من ولد المهدّب بن أبي صفرة ، ويزعم آل المهلب أن أبا عيينة ، اسم . وقال لى شيخ منهم : [كل] من كان من المهالبة يدعى أبا عيينة ، وكنيته أبو المنهال ، وكذلك يقول بنو سدوس : إن أبا رُهُم هو اسم ، وهذا كثير فيهم .

حدثنى إبراهيم بن سعيد قال: أخبرنى أبوهاشم العبدى قال: أبوعيينة ابن محمد بن أبى عيينة هو الذى كان يهجو ابن عمه خالد بن يزيد بن حاتم المهلبى ، وأخوه عبد الله بن محمد هو الذى صحب طاهر بن الحسين فلم يرض صحبته وهجاه ، وأخوه داوود بن محمد هو الذى يقول فيه وفى ال سلمان بن على :

قوم إذا أكلوا أخفَوْا كلامَهُمُ واستوثقوا من رتاج الباب في الدارِ لا يقبس الجار منهم فضل نارِهمُ ولا تكف يدٌ عن حُرمة الجار فهؤلاء الثلاثة كلهم بنو محمد شعراء.

وحدثنى أبو عبد الرحمن قال : أخبرنى محمد بن المظفر قال : دخل أبو عينة يوماً على المأمون فقال له : يا أبا عينة . هجوت ابن عمك بألف بيت ما عرضت له بمحرم ولا تجاوزته إلّا فى بيت واحد ، وددت أنّاك ما قلته . قال : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : قولك :

ولأوذينك فوق ما آذيتني ولأنوسِدَنَّ (١) على نعاجك ذيبي

<sup>(</sup>١) لأوسدن : لأغرين .

١.

۲.

فقال : يا أمير المؤمنين ، فإنى أردب بالنعاج بنيه لا غيرهم ، فَسُرِّى عن المأمون .

#### وهو القائل في خالد:

بُعْ بِمَا قد كنت تُخفيه به وصرّح لا خَفاء ما على هذا عزاءٌ غلب الصّبرُ العزاء وبدا الا مَصر المغطّى كاشفاً عنه الغطاء خالد كلّفنى جُرْ جان ظُلَما واعتداء خُطَّة ما نِلْتُ منها طائلًا إلا العَناء خالدٌ لولا أبدوه كان والكلب سواء لو كما ينقص يزدا دُ إِذَنْ نال السماء

#### وهو القائل:

يا حفص عاطِ أخاك عاطِه كأساً تُهيِّج من نشاطِه صِرْفاً تعدود بِشَرْبها كالظَّبي أُطلِق من رباطه جَرْعَ المخنَّثُ خالدٌ لما وقعت على نماطه (١) وهي طويلة جدًّا. وشعر أبي عيينة أنتي من الراحة ، ليس فيه عيب ، فلا ١٥ بيت يسقط .

#### وهو القائل:

داوُود محمودٌ وأَنت مُذَمَّمُ عجباً لذاك وأَنها من عُودِ فلرُبٌ عودٍ قد يُشَقُّ : لمسجد نصفٌ ، وسائره لحُشِّ بهود والحُشُّ أَنت له ، وذاك لمسجد كم بين موضع مَسْلَح وسجود

<sup>(</sup>١) النماط جمع نمط وهو ضرب من الأبسطة ، ووعاء كالقفة .

داوود يفتح كل باب مُغْلَق بِنَدَى يديه وأنت قُفْلُ حديد وأبو عيينة أحد المطبوعين الأربعة الذين لم يُر فى (١) الجاهلية والإسلام أطبع منهم: وهم بشار وأبو العتاهية والسيدوأبو عيينة.

وحدثني خلف بن إسحاق الكوفي قال : حدثنا بعض أهل العلم : أن رجلا من أهل البصرة تاق إلى الخروج إلى داوودبن يزيد بن حاتم بن قبيصة ابن المهلَّب بن أنى صُفرة زائرًا له بالسِّند وهو واليها ، فتخيّر (٢) له كتباً من إخوانه وأهل بيته ، ثم أتى عبد الله بن محمد أخا أبي عيينة فقال له : جعلت فداك ، تكتبُ إلى ابن عمك داوود بن يزيد . فكتب إليه كتاباً لطيفاً ودفعه إليه ، وقال له : إذا أوصلت إليه ما معك من الكتب وقرأها [فادفع ١٠ إليه كتابي. فلما وصل ودفع إليه الكتب وقرأها] (٣) قال له : أصلحك الله، إن معى من أبي جعفر عبد الله بن محمد كتاباً إليك . قال : هات كتاب أبى جعفر ، ولم أخرته ؟ قال : بذلك أوصانى . ودفعه إليه ففضه فإذا فيه : إِن امراً قصدت إليك به في البحر بعضُ مراكب البَحْرِ تجرى الرياح به فتحْمِلُه وَتَكُفُّ أَحياناً فلا تجرى وَيَرَى المنيَّةَ كلما عَصفت والذُّعْر لَلْمُستَحِقٌ بِأَنْ تُزوِّدُه كَنْتَ (١٤) الأَمَانَ له من الفقر

قال داوود: لا جرم لا تُتُركُ حتى ترجع إليه غنيًّا. فأُعطاه أَلف دينار، وخمسة آلاف درهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل: لم يروا الحاهلية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فتنجر .

<sup>(</sup>٣) زيادة يحتاج إليها السياق.

<sup>( ؛ )</sup> في كتاب الشعراء تيمورية : كتب الأمان . وما في الأصل مقبول على أن الكلام مستأنف .

ولعبد الله يعاتب طاهرًا:

ياذا اليكمينينِ ما شيءٌ إقامته وما شهاب منير قد أضر به

وله أيضاً :

[أ] يا ذا اليمينين (٣) إن العتا وكنت أرى أن تَرْكَ العِتا إلى أن ظَنَنْت بأن قد ظَنَنْ

ثم هجاه بعد ذلك:

وما طاهر إلا سَفاة (١) تحرَّكَتْ فأُغنت بريح الفضل كلِّ غَنَائِها

على الإطالة إقصاء وتقصير (١) هم بنارك (٢) حتى ما له نور

بَ یشنی صدورًا ویُغری صدورًا ه ب خیر و الجدرُ أَلَّا یَضِیرا تَ أَنی لنفسِی أرضی الحقیرا

برائحة (٥) الفضل بن يحبى فمرّتِ وبالفضل ساءت حين ساءت وسرّت

#### أخبار إسحاق بن خَلَف

حدثاني المبرد قال : حدثني أبو عِصْمة قال :

كان إسحاق بن خلف أحد الشَّطَّار الذين يحملون السكاكين ، ويظهرون التجلّد للضرب . وأخبرني غير المبرد أنه وَجَأً غلاماً من بني نهشل من ساكني مكة فقتله ، وأنه حُبس بذلك السبب ، فما فارق الحبس حتى مات .

ومما رويناه واخترناه قوله يذكر الفَرَس:

كم كم تُجَرِّعه المنونَ فيسلَمُ لو يستطيع شكا إليك له الْفَمُ

<sup>(1)</sup> في الأصل: ياذا الثميلين ما يثني إقامته. والتصويب من الشعر والشعراء. وفي المختصر: من أضام به.

ما شيء أضام به . (٢) في الأصل : ياذا التميلين . (٣) السفاة واحدة السفا : من معانيه التراب .

<sup>(</sup> ه )؛ الرائحة هنا : النسيم .

خَطُّ يُنمنمه الحُسامُ المِخْذَم (١) وكأَنه بعُرَا (٣) المَجرَّةِ مُلجم

فى كل منْبِت شَعْرة من جسمه فكأَنما عَقدَ السَّرَاةَ (٢) بِطَرْفِه

وله في ابن كوستيذ الأصفهاني :

أترضى أن تُناك وأنت مولًى كأنَّ نكاحه إياكَ حِلُّ كمثل البغل يُسْرَج ليس يأُبى إذا ما ناك مولاه غلامٌ

ولا ترضى بأن يزني الغلامُ ونيك سواك من سيما حَرامُ ويابَى أن يُغَصَّ به اللجام فليس على سوى المولى ملامُ

وله أيضاً:

مُوَّهْتَ وَصْلَك حتى إِذَا كتبتُ كتابى تقول (٤) هجرى صواب والهجرُ غيرُ صوابِ أَمَا ترى بك وجدى أَمَا رحمتَ انتحابى أَمَا رحمتَ انتحابى أَمَا راحمتَ العتابِ أَمَا رأيتَ حِمالى فى الحب عند العتابِ

وله فى الشَّىبِ :

فيَخضِبه طورًا وطورًا يُنتَّفُ على الدهر إِلَّا حيلةُ الشيبِ أَلطفُ وذى حيلة للشَّيب ظلَّ يحوطه وما لَطُفَت للشَّيب حيلة عالم

<sup>(</sup>١) المخذم : القاطع .

<sup>(</sup> ٢ ) السراة هنا يراد بها ارتفاع النهار . ورواية المختصر : – عقد السراب بالبناء للمجهول – ورواية غيره : عقد النجوم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يعزي . والتصويب من المختصر و زهر الآداب والعقد والشعراء تيمورية .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : تقوى .

# أَخبار أَبِي يعقوب الْخُرِيْمي (١)

وكان من نسل الأتراك .

حدثني إبراهيم بن منصور عن إبراهيم بن الحكم قال:

قلت لأبي يعقوب : مديحك لأبي الهيذام ولمحمد بن منصور بن زياد في حياتهما أُجود أم مراثيك لهما بعد وفاتهما ؟ فقال : يا مجنون ، أين يقع ه شعر الندم والرِّعاية من شعر المودّة إذا صادفَت الرّغبة .

وحدثني المبرد قال:

كان الخريمي شاعرًا مفلقاً مطبوعاً مقتدرًا على الشعر ، وكان يمدح الخلفاء والوزراء والأشراف فيُعطى الكثير ، وله فى الغزل ملح كثيرة ، ومحاسن جمة ، وهو القائل يفتخر :

ثِتَى بجميل الصَّبْر مِنِّى على الدَّهرِ ولا تَثْقَى (٢) بِالصَّبْر منى على الهَجْرِ أَصابِتْ فوَّادى بعد خمسين حِجَّةً عيونُ الظباءِ العُفْر بِالبِلد القَفْر

ومنها:

ولست بنظَّار إلى جانب الْغِنَى (٣) ولكنَّني مُرُّ العدَاوة واترُّ رمَيْتُ بِهَا أَركانَ قَيْسِ بنِ جَعْدَر

إذا كانت العلياء مِنْ جانب الفقرِ كثيرُ خانب الفقرِ كثيرُ ذنوب الشِّمْر والأَسَل السُّمْر ١٥ فَطَحْطَحْتُها (٤) قَذْفَ المجانيق بالصَّخر

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخزاعي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ولا تبق .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إلى جنب الغطا.

<sup>(:</sup>٤) طحطح القوم ، وبالقوم : بددهم وأهلكهم .

وهل كان فرخ الماء يشْبُتُ للصَّقر (۱)
أرى كلَّ وطواط يُزاحم في الشِّعْر
فما ظَنَّه باللَّيْل في لُجَّـة البَحْر
فإنَّ لُؤيَّا لا تَبِيت على الْوِتْر
فإن المنايا بين أنيابها الخضر (۳)

وما ظلَم الْغَوْثَىُّ بل أَنا ظالم أَلا إِنَّما أَبكى على الشَّعْر أَننى ومن دونه بَحْرٌ ولِيْلٌ يلُفُه إليْكمْ إليْكمْ عن لُؤىِّ بن غالب دَعُوا الحيَّة النَّضْناضَ(٢) لا تعرضوا لها دَعُوا الحيَّة النَّضْناضَ (٢) لا تعرضوا لها

وقد روى قوم هذه القصيدة لأَبى سعد قَوْصرة ، وليست بشيء ، وإنما هي للخريمي .

ومما يستحسن له قوله:

آرض لى سُوءَ ظُنونى وحسرارات (٤) أنينى أنت ما تصنع بالهج ركفي سوء ظنونى أو ما يكفيك أنى بك مقطوع القرين

وهذا الخريمي من المحسنين المجيدين للشعر ، وهو من المشهورين .

## أخبار أبى سعد المخزومى

حدثنى إدريس بن محمد قال : لما قال أَبو سعد دعيٌ بنى مخزوم فى الأَشعث بن جعفر الخزاعي :

أُتيتُ بابَك مرَّاتٍ لتأُذنَ لي فصارَ عَنِّيَ إِذْنُ الباب محجوبَا

<sup>(</sup>١) فى الأصل ; فرح الماء ينبت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : دعو الحية النضاض . والحية النضناض التي إذا نهشت قتلت من ساعتها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : له . ولكن الشطر الثاني فيه : أنيابها الخضر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وجرارات . وفي المختصر : وحشاشات .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : أبو سعيد .

إن كت تحجُبنا بالذِّئب مزدهياً فكيف لو كلَّم الليث الهصور ؟ إذًا هذا السُّنيديّ لا تخنى دمامته (۱) إنّى امْرؤُ من قريش في أرومتها ولا مصاهرة الحُبْشان من شِيمي اذهَبْ إليك ، فلن آتى (۲) عليك وان

فقد لعمرى أبوكم كلَّم الذيبا تركتُمُ النَّاس مأْكولا ومشروبا يُكلِّم الفيلَ تصعيدًا وتصويبا لا يستطيع لى الأعداءُ تكذيبا ولا ترى لون وجهى الدَّهْرَ غِرْبيبا أَلْفَى ببابك طَلاَّباً ومطلوبا

فأَخْذَه الأَشْعَثُ فَضَرِبه مائتى سوط ، فَعُوتب فى ذلك فقال : إنّى لم أَضْرِبه للهجاء ، ولكن ضربته لكذبه فى الشعر وجهله ، إِنَّه جعل كلامَ الذّئب لاَّبى كلامَ السِّندِيّ ، هذا مثل ذاك (٣)؟

وحدثني بعض أصحابنا عن النوفلي قال:

ادَّعَى أَبو سعد فى بنى مخزوم . ولم يكن منهم ، ولا عرف بهم قط. . وقال أبو البرق (٤) مولى خثعم وشاكر المدائنى (٥) فى أبى سعد : وما تاه (٢) على الناس شريفً يا أبا سعدِ فتِه ما شئت إذ كنت بلا أصل ولا جدّ

1.

<sup>(</sup>١) في الأصل : ذمامته .

<sup>(</sup> ٢ ) آتى : معناها هنا أمر بك وذلك مثل « حتى إذا أتوا على وادى النمل » وفي المصادر الأخر : آسي عليك .

<sup>(</sup>٣) فى ثمار القلوب ص ٣٠٩ – وقد نسبت الأبيات لرزين العروضى – قال الجاحظ فى نقد شعر رزين : إنهم ادعوا أن أباهم كلمه الذئب ، والفيل ليس الذي يكلم السندى ، ولم يدع ذلك سندى . وإنما السندى هو المكلم له . فذهب رزين من الغلط كل مذهب . الناس قد يكلمون الطير والبهائم ... إلخ وفى المختصر : لكذبه فى شعره لأنه شبه كلام الذئب بكلام السندى للفيل . والذئب كلم أبى ، والسندى يكلم الفيل لا الفيل يكلمه . هذا وانظر قصة مكلم الذئب فى الأغانى فى ترجمة دعبل الحزاعى .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : أبو الشبرق . والتصويب من المختصر وغيره .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : المداين .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ولم يته. والتصويب من المختصر وغيره.

وإذ حظك في الأشبا ه بين الحرّ والعبد وإذ قاذفك المُفْحِ شُ في أَمْنٍ من الحدّ ووإذ قاذفك المُفْحِ شُ في أَمْنٍ من الحدّ وقد روى بعضهمأن هذه الأبيات لدعبل في أبي سعد ، والأبيات التي قبلها لابن وهيب في الأشعث .

ومن جيّد ما يُروى لا بَي سعد قوله لمحمد بن منصور:
أظنّك أطغاك الغنى ونسيتنى ونفسك والدنيا الدّنيّة ما تَنسى
وحدثنى ابن رومان الكاتب عن أبيه قال : كنت عند المطّلب بن عبد الله
ابن مالك الخزاعى وعنده أبو سعد ، إذ أقبل دعبل ، فالتفت المطّلب إلى
أبي سعد فقال له : حَرّك لى دعبلا - وكان المطلب حقد على دعبل قوله :
تُنوّطُ مِصْرُ(۱) بك المُخْزِباتِ وتبْصُق في وجهك المَوْصِلُ
الْبُوسِعد بقال أبو سعد : كفيتك . فلما دنا دعبل من المجلس أنشأ
أبو سعد بقول :

لدعبل نعمة نَمُتُ بها ليست له ما حييت أنساها أدخلنا بيتَه وأكرمنا ودس إمراتَهُ فنكناها

فغضب دعبل وقال على البديهة:

يا أَبا سَعْدِ قَوْصَرهُ زَانَىَ الأَخْت والْمَرَهُ لُو تراه وقد جَثَا خِلْتَه عَقْدَ قنطرهُ أُوترى الأَير في اسْتِه قلت : بيت (٣) بمقطرهُ أو تراه يلوكُه قلت : زُبْدُ بسُكَّرهُ أَو تراه يلوكُه قلت : زُبْدُ بسُكَّرهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: مضربك المحربات.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني : منة يمن .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : ساق .

أُو تراه يشمّه قلت مسك<sup>(۱)</sup> بعنبرهُ أُجّج العبــدُ ناره وهو للنار كُنْدُرَهْ <sup>(۲)</sup> أُبد الدهر خلفــه فارس في مؤخّــرَهْ

وحدثني يعقوب بن ناصح البردعي قال:

لَمَا قَالَ دَعَبَلَ هَذَهُ الأَبِيات ، وخرج من عند المطلب ، جعل يفرق على ٥ صبيان الكُتَّابِ الزبيبِ والنَّبق ويقول لهم : إذا مرَّ بكم أبو سعد فصيحوا : يا أبا سعد قوصره زاني الأنجت والمره

ففعلوا ، فطال عليه ، فهرب من بغداد إلى الرّى ، وأقام بها حتى مات. وحدثنى أبو جعفر (٣) قال : أبو سعد يأخذ نفسه بآلات الأشراف وكان دعيًّا ، وبآلات الشَّجَعاء وكان جباناً (٤) ، وربما جلس على (٥) مزرد . ولكن كان جد الشعر وهو القائل لدعبل :

ولولا معددً وأيّامُها وأنهم السّنخُ والمُنْصَلُ<sup>(1)</sup> لشاق الفضاء على أهله ولم يكُ ناسٌ ولا منزل وزُلزلت الأرض زلزالها وأدْخِل في است آمّه دعبل وهو كثير الشعر جيده.

<sup>(1)</sup> في الأصل: يسمه قلت بمسك.

<sup>(</sup>۲) الكندر : صمغ شجر .

<sup>(</sup>٣) فى المختصر : حدثنى ابن أبى حفصة .

<sup>( ۽ )</sup> في الأصل : خباباً .

<sup>(</sup> ف) كذا بالأصل ولعلها بضم وتشديد الزاى المفتوحة : يريد به الدرع أو هى محرفة عن الزرد . وفي المختصر : كان أبو سعد يأخذ نفسه بآلات الشجعان وكان فى كثير من الأوقات يقعد على مصل دروع وكان مع هذا كله من أجبن خلق الله .

<sup>(</sup>٦) السنخ : الأصل . وسنخ النصل : الحديدة التي تدخل في طرف السهم . والمنصل : السيف .

## أُخبار مَخْلَد بن بكَّار الموصلي

حدثنى أبو الأزهر الخزرى العوفى قال : قدم مخلد على أبى تمام فقال له :
هل لك فى دخول الحمّام - وكان له فى داره حمّام ، وكان بيتاً واحدًا طوله
أربعة أذرع ، وكان يوقد بسِرْقين (١) حِمار مَرِّيسىّ (٢) كان عنده ، فلا
عدتاج إلى غيره - فدخل فلم يلبث شيئاً أن خرج ، فقال له أبو تمام : لم
لمْ تلْبَث حتى تَعْرَق ؟ فقال مخلد : يا بن البَظْراء ، القعود فى الشتاء فى
السّرداب يورث البواسير .

ومما روينا له قوله :

سائلی عن کُنْه أمری لا تَسَلْ أنا عن تفسیر شأنی فی شُغُلْ کنت موصولا بأسباب القِلی ید رینی الهجر عن قوس الملک (۳) فجرت تفاحة معضوضة بین من أهوی وبینی فوصل لطُفَت لی حُمرة فی جنبها حین أوی لوصالی بالخجل (۱) جاد لی بعد جماح فید دت لی فی خدیه آثار القبل با رسولا أوصل الصب به عِشْ نضیر الغصن یامولی الرسل (۵) یا رسولا أوصل الصب به عِشْ نضیر الغصن یامولی الرسل (۵) و کان مخلد خرج إلی العراق ، و بها شعراء الناس ، فاجتمعوا بباب

(١) السرقين والسرجين : الذبل .

<sup>(</sup>٢) مريس : بلد في الصعيد كانت تنسب إليها. الحمر المريسية وهي من أجود الحمر . وفي تاج العروس : تجلب منها الخمر . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الغلي . وفي المختصر : العلي بدرتني . هذا وادري الصيد : ختله .

<sup>(</sup>٤) في المختصر:

لطفت لى حمرة فى جنبها بخنى من تجاويد العمـــل فاكتست حمرتهـــا وجنته حين أوى لوصالى بالحجـــل (٥) فى الأصل: عن بصير الرسل. والتصويب من المختصر.

10

المعتصم ، فأذن لهم ، فدخلوا ، فجعلوا ينشدون فيعطى كل واحد منهم ما بين الألف والألفين ، ولم يزد واحدًا منهم ، وفيهم مخلد ، وكان قد قدم تلك السنة ، ولم يعرفه أحد من الشعراء ، فأنشد المعتصم فى ذلك اليوم شعرًا استحسنه ، فقال له : من أنت ؟ قال : أنا مخلد . قال : الموصلى ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين [قال] قد أثبتنا (١) كلمتك قبل خروجك إلينا . وأمر له بثلاثة آلاف درهم .

## أخبار أبي الأصبغ الحِصْني

هو محمد بن يزيد (٢) ، من أهل حصن مَسْلَمة ، وهو من ولد مسلمة ابن عبد اللك بن مروان . حدثنى عبد القدوس بن إبراهيم الشامى قال : حدثنى ابن أبي فنن (٣) قال : لما قال عبد الله بن طاهر قصيدته التى ١٠ يفتخر فيها (١) بأبيه طاهر ويذكر شجاعته ويفتخر بأجداده مُضعب ورُزَيق وغيرهما وهي التي يقول فيها :

وأبي من لا كِفَاءَ له مَنْ يُسامى مجدَه ؟ قُولُوا طحن المخلوعَ كلْكَلُه وَحَوالَيْــه المقـــاوِيلُ قُطِعَتْ عنـــه تمائِمُه وهو مرهوب ومأْمول

قال أبو الأصبغ الحصني :

لا يَرُعْكِ القال والقيلُ كلُّ ما بُلِّغْتِ تَحْميلُ

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ولعلها محرفة أيضاً عن أثبنا .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : هو عبد الله بن محمد . وقد صوبه أيضاً « ق » وانظر معجم الشعراء والفهرست وفي مسالك الأبصار ج ١٠ ص ٤٠ : محمد بن زياد .

<sup>(</sup> ٣ ) في الأصل : قيس والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : بها .

أَنا فيك الدَّهرَ معذول إِنْ عَدَدْتِ العَدَلِ فِي ، إِذَنْ أم البادى بنسبته مَا لما قد قدُت تحصيل قاتلُ المخلوعِ مقتولُ ودَمُ القاتل مطلولُ لم يكن في باعها طول بأُخي(١) المخلوع ِ طُلْتَ يدًا فُعِلَتْ تلك الأفاعيل وبنعماه التي كُفِرَتْ مل لحَاذَيْه (٣) سراويل يا ابن بِنْتِ النَّار يوقدها (٢) طاهِرٌ غالَتْهِمُ غُول مَنْ حسينٌ مَنْ أَبوه ومَنْ نسب في الْخُلْق (١) مجهول من رزيـق إِذْ تعـــدّده لك آباء أراذيل تلك دعـوى لا يناسبها ما جـــرى في عود أَثْلتهم ماء مجد فَهُو مَدْخول (٥) قدحَت<sup>°(٦)</sup> منه أسافله وأعاليــه مهـــازيـل

فبلغت القصيدةُ عبد الله بن طاهر ، فلما خرج إلى الشام جعل طريقه على حصن مسلمة عمدًا ، ثم مضى مع نفر من إخوانه إلى أبى الأصبغ متنكرًا من حيث لا يعرفه ، فلما رآه قال له : أنت أبو الأصبغ ؟ قال : نعم ، قال : ما حملك على ما قلت فى جواب عبد الله ؟ قال : وما قلت ؟ قال عبد الله : قولك :

من حسين من أبوه ومن طاهر غالتهم غول

<sup>(</sup>١) في المختصر : إن عددت العذل في أدبي .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : بأخ . وهي تصح على لغة ضعيفة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يا ابن بيت النار توقدها ما لحاذيها . . . والتصويب من المختصر وغيره .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : الحلو .

<sup>(</sup> ه ) مدخول يراد به : داخله الفساد .

<sup>(</sup>٦) قدحت أصابها القادح وهو أكال يقع فى الشجر والأسنان .

من رزيق إذ تعدده نسب والله مجهول ففطل له الحصني وعلم أنه عبد الله فقال: أنت حملتني على ذلك بقولك: وأبي من لا كفاء له من يسامي مجده ؟ قولوا فلما قلت: قولوا لم نجد بُدًا من أن نقول . فتبسم عبد الله وقال: صدقت ، وقد عذرناك ، وأمرنا لك بألف دينار ، ولكن لا يغر ك حلمي فتعاود هجو الأمراء ، فإنك لا تدرى كيف يقع ، لعله يتّفق لك من لا يحلم عليك. فأفرغ بعد ذلك الحصني شعره في مدح آل طاهر .

### أُخبار أحمد بن الحجاج

هو أمن موالى المنصور . حدثني أبو جعفر محمد بن ميمون المصيصي قال : أخبرني دعبل بن على الشاعر قال: لما خرجت من بغداد أريد المطاب بن ١٠ عبد الله الخزاعي عصر ، فوافينا الأنبار ، نزلت في بعض الخانات ، فصادفت رجلاً رثَّ الحال ، في أطمار خُلْقان ، وهو في زاوية من الخان فقلت له : من أين أنت ؟ قال : من أهل بغداد . قلت : فأين تريد ، قال : مُصر إِن شَاءَ الله . قلت : وما تبغى بها ؟ قال أريد قرابة لى هناك . قلت : معك شيء تركبه ؟ قال : ما سوى رجلي . قات فإِن المضرب<sup>(١)</sup> بعيد. فهل لك أن تلزم رحلنا فأعطيك بغلا من بغال الشَّقل ، تركبه ، وتتولى شراءَ الحوائج في هذا الطريق إلى أن ترد مصر ؟ فإني أرجو ألَّا تذمَّ صحبتنا . قال : ذلك لك أصلحك الله . فدفعت إليه بغلا فركبه ، وكنت معه في الطريق في عافية . لا يُبثقى غاية فيما يجد (٢) إليه السبيل من الاحتياط فيما يشتريه ، والاسترخاص وأداء الأمانه ، حتى وصلنا مصر . فقلت له يوماً (١١) ضرب في الأرض: خرج تاجراً أوغازياً أو سار في ابتغاء الرزق أو سافر ، ويراد هنا أن الغاية التي تسافر إلها بعيدة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا تبقى غاية فيها تجد.

من الأيام: سلْ حاجتك فقد وجب حقّك ، فقال لى : أسائك أن توصلى إلى هذا الأمير، فقلت سألت شيئاً سهلا، قال : ما أريد إلا ذاك ، قلت : إذا كان في غد فتاً هب لذاك حتى تدخل معنا إليه . فلما كان من الغد أخذت بيده بعد أن دخلت الباب ، فأقعدته في مكان قد قعد فيه الشعراء والزوار ، فجعل [المطلب] يدعو بواحد واحد ، فمن كان زائراً ذكر له وسيلة ، ومن كان شاعرًا أنشده شعره ، حتى إذا أتى على القوم كلهم وبقي صاحبي (١)قال له المطلب : أيها الرجل ، إن كانت لك حاجة فاذكرها وإلا فانصرف ، فنهض والله صاحبنا وأنشاً يقول (١):

وهمّة بلغت بي غاية الرُّتبِ<sup>(٣)</sup> في الرُّتبِ<sup>(٣)</sup> في الرسائل أو ألقاه بالكتب ما كان من تعب فيها ومن دأب تكاد تَقدح بين الجلد والعَصب (٥) ثِنْي الزمام فأمّت سيد العرب (١) رُكنين مطّلباً والبيت ذا الحجب (٧)

ما زرت مطّلباً إلا بمطّلب المعلّب المعلّب المعلّب المعلّب المسردته ببیسانی أن یشارکه رحلت عنسی إلی البیت الحرام علی أرمی بها وبوجهی كلّ هاجرة حتی إذا ما انقضی نُسكی عطفت لها إنی اعتصمت بإستارین مُستلماً

<sup>(</sup>١) في الأصل : فقال .

<sup>(</sup>٢) فى ترتيب هذه القصيدة بعض. الاضطراب وقد كان سببه تأخيراً فى بيت فقدمته حسب ترتيبها فى الشعراء تيمورية، وهو يقرب بهذا أيضاً من ترتيب الأغانى والوافى بالوفيات . أما المختصر فهو كالأصل فى الترتيب ، ما عدا البيت الأول .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهمة بلغت بي غاية الرتب ما زرت مطلباً . . .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فن الوسائل.

<sup>(</sup>ه) الترتيب إلى هنا كما فى الأصل وبعده فى الأصل : أرى بها وبوجهى . . . وبعده : حتى اعتصمت . وبعده : يا بعد ما طلبت . . . وبعده : هذا رجائى . . . وبعده : هذا رجائى .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت هو الذي قدمته من موضعه وكانٍ في الأصل سابع الأبيات . أما باقي الأبيات فهي بحسب ترتيبها : وقد روى البيت في الأصل : حتى إذا ما انقضى يشكي . . . سدت العرب .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل : حتى اعتصمت . . . ركبين .

فالبيت للآجل المرجو آجله وأنت للعاجل المرجو للرَّغب يا بُعْدَ ما طلبتُ من غير ما سبب يا قُرْبَ ما أُمّلتُ من جود مطَّلب هذا رجائى وهذى مصر سانحة (١) وأنت أنت وقد ناديتُ من كَثَبِ

فقال المطلب: لبيك لبيك، من أنت؟ قال: أنا أحمد بن الحجاج مولى المنصور. قال: مرحباً بك وأهلًا، قد أمرت [لك] بمثل ما أمرت به لجميع الشعراء، فإذا شئت فاقبض ذلك. قال دعبل: فبقيت متحيرًا من جودة شعره وقوة نمطه وحسن تأتيه (٢)، فلما أن حمل معه المال وخرجنا قلت: ما أحسنت فيا بيني وبينك، أخفيت عنى أمرك وأخفيته حتى أحللتك ذلك المحل، وقصَّرْتُ فيا يجب من حقّ مثلك: فقال والله لقد أحسنت إلى العشرة والصحبة وكرهتُ أن أعلمك أمرى فيجيء التحاسد. فقلت: سبحان، الله ولم أحسدك؟ فقال: دعنى يا أبا على من هذا، فإن القاص لا يحب القاص. فاستفرغت ضحكاً، ثم افترقنا.

وأحمد بن الحجاج هو القائل:

أما والذي حج الحجيج لبيته على العيس تُحْدَى فى الفجاج السَّباسبِ لللهِ مُنع الجفنان أَن يتصافحا وَوُكُل إِنسانٌ برعْي الكواكب ١٥

#### أخبار الصيني (٣) شاعر طاهر بن الحسين

حدثنى إبراهيم بن الخصيب قال: حدثنى عبد الله بن جعفر الأصم قال: كان الصينى في جملة طاهر، لا يمدح سواه منذ اتصل به، وكان مطبوعاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: سابحة.

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : حسن باتيه . ويرى « ق » ، أنها بائيته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الحصني ، وصوبها « ق » أيضاً ، وقد جاء مصححاً بعد ذلك في الترجمة .

مقتدرًا، وغضب طاهر عليه فأمر بحبسه، فبلغ ذلك المأمون، فقال الطاهر: ما فعل شاعرك الصيني ؟ قال: هو محبوس يا أمير المؤمنين. قال: ولم ذاك ؟ قال: لموجدة وجدتها عليه، فقال: [أ] يستحق من زعم أن الخلافة ما استقامت في دارها [إلا] (١) بمقامك تحت ظلال السيوف أن يساء إليه ؟ ولكن إذفعلت سافعلت فما أحد يطلبه بحقى (٢) غيرى، ليعلم كيف يقول بعدها (٣) والله لئن أخرجته من الحبس لأ ضربن عنقه. قال: فعلم طاهر أنه قد أخطأ وقابله بغير الجميل. فكان طاهر يُجرى عليه في محبسه الكثير ولايستجرى (١) على إخراجه خوفاً من المأمون. والصيني هو الذي يقول:

زعموا أن من تشاغل باللذَّ ات عمّن يُحبه يتسلَّى كذبوا والذى تساق له البُدْ نُ ومن لاذ بالطواف وصلَّى لرسيس (٥) الهوى أحرّ من الجَمْ رعلى قلب عاشق يتَقلَّى وأخبار الصينى قليلة جدًّا ، وكان لا يوجد إلا بمدينة السلام .

### أُخبار القِصَافي (١) التَّميمي

حدثنى ابن أبي المنذر قال : قال لى الحسين بن دعبل : سمعت أبي (٧) دعبل بن [على ] بن رزين يقول : عمرو القصافي مولى

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق . وفي الأصل : يستحق . . . لحقيق أن يساء إليه .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : باخى، وفى المحتصر « بحقه » . (٣) أراد بذلك ما أورده المحتصر :

مقامك تحت ظلال السيوف أقر الخلافة في دارها

<sup>( ؛ )</sup> يستجرىء استعملها شراء في العباسيين بمعنى يجترئ .

<sup>(</sup>ه) رسيس الهوى : أوله أو بقيته وأثره .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : العضافصي وكذلك و رد محرفاً في جميع الترجمة وصوبه أيضاً « ق » .

<sup>(</sup> ٧ ) فى الأصل : سمعت أبى على بن دعبل بن رزيق . وهو خطأ ويصح أن تكون : سمعت أبي أبا على دعبل بن على .

لبني رسيعة بن كلب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

وقال الحسين : سمعت أبى يقول : كان عمرو القصافي يقول الشعر ستين سنة ، ولم يقل شيئاً جيدًا غير بيت واحد ، وهو قوله :

خُوص نَواج إِذَا حَثَّ الحُداةُ بها رأيتَ أَرْجِلها قُدَّام أَيديا

ومما يستحسن له من غزله قوله في قصيدة طويلة:

إِنَّ الخليفة عدل في حكومته فامْضي إلى بابه إِنِّي مُوافيكِ وَأَرجعي لِي فَوَادًا قد ذهبتِ به يا أَبْينَ الناس ظُلماً في تباريك (١) لقد ظلمت أخا جود ومكرمة وقد مَريْتِ فتي ما كان يَمْريك (٢) أَراك يَا زينة الدنيا وبهجتها تنسين من ليس في حال بِناسيك (٣) كأنَّ رَاحاً وتفاحاً يخالطه حبُّ القرنفل بعد النوم في فيك ١٠ للناس دِينُ ،ودُنيا (١٠) يُشْغلون بها وما لنفسِي شُغلٌ غير ذِكْرِيك

وله أيضاً :

یا شبیه القضیب حُسْناً وقَدًا وبدیعاً أهدی إلی الصب وَجْدَا أنت فی الحسن والملاحة والغُنْ ج وكلً البهاء قد صرت فردا أنا أصبحت یا منای وسُؤلی ورجانی لحسن وجهك عبدا فأجرنی من القِلی واعف عنی واسقنی من رُضاب ریقك شهدا

١٥

<sup>(</sup>١) المتباريان هما المتعارضان بفعلهما ليعجز أحدهما الآخر بصنيعه .

<sup>(</sup>۲) مراه هنا بمعنی : جحده .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ينسيك .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : دينا ودنيا .

### أخبار الْخارَكي(١١

واسمه [أحمد بن](٢) إسحاق لا يعرف إلا بالخاركي .

حدثني أبو جعفر محمد بن عمر قال : حدثني ابن الداية قال : قال لى أُبو نواس : ما مجنت ولا خلعت العذار حتى عاشرت الخاركي(٣) فجاهر بذلك ولم يحتشم فامتثلنا نحن ما أتى به وسلكنا [مسلكه] ، ونحن ومن يذهب مذهبنا عيال(٤) عليه.

ومن شعره السائر قوله:

يُدعى الطِّلاء صليباً غير خُوّار (٥) لما أُتونى بنار من شرامهمُ والله يعلم أنَّ الخمر إضماري أظهرت نُسكا وقلتُ الخمر أكرهها ١٠ آلَى (١) زعيمُهُم بالله : قد طُبخت يريد مِدْحَتَها بالشَّيْن والعار لا زحزح اللهُ عنه كيَّةَ النار فقلت من ذا الذي بالنار عذَّها

وله أيضاً:

ذهب را ح ک(۷) بها غصن لجین ذهب في

فهذه الجملة قد اختصرت في الأصل اختصاراً كاد يخل بها ولهذا وضعت بين قوسين كلمة « مسلكه » حتى تؤدى بعض المعنى المطلوب وليستقيم بها الكلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الحاركي بالمهملة وهو خطأ وأورده في جميع الترجمة بالمهملة خطأ .

<sup>(</sup>٢) التصويب بالزيادة من المختصر وغيره .

<sup>(</sup>٣) في المختصر : حتى عاشرت الحاركي . وما زال الناس يكاتمون بالمجون ووصف الحمر والحانات والدساكر واللواط بالبصرة ، حتى نشأ الخاركي فجاهر بالقول في ذلك ولم يحتشم فامتثلنا نحن ما أتى به وسلكنا نحن ذلك والناس بعده ممن يذهب مذهبه عيال عليه .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : علال .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : حوار بالمهملة . هذا والخوار الضعيف والصليب الصلب والخالص .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: راح في غصن . والتصويب من العقد الفريد وبذلك يستقيم الوزن .

فى يدى قرة عينى ثح من ريحانتين ن مَعاً مُؤتلفين نهما طائر بَيْنِ أبعدًا مُعْتَنِقَين لم نَبِعْ نقدًا بِدَين فأتت قـرة عين مرحباً بالرّاح والرا ألّفا إلْفين شكلي لا جرى بيني ولا(١) بي بل غنينا ما بقينا في صَبُوح وَغَبوق

ومما يستملح له أيضاً:

يضحك محلولٌ عربوطِ

يضحك من شجو فتى (٢) عاشقٍ

دلَّهه حبُّ رشاً أحــورِ

يقول للبلوى إذا أقبلت

ف أ أ-

ضَحْك رَخِيّ البال مغبوطِ صب بريح الحب مقموطِ أحوى غضيض الطرف محطوطِ برأس من يعشقني خوطي (٣)

### أخبار محمد بن حازم الباهلي

حدثنى محمد بن الصقر الموصلى قال: أخبرنى أبو دعامة قال: سمعت محمد بن حازم يقول: وجه إلى عبد الله بن طاهر بجارية حسناء وضيئة ، فلم أتمالك أن وقعت عليها ، فوجدتها من السعة والبرد فوق الصفة ، مفازة مكة عندها ثقب عَفْصَة ، وثَلْج هَمَذَان عندها الحَمّام (٤) فأحببت أن

<sup>(</sup> ١١) في الأصل : وما .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : شجوفتا . ويرى «ق» احتمال أنها شجوتنا . مع أن المسألة لا تعدو الخطأ فى الرسم الإملاق الذى يقع فيه الناسخ كثيراً ومن مثاله ما جاء بعد بيت ، يقول للبلوا . . . فكتبت ألفاً . وصححها هو أيضاً . هذا والمقموط : المشدود اليدين والرجلين .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : خوط . وخط خط : أمر بأن يختل أحداً برمحه . أو هى تحريف : حوطى .

<sup>(</sup> ع ) في المحاضرات ج ٢ ص ١١٨ : وصف أعرابي امرأة فقال : مفازة مكة في سعبها ثقب عفصة وثلج همذان عند بردها حر مكة .

أُعَرُّف عبد الله أمرها فكتبت إليه:

لله جوهرة يرو ق العين [حسن] (١) صفائها أبصرتها فحمدتها من قبل حين جلائها فندمت إلا كنت قد تركْتُها بغطائها ورضيت واستمتعت م نها زهرَهَا (٢) برواتها

فلما وصلت الأبيات إليه بعث إلى بأخرى ظاهرها كباطنها، فبعت الأولى بخمسائة دينار . وحدثنى أبو الأسود المكى قال : حدثنى ابن أبى عون المدينى – وكان المدينى فقيها – قال : كان محمد الباهلى من ألحف الناس إذا سال ، وألحهم إذا استاح ، مع كثرة ذكره للقناعة بشعره ، وهو أحد جماعة كانوا يصفون أنفسهم بضد ما هم عليه حتى اشتهروا بذلك ، منهم أبو نواس ، كان يكثر ذكر اللواط ويتحلى به وهو أزنى من قرد . وأبوحكيمة كان يصف نفسه بالعِنَّة والعجزعن النكاح وكان يقال : إنه ويقصّر عنه التَّيس. وجحشويه كان يصف نفسه بالأبنة وكان ينزو على يُقصِّر عنه التَّيس. وجحشويه كان يصف نفسه بالقناعة والنزاهة وكان الحمير فضلاً عن غيرها . وابن حازم يصف نفسه بالقناعة والنزاهة وكان

أحرص من الكلب ، كان يركب النيل (٣) فى درهم واحد فضلاً عن غيره .
 وهو أجود الشعراء لفظاً وألطفهم معنى ، وهو القائل :

إِنَّ الأَمور إِذَا سُدَّت مسالكُها فالصّبر يَفْتِقُ منها كُلَّ مَا ارْتَتَجَا لا تيأَسَنَّ وإِنْ طالتْ مطالبة إِذَا استعنتَ بصبر أَن ترى فرجا أَخْلِقْ بذى الصّبر أَن يحظى بحاجته ومدمنِ القرع للأَبواب أَن يلجا أَخْلِقْ بذى الصّبر أَن يحظى بحاجته فمن علا زلقاً عن غِرَّة زَلِجَا

<sup>(</sup>١) نقص في الأصل وما وضعته يتفق مع السياق والوزن .

<sup>(</sup>٢) قد تكون محرفة أيضاً عن : زهرة .

<sup>(</sup>٣) لعلها محرفة أيضاً عن : الميل.

وذُكُو [على خلاف] ما وصفنا من حرصه وكلّبه فعلٌ عجيب يدل على كبر الهمة وشرف النفس. وهو أنه كان ألح على محمد بن حُميد بن قَحطبة يهجوه الهجاء المؤلم الذي يونيه ، فكان يتلافي الأمر معه بكل حيلة ولاينجع فيه ، فعمد إلى بَدْرة فيها عشرة آلاف درهم ، وتَخْت فاخر من الثياب ، وفرس عثيق ، ووصيف رائع ، فوجه إليه بجميع ذلك مع ثقة له ، وكتب إليه رقعة يحلف فيها أنه ما يعلم بذلك غيره وغير رسوله ، ويقول لهفيها : أمالك أن تقبل هذه وتكفيني أمرك وتكف عني ؟ قال : فرد جميع ذلك وكتب إليه في ظهر رقعته :

وفعلتَ فعلَ ابنِ المهلَّب إِذْ كَعَمَ (۱) الفرزدق بالنَّدى الغَمْرِ لا أَقبل المعروف منْ رَجُل أَلبستُه عارًا على الدَّهر الوَّهر وبعثتَ بالأَمْــوال تُرْغِبُني كلاً وربّ الحشر والنشر

و كتب تحت الأبيات : ولكنى والله لا عُدْتُ بعدها إلى ذكرك بسوء . فأمسك عنه فما هجاه بعد ذلك . وهذا عجيب من مثله ، فإنه حدثنى أبوإبراهم الجرجانى قال : حدثنى إسحاق بن شيبة قال : أخبرنى ربيعة الرازى قال : رأيت محمد بن حازم يطلب من إسحاق بن حميد بن نهيك تِكَّةً ١٥ فمنعه ، فقال له ابن حازم : يا أبا يعقوب إن لم يمكنك تِكة فَفَرْدُ نَيْفَقٍ (٢) أو ليس بعجيب أن يفعل مثل تلك الفعلة وهو بهذا الحدّ من الجشع ؟

<sup>(</sup>١) كعم : يراد بها هنا أنه بإعطائه جعله مقفل الغم كما يشد فم البعير .

<sup>(</sup>٢) النيفق : السروال أو الموضع المتسع منه .

### أخبار محمد بن وهيب

حدثنى أحمد بن الهيثم قال : حدثنى العرمزى قال : حدثنى إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال :

قال ابن وهيب الشاعر : والله لأحدثنَّك حديثاً ما مر عسامعك مثله ، إن أَنت جعلتُه أَمانة وكتمتُه على ، قلت : حدثني ، قال : إنه ليس مما سمعت قط. ، قلت : كم هذا التعقُّد بالأمانة ، حدثني ولا أُخبر به أحدًا ما دمت حيًّا . قال : بينا أنا بمكة أيام الموسم إذ بجارية معها صبيٌّ يبكى ، وهي تسكته ويأبي ولا يسكت ، فأخرجت من فيها شِقٌ درهم فناولته [الصبى] (١) فسكت ، فتأملتها فإذا ذات (٢) وجه جميل وشكل رطب ، ١٠ وظرف ليس بعده شيء ، فقلت لها : أَفارغة أَنت أَم مشغولة ؟ قالت : بل مشغولة ، وزوجي رجل من بني مخزوم ، ولكني عندي فارغة ذات حِر ضيّق ووجه حسن وثبج (٣) كبير ، أجمع لك هذا كله بأصفر سليم ، قات : وما أصفر سليم ؟ قالت : دينار ، قلت : ليست هذه من شرائط. الدنيا . هذه من شرائط. الجنة ، قالت : فهاتِ إذن الشرط . فدفعت إليها الدينار فَأَخذته ، وأُخرِجتُ آخر فقلت : اصرفي هذا في الطِّيب ، قالت : إنها لا تمس الطيب للرجال ، قلت : فاصرفيه في غيره . ثم مضت ودخات زقاق العطارين فَصَعِدَتُ إِلَى غرفة وقالت: أصعد ، فصعدت ، وصفقت بيدها إلى جارية لها فقالت : قولى لفلانة عجلى ولا تبطئي ، فأقبات جارية كأنها الشمس.

<sup>(</sup>١) زيادة من العقد ليستقيم الكلام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ذا .

<sup>(</sup>٣) التبج : ما بين الكاهل إلى الظهر .

وقالت : قولى لأبي الحسن وأبي الحسين ليحضرا : فقلت : هذا نعت على بن أبي طالب عليه السلام . ثم جعلت أنظر إلى حسن وجه صاحبتها وحلاوة صورتها فكدت أُجن. وقالت لى صاحبتي : هذه التي ذكرتُ (١١) لك ، وقالت للجارية : إنى قد ذكرتك لهذا الفتى ، وهو على ما ترين من الهيئة والجمال والنظافة والظُّرف، قالت : حيَّاه الله وقرَّبه ، قالت : وقد بذل لك من الصداق دينارين ، فقالت : يا أماه ، أخبرته بشرطي ؟ قالت : إني والله نسيت ، فنظرت إلى وقالت : إنها والله أشجع من عمرو بن معدى كرب ، وأكثر زهوًا من ربيعة بنمُكَدُّم ، ولستَ تصل إليها حتى تسكر ، فإذا سكرتُ ففيها [مطمع](٢) فقلت : هذا هين . فإذا شيخان قد أُقبلا ، فخطب أَحدهما وأَجاب الآخر ، فزوّجاني ثـم انصرفا ، وأُتينا بطعام فأكانا ، ثـم أحضرت شراباً فشربت وسقتني . فلما دبّ فينا الشراب غنَّت مذا الصوت : راحوا يصيدون الظباء وإنني لأرى تصيَّدَها على حراما أَشْبِهِن منك سوالفاً ومدامعاً فأرى لهن بذا على فِماما

وهي تُوقَع بقضيب على دواة . فوالله إنى لا أنتاب القيان منذ ثلاثين سنة إن كنت سمعت قط أحسن من صوتها ، ولا غناء أحسن من غنائها ، فكدت أطير طرباً وقلت : يا سيدة النساء ما سمعت بهذا الصوت قط ، ولا عرفت هذا الشعر ، قالت : بلى ولكن قام لمعبد فيه صوتان (٣) قلت : جُعلت فداك ، وليس إلا ما قُلْت ؟ قالت : بلى ولكن ليس هذا وقته . فلما أمسينا قامت فصلت ، وقمت فصليت ، حرصاً وطمعاً ، وعدنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: صاحبي هذا الذي ذكرت لك.

<sup>(</sup> ٢ )؛ زيادة من العقد وتحفة الحجالس .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : ولكن قامت لمعبد فيها صوتين . وفى العقد : بل هو لمعبد وتغنى به ابن سريج وابن عائشة وفى تحفة المجالس : اشترك فيه جهاعة معبد وابن سريج وابن عائشة .

إلى شرابنا فشربت وناولتنى ، فلما مضت ساعة من الليل قلت لها : جُعلت فداك أَتأُذنين لى فى الدنو منك؟ قالت : قم أُولًا فتجرد وامش مقبلاً ومدبراً حتى أراك . فقمت وتجردت ومشيت وأنا مُنعظ. ، ولا أدرى ما يراد بى . ثم وَقَعَتْ بالقضيب على الدّواة وغنّت بأحسن صوت وأصنع غناء:

كأنى بالمجرّد قد علته نعال القوم والخشب السّوارى فلم أَفْطن لِلْحَيْنِ الذى يُراد بى ، وقلت : جعلت فداك ، أوليس لهذا البيت ثان ؟ قالت : بلى ، وسوف تسمعه بعد ساعة ثم قالت : امش حتى أراك بين يدى ، ومشيت ، فقالت : توسّطِ المجلسَ واقرُب منّى ففعلت ، وهناك خرق (۱) إلى أسفل قد غطّى ببوارى (۲) ولا أعلم . فلما وضعت رجلى عليه

إذا أنا في سوق العطارين قائم ، وإذا الشيخان قد كمنا لى بنعالهما ، فضرباني حتى أنى كدت أموت وأنا عريان ، وإذا الصوت من الغرفة :

ولو عسلم المجرد ما أردنا لحاضرنا (٣) المجرد في الصحارِي فوالله يا أبامحمد لقد وقع على قفاى من نعال خِفاف وثِقال حتى رُضضت، وإذا رجل يقول: ويلك أدرك رَحْلك لا يُذْذِرُوا بك (٤) السلطان فتقع في بليّة ، فقمت وأنا مرضُوض عريان متجرد حتى صرت إلى رحلى، فلما أصبحت وتهيّأت للخروج مع أصحابي جعلت طريقي على سوق العطارين، فنظرت فإذا الجارية في الغرفة، فقالت لى : يا فتى هل لك في العَود ؟

<sup>(</sup>١) فى الأصل : جرف وفى العقد و إذا حصير فى الغرفة على الطريق إلى زاوية البيت فخطرت عليه و إذا تحته خرق إلى السوق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عطى ببواري . . .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي العقد : لحاربنا . وفي تحفة المجالس : لبادر بالفرار إلى الصحاري .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : لا يبدرونك وهي عبارة مضطربة فى معناها ، وفى تحفة المجالس : قبل أن يدرك السلطان الحبر . وقد تكون الحملة : لئلا يبادروا بك إلى السلطان .

قلت : أما على تلك الشرائط. فلا . فسألت عنها فقيل : جارية من آل أبي لهب أ

ومما يستحسن له من شعره قوله:

مات الحَياء ومات الرُّغبوالرَّهُبُ(١) بعد الدموع دماً ما دامت الحقَبُ صَوْبِاً على الأرض أوما اخضر تالعُشُبُ

مات الثلاثة لما مات مُطَّلبُ لله أَربَعِــةٌ قد ضمّهم كفنٌ أضحى يُعزَّى به الإسلام والعرب • يا يوم مُطَّلب أَبكيتَ أَعيننا فاذهب ذهاب غوادى المُزْن ما سَفحتْ

### أُخبار أَبي خالد المهلَّبي

اسمه يزيد بن محمد ، وهو من ولد المهلُّب بن أبي صفرة . وكان ينزل الشام ثم انتقل إلى مدينة السلام . حدثني ابن هامان قال : حدثني ١٠ أبوالأخوص الكوفي قال: عن بعض الكُتَّاب قال:

قال لى أبو خالد المهلبي : دخلت يوماً على صديق لى من أهل بغداد أُسلم عليه إ، وعنده ابنان له شابان ، وإذا هما أَرْقَعُ خلق الله ، وأَخذا يتكلمان بكلّ حماقة وكل مُحال . وأبوهما ينظر إليهما ويتعجب منهما ، فأردت أن أُسرى عنه فقلت: سبحان الله ما أُطيب كلامكما! فقال الأب: إِن كنت ١٥ كاذباً فرزقك الله مثلهما .

قال أبو العباس : كان أبو خالد هذا من فحولة المحدثين ومجيديهم ، وشعره قليل جدًّا ، ومما روينا له هذه :

<sup>(</sup>١) في الأصل: مات الحيا ومات الرعب. ولعلها الحباء • والحباء : العطية. والرغب : الرغبة .

قالوا تَمنَّ ، فقلتُ : القوتَ في دَعَة بطنٌ إذا افترش المسكين تُربتَه لى حُرَّة من عباد الله صالحة والصقر والكلب إمَّا كُنْتُ ذا جَلَد وطائرات على بُرْج مطوَّقة وإن يفاجئك أضافٌ أتاك لهم في منزل لم يكن من مكسب سُحُت وسَلِّم النُّسك للنُّسَاك خَلْوتُه يا منزلاً لم يساعدني الزمان به يا منزلاً لم يساعدني الزمان به يعرفه

ببطن مرّة لا وَحْلُ ولا سَهَكُ (١)
رأيت أنظف فر ش يَفرشُ الملك
لا الجار تُوذى ولا الإسلام تنتهك وإن ضعفت فريشى الدِّبْقُ والشَّبك (٢)
كأنما ريشها السَّمُّور والفَنك (٣)
مقْلُوُّ بُسْر به البَرْ نِيّ (٤) يَنْعَلِك
ولا يُخاف به من عامل دَرك ويستر الفَتْك من قوم إذا فَتكوا ولم يَدُر لل بأن أحيا به (٥) الفلك ولم يَدُر لل بأن أحيا به (٥) الفلك

### أخبار العتبى

حدثنى ابن القرشى قال : حدثنى أبو عبد الله الأموى قال : قال العتبى : بينا أنا أمر في شارع المربد يوماً إذ (٧) أنا بامرأة جميلة ، فتبعتها وقلت :

<sup>(</sup>١) مهكت الريح: مرت مروراً شديداً . والسهك : رائحة كريمة تجدها من عرق أومن اللحم المنتن أو من السمك .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : فريس البق والشبك . هذا والدبق غراء أخضر اللون ينشر على قضبان توضع فى الأشجار فينخدع الطير بها ويجمُّع ليها فلتصق به وتصاد .

<sup>(</sup>٣) السمور فراء يؤخذ من حيوان برى يسمى السمور أيضاً يشبه ابن عرس . والفنك : فراء ثعلب من أحسن الفراء .

<sup>(</sup>٤) البرنى : من أجود التمر . والبرنى من معانيه : الديكة الصغيرة .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : أحيانه .

<sup>(</sup>٦) فى الأصلُ : محتبنك : وصوبها أيضاً «ق» . احتنك الدهر الرجل جعلته التجارب والأمور وتقلبات الدهر حكيها .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : إذا .

فأُعرضن عنى بالخدود النواضر ]

يا أَمة الله ، هل لك من زوج (١٠)؟ قالت : لا ، قلت : فما رأْيك في ؟ فدنت منى وقالت : إن رأسي أشمط . فوليت عنها ، فلما بعدْتُ نادتني ، يا فتى ارجع ، فرجعت ، فكشفت (٢) قناعها ، فإذا أنا بشعر كالغراب ، فبقيت متعجباً ، فقالت : كرهنا منك ما كرهته منا .

ومما روينا في هذا المعنى للعتبي (٣):

[رأَيْن الغواني الشيبلاح بعارضي سعين فرقّعن الكوى بالمحاجر] [وكن منى أبصرنني أوسمعن بي [فإِن عطفت على أُعنَّــة أُعين نظرن بأحداق المها والجآذر] لأُقدامهم صِيغت رُموس المنابر ] [فإِنِّيَ من قوم كريم ثناوُهم

[ ومما يستحسن له قوله ]:

قويًّا ولا أنت بالزاهدِ ولما رأيتك لا فاسقاً وليس عــدوُّك بالمَّقي وليس صديقك بالحامد أَقمتك في السُّموق سوق الرقيق وناديت : هل فيك من زائد كفُور لنعمائه جاحد<sup>(٤)</sup> على رجل غادر بالصديق يزيد على درهم واحد فما جاءنی رجل واحد وحَلَّت (٥) به دعوة الوالد سوی رجل خانه عقله مخافة رَدُّك بالشاهد فبعتك منه بلا شاهد

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: في زوج ؟ والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن قناعها . وفي المختصر : رأمها .

<sup>(</sup>٣) الأبيات الحمسة الآتية والسطر السادس بعدها إضافة يحتاج إليها الكلام .

<sup>(؛)</sup> في الأصل : هذا البيت مؤخر عن البيت الذي جعلته يليه ، أي أنه كان خامساً ، وذلك مخل بسياق الشعر ،، وفي العقد ونهاية الأرب مقدم ، وهو ما أثبته .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : وخلت .

وأُبْتُ حميدًا إلى منزلى وحلّ البلاءُ على الناقد وله أيضاً:

ليس احتيال ولا عقل ولا أدب ولا توان ولا عجز يضر إذا ما قدر الله لا يُعْييك مطلبه وما عسرتنى من الأيام مُعضِلة إلى - على عُسرى - بالله ذو ثقة كم مانع نفسه لذّاتِها حذراً إن كان إمساكه للفقر يَحْذَره

يُجْدى عليك إذا لم يُسْعِد القدرُ الما يُسْعِد القدرُ الما الخِيرُ (١) والسَّعْىُ في (٢) نيْل ما لم يَقْضِه عَسِرُ والسَّعْىُ في (٢) نيْل ما لم يَقْضِه عَسِرُ إلاَّ صَبَرتُ لها ، والحُرُّ مُصطبر وربُبَّ قوم إذا ما أعسروا كفروا للفقر ليس له من (٣) ماله ذُخُر فقد تعجل فقرًا قبلَ يفتقر

#### أُخبار عُمَارة بن عَقِيل

هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جُرير بن عطيّة .

حدثنى مسلم بن رياح الجريرى قال : حدثنى أبو رياح بن عمرو قال : قدم عمارة من البادية إلى الحضر حين اتصل بالناس شعره ، وكان أشعر أهل زمانه ، وكان ينحو نحو أبيه وجَده ، ولا يأخذ في معنى من المعانى إلا استغرقه ، وكان نقى الشعر ، محكم الرّصف جيّد الوصف ، من أهل بيت الشعر ، وكان مدّاحاً للخلفاء والوزراء والا شراف والملوك ، فكسب مالاً عظيا وانصرف إلى البادية .

حدثني عمر: قال: قدم عمارة بن عقيل من البادية إلى الحضر، وهو

<sup>(</sup>١) في الأسل : الحبر والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيل نيل والتصويب من المحتصر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ما ماله.

أَفصح الناس ، وأحسنهم هَدْياً وقَصْدًا ، صحيحَ الدِّين ، ليس عنده من المجون والسخف شيءٌ ، فما رجع إلى البادية وهو مؤمن بحرف من كتاب الله ، وذلك أنه وقع إلى قوم يقولون بالدهر ، فعاشرهم فأ فسدوا عليه دينه ، فكان بعد ذلك لا يرجع إلى شيء من أمر الدين .

ومما يستجاد لعمارة بن عقيل:

عناء القلب من سلمی عناء تکلفنی هواها (۱) النَّفسُ جَهْلاً رقیقة مرشف المسواك ، فیها غذاها عیش مَرْغَدَة وشِیبٌ تُطُبُّبُهَا له بصدود عمرو وشر جزاء ذی نعمی نجرنا (۱) منعناهم بی سعد (۱) وعمرو

ومما يختار له أيضاً :

ويرفع المال أقواماً وإِن خَملوا وقد رأيت رجالًا إِذ رأيتهمُ

وم أبدًا له منها عَزَاءُ وخيرُ نصيبها منها الرجاءُ مع الدَّلِّ الملاحةُ والبهاءُ تَمَدَّحُها، وتَعْسِفُها النِّساء (٢) فأعيانا التطبيب والدواء (٣) بنو عمرو إذا احْتُمِل الجزاءُ عبيدُ عصاً لسعدٍ أو إماءُ

ويزرى (٦٠) الفقر أقواماً وإن كرموا خَلَوْ ا مواريثهم للناس واخْتُرمِوا

10

<sup>(</sup>١) في الأصل: هواء ، وما أثبته صوبه «ق».

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « . . . مرعدة وشيب يمدحها ويعسفها . . . » وقد صوب «ق » مرعدة فقط ويرى أن «شيب » يحتمل أن تكون «سيب » ويعسفها يحتمل أن تكون تعشقها . هذا وتعسفها : تظلمها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : . . . تطيها . . . فأعيانا التطيب . . أوقد صوب «ق » تطيها .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل : نجرنا . وإملها : خبرنا أو تجرنا . وبنو عمرو هي خبر مبتدؤه شر جزاء .

<sup>(</sup> ه ) بني سعد تكون هنا منصوبة على الاختصاص .

<sup>(</sup>٦) كذا فى الأصل : يزرى . ولا يستقيم الوزن إلا بضم الياء الأخيرة فيكون الشاعر تكلف الثقل لأجل الوزن . ويزرى : يعيب ويضع من حقه . وقد تكون محرفة عن يرزأ ، أو يزدرى ويكون قد استعملها بمعنى يحقر لا يحتقر .

لم يُحْمَدُوا بالذي خَلُّوْا وراءَهمُ عُمَارُ ۚ إِن أَحقُّ الناس كلِّهِمُ الواهب الألف والمخشى صولته والقائدالخيل نحو الذُّغْر مُعْلَمَةً (٣)

ولم يحوزا به إلا الذي اجترموا(١) بـأَن تزورَ إِمامُ الأَمة الحكمُ والمحكمُ العَقْدِ لما خانت الأُمَم (٢) شُعْثاً تَصَلُّصلُ في أَفواهها اللُّجُم

وله أيضاً:

شُعْثاً وَأَطْلَاحاً بِهِن أُوامُ (١) طرقت أميمة والعيون نيام طامسة بها الأعلامُ أَوْقَعْنَ تحليلَ اليمين بقَفْرَة (٥) كأنَّ صِحَاحَهُنَّ سِقَامُ ومع التَّحيــة خيرَة وسلام لعلمت أنى ماجد بسّام وَفْرُ التِّلاد مُلَوَّم لَوَّام (٩) كانوا الألِّك قَدَمٌ لها وإمام أُشبهتُ آبائي فجئتُ كمثلهم

جُبْنَ الدُّجي وجَشَمْنَ كُلَّ تَنُوفة (١) حَيًّا الإِلهُ خيالَها من زائر أأميم إِنك لو بَلَيْتِ (٧) خلائقي شهَّادُ أندية الكرام مُزَوِّر (^)

ومما يستحسن له قوله \_ والمرثية في أخيه \_ :

أخى يوم أحجار الثُّمَام(١٠) بكيتهُ ولو حُمّ يومي قبله لبكاني

<sup>(</sup>١) في الأصل: اخترموا ، واجترموا: اكتسبوا. وفي المحتصر: اقتسموا.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا ما خانت الأمم ، وفي المختصر: والمحكم العقد لما خانت الذم .

<sup>(</sup>٣) الحيل المعلمة هي التي تعلق عليها علامة في الحرب.

<sup>(</sup>٤) الأطلاح : المهازيل . والأوام : العطش . وفي الأصل طرف أميمة . وصوبها أيضاً «ق»

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : بقفره وصوبها أيضاً « ق » . والهما : الفلاة التي لا يهتدي لطرقها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بنوفه. والتنوفة: البرية لا ماء فها ولا أنيس.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل : بليت : والمعروف بلاء يبلوه اختبره وابتلاه : اختبره .

<sup>(</sup> ٨ ) مزور هنا بمعنى مكرم للزوار يقال زورت الزائر تزويرًا : أكرمته : أو هي من معنى زور الكلام تزويراً إذا قومه وأتقنه قبل أن يتكلم به .

<sup>(</sup>٩) الملوم يراد به هنا من يكرم كرماً يلام لأجله .

<sup>(</sup>١٠) فى الأصل : اليمام والتصويب من معجم البلدان « أحجار الثمام » .

تداعت له أيامه فاخترمْنه وأبقين لى شَجْوًا بكلِّ مكان فليت الذى يبكى بعثان غدوة دعا عند قبرى مثلها فنعانى فلو قُسمت فى الجن والإنس عَبْرتى عليه بكى من حَرَّها الثَّقلان

# أُخبار على بن الجهم السَّامي(١)

حدثنى الشيرازى قال : حدثنى ابن أبي طاهر قال : سمعت أبا عبد الله و ابن محمد يسأل الجهم بن بدر – معلم على – أن يحبسه في المكتب لشيء وَجَدَ عليه ، فحبسه إلى الظهر ، وضاق صدره ، فأخذ شِق لوْح و كتب فيه إلى أمه ، وبعث به مع بعض الصّبيان إليها من حيث لا يعلم أبوه :

يا أُمَّنا أَفديك من أمِّ أَشكو إليك فظاظة الجهْمِ قد سرّح الصبيان كلّهم وبكقيت محصورًا بلا جُرْمِ المعلم فلما قرأت الأُم البيتين وثبتْ إلى لحية الجهم فنتفت أكثرها ، فذهب الجهم بنفسه حتى أطلقه (٢).

وحداثني أبو العباس الشاعر قال : حدثني ابن أبي عروبة قال :

كان على بن الجهم شاعرًا مُفْلقاً مطبوعاً ، يضع لسانه حيث يشاء ، وكان هَجَاء ، فأُولع بآل طاهر يهجوهم وينسبهم إلى الرَّفْض . فمما عرَّض مه قوله وهو محبوس :

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : الشامى بالشين المعجمة . والسامى نسبة إلى سامة بن لؤى أحد أجداده ويتصحف — كما قال ابن خلكان – على كثير من الناس بالشامى بالشين المعجمة وهو غلط .

<sup>(</sup>٢) في الأغانى : حدثنى على بن الجهم – حبسنى أب في الكتاب فكتبت إلى أمى . . . يا أمنا أفديك . . . إلى أمنا أفديك . . . إلى أم تطلقه لأخرجن حاسرة قال عيسى : فحدثت بهذا الحبر إبراهيم بن المدبر فقال : على بن الجهم كذاب وما يمنعه من أن يكون ولد هذا الحديث وقال هذا الشعر وله ستون سنة ثم حدثكم أنه قاله وهو صغير ليرفع من شأن نفسه .

تضافرت الرَّوافض والنَّصارى وأَهلُ الْإِعْتزال على هجائى وعابونى وما ذنبى إليهم سوى بصرى (١) بأولاد الزِّناء وإنما عنى بالروافض الطاهريّين . وبأهل الاعتزال بنى دُواد ، وبالنصارى بختيشوع بن جبريل ، فإنه كان يعاديه . ووجد عليه طاهر من ذلك ، فما زالوا يكاتبون المتوكل فى أمره ويحتالون ، حتى أُخْرِج إلى خراسان ، فلما وقع فى أيديهم صلبوه بباب الشاذياخ ، فاجتمع الناس ينظرون إليه وقد صُلب عرياناً ، فقال وهو على خشبته :

لم يَنْصِبُوا بِالشَّاذِياخ صبيحة ال إِثنين مغموزًا ولا مجهولًا نصبوا بحمد الله مِلْء عيونهم حُسْناً وملء قلوبهم تبجيلا ما ضره أن بُزَّ عنه لِباسُه فالسيفُ أهول ما يُرى مسلولا فاتصلت الأبيات بالقوم فأنزلوه وأكرموه .

ومن خبيث هجائه:

وكيف يُسْتَرُ أَمرُ ليس يستَتِرُ شَتَّى ولكنَّما للعاهر الحجرُ لكنَّ أُمَّكُمُ في أَمرها نَظرُ لكنَّ أُمَّكُمُ في أَمرها نَظرُ محجوبةً دونها الأَبوابُ والسُّتُر وغيرَ محجوبة عنهم إذا سكروا لايمُكِنُ الشَّيخُ أن يَعصى إذا أمروا فإنَّ في مثلها قد تُخْلعُ العُذُر

بَنِي مُتَيَّمَ (٢) هَلْ تَدْرون ما الخبرُ حاجَيْتكم : مَنْ أَبوكم يا بني عُصب قد كان شيخكم شيخاً له خَطَرُ فلم تكن أمُّكم – والله يكلؤها – كانت مُغَنِّية (٣) الفِتيان إِنْ شَربوا وكان إِخوانه غُرًّا جَحَاجحة قوم أَعِفَّاءً إِلا في بيوتِكُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: سوى نظرى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : تميم، والتصويب من الأغانى والديوان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : معسار الفتيان .

قوم إِذَا نُسِبوا فالأُم واحدة والله أَعلم بالآباء إِذ كَثُروا حدثني أبو عبد الله اليحصبي قال:

لا قال على بن الجهم وهو محبوس كلمته التي يخاطب فيها المتوكل: قالت : حُبست فقلت ليس بضائرى حبسى ، وأَى مهند لا يُغْمدُ

ثم قال حين صلب :

ما ضَرَّه أَنْ بُزَّ عنه لِباسُه فالسيف أَهولُ ما يُرى مسلولا معكموا له بأنه أشعر الناس ، فأَذعنت له الشعراء وهابته الأمراء .

ومما يختار له قوله :

هى النفس ما حمَّلتَها تتحمَّلُ وللدهر أَيَّامٌ تجور وتَعْدِلُ السَّجَمُّل ١٠ ولا عار أَنْ زالتْ عن الحرِّ نعمة ولكنَّ عارًا أَن يزول التَّجَمُّل ١٠ وعاقبة الصحير الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضُّلُ

زله:

أَقِلْنَى أَقَالَكُ مِن لَم يَزَلَ يَقِيكُ ويَصرِفَ عنكَ الرَّدَى وأَعَلَاكُ حتى لو أَنَّ السَّمَا تُنال لجاوزتها مُصْعِدا فما بين رَبِّكَ جَلَّ اسمه وبينك إلا نبي الهدى وأَنْت بسنَّته مُقتد وفيها نجاؤك منه غدا(١)

ويُستحسن له أيضاً قوله [من] رائيته في المتوكل:

إذا نحن شبَّهناك بالبدر طالعاً وبالشمس قالواحقَّ للشمس والبَدْرِ ولو قُرْنت بالبحر سبعة أبحر لما بلغت جَدْوَى أَنامِلِك العَشرِ

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل: بسبته . . . وفيها يحاول . . . والتصويب من الديوان .

وله :

إذا نحنُ شبّهناك بالبدر طالعاً بَخَسناك حَظّا أَنت أَبهى وأَكملُ (١) ونظلم إِن قسناك بالليث في الوغى فإنك أَحمى للذّمار وأَبسلُ فلا عُرْف إِلّا سَيْبُ كفِّك أَفضل

وهو ممن شهر بشعره ، ووجد عند الخاصة والعامة ، وليس قصدنا الاستقصاء ، وفيا ذكرناه كفاية .

# أُخبار عبد الله بن أبي أُميّة

حدثنى أحمد بن على البصرى قال : حدثنى أبو خالد الخزرى قال : ذكر دعبل بن على الشاعر أن هذا البيت أهل بيت شِعْر ، وأن محمد ابن أبي أمية وابنه عبد الله بن أبي أمية ، وابنه العباس بن أبي أمية وابن ابنه [محمد بن على] (٢) ابن عبد الله بن أبي أمية وهو أبو حشيشة كلهم شعراء ، وأشعرهم عبد الله بن أبي أمية وهو القائل :

هذى الزِّقاق لدى الفراق ملأَّم ابالجِد في طوعى وفي إكراهي ضحِكُ الضَّعيفِ الواهي ضحِكُ الضَّعيفِ الواهي

١٠ وله : .

دعْ دارساتِ الطُّلُولِ وكلَّ رَبْع مُحِيلِ<sup>(۳)</sup> ولا تَصِفْ دار سلمی ذرْها لكل جهول ولا تقل : آل ليلی قد آذنوا برحيل

<sup>(</sup>١) فى الأصل : وبالشمس قالوا حق . . . ثم ضرب الناسخ على هذا الكلام بالقلم ولم يذكر . الصواب . والتصويب من الديوان . ولعل الأصل : وبالشمس قالوا أنت أبهى وأكمل .

<sup>(</sup>٢) زيادة لتصويب الاسم .

<sup>(</sup>٣) أحالت الدار وأحولت وحالت تحول وتحيل وحيل بها : تغيرت وأتى عليها أحوال .

عمن غدا في الحمول حسٰی بحب «مُهنّا» لدى محب بخيل بذی دلال وجید بالمقلتين قتول صغب العِنان شَمُوس على كثيبٍ مَهيــل كغصن بان تشنّى بحسن قد الله السيل وشامخ الأنف يُزْهي وَكُسْر طَرْف كحيل ونلخسوة وازورار وما رأى من نحول (٢) أغـــراه بالهجر وَجْدي عنى بقال وقيل وجاسيد لي أتاه بوصف خِلٍّ وَصُول وما وصفت مُهَنَّا ولِم أَقلْ : فُزْتُ يوماً بلذّة التقبيل على الأَسير الذليل ففيم يا من تعدّى وتستخف رسولي مل لى لديك ثقيلا هذا لبعض دخيل<sup>(۳)</sup> لاً كنت إن كان هذا

#### أخيار خالد النجّار

حدثني عبد الوهاب بن محمد البصرى قال: حدثنا: مسلم بن عقبة قال: ١٥ قال لى خالد النجار: رأيت جارية مُولَّدة بالبصرة ومعها تَوْرُ (٤) فيه نُورَة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وهي مقبولة المعنى ولعلها محرفة عن : خلِّ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يحول . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي المختصر : لحب . وما في الأصل يحمل على أن هذا الفعل من المحبوب البعض الدخلاء أو أنه محرف عن بغض ويقاس البغض بكسر الغين أي البغيض على الحب بكسر الحاء يعنى أن هذا الفعل من المحبوب لا يكون إلا للبغيض الدخيل لا للمحبوب الأصيل .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: نور . وجاءت بعد ذلك صواباً والتور إناء صغير . والنورة مايستعمل لإزالة الشعر .

10

فقلت : يا جارية يكني ما في هذا التَّوْر حِرَين ؟ قالت : نعم إذا كانا

قال: وكان خالد النجار شاعرًا متقدماً ، إِلَّا أَنه كان خبيث اللسان ، سريعاً إلى أعراض الناس ، وشعره في غير هذا المعنى قليل ، وهو القائل :

أَنا النجار أَنْجُرُ كُلِّ أَيْرٍ غليظ الأَصل منتفخ الوريدِ فَيَاشل صُلْبَةً مثل الحديد دُوين الباع<sup>(۱)</sup> ذا أَشر شديد مطاياها إلى السفر البعيد إذا طلب الركوب مع العبيد على متن الأشجّ أبي الوليد ولا تِبنِ ولا عَلَف عتيد وترحل غير (١) مُرْتَحَل الوفود واو بذل الطَّريف مع التَّليد فما هو بالعَنُود ولاالبليد وفى حمل العجوز على البريد

سأُنجر إِن بَقيت بغير فأس وأجعل بعضها باعأ وبعضأ وأهديها لطيبة تتخذها (٢) وتحمل إبنها أيضا عليها فيا حُسْنَ العقيلة<sup>(٣)</sup> حين تعلو بلا سُرْج هناك ولا لجام تسسر بليلة عشرين مِيلاً وما كان الوليد لذاك أهلا أبا العباس دونك فارتبطه فإنى قد طلبت الأَّجر فيه

<sup>(</sup>١) في الأصل : دوين البعض . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٢) التسكين هنا لضرورة الشعر أو هو على لغة من يسكن المضموم والمكسور تخفيفاً إذا كثرت الحركات وبذلك قرىء في القراءات السبع وورد مثله في الشعر كثيراً .

<sup>(</sup>٣) في المختصر : فيا حسنا لطيبة .

<sup>( ؛ )</sup> فى المختصر : وترحل مثلها قبل الوفود .

## أخبار خالد القنَّاص(١)

قال : مما يستحسن من شعر خالد القناص كلمته التي هي سائرة في الناس :

عوجوا على طَلَل بالقُفْص خَلانى أَقوى ، فقُطَّانه أَرَالُ هيقان (٢) قد غيرت آيه ريخ شَآمية ووبْل مُثْعَنْجِر بالسيلِ مِرْنان (٣) أمسى خلاءوأمسى أهله شَحِطَت (١) نواهُمُ حيثُ أَمّوا أَرض نجران ممنما .

دار لجارية بيضاء لاهيـة كالشمسضاحية في خَلْقِ جِنَّان بيضاء خَرْعَبَة خَوْدٍ مُطَيَّبـة للعين معجبة نفي لأَحزان (٥)

ثم طرد أبياته كلها على هذا النمط وقال في آخرها :

حتى إذا تُمِلوا من طول ما نَهِلوا مالوا ومَا عَقَلوا تَميالَ وَسْنانَ وَسُنانَ وَمَا عَقَلوا مَن حُكُم لقمان (١٦) وما تُعلوا سكرى وما انتقلوا من حُكُم لقمان (١٦) درات قواقزهم (٧) لانت مغامزهم ذلت غرائزهم من نَقْرِ عيدان قال : زعم مرداس بن محمد أن من رواها ثم لم يقل الشعر فلا ترجُ

<sup>(</sup>١) إهذه الترجمة غير موجودة في النسخة الأصلية وقد نقلتها من المختصر واستبعدت تعليق الناسخ السابق المبارك وجعلته في الهامش .

<sup>(</sup> ٢ ) الرأل : ولد النعام . والهيقان : الظلمان أى ذكور النعام .

<sup>(</sup>٣) المثمنجر : المنصب والسيل الكثير ويقال : اثمنجرت السحابة بقطرها واثمنجر المطر . والمرنان : الكثير الرنين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أهلها شحطوا . هذا وشحطت: بعدت . والنوى مؤنث يراد بها الدار أو الوجه الذي يذهب فيه وينويه المسافر . والتحول من مكان إلى آخر .

<sup>(</sup> ه ) الخرعبة : الحسنة الرخصة اللينة .

<sup>(</sup>٦) الحكم : الحكة .

<sup>(</sup>٧) القواقز : الزجاجات.

خيره . قال ابن المعتز : وأنا أقول أيضاً : إن من روى هذه ثم لم يقل الشعر فأبعده الله وأسحقه (١) .

## أُخبار عيسي بن زينب (٢)

أخبرني محمد بن القاسم عن أبي ماجد الكوفي قال:

و قال عبسى بن زينب: كان لى غلام من أكسل خلق الله ، وكنت لا أبعثه فى حاجة إلا أذهب نهاره كلّه فيها ، ثم ربما رجع ولم يقضها ، قال: فكنت (٣) أضربه كثيرًا وأقول له : يا ابن الفاعلة ، لو كنْت كيّسًاكنت إذا بعثتُك فى حاجة واحدة قضيت ثنتين . ورجعت سريعاً . قال : فاعتللت عُقَبْبَ هذا علّة خفيفة لا يُخاف من مثلها على أحد ، وكان لى صديقً معظبّ ، فقلت للغلام : اذهب إليه فقل له : تعال إلينا ، وكان منزله بعيدًا من منزلى جدًّا ، فما شككت فى أنه لا يعود إلى آخر النهار . لما أعرف من عادته . فوالله ما غاب عن بصرى حتى وافانى بالطبيب ومعه رجل آخر من عادته . فوالله ما غاب عن بصرى حتى وافانى بالطبيب ومعه رجل آخر لا أعرف لا أعرف من عادته . فوالله ما غاب عن بصرى جدّا ، قد آن له أن يُفلح ، وقلت له : يا فلان ؛ هذا الطبيب قد عرفتُه فمن هذا الرجل ؟ قال : الغاسل . له : يا فلان ؛ هذا الطبيب قد عرفتُه فمن هذا الرجل ؟ قال : الغاسل .

<sup>(</sup>١) فى المختصر ما يأتى . قال الناسخ لها : ما قرأت لأحد أبرد منها ولا أشد تفاوتاً ، ولست أدرى ما هذا الوصف من ابن المعتز مع براعته وتقدمه ، ولعله فحل هذا الكلام ، والله أعلم . قال المبارك ابن أحمد : صدق والله الناسخ غفر الله له . ليس فى هذه القصيدة بيت واحد إلا ردىء النظم ، متباين الرصف ، مستنكر الألفاظ ، قلق المعانى سيها مطلعها إلى قوله :

دار لجارية بيضاء لاهية . . .

فإنه كثير الحشو قبيح النسج لا طائل تحته .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عيسى بن أبي زينب وكذلك في بقية الترجمة والتصويب من المحتصر وغيره .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : كنت .

10

إنساناً كَيِّسًا كان إذا بعثتُك في حاجة قضيتَ ثنتين ؟ وقد فعلتُ ، وكان أخوك قد استقبلني فأردت أن أجئ به ، ولكن كان مشغولا بحاجة فلم يفعل. قلت : وأخى لم أردت أن تجيء به ؟ قال : ليُصلِّى عليك .

وعيسى بن زينب يعرف بالمراكبى . زعم الأثرم أنه من موالى بنى أمية . وكان محسناً مفلقاً . وأحد من يجيد فى الخمر ، ويشربها ولا يفتر عنها ، وهو القائل :

حى الصبابة ميت الصبر قامت عليه قيامة الهجر متحيّر سُدّت مذاهبُ لهفان حيث غرامه يُغْرى لو كان يسبق مَيّت أجلا لسكنت قبل منيتى قبرى مِنْ حُبِّ من فاقت (١) محاسنه لولا مشابهة من البدر

سبى فؤادى بمقلتيه وقد أمسى فؤادى سبته عيناه (۲) حتى حبست العمى فيدركنى فأغمض الطرف للذى راه (۳) يمتز كالغصن فى غضارته زيّنه بالرحيق مولاه أسفله كالكثيب تحسبه وكالقضيب الرشيق أعلاه

### أخبار محمد اليزيدى

حدثنى محمد بن إسرائيل . قال : حدثنى جعفر بن غياث الموصلى قال : قال أيوب بن أبى محمد اليزيدى

<sup>(</sup>١) في الأصل: فاتت . (٢) كذلك بالأصل، وهو متهالك كما ترى .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ولعل الشطر الأول :

حتى حسبت العمى سيدركنى . . . وتكون راه مخففة عن رآه .

نتحدث على شراب لنا فى بعض المتنزهات (١). إِذ أَقبل قُنْفذ أَبيض يدب مكانه فظنناه جائعاً ، فأ لقينا له كسرة ، فأ كلها ، ثم قلنا : لو سقيناه . فوضعنا له نبيذًا فى قدح واسع ، فقلت لمحمد : هل لك أَن تقول فيه شيئاً نُغَالط به سعيد بن مسلم غدًا ؟ قال : نعم . ثم أنشد :

وطارق ليل جاءنا بعد هجعة من الليل إلا ما تَحدّث سامرُ قرَيْنَاه صَفْو الرَّاح إِذ جاء صارقاً على الزَّاد لم يشعر بنا وهو سادر جميل المُحيَّا في الرضا . فإذا أبي حَمَتْه من الضَّيْم الرِّماحُ الشَّواجرُ ولست تراه واضعاً لسلاحه من الدّهر مَوتورًا ولا هو واتر ثم لقينا سعيدًا فأنشدناه الأبيات فاستحسنها ، وقال : هكذا والله ثم أحب الفتى متيقظاً . فضحكنا . فقال : لكما والله قصة ، لا تفارقاني أو تخبراني . فأخبرناه ، فضحك ثم قال : لا يعلم الغيب إلّا الله فكنا بعد ذلك لا نأتيه إلّا تبسم في وجوهنا .

ومما يستحسن له قوله:

أتظعن والذى تهوى مقيم ً إذا ما كنت لِلْحِدْثان عوناً شَقيتُ به فما أنا عنه سَالِ

.

غريقُ شوق صريعُ أَسقامِ شُلَّتْ (۲) عمين الفراق مِنْ رام جفونُ عيني بطول تَسْدِم

لعُمرك إن ذا خطرٌ عظيمُ

عليك مع الزمان فمن تلومُ

ولا هو إِذ شَهقيتُ به رحيم

يا قمر الْكَرْخ إِنَّ عَبْدَكُمُ لم يُخْطِ سهمُ الفراق مهجته أَذوبُ شوقاً حتى إِذا اتَّصلت

<sup>(</sup>١) في الأصل : المنزهات .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سلت.

وهَمَّ نِيكَ اشتياقُ ذى فِكرِ مثلكُمُ في اعتراض أوهام ومحمد هذا من المشهورين ، وشعره موجود كثير .

## أُخبار أَبي هِلال الأُحدب

حدثني أبو النجد قال : حدثني الأثرم قال :

اسم أَبي هلال غُصَين بن بَرَّاق ، وكان أعرابيًّا هاجر إلى بغداد ، وكان ٥ شاعرًا مفلقاً مطبوعاً ، وله ببغداد بنون ، وكان بعض بنيه يقول الشعر ويجيد لل وليس كأبيه ؛ ومما رويناه لأبي هلال واخترناه :

لبئس (١) إِذًا راعي المودَّة والوصل تُرابُّ(٢) لأَهلي ، لا ولا نعمةٌ لهم

ومما استحسناه قوله:

أَروح ولم أُحْدِثْ لليلي زيارة

يُبْقى على مهجة محزون فإِنَّ حادِي الموتِ يَحدوني نَفْسِيَ شيءٌ ليس بالدُّون ظلْماً وما قَتْلِيَ بالدِّين فَوَّقَ لی سبهماً ویرمینی حَطَّ. ، وأدنى ذاك يكفيني

غيرك مِنْ خَلْقِ يُداويني

منك على قلبي بمامون

أَقُولُ يَا فَاتَنَ وَالْحَبُّ لَا عنداك يا فاتن من حيلة يا فاتنى إِنَّ الذي ضُمِّنَتْ يا سادتي ظَبيُكُم قاتلي ما إزال عن قوس الهوى طرقُه حتى إذا أقصدني سهمه يا إذا الذي أسقمني ليس لي ولسَّتُ والله إذا رُمْتــه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ولست. والتصويب من المؤتلف والمختلف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ترانى. والتصويب من المؤتلف والمحتلف.

لكنَّنى أقنع يا سيدى دون وصال أن تُمنِّينى تَعِلَّتى (١) فيك بطيب المُنى دهرًا ، فعيشى عيش كَمُّون وهذا من جملة شعره المستحسن المستجاد .

## أخبار أبي الأسد الثعلي (٢)

حدثنى جعفر بن جندب . قال : حدثنى أبو زرعة الرَّق قال : كان أبو الأَسد الشاعر يشبه الأُخطل فى أيامه لجودة شعره ، وكان دعبل هجا الحسن بن مرة فغضب أبو الأَسد للحسن (٣) بن مُرَّة فكتب إلى دعبل هذه الأَبيات :

ا يا دعبل بن على أنت في حسن كالكلب ينبح من بُعْد على الأسدِ فاكفُفْ لسانك عما قلت في حسن فقد رأيت له مثلى من العُدَد فكتب إليه دعبل: لا أعود. واتصل الخبر بالحسن فبعث بخمسين ثوباً إلى أبي الأسد.

ومما رويناه واخترناه :

رُوحی مقیم بین أثوابی مستوفز (۱) عن جسدی نابِ نَحُفْتُ حَی ما بَقِی مسلك فی جسدی مجرّی الأوصاب الم یبق إلا حرکات الهوی مِنّی وعین ذات تَسْکاب من یَرنی - یَحسَبُنی لم أَمُت - أَرُدّه فی شك مرتاب

<sup>(</sup>١) فى الأصل : لعلمى . وما أثبته أقرب إلى المعنى والتركيب . والتعلة : ما يتعلل به . أو أن · الأصل : تعلى منك أو : فعلى منك بطيب .

<sup>(</sup>٢) في المختصر : أبو الأسود التغلبي . وجاء في أواخر الترجمة الثعلبي كالأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : للحسين والشعر ينافيه .

<sup>(</sup> ٤ ) استوفز في قعدته : قعد غير مطمئن وكأنه يتهيأ للوثوب .

أَى سَقام وهوى فادح وأَى ضرً حلّ أثوابي لو لسونى ملْء أيديم لم يجدوا غير أسلابي حدثنى عبد الوارث بن عمرو من أهل الجزيرة قال:

كان أبو الأسد التَّعلبي حين ترعرع أخذ في قول الشعر ، وكان أصحابنا ي يقولون : يخرج والله أبو الأسد خروجاً يُتَحَدِّث به ، لأنه كان غوّاصاً ، وما زال كذلك حتى سمِّى الأَخطَل الصغير . ثم لم يبق إلَّا يسيرًا حتى لحق بالعسكر ، ومدح الملوك ، وأجزلوا له . فكان يَقْدَم القَدْمة ومعه من الورق الكثير ، والحُمْلان والطُّرف ما يعلمه الله ، حتى اعتقد (١) ضِيَاعاً بالجزيرة ، وكان من أيسر أهلها .

## أُخبار ابن شادة <sup>(٢)</sup> المعروف بالمخنَّث

حدثنى عمر بن عبد الرحمن قال : حدثنى باذنجانة وهو أحد أولاد الفضل بن ربيعقال :

تذاكرنا يوما الطبائع الأربع وتكلمنا فيها ، وابن شادة حاضر ، فقال : أكثرتم القول في الطبائع ، وما حقيقتها عندى إلا أن تأكل وتشرب و بندك . فقلنا : هذه ثلاث ، والطبائع أربع ، قال : صدقتم ، والغلط كان منى ،

الطبائع أن تأكل وتشرب و منك و مناك . ومما روينا :

بالله يا مُنْيةُ حتى متى يرتفع الحبُّ وينحطُّ
وكيف منجاتى إذا صرتُ فى بحر هوًى ليس له شطُّ
يا أَقدرَ الناسِ على عِلَّتى ما إِنْ أَتَى الناسُ بِها قَطَّ
قد صرتُ نِضُواً فوق فَرْش الهوى كأَنَّنى من دِقتى خط

<sup>(</sup>١) اعتقد المال : جمعه .

<sup>(</sup>٢) كتب في الأصل بالسين المهملة وكتب بعد ذلك مرتبن بالشين المعجمة وفي المختصر أبن شاذة .

وهو صاحب بديع رقيق (١) . ومما استملحنا له قوله :

ها أَنا ذَا يُسْقطني لِلْبِلِي عن فُرُشِي أَنفاسُ عُوَّادي لو حَسَدَ السِّلكُ على دقة خَلْقاً لأَمسي بَعْضَ حُسَّادي

#### وله أيضاً :

سَكَني على قلبي القيامَهُ قل للغزال أقمت يا تُ رُوَّاك تَخْطِر في العِمامه لمسا رأَيتُك لا عدِم إمَّا تُبدَّت من غَمامه كالشمس يَزهو نورها فى القلب يعطيك الوكامه (٢) نظرى إليك عا لكم رالحب بشهد لى قسامه (٣) وحلفت أَنَّك (٤) قاتلي والفتنك يُعقِبُك الندامه كأشُ الهوان من الكرامه بجمال وجهك شُعِ لى (٥) ك وقدأُغَصّص بالملامه فلقد أميل إلى هوا ولقد شربت مدامة فذكرت ريقك بالمدامه ة كما يئست من السلامه ولقد يئست من الحيا

ولم یکن ابن شادة مخنثاً ، إنما کان لا پهجو أحدًا ولا يعرض له ،
 فسمی بذلك مخنثاً علی التلقیب ، و کان آدب الناس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ودقيق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: الولامة وفي المختصر: العلامة.

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل : ويكون معى القسامة : الأيمان اسم مصدر من أقسم قسامة ، أو القسامة يضم القاف بمعى ما يعزله القسام بنفسه أجراً له : ويكون المعنى : يشهد لى بأنى صاحب نصيب .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : انلي .

 <sup>(</sup>٥) شج معناها هنا : مزج .

## أخبار المعلى الطائى

حدثنٰی ابن (١) أبي فنن قال:

كان المعلى الطائى يصلّى في اليوم والليلة ألف ركعة ، وكان من أقنع الناس . وقال يوماً : يكفيني في كل سنة خمسون درهما فضة ، فتعجب من ذلك بنوه (٢) . وكان لا يغتاب أحدًا ولا يتكلم فيه ، وكان أعف الناس • فرجا وأصدقهم لساناً ، وكان من قبل هذه الحال يتعاطى الفتوة والشطارة ، ويطلب ويعبث ويفسد ويقطع ويشرب الخمر ، ثم تاب وصار بالصفة التي وصفناها أ. ومما روينا له قبل التوبة ولكن [كان] كف عن الفساد الفاحش قوله فى مدح المطلب بن عبد الله الخزاعي :

يا شاهرَ السيف إلى فتنة يَوُّوب مسعاها إلى فَوْتِ عجّلن عن سَوْف وعَنْ ليتِ

اخطُبُ إِلَى مطَّلب ضربةً إِنْ كنتَ مُشتاقا إِلَى الموتِ ترى فترى فترى القنا من دَم يكسوك منها خلعة الفَوت (٣) إذا انتضى أسيافه سخطة

وله أيضاً:

وإِن كَانَ فِي غِبِّ السرور مِا حَدّْفِي 🐧 فحسبي من دنياي ما ناله طرفي وأَفصحتِ الأُوتارُ عنها مَا تُخفي

لقد سعدت عَيْنِي بوجْهِ كريمةِ فإِنْ مَبُّ من شوق إِلَى عَوْدِ نظرةِ إذا سمعت أُذْناى منطق عُودِها

<sup>(</sup>١) في الأصل: حدثني المعلى الطائي بن أبي فنن قال كان المعلى الطائي . . . إلخ وقد حذفت الزيادة المخلة !. وفي المحتصر حدثني محمد بن صبيح الرملي قال : حدثني ابن أبي زينبة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بنيه .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: وتكون من معنى موت الفوات وهو موت الفجأة .

تُجاوِبُه النَّاياتُ في نَغَم الأَنف وتسكت من غنْج على مقطع الحرف مُعَقْرَبة الصُّدغين فاترة الطرف وتأنَّف من لُبْس القِلادة والشَّنْفِ(٢) وغنَّت كصوت الصَّنْج تحت لَهَاتها فيجمع بين الرَّجْز والشج<sup>(١)</sup>حذْقُها مورَّدة الخدين مهضومة الحشى تَقمَّصُ أَثوابَ الرجال تمرُّدًا

وهو حسن الشعر مليحه ، ولما تاب ترك الشعر ، وكان يقال له : لم لا تقوله وأنت نسيج وحدك ؟ فيقول : قد أُبدلني [الله] به تلاوة كتابه . وما قال بعد ذلك شعرًا حتى مات .

## أُخبار درست<sup>(۳)</sup> المعلَّم

كان درست المعلمُ أقصرَ من رأيتُ وأضعفه بدنا ، وكان مع ذلك يقول : لولا أننى معلِّم ، والمعلم عند الناس أحمق ، وأنا مولى . وليس المولى كالصّريح ، لا دعا الذامَن إلى بُغْض (٤) هذه الدولة ـ يعنى دولة بنى العباس ـ أحدُّ غيرى ، ولا زلت أمرهم وطمستُ (٥) عليهم حتى لا يقال : بنو العباس ، أو حَيُّ يقال له : درست . وكان يرى رأى الخوارج ويرى الدار دار كُفْر ، ويقول : قد عطَّلوا الأَحكام وغيروها . وقد قال الله : «وَمُنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَل اللهُ

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل: وفى المختصر: السحج، والسحج معناه: الإسراع. وقد تكون الكلمة محرفة عن السجع. وروى الأصل: فتجمع بين الرجز والشبح حدفها. وفى المختصر: حذفها.

<sup>(</sup>٢) الشنف ما علق في الأذن .

<sup>(</sup>٣) في المحتصر : آذرست .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : بعض .

<sup>(</sup> ٥ ) طمس عليه : أهلكه ومنه قوله تعالى : ربنا اطمس على أموالهم . أي أهلكها .

فَأُولَٰئِكَ أَهُمُ الْكَافِرُونَ » وكان مع هذا أَرْقَع (١) خلق الله ، إلا أنه كان فصيحاً جيدًا لقولِ الشعر .

حدثنا أبو نزار الخارجي قال : حدثني من رأى درست المعلم يناظر فى مسجد البصرة صنوف أهل العلم فيغلبهم ، لأنه كان عمل فى الكلام وجوّد، وكان ذا بيانٍ وشدَّةِ عارضة .

ومما روينا له في جيرانه :

لِيَ جِيرانٌ ثِقَال كلُّهمْ وخفيفٌ فيهم مِثْلُ الرَّصاصِ قَلْت - الرَّصاصِ قلت - اللَّم الدِّلاص (٢) قلت - المَّن اللَّم الدِّلاص (٢)

ومما سار له في الدنيا لجودة معناه قوله :

لنا صاحب مُولَعٌ بالخلافِ كثيرُ الخَطا وقليل الصَّوابِ ١٠ أَلجُ لجاجاً من الخُنْفُساء وأَزهى إِذا ما مشى من غرابِ

ومما يستملح من غزله قوله:

أَمَا والخالِ في الخَدِّ الأَسيلِ وطرف فاتر غَنِج كَحيلِ وقَدِّ مائِلِ (٣) يحكيه غُضْن على دُعْص من الرِّدف المُقيلِ أَنا المقتول من بين الأُسارى فهل ترثى لمحزون نحيل لقد أَبدى هواك لنا سيوفاً فكم بسيوف حبّك من قتيلِ اللهَ يا عينُ قبْلَ البَيْنِ جُودى بدمع وَاكِفٍ هَمِلٍ هَمُولِ على جسم براه هَجْرُ حِبُّ أَراه سوف يُودِي عن قليل

<sup>(</sup>١): في الأصل : أرفع .

<sup>(</sup>٢) الدلاص : الملساء اللينة البراقة .

<sup>(</sup>٣) لعلها أيضاً : مائد .

## أُخبار محمد بن الدُّورقي

هو مولى عبد الله بن مالك الخزاعي .

حدثنى أبو العَنْبَس الصَّيْمُرى (١) قال : أخبرنى ابن أبى الذلفاء قال : قدم محمد بن الدورق على يحيى بن عبد الله بن مالك الْخُزاعى وهو على أصبهان فقصر فى بِرّهِ ، وشغل عنه ، فلما كان بعد أيام ضجر من المُقام على الجفاء [وكان هناك رجل من ولد هَرْثُمة فوهب له مالا(٢)] فقال : [تنقَّلْتُ كى أَطلُبَ المرحَمَهُ وأَرْفعَ عن نَفْسِيَ الْمَغْرَمَهُ]

وقد كُنْتُ مولى بني مالك فأصبحت مولى بني هَرْتُمه

فأُخذه يحيى فحبسه فى حبس بأصبهان ، يقال له الدليج . فاحتال حتى تخلص ، ثم هجاه بكل قبيح ، ولم يُبْقِ غايةً فى مكروهه . ومما قال فيه : يقول جليساه إذا خَلَوا به تنفَّسَ يحيى وَيْحه أَم تَغَوَّطا

وهى طويلة . إلا أنها فاحشة فتركناها . فلما صُرِف يحيى ، وورد بغداد أهدى (٣) إليه طرائف كثيرة ، وبرَّه ووصله ، ثم وَلِي قَزْوين . فبعث إلى ابن الدورق أنْ يتأهب للخروج معه ، ووعده كل إحسان وخير ، فجاءه وقال : يا سيدى ، كم تدفع إلى [إذا] خرجت معك ؟ قال : عشرة آلاف

درهم . قال : أحسنت والله وجوّدت ، إنما تدفع إلىّ دِيَتَى ، وما أحسبني أَجوز النَّهْروان حتى تقتلني ، ولن يراني الله فاعلا ذلك أبدًا ، ولو أعطيتني

<sup>(</sup>١) في الأصل: الضميري.

<sup>(</sup>٢) زيادة من معجم الشعراء والمحمدون من الشعراء والمحتصر .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : إذ أهدى وكلمة إذ زائدة فى هذا الموضع ولعل الناسخ نقلها من موضعها الذى إدتها فيه بعد ذلك .

١.

مائة ألف درهم بعد ما قلتُ فيك ما قلتُ . فقال له يحيى : إن الكرام (١) والأشراف لا يفعلون ما تقول، وإنَّما عاداتهم الصفح والعفو والإحسان والزيادة ، يريدون بذلك جميل الذِّكر . فقال : يا سيدى ، دعنى من هذا ، فإنى أرى الموت عياناً إن خرجت معك . فأعطاه العشرة الآلاف (٢) معجَّلة وقال : والله لئن خرجت لأفعلن لك (٣) ولأصنعن لك . فقال : إنى لا أستجرئ على ذلك ، وأخاف (٤) أن تسكر وتدعوني وتضرب عنقى .

وهو القائل فی هاشم بن عبد الله بن مالك يرثيه:
مضى من هاشم مَالاً يعودُ وَوَلَّى والزمان به حَمِيدُ
فتَّى كانت به الأَيام تُزْهى ودُنْيانا به أَبدًا تزيد

### أخبار ابن عائشة القرشى

واسمه (٥) عبد الرحمن بن عبيد الله . وعائشة أمه هي أم محمد بنت عبد الله بن عبيد الله من تيم قريش ، يكني أبا سعيد ، وكانت سمية أم زياد بن أبي سفيان إحدى جداته ، وهو مع ذلك يتسع في هذا المعنى وبقول :

أيا أسنى(٦) على إسعاف دهر وحظٌ من حظوظ بني الزواني ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأكرام.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الألف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بك.

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : قال أخاف .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : وهى سمية أم زياد بن أبى سفيان واسمه عبد الله بن عبيد الله من تيم قريش يكنى أبا سعيد وكانت سمية إحدى جداته . . . إلخ وهذا نص مضطرب جداً فيه حذف وخلط بعض الكلام . والتصويب من نص الكلام والمختصر وكتاب تذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمه دون أبيه وتاريخ بغداد .

ر... (٦) في الأصل : أنا أسعى . والتصويب من المختصر .

على أَنى أَمُتُ إلى الليالى بعرق من سُمَيَّة غير وَانى وقال مِجو ابن أَبى دُوَاد (١١) ، أولها :

أنت امرؤ غثّ الصنيعة رَثُها(٢) لا تُحْسِن النَّعْمى إلى أمثالى نعماك لا تدعوك إلا لامرئ في مثل مثلك من ذوى الأَشكال فإذا نظرت إلى صنيعك لم تجد حرًّا سموْتَ به إلى الإفضال فاسلَمْ لغير صنيعة تُرجَى لها إلا لسدّك خَلَّة الأَنذال وله في أبى الوليد بن أحمد بن أبى دُواد (٣):

أَبِهَ الوليد والكريمُ يَعْطفُ قد رُهِنَ السَّيفُوبِيعَ المِطْرَفُ وَقَلَّ المُسْلِفُ المُسْلِفُ تَعْريفُ حالى لا السُّوَّال المُلحِفُ وله :

لما رأيتُ الدهرَ دهرَ الجاهلِ ولم أَرَ المعروف عند العاقلِ رَحَلْتُ عَنْساً من خمور بابلِ وبِتُ من عقلي على مراحلِ وقال يحكى عن مصعب بن الزبير:

من يكن إبطه كآباط ذا الخَدْ قِ فَإِبْطَاى فِي عِداد الفِقَاحِ لِي لِيُطَانَ يُومِيانَ جَلِيسِي بشبيه السُّلاح أو بالسُّلاح وهذا من أحسن الهجو ، وله أشياء كلها حسنة .

أخبار إسماعيل بن يوسف البصرى حدثني حامد بن محمد العدوي عن أبي على المكي قال :

اجتمع أبو السفاح الأنصارى وعبد الله بن رضا وإسماعيل بن يوسف ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل : داود . والتصويب من تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: . . . غث الصنيعة غثّها لَا تختشى النعلم . . . والتصويب من تاريخ بغداد والمختصر . . (٣) فى الأصل: ابن داود .

وكانوا خلعاءً مُجَّانا فقالوا: نتفق (١) على أَن نقول في صفة الخمر لا نتعدى ذلك إلى غيره ، فبقوا على ذلك إلى أَن ماتوا .

فمما رويناه لإسماعيل قوله:

یا رُب خمارة بالقُفْسِ حانتُها نبَّها سَحَوًا والنجم مُنْکَدِرُ نبَّها فأوجست خیفة منّی وما علمت فقلت : عندك خمر تمتِعین بها قالت: أصبت المنی من عانس عُصِرت وقلت لما رأیت الکأس ساطعة فقلت ما نالها غیری فکیف بها ولم أزل أتحسّاها مُصَفَّقةً ] تری وجوههم منها إذا خضعوا تری وجوههم منها إذا خضعوا ینقض منها شرار کلما مُزِجت تری لها فی أعالی کأسها حَدَقاً (۱) تری لها فی أعالی کأسها حَدَقاً (۱)

عادِيَّة ذات أطمار مهاريت (٢) والدِّيكُ يَمْزج تصفيقاً بتصويت (٣) م أنى طروق لربّات الحوانيت صَحْبى ؟ وحظُّك عندى كلّ ماشِيت في العهدمن صاحب اليقطين والحوت تجلو الظلام : ألا يا خمرُ حُيِّيت أفالت فأنت لها قلنا لها إيتي ] (١) مَعْ كلّ مُدَّرع بالحُكم سِكِّيت (٥) للسكر تَلمع كالبيض المصاليت كالشَّهب تنقضٌ في إثر العفاريت من الحُباب كأحداق المباهيت مسكة ذكي الريح مفتوت م

<sup>(</sup>١) في الأصل: فقال تيفق.

<sup>(</sup>٢) عادية : كل قديم ينسب إلى عاد والمهاريت الممزقة .

<sup>(</sup>٣) انكدرت النجوم تناثرت . وفي الأصل : تصفيفاً وتصويت .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة من المختصر ليستقيم الشعر .

<sup>(</sup> ه ) الحكم هنا الحكة وفي المختصر : الحلم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يرى . . . حدقا .

<sup>(</sup>٧) رثم أنفه أو فاه كسره حتى يقطر منه الدم . وفي المختصر : مرتها شبت ... إلخ والمرة القوة .

قد كان يُرْهب يوم الرَّوْع مَسبوت (١)

فكم لها من صريع فارس بطل ومما يستحسن له قوله :

فی ریح کافور ولون خَلُوق (۲) أقطارَه بصواعق وبُروق شم ارتدی منها بثو بعقیق والماء یُخْمدها ضِرام حریق

نور تحدَّر من فم الإبريق صَبغ الظلام شعاعُها لما رَمَتْ فكأَنه سبج (٣) زها بسواده وكأنَّها وشرارُها متطايرٌ

## أُخبار أَىي العِجْل

حدثني محمد بن حبيب قال:

قال لى أبو العجل: تزوّجت امرأة بحرّان ، فولدت بعد أربعين يوماً ، المقلت: يا هذه قد كذب من يزعم أن المرأة تلد لتسعة أشهر. قالت: وكيف ذلك ؟ قلت: لأنك ولدت لأربعين يوماً ، قالت: ليس كما ظننت. قلت: يا قرة العين ، فكيف ذاك ؟ قالت: بنيت جدارك على أساس غيرك. وكان أبو العجل ينحو نحو أبى العِبَر ، ويتحامق كثيرًا في شعره. ومما رويناه له قوله:

فإنّى رخى البال من كثرةِ الشَّغْلِ أَفَى سفر أصبحت أم أَنا في الأَهل فإن جئتنى بالجِد جئتك بالهزل لأَنى قد استكثرت من قلَّة العقل 10 أَيا عاذلى فى الْحُمق دعنى من العَذْل وأصبحت لا أُدرى وإنّى لشاهــــد فمُرْنى بما أُحببت آتِ خلافَه وإن قلت لى : لِمْ كان ذاك؟ جوابه

<sup>(</sup>١) المسبوت : الميت والمغشى عليه ، والعليل إذا كان يلني كالنائم يغمض عينيه في أكثر أحواله

<sup>(</sup>٢) الحلوق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران .

<sup>(</sup>٣) السبج : الخريز الأسود .

10

وما أحد في الناس يمكنه عَزْلى وكنت زمان العقل ممتطياً رِجلي

فأصبحت في الحمقي أميرًا مُوَمَّرًا وصيّر لي حمقي بِغَالاً وغِلْمة

وقال أيضاً :

عذلونى على الحماقة جهلًا لولقوا مالقيت من حُرْفَة العق أَذَعن الناس لى جميعاً وقالوا فبها لل عَدِمْتُها صرتُ فيهم وله أيضاً:

وهْى من عقلهم أَانُّ وأَحلَى لل لساروا إلى الحماقة رَسْلا<sup>(1)</sup> يا أبا العجل مَرْحبَيْنِ وسَهلا سَيّدًا أُتَّنى ورأْساً ورِجْلا

اكفف ملامك محسناً أو مُجْمِلاً مُتَطَوِّلًا أَوَ مُجْمِلاً مُتَطَوِّلًا أَوَّلًا أَوَّلًا أَوَّلًا أَوَّلًا

اعلى الحماقة كمدى فدخلت مصر وأرضها والشَّام ثم الموصلا وقرى الجزيرة لم أدَعْ فيها لحى منزلا

وقرى الجريرة لم أدع المعقد المحارث أَموَّلا الله التعاقل حُرْفَةٌ فعزهتُ أَن أَتحوَّلا وإذا التعاقل حُرْفَةٌ فعزهتُ أَن أَتحوَّلا

وإدا التعاقل حرقه فعروب وإدا التعاقل أجملا فانظر إلى أما ترى حال الحماقة أجملا من ذا عليه مؤنّبي حتى أعود فأعْقلا

وحماقات أبي العجل ومجاناته كثيرة .

<sup>(</sup>١) الحرفة : سوء الحظ ، و رسلا : أى سيراً سهلا .

# أخبار أبى العِبَر

واسمه (١) أحمد بن محمد (٢) وهو هاشمي من بني العباس.

حدثني غيلان بن مران قال : أخبرني منصور الماهاني قال :

لا بلغ إسحاق بن إبراهيم الطاهرى ما فيه أبو العبر من الخلاعة والمجانة وإظهار الحماقة أمر بحبسه ، فكتب إليه رقعة يذكر فيها أنه تائب، ويسأله أن يخرجه من الحبس حتى يعلمه بأنه يعرف رُقْية العقرب فيعلمه إياها ، وأنه ليس في الدنيا مثلها . فأحضره وقال له : هات عَلِّمنا رقيتك . قال : على [أن] تُوثِّق أنك لا تَعْرِض لى بعدها . فوثق له بذلك . فقال له : إذا رأيت العقرب فتناول النعل واضربها ضربة شديدة فإنها لا تعود له : إذا رأيت العقرب فتناول النعل واضربها ضربة شديدة فإنها لا تعود المتحرك . قال إسحاق : خلوا عنه فإنه لا يفلح أبدًا .

حدثني الفيض بن محمد عن أبي روح قال :

كان أبو العبر يزيد كنيته كل سنة حرفاً ، وكان في الأول : أبو العبر ، فما زال يزيد حتى صار : أبو العبر طرذرز او حمق مق . وكان من آدب الناس ، إلا أنه لما نظر إلى الحماقة والهزل أنْفق (٣) على أهل عصره أخذ منها وترك العقل ، فصار في الرّقاعة رأساً .

حدثنى أحمد بن أبى الهيم عن محمد بن رجاء قال : نشطت يوماً لأبى العبر فصرت إليه ، فإذا هو قاعد في تغار (٤) فيه ماء ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأحمد أحمد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : حمدون والتصويب من تاج العروس وتاريخ بغداد وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) أى أروج .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل . وفي الفوات : يجلس على سلم و بين يديه بالوعة .

في أشد ما يكون من الحرّ ، وعلى رأسه سَمُّوريّة ، رحواليه جماعة يكتبون عنه . وقام المستملى بين القوم فجلست أسمع ، فقال له واحد : يا أباالعبر ، لم صار دجلة أعرض من الفرات ، والقطن أبيض من الكماّة ؟ فقال : لأن الشاة ليس لها منقار ، وذنب الطاووس أربعة أشبار . وقال له آخر : لم صار العطار يبيع اللبّد وصاحب السَّقَط يبيع اللبن ؟ قال : لأن المطر ويجيء في الشتاء ، والمنخل لا يقوم [به] الماء . وقال آخر : لم صار كلّ خصى أمرد ، والماء في حَزيران (١) لا يبرد ؟ فقال : لأن السفينة تجنع . والحمار يرمح . ومرّ له في مثل هذا من الجهالات ما لا يعلمه إلا الله . وكان عدم الخلفاء ويهجو الملوك بمثل [هذه] الركاكة وكان يُومَّر على الحمق فيشاورونه في أمورهم كأي السّواق وأبي الغول وأبي الصبارة وطبقتهم من أهل الرقاعة . وهو القائل (١):

أنا أنا أنت أنا أنا أبو العبرنَّه أنا الغبى الحمقوقوا أنا أخو المجَنَّه أنا أحو بردَنَّه أنا أحور شعرى وقد يجى بردَنَّه فلو سمعت بشعرى فى الدس والوترنه فلو سمعت بشعرى فى الدس والوترنه لسقر قر سقرنفر وما تارنَّاه

وله (١٣) عجائب كثيرة من هذا الشأن لاحاجة بنا إلى استقصالها إذ كان

<sup>(</sup>١) حزيران يعادل شهر يونيو .

<sup>(</sup>٢) أُ تركت هذه الأبيات كما هي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ولهذا .

لا نفع (١) فيها ، وإنما أحببنا أن لا نترك شيئاً مما ذكره أحدٌ مَدَح في هذه الدولة خليفة وذكر في الشعراءِ ، وكفي ما أوردناه من شعره ونوادره .

## أخبار منصور الأصبهاني

حدثني إسحاق بن إبراهيم الكرخي : حدثني ابن أبي عوف قال : تزوج أُبو دلف سعادَ بنتَ باذان أختَ منصور ، فبلغ ذلك منصورًا فكرهه ، وعلم أنه سيخرجها عن قريب فقال عمدًا ليطلقها أبو دلف : ولا تفخَرِنَّ علينا سعادُ بأَن الأَمير صبا صَبْوَهُ فسوف تُرَدِّين منكوسة إلى البيت أَو قد نَرى نزوَه فنعمَ العروس ولكنها تَبُلّ الفراش من الشُّهوه

ومما رويناه من شعره واخْترناه (٢) من قوله :

أَلا سُقَّني الصهباءَ إِن كنتَ ساقيًا ورُوَّح من الراح الرءوس الصواديًا وعند التحام الحرب تلقى الدواهيا وطورًا ترى فيها الرِّماح المَدارِيا

كما زعموا فَلْكة المِغزَل (٣) - من البُخْل (٤) ـ من أصغر الخردل

فطُورًا ترى فيها أَكُفًّا نواعماً وله في ابن [أبي] نوفل: ١٥ خوانك يا ابن أبي نوفــل و کُبْری قِصَاعك مخروطـــة

رءوساً تراها في الرَّجاء مَصُونة

فإِنَّ في الله أعظمَ الخَلَفِ يا نفس لا تجزعي من التَّلفِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: إلى استقصائه إذ كان لا يقع فيها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واخبرناه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فلكه المعزل : وفلكة المغزل : هنة في أعلاه مستديرة .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : النحل .

ويُغْنك الله عن أبي دُلف(١) يَقْصُر عن نَيْله(٢) ذوو الشرف كبَحْتُها بالحياء والأنف بالرِّفق من حيلتي ومن لَطَفي

فإن تَجْتَزى بالقَليل تغتبطى إنى إذا النفس راودت طمعاً وحاولت خُطَّة تُقصّر بى حتى أتانى الذى أؤمله

## وله أَيضاً :

أبا دُلَف ما الحبس عندى بعَيْنِه رأيتك لا تهدى من الفكر ضلَّة وأنت كطبل فارع (١) الصوت فارغ ومن أعجب الأشياء تسليم إمْرة

سوى رجل يرجو نَداك ونائلُه (٣) وشحًّا على الشيء الذي أَنت آكله خلاءٍ من الخيرات قَفْر مداخله عليك على طَنْز وأَنك قابله (٥)

ومن مختاراته في أبي دلف بمدحه:

وهان عليه ما يرى فى العواقب بنفس أبت إلّا صعاب المطالب حمام المنايا أو قراع الكتائب لَحَاق رجال واجتماع مقانب (1)

فما إِنْ تراه الدَّهرَ إِلَّا معزَّزًا يعاف من الكسب الذى ليس دونه إذا فاجأته الخيلُ لم ينتظر لها

ولكنه يرمى الصفوف<sup>(٧)</sup> بنخوة

إذا حدّثته النفس أمضى حديثها

إِذَا جَشَأَت نَفُسَ الْجَبَانُ الْمُوارِبِ (^)

١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: تغطى . . . من أبي دلف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نيلها.

<sup>(</sup>٣) فائله هنا اسم فاعل من فاله أي ويناله وفي نثر النظم ص ١٧ ويامله . مُحْنَفَة من يأمله ، ومنه التصويب .

<sup>(</sup> ٤ )! في الأصل فارغ , وفي نثر النظم : رائع .

<sup>(</sup>ه) الفائز : السخرية ، أي ومن عجب تسليم الناس بالإمرة عليك سحرية منك ، وقبولك هذا التسليم مهم .

<sup>(</sup>٦) المقانب الحماعة من الحيل تجتمع للغارة .

<sup>(</sup>v) في الأصل : الغفوف . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup> ٨ ) الموارب : المخاتل .

يكون ، إذا قالوا: البراز ، أمامها ولست تراه الدهر إلا مُغَامساً (١) فأحر بهذا ان توق (٢) حِمامه ومن قارع الأبطال أوشك أن يرى

ویُلْفَی إذا ولَّت حِمَی کلّ هارب بِخوْض رمَاح لا کتساب الرغائب إذا کان یستدعیه من کلّ جانب منیّتَه بین القنا والقواضب

#### وله :

كنى حزناً أن النوى قذفت بنا فلو أننا إذ فرق الدهر بيننا ولكننا من دهرنا فى مؤونة ومن طلب الدنيا على ما يريده فدونك هذا الصبر إنى وجدته فلا تَحْسبِ المقدور فاتوقوعُه

بعيدًا وأن النائى أعيت مطالبه عسى واحدً منا تموّل صاحبه (٣) يُكالبنا طورًا وطورًا نكالبه أصاب ثراء أو أرنّت (١٠) حبائبه مُعيناً على الأمر الذي عزّ جانبه فإنّ قضاء الله لا بدّ طالبه فإنّ قضاء الله لا بدّ طالبه

ومما يستحسن له قوله أيضاً:

فدهری دؤوب بین حِلِّ ورِحلة کَاْنی، بتعبیر (۵) البلاد موکّل ۱۰ فإن یُقض لی یوماً رجوعٌ فإننی واُبعد نفسی عن أمور تشینها فإن دام لی عِز القناعة سَرَّنی

يُطوِّفُ بي ما عشتُ أرضاً إلى أرْضِ لأبلغ منها مبلغ الطُّول والعَرض سأكفر بالديوان والقرْضِ والفرْضِ وألزمُ بيتى وافر الدين والعِرْض وإلا فبعض الشر أهون من بعض

<sup>(</sup>١) المغامس : الذي يرمى نفسه في وسط الحرب . وقد يكون الشطر الثاني أيضاً : يخوض رماحا .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا بالأصل . ولعلها : يوفى ألم يوقى . بالبناء للمجهول فيهما أو كما يرى « ق » يسوق .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : تمؤل وصوبها أيضاً «ق» وعسى : غلظ وصلب ، وعست يده غلظت من العمل
 وتمول المال : اقتناه .

<sup>(</sup> ٤ ) أُرنت : ارتفع صوبها بالبكاء .

<sup>(</sup> ه ) هي من عبر الدراهم إذا و زنها ليعرف كم هي وما هي .

وكان دهرًا طالما دلَّسَا

فكيف باليائس إذ أفلسا<sup>(١)</sup>

وله في أُخيه خشْنام :

دُلَّس لى خشْنام بِرْدْوْنه کان یناوی دهره مُوسرا

لمَّا فشا في الناس إفلاسه

ولم يَجُزُ تمويهُهُ غَطْسَا(٢) ما عنده شيء وإن دَخمسا(٣) ف الإ تغرُّنْك قعَاقيعُه

يا ويحه في الفقر ما أفرسا لم يبق إلّا شبح ماثل

ولو رمی من فرسخ قرطسا<sup>(٤)</sup> قرطس في الإِفلاس من غُلْوَةٍ

وله في آل الفيض :

لا تُلْعْجَبُوا جهلًا بأحسابكم فتُوقعوا أنفسكم في الحتوفْ إِلَّا بعفو أَو بقتل عنيفٍ متى غزوناكم فأَفلتُمُ فكم أقمنا بينكم مأتمأ

بطعنة من كف قَيل شريفُ (٥) ما إِن يعاف الموت بين الصفوفِ يلجأ في الرُّوع إلى نفسه

يُهينها تحت ظلال السيوفِ يصولها في الأمن لكنَّه

وله أيضاً :

ليتك أدَّبتني بواحدة أُوّلُها آخرٌ لدى العدد 10 تحلف ألَّا تبرَّى أبدًا فإنَّ فيها بَرْدًا على كبدى عَلَى قرْحاً نكأتُه بيدى(١٦) اشْفُ فوادى منّى فإنَّ به

<sup>(</sup>١) في الأصل: ... ينادى . . . فكيف باليابس.

<sup>(</sup>٢) أفي الأصل عطرسا ، وغطرس : تكبر .

<sup>(</sup>٣) دخمس : خدع .

<sup>(</sup> ٤ ) : قرطس : أصاب الغرض . والغلوة : مقدار معلوم من المسافات .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : فيل سريف . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : نكاية تبدى . والتصويب من الأغاني وغيره . والقرح من معانيه البئر إذا ترامى إلى القساد .

أَبْعَكَنَى الله حيث تحملنى نفسى على مثل ذامن الأَوكَ(١) عهدى بنفسى وليس يبعثها هذا الذى قدنعَتُّ من أَحد(٢) فكيف أَخطأتُ لا أَصبتُ ولا نهضْتُ من عثرة إلى سَدَد(٣) إنْ كان رزق إليكفارم به في ناظِرَىْ حَيَّة على الرَّصَد أَصبحتُ فيا رضيتُ منكَ به أَدْعى أَبا الكلب لا أَبا الأَسد وقد رويت هذه الأبيات لأى الأَسد وهي لمنصور أثبت :

#### وله أيضاً :

ياذا الذي ذمَّ دهرَهُ من أَجل أَن حَطَّ. قدْرَهُ لا تأسفنَّ لشيءٍ فني الْمُغيرة عِبْرَهُ لو نِيـلَ رزق بعقل لم يُعْطِـه اللهُ بَعْرَهُ أو لم يكن منه جُودٌ كفتْه ما عاش كِسْرهُ أو لم يكن منه جُودٌ كفتْه ما عاش كِسْرهُ

وله فيه أيضاً:

فضيحة جاءَتْ على غفلة يَبْلى الجديدان ولا تبْلَى مغيرة بن الفيض في بيته جارية من غيره حبْلَى

وله فيه أيضاً :

وجه المغيرة كلَّه أَنْفُ مُوفِ عليه كأَنَّه سَقْفُ رَجلٌ كوجه البغل طَلْعتُه ما ينْقَضى (٤) من قبحه الوصف من حيث ما تأتيه تُبصره من أجل ذاك أَمامُهُ خلْف ١.

. .

<sup>(</sup>١) الأود : الاعوجاج .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى أوضّح وهي :

قد عشت دهراً وما أقدر أن أرضى بما قد رضيت من أحد

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عن عنزة إلى أسد . والتصويب من الأغاني .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : ما يقتضى . ولا ينقضى أوضح فى المعنى : أي لا ينهمى ..

وعلى بنيه بعده وقف ولقد يليق بوجهه القذف

حِطْنٌ له من كلِّ نائبة جَفَتِ (١) المدائحُ عن خلائقه

ولمنصور أيضاً في المغيرة:

ثَكلتْكِ أُمُّك لم تذُدْ عنك الذي حتى أتيت (٢) مشاتماً لتكُفَّني زعم المغيرة أَنَّه بِيَ آمرُّ

ومما يستحسن له في آل سلم: ما سَرُّنی بولائی آل إدريس عِرْضُ اللهِ وجيب غير ذي دُنسِ أرضى (٤) وأحْمَدُ من عارٍ أُسُبُّ به (٥)

وله أيضاً :

أنا مستيقن رضاك ولكن حُجِدْتَ عَنِّى وصرت تنظر شزْرا

وله في أخيه وكان خطيب البلد: أَقول غُداة العِيد والناسُ شُهَّدُ

ومنبرُنا العالى البناء رفيعُ ١٥ بمن يرتيق أعواده لوضيعُ لعمرى لئن أضحى رفيعاً فإنه أَقُولُ إِذَا مَا قَامَ يِنْهُقَ فُوقَهُ وحولَكَ أَلفٌ سامع ومطيعُ ومن عجب الدنيا صعودُك منبرًا

سيَّرتُ فيك من الهجاء السائر عن شتم فاجرة ونَغْلِ فاجر ٥ إِنْ كَانَ يَكَذَبِ نَكْتَ أُمَّ الآمر

أَحسابكم ـ يا بني سلم ـ بمنقوسِ (٣) وقوت يوم بلا رغم وتعبيسِ وأَن أُعيش رخيًّا وافرَ الكيسِ ١٠

> لس يخفيه منك طرْف حقودُ نَظَرًا دونه يكون الوَعيد

<sup>(</sup>١: ) في الأصل : حفت . ومعناها غير ظاهر وجفا عن الشيء : لم يرتح له فيطمئن عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أبيت .

<sup>(</sup>٣) المنقوس: المعيب الذي يسخر منه.

<sup>(</sup> ٤ ) أفعل تفضيل ، خبر عرض نقى .

<sup>(</sup> اه ) في الأصل: تسب.

وما كنت أخشى مثلَها اليوم نكبة أذِلُ لها ، والمسلمون (١) جميعُ وله فيه أيضاً :

قلت (٢) لِخَشْنَام على بخله يا بأبي ياذا القرون الطِّوالُ لِ لَوَ تَمَلَّكُ الأَرض بأَقطارها لكنت كَشْخاناً على كلّ حالُ فَهِمَّة الأَنذال (٣) في بخله وهم من في البيت جَمْشُ الرِّجالُ في

ولنصور في رجل يرميه بأنه كان حجّاماً:

قد كنت دهرًا تُقَعْقِع الْجَلَما ياذا الذى صار يُعْملُ القَلَما أَحْذَقَ من يمشى ومن حجما عشتَ زماناً وأُنتَ تُعْمِله فرب يوم سفكت فيه دما فإِن تكن بالقريض مشتغلاً كىم من كريىم سَفعتُ <sup>(١)</sup> نُقْرته فطأطأ الرأس منك ما انتقما وكم رقاب جرحت خاضعة وإِن يَرُمْها سواك كُنَّ حِمَى (٥) ومن حكى (٦) شيخه فما ظلما بسيف شيخ قد كان فارسَه حتى إذا هزَّه ليُعْمِلُه (٧) شفى بذاك الصداع والألما فإِن يكن بالجِبَال مُنْكتِماً فإنه بالعراق ما انكما

وله في قوم دعوه فسرقوا كساءه :

ألا يا قومُ غدّيتُم ولكن أُحلتم بالغداء على كِسَائى

<sup>(</sup>١) في الأصل : والمسلمين .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : أقول ولا يستقيم معها وزن البيت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: همة الابدال.

<sup>(</sup> ٤ ) سفعه من معانيها ضربه ولطمه أو وسمه وجعل فيه علامة .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : كن الجما .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ومن حكما شيخه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : ليعلمه .

أَصَيّرتم كسائى قَهْرَماناً(١) تكفّل بالغداء وبالعَشاء فكيف سُلِبْتُ من بين النّداى ألم يحضر غداء كم سَوائى فرُدوا قد نصحت لكم - كسائى ولا تَلِجُوا الله كشف الغِطاء فرُدوا في إن هجوتُكُمُ ببيت كشفت السّتر عن باب النّساء

وله أيضاً :

أَأْتِرك الخمر لإن حُرمًت وأسأل الأنذالَ شُرْبَ الحلالُ آليتُ لا أتركها طائعاً قد آذنت توبتُنا بارتحالُ وله أيضاً:

غيَّرك الدهرُ بعدَ وُد ما أَقبح (٢) الغدْرَ يا غزالُ دارِيتُ فيك العدُوّ دهْرًا حتى إذا أَمكن الوصالُ ١٠ وصار ما أَرتجى حلالاً وطاب فيه لنا المَقالُ أَعرضْتَ عنِّى فليس وُدُّ ولا حرام ولا حسلالُ

أناً محلول الحَرَامِ مثل عيسى بن هشام وعَلَى البيت الحرام وعَلَى الهَدْى والمشى أي إلى البيت الحرام إن رأى عيسى لعبد السقيس وجها في المنام وله:

لا تُكُثرى اللوم فيا ليس ينفعنى إليك عنى جرى المقدور بالقلَمِ سأتلف المان وفي يُسُر إنَّ الجواد الذي يُعْطى على العَدَم كم قد قضيت حقوقاً كان أَهْمَلها غيرى ، وقد أُخذ الإفلاس بالكَظَم (٣) ٢٠

<sup>(</sup>١) القهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والحرج .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يا أقبح العذر .

<sup>(</sup>٣) الكظم : محرج النفس .

ولنصور في محمد بن وُهَيب الشاعر:

أنّى احتجبت وذاك منك عجيب أجهلت ما يأتى (١) وأنت أديب أو ما علمت بأنّ ذلك مُنْكر مِن فِعْلِ مَنْ قَرَضَ القريض عجيب من ذا الذى يأتيك إلّا مُكْرَها وهو الخبير بأنّه مغاوب فدع الحجاب لمن يكيق ببابه فمن الكبائر شاعر محجوب

وله فی علی بن المهلَّب :

ومما تلقم ما أكبره ويأمن خُبْزُك أن تكسره ويأمن خُبْزُك أن تكسره تدير على زيره (٢) الحنجرة وكشّر ربّى بك المقبره وملت إلى النار من زعفره وكلّ نعيم مع المقتره (٣) فوقها قنبره وفي بيت غيرك ما أكثره وطوراً تَجَرْجَرُهَا تَذْكره (٢)

عجبت لجسمك ما أصغرَهُ أَراك تَطَفَّلُ طولَ الحياةِ وتُدُنى لعُودِك مُسْتبْطِناً فليتك ورَّيْتَنى بعضه فليتك ورَّيْتَنى بعضه وبكت المزعفر في خدده فقد كان يحرمه نفسه إذا ما بدا لك فوق الحمار تَحَرِّم في بيتك المشربات (٥) فطورًا تَجَرْجُرُها نُخْبةً

10

<sup>(</sup>١) لعلها محرفة أيضاً عن : تأتى .

<sup>(</sup> ٢ ) الزير من معانيه : الدقيق من الأوتار .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: المقبرة . وتكون « كل نعيم ٥ . . معطوفة على ضمير يحرمه .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : بقنبرة .

<sup>(</sup> ه ) لعلها جمع مشربة . وهي الإناء يشرب فيه .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : فطوراً بجرجرها تخبه وطوراً بجرجرها تذكرة .

وصوب « ق » كما صوبنا . وتجرجر الماء : صبه فى حلقه فصيره يصوت . والنخبة الشربة العظيمة . ويصح أن يكون الأصل :

فطوراً بحرجره نخبة . وطوراً مجرجره .

هذا والحرجر : الحلق .

#### وله أيضاً :

له وجه خنزير وخيشوم بغلة وصُدْرة (١) ملّاح وتقطيع حائكِ شكا فَسْوَهُ جَنُّ البلاد وإنسُها وقد خفت أن يُوْذى خيار الملائكِ(٢) فلو كان في أهل الجحيم لوَلُولُوا إلى ربّهم من فسوهِ المتدارِكِ وقالوا: العذاب الضّعفُ أهونُ عندنا وكلُّهُمُ مستَصرِخٌ نحو مالِكِ •

## وله أيضاً :

قل للذى جاء من الحج يا أحوج الناس إلى العفْج للم تُهْد لى نعْلاً ولا مُقْلة كأنما جئت من البُرْج يهت بعجّامة ونعْفة (٣) من نعَف الزنج لو نيلْت مُلكاً ناله طاهر لكنت مقطوع الايرطنج (١٠ كيف انكبابُ يا أبا جعفر تُقدِّم اللبْد مع السرج فلست تُلْفَى بعده مفلحا ما أطلع الحُجّاجُ من فجّ

وله في عقبة بن مالك :

يا لِحُطبةً ضيّعها مالكُ أَضْيَعُ منها المنبر الهالكُ
يا آل بكر قبّلوا قاسها صار على شرطته مالكُ
عِضَادة المنبر<sup>(٥)</sup> في كفّه أيرُ حمار أسودٌ حالكُ
وكان أبو دلف يقول: ما رأيت أحداً فوق منبر، وعضادة المنبر في كفه

<sup>(</sup>١) الصدرة : الصدر أو ما أشرف من أعلاه . والصدرة : ثوب يلبس مغشياً للصدر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: شكا فسوة جز . . . خيار المليك . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٣) النعفة : سير النعل على ظهر القدم .

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في الأصل .

<sup>(</sup> ٥ ) غضادة المنبر : الخشبة من جانبه .

إلا ذكرت قول منصور بن باذان فكدت أضحك . وكان منصور من المجيدين لا سها للهجو فإنه كان أهجى الناس .

## أَخبار العَنْبريّ الأَصبهانيّ

حدَّثنى وائل بن يشكر قال : حدثنا خُشْنَام بن أحمد قال :

لما قال على بن عاصم العنبرى أرجوزته التي يهجو فيها أهل الماهيات ، وأنشدها أبا دلف:

لقد أتتكم واثل بِعِيرِ يحملْنَ أوقارًا من الأيور أيرين على بَعِير أُعيتٌ على البغال والحَمير فلما بلغ المنشد هذا البيت:

مرت [على](١) الكرج ولم تعرُّج

قال : اسكتوا حتى يـجوزكم.

وكان على بن عاصم هذا من الشعراء المجيدين . وكان يسكن الجَبَل . وكان قد دخل العراق ومدح ملوكها . ولو أقام بها لخضعتْ له رقاب الشعراء ، فإنه كان أكثر محاسن شعر من مسلم وأبي الشيص وطبقتهما ، وهو صاحب القصيدة اللامية التي ليس لأحد مثلها:

كم تتبعوني وقفة الأحمال فسددتُها عن نعْمة العــذَّال كم تعنفون على الذين صدورهم طُوِيت على الزفرات والبَلْبال مَطرت خدودَهُمُ سحابُ شُئونهم(٢) فعفت طلُولُهم مع الأطللال

نُحِرَتْ جِمالُكُمُ على الأَطلالِ کم تعذلونی قد حشوتُ مسامعی

<sup>(</sup>١) الزيادة من المختصر .

<sup>(</sup>٢) الشنون هنا معناها : العروق التي تجرى منها الدموع .

فتكاد تبدَوُّهم لطول وقوفهم بعث الرحيل بصبره أيدي سبا زَمَّ الْعَزَاءُ غداة زَمِّ مَطِيّهم بيض سلبن مها الصَّريم ِ(١)عيونَها قُضُبُ على كُنُبِ تُقِلِّ أَهِلَّة أُخذتُ لنا أُهَبَ البعاد وقرّبتُ من كل بَهْكَنَة (٣) يُريك سُفُورها غَصَّت خَلاخِلها (١) وجال نطاقها قَطَعَ الحوادثُ وصلَهُنَّ برَيْبها سقيل لأيام مضين سوالفا(١) ما كان طولُ سرورِها ـ لما انقضتــ والحادثات منى فَغَرْنَ لغصَّتى (٧) ونضوتُ سِرْبال المفاوز بالسُّرى ونشرت من حِبَر القصائد يَمْنَةً (٨) فالشَّعر ليس بنافع أو يرتدي

في المنزل الأطلالُ بالتَّسْآل حين الحسانُ برزن للتَّرْحال فحدا الحُداةُ به مع الأَجمال ومن الصّريم مآكِمَ الأَكفال تَرَكَت أَهلَّتنا بغير جَمَال آجالنا محاجر الآجال(٢) قَرْنَ الغزالة فوق جيد غزال ونطاقها فأقل من خُلْخُال فكأنما قطَّعْن من أوصالى (٥) قَصَرَ الحبائبُ طولها بوصال إِلَّا اكتحالَ متيَّم بِخَيــال أَلقمتهن شجَّى بوَخْد جمال وجعلت أردية الدُّجي سربالي نجمت أهِلَّتها عَلَى ابن هلال أَلِّى وأَلَّ مطيَّنى بالْآل<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) فى الأصل : بها الصريم والصريم هنا موضع .

<sup>(</sup>٢) الآجال الأخيرة هنا : القطعان من بقر الوحش والظباء .

<sup>(</sup>٣) البهكنة الجارية الحنميفة الطيبة الرائحة المليحة الحلوة .

<sup>(</sup> ٤) في الأصل : عضت خلاخلها .

<sup>(</sup> ٥١) في الأصل: . . . يريبها . . . أوصال .

<sup>(</sup>١٦) سوالفا حال من صمير مضين . ويرى « ق » احتال أنها سوالف بالحر .

<sup>(</sup> ٧ ) كذا في الأصل . وفي البديع : بغصتي . وقد تكون محرفة أيضاً عن : لعضي .

<sup>(</sup> ٨ ) الحبر جمع حبرة وهي نوع من البرود اليمنية . واليمنة البرد اليمني .

<sup>(</sup> ٩) أَل في مشيه : أسرع أو اهتز واضطرب . والآل : أطراف الجبل ونواحيه وفي الأصل : إلى وآل مطيتي بالال .

والنُّجْح في كَنَف (١) الدروب مَقيله لا في مقيلك عن بني الأقبال فَصِل الغدُوُّ ما إِلَى الآصال قَطْعُ التنائف (٢) وَصْلُ ما أَمْلته لك عَوْذَةٌ من لَزْبة (٣) الإمحال بأنى معاذ فاستعذ بل جودُه حتَّام (١) أنت تحوم في الأوشال رِدْ لُجَّة المعروف تَرْوَ بفيضه ه قل يا عبيد الله يا بن هلاله (°) تَزُل الحوادثُ عنك كلّ مزال ملك ترى الأملاك عنه إذا بدا خُوَلًا من الإعظام والإجلال وذَرَاهُ مَطرح أَحْلُسِ ورِحَال مغناه مصرع أَجْمُــل وأيانق ونداه معروف تدفّقُ حَوْلَهُ لُجَجُ من الإنعام والإفضال وإذا الكُماة تخالسوا مُهَجَاتهم ضرْباً بكُلِّ مَهنَّد قَصَال زأر الأسود زأرن (٦١ في الأغيال ١٠ وحسبت عمعمة الفوارس في الوغي صنعت بأرواح العُداة سيوفه ما كان يصنع جودُه في المال ندعو به والمُعْلِمَون (٧) : نَزَالِ نفسى فداؤك أيّ ليث كرمة نحو الحتوف كأنهن مَتَالى (٨) والخيل قاصدة على قصد الفتي نسجت مضاربه من الْقُسطال (٩) مدَّت سنابكُها عليك سرادقاً إِلا : هَلًا \_ فى زجرهن \_ وهَال (١٠) ١٥ في حومة ما إن يبين من الوغي

<sup>(</sup>١) في الأصل: كف.

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : قطع النتايف . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٣) اللزب: الشدة .

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : حتى أنت . وصوبها «ق» والأوشال يراد بها هنا الماء القليل . ولعل تحوم محرفة أيضاً عن « تعوم » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : هلالة . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: زان. وصوبها أيضاً «ق».

<sup>(</sup>٧) أعلم الفرس : علق عليه صوفاً ملوناً في الحرب . وأعلم نفسه وسم نفسه بسيما الحرب .

<sup>(</sup> ٨ ) المتالى : الأمهات إذا تلاها أولادها .

<sup>(</sup>٩) القسطال: الغبار الساطع في الحرب.

<sup>(</sup>١٠) هلا : زجر الخيل . وهال أمر من هالاه : فازعه ونازعه . وفي الأصل : الاحلا .

ليل مل الغَمَرات أنت سراجه بيض أوسمر إن عَرِينَ تسربلَتْ أُوردتهنُّ دواضعاً لُجج الردَى أَضحكُمْتُ سِنَّ الدِّين بعد عبوسه غادرت أيام الضلال ليالياً والدين متَّزرًا بثوب جماله كانت كُما تُهُمُ لديك كَعَانَةِ (1) شبهت يومك يوم حُجْرَ وصِنْوه ماضرٌ دارمَ يوم قمتُ بمجدها بـأَبي وأمى أَنتُمُ من معشر من يعتصم بقُراهُمُ (٥) في مثلها أُسْدُ متى نُدِبت ليوم كريمة وإذا الكماة تنازلوا ألفيتهم لولا محاسِن من عُلَاهم لم تُسِر يامَنْ تَكفَّل بأسهم وسماحه

ونجومُه هِنْديَّة وعوالي بدلَ الجُفُون (١) جماجمَ الأبطال فصدرُن في قُمُص من الجريال(٢) في فَرْسجِين (٣) وقيعة الضُّلاَّل وليالي الإسلام غير ليال والكُفْرَ متزرًا بثوب نَكال لَعِبَتْ بِنَ براثن الرِّئبال عمرو صَبيحة ليلة الأجبال أَن لا تقوم مُجَاشِعٌ بجَلال بكم الملاذة ساعة الزلزال يُلْقِ الْعصا(٦) بمعاقل الأوعال أحذرُن فِي غيل من الآسال(٧) كالأُسْدِ حانيةً على الأَشبال في الخافِقَيْن محاسن الأَمثَال للناس بالإكثار والإقلال

<sup>(</sup>١) الجفون هنا : الأغماد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نجح . . . الحربال . وصوبها أيضاً « ق » والحريال : صبغ أحمر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فرسخين وصوبها « ق » وفرسجين هي فارسحين .وضع كان من أعمال قزوين .

<sup>(</sup>٤) العانة : القطيع ن حمر الوحش .

<sup>(</sup> إه ) لعلها محرفة أيضاً عن ذراهم بفتح الذال أي فناؤهم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : يلق العصا .

<sup>(</sup>٧) أحذرن لعلها من الحذر بمعي الاستعداد والتأهب أو هي محرفة عن أحرزن يقال أحرز المكان الرجل أصبح له ملجأ . أو : أخدرن . والآسال يراد بها هنا الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا بالأصل ولعلها : بأسه وسماحه أو : بأسهم وسماحهم .

لما خلعت أعناه الأموال عطفت عليك أعناه الآمال أين المحيص لحازم أو عازم عند النوائب عنك يا ابن هلال وجناب دارك مسكن الآمال وغرار (١) سيفك مسكن الآجال ومما يستحسن من شعر العنبري كلمته (٢):

سَبَّبْتَ لَى من حاجتى سبباً بجميل رأيك يا أَخا البَذْلِ حتى إِذَا وَطَّأْتَ أَوْعَرَها [و]دفَعْتَها فى الموضع السهل أرجأتَها فكأنَّها وقعت مكسورة الرِّجلين فى الوحل وشعر على بن عاصم (٣) أكثره مختار . وهو أحد المعدودين .

## أَخبَار ابن العَلاَّف النَّهْرواني

حدثنى مضرس بن أحمد قال : حدثنى ابن السدوسى قال : كان ابن العلاف من قرى النهروان . وكان مصاباً بعين ، وزعم خالد بن يزيد الكاتب أن أباه كان يبيع القَتَّ في قنطرة بَرَدَان .

ومما اخترناه قوله :

يتلقَّى النَّدى بوجه حَيِىً وصدورَ القنا بوجه وَقَاحِ مَكَاد مكذا تكون المعالى طرُقُ الجِدِّ غَيْرُ طُرْقِ المُزاح وله أيضاً:

تزينك خَلاَّتُ من الله أربع فشِنْتَان للدنيا وثْمِنْتَان للدِّينِ سيرينِ ماح أَخي طَيٍّ وبأس ابنِ ظالم وصدْقُ أبي ذَرِّ ونُسْكُ ابن سِيرينِ

<sup>(</sup>١) الغرار من معانيه : حد السيف والرمح والسهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : في كلمته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: حازم.

ومما يستحسن له أيضاً قوله : أدارى بِضَحْكى عن هواك وربما وأمنع طرفى وهو ظمآنُ وِرْدَهُ

وامنع طرفی وهو ظمان ورده عجبت ُلطرفی کیف یبنی علی الهوی أَذوب وأبلی (۱) من رَسِیس هَوَاکُمُ

بكيت وما أبكى لما قد خَبَرْته (٢)

ومِما يستحسن له قوله :

نَمْ فقد وكَّلْتَ بى الأَرقا لاهياً (٣) بعدى بمن عَشِقاً إِنَمَا أَبقيت منْ بَدَنى شبحاً غيرَ الذى خُلِقا وفتى ناداك من كُرَب أَشْعِلَتْ أَحْشَاؤه حَرَقا

ولابن العلاف أشعار كثيرة ، وهو أحد المجيدين ، وهو راوية للشعر (٤) القديم والحديث .

## أخبار إسحاق بن إبراهيم الموصلي

حدثنى محمد بن حبيب البصرى قال : حدثنى إبراهيم بن حيّان قال : كان إسحاق بن إبراهيم الموصلى فقيرًا ، ثم إنه كثر ماله واشترى بالبصرة ١٥ شيئاً كثيرًا من أرض النخل ، وتحوّل إليها (٥). وخدم خمسة من الخلفاء بظرفه وأدبه وبراعته في صناعته ، فلما أفضت الوزارة إلى على بن هشام

وأخنى الذى تحنو عليه الأضالع وليس لقابى من ضميرك شافع وتسهر عينى والعيون هواجع ولكنانى أبكى لما هو واقع

سهرتُ فتُبدى ما أُجنّ المدامعُ

١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وأملى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : حبرته .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : لاهبا بعد لمن عشقا.وفى المختصر : لاهياً . وفى نهاية الأرب : لاهنا بعد لمن عشقاً أى لا هَبَاءَ ، ورواية الأغانى أحسبها وهى : لاهياً تغرى بمن عشقا .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : بشعر .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : إليهم .

كتب إليه كتاباً لطيفاً يسأله اللحاق به ، فلما قرأ إسحاق الكتاب ساءه ذلك ، لأنه كان قد ضعف عن الخدمة ، واشتغل بما فيه من المال، فكتب إليه:

قدم إلى - أيدك الله - أبو نصر بكتاب منك ، يرتفع عن قدرى ، ويُقصِّر عنه شكرى ، فلولا ما عرفت من معانيه ، لقات : غلط بى فيه ، فما لنا ولك يا [أبا] (١) عبد الله ، تركتنا حتى إذا نسينا الدنيا وأبغضناها ، وأقبلنا على الآخرة وآثرناها ، ورجونا السلامة منها ، أفسدت علينا قاوبنا ، وعلَّقت بها أنفسنا وزيَّنتها في أعيننا ، وحببتها إلينا بما تجدده من أياديك التي يقصر عنها كل عيش ورخاء نعمة ، ويكدُرُ (٢) مع شرورها كل سرور ، فبم تستحل هذا - أيدك الله - وأمّا ما ذكرت من شوقك إلينا ، فاولا أنك فبم تستحل هذا - أيدك الله - وأمّا ما ذكرت من شوقك إلينا ، فاولا أنك

يا من شكا عبثاً إلينا شوقه شكوى المحبّ وليس بالمشتاق لو كنتَ مشتاقاً إلى تُريدنى ما طِبْتَ نفساً ساعةً بفراقى وحفظتنى حفظ الخليل خليله ووفَيْتَ لى بالعهد والميثاق هيهات ، قدحدثت أُمورٌ بعدنا وشُغِلتَ باللذات عن إسحاق

وقد تركت \_ أدام الله عزّك ، وأطال بقاءك \_ ما كرهت من العتاب وغيره ، وقلت أبياتاً لا أزال (٣) أخرج بها إلى ظهر المرْبدوأتنسم (١) أرواحكم فيه (٥) ثم يكون ، الله أعلم بنا . وهي هذه .

وأَنْ ليس يبتى للخليل خليلُ كذى سَفرٍ قد حان منه رحيل

أَلاَ قد أَرى أَنَّ الثُّويِّ قَليلُ

وإِنى وإِن مُلِّيتُ في العيش حِقْبَةً (١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المختصر ومعجم الأدباء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وارخاً بالنعمة ومكدر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لا أراك.

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : أنتسم .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : فيها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : خيفة .

فَهَلْ لَى \_ إِلَى أَن تَنظَرَ العينُ نظرةً إِلَى ابن هشام \_ فى الحياة سبيل فَهَلْ لَى \_ إِلَى أَنْ أَلْقَى المنايا بحسرة وفى النفس منه حاجة وغليل

وأَما بعد ، فإنى أَعلم أَنك وإن لم تَسَلْ عن حالى تُحِبُّ(١) أَن تعلمها ، وأَن تأُتيك عنى (٢) سلامة ، وأَنا يوم كتبت إليك سالم النفس مريض القلب.

وكان في الكتاب رقعة [فيها]: أنا في صَنْعة كتاب مليح ظريف، فيه تسمية القوم وأنسابهم وبلادهم وأزمنتهم وطبقاتهم وبعض أحاديثهم والموقة والبصرة المعروفات بها ، المذكورات ، وما قيل فيهن من الأشعار ، ولمن كُنَّ ، وإلى مَنْ صِرْنَ (٤) ومن كان يغشاهن ، ومن كان يُعشاهن ، ومن كان يُرخِّص في الغناء من الفقهاء والأشراف ، فأعلمني رأيك مما تشتهي لأعمل على قدره إن شاء الله تعالى .

### أُخبار ابن أبي حكيم (٠)

هو مولی لبنی مخزوم .

حدثنى الأشجعى قال: أخبرنى الصلت بن إبراهيم الكوفى قال: كان ابن أبي حكيم الشاعر يحلق لحيته كلها، وذُكر أنه كان يُرْمى بالأبنة، وكان هاجي أبا تمام، وأنشدت فيه لأبي تمام:

والعير يُقْدِم مِنْ ذُعرٍ على الأَسد

١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل: بحيث.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يأتيك مني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : أحاديث وأحاديث وأحاديث قيان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صرفي .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : حكيمة والتصويب من المختصر وبما جاء بعد صحيحاً في الأصل .

ومما روينا له واخترناه قوله في الفتح بن خاقان :

أما الرُّضاب فيحكى طعْمَه الشَّهَدُ جلاه طَلُّ ولم تُبْسَطْ، إليه يَدُ أصولَه صَخِبُ الآذِيِّ مُطَّرِدُ<sup>(1)</sup> لَكُنَّ من ثِقَل الأَرداف تنحصد قالوا صدقت فلا لومٌ ولا فَندُ<sup>(3)</sup>

أمّا الثنايا فيحكى لونها البردُ أمّا الخدود فتفاح على شجر أمّا الثدايا فَرُمّان الجِنانِ سقى أمّا الخُصور فلولا عِزُّ<sup>(٢)</sup> بارمُها أما إذا قُلْت إنالبدر<sup>(٣)</sup>يشْبهه ق

#### ومما يختار له قوله :

طول اشتياق وضعف مُصْطَبرِ والحبّ داء عليه مُعْتَكِرُ يَبْتَعِثُ الشوق (١) من مباركه كأنما الله حين صوّره فالحسن منه ـ ولا شريك له ـ قضيب بان كثيب أندية (١)

يُذُوّبان الفرواد بالفِكرِ والقلبُ في مِيتة (٥) على خطر وَجْهُ زَها حسنه على القمر(٧) جمّع فيه محاسن الصُّور فرُّق فيمن تَرَى(٨) من البشر في لين عِطف وجذْل وحتضر (١٠)

<sup>(</sup>١) الآذى : الموج ويقال : ماء صخب الآذى إذا تلاطمت أمواجه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : غر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : البرد .

<sup>(</sup> ٤ ) الفند : التخريف وضعف العقل ، والكذب .

<sup>(</sup>ه) في المختصر : من منية .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ينبعث الشرق. والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : وجذرها . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup> ٨ ) فى المختصر : ترى . وفى الأصل : يرى ويحتمل أن تكون الرواية أيضاً : برا محفف برأ أى خلق .

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل ولعلها : أودية .

<sup>(</sup>١٠) الجذل منمعانيه أصل الشجرة الباقى بعد فروعها والمحتضر من معانيها : من يدخل الحضر ولعل الكلمة محرفة عن محتضر بالحاء المعجمة : يقال اختضر الكلأ مبنياً للمفعول : أخذ ورعى طريعاً غضا ويواد بذلك الشعر أن المحبوب مثل ساق الشجرة الغض الطرى . أو هى : « جدل » .

فى خُسن قَدِّ لَم يُوْتَ من قِصَر ولم يزد طوله على القَدَر مَرَّ وقد جُرِّحتْ محاسنُه - مُشْتعِل الوجْنتينَ - بالنَّظر وله أيضاً:

إذا كنت تدعونى لأَدْعوَ (١) من غد وكيسُك فَيّاض وكيسِي جازرُ (٢) فَهجرك خيرٌ من وصالك إذني لكل امرئ يبغى الْمُكافاتِ هاجرُ ٥

### أُخبار العتاهية بن أبي العتاهية

حدثني على بن إسحاق عن الفضل بن المبارك قال:

كان العتاهية بن أبى العتاهية شاعرًا مطبوعاً قادرًا على الكلام ، وكان أبوه خبيث الدين يذهب مَذهب التَّنويَّة ، إلاَّ أَنه كان ناسك الظاهر ، وكان العتاهية صحيح الدين وَرعاً ، وولى القضاء برهة ، وكان محمود السيرة . حسن الصِّفة ، وكان جمع مع الشعر الفِقة .

#### ومما يستحسن له:

أَراعَكَ شِيبٌ فِي السواد يلوحُ يبثُّ بأَسبابِ البَلَا ويَبوحُ<sup>(۱)</sup> وما شبتُ إلاَّ للخطوب ومَرِّها لعمرُك تغدو مرَّة وتروح تمرِّ خطوب مُفْصِحات بنُطْقها فتَزْوَرُّ أَحياناً وهُنَّ جُنُوح ١٥ وكم جسِدٍ بِهتزُّ بالخفْضِ ناعماً سيصبح مفقودًا ويذهبُ رُوح

<sup>(</sup>١) صوبها «ق» على أنها : لأدعوك . ولا يحتاج الأمر إلى ذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : خارز . وهو خطأ من ناحية القافية ومن ناحية اللفظ . والحازر : الناضب أو الناقص ومنه الحزر . وفي المختصر كما صوبت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وينوح ولكمها مكررة في البيت الأخير والمعنى يقتضي ويبوح ، والبلا محففة عن البلاء أو هي محرفة عن البل بكسر الباء.

وكان ، وطيبُ العيش مبنّه يفوح<sup>(۱)</sup> فرأسك يبكى لِلْبَلاَ وينوح

تَغَيَّرْت عن عهد الشباب وطيبه إذا شئت فاستدع (٢) المشيب خضابه وله أيضاً:

كلامُ واعى الكلام قُوتُ جوابُ ما يُحذَرُ السُّكوت مُسْتَيقن أَنَّه يمـوت

قد سَلِم الساكتُ الصَّمُوتُ ما كلّ لفظ له جواب يا عجباً لا مرئٍ ضَحُوك ومما يستحسن له أيضاً قوله: صبرت وإنِّي يا عليُّ جزوعُ

على كُرَبِ ممن هَوِيتُ تَروعُ (٣) ولم يُكُذنني شيئاً إليه خضوع إلى كلّ أمر شائن لسريع بكيتُ ، وإنى بالبكاء ولوع

خَضِعْتُ له حتى سجدتُ لعَبْده (۱) وأبطأتُ عنه بالإسساءة إنه أبا حسنِ أشكو إليك ،من الجوى

### أُخبار عبد الله بن أبي الشِّميص

#### حدثني النُّوْفليّ قال:

كنا بواسط ومعنا ابن أبى الشيص ، فتجارينا أمر الشعراء ، ففضانا الله بعض ، فقال ابن أبى الشيص : أنا أشعر الناس ، وكان أشعر من منى أبى ومن جميع من مضى ومن بتى ، فقلت له : كذبت فى نفسك خاصَّة ، فأما أبوك فلعمرى [إنه كان أشعر أهل زمانه] – وكانت بابن

<sup>(</sup>١) لعلها : وكان رطيب العيش منه يفوح .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل : ولعلها محرفة عن : فاسترع استرعاه الشيء : طلب منه حفظه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : قروع والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : خضعت لها حتى سجدت لعبدها . . ولكن الكلام جاء بعد ذلك بضمير المذكر وفي المختصر : له . . . لعبده . . .

أَبِي الشيصِ لُوثَة ، لأَنَّ السوداءَ غلبت عليه - فاختلَطَ واشتاط (١) وخرق ثيابه ، ثم زجّ نفسه في دجلة وكان فينا جماعة يسبحون فأخرجناه وهو لا يعقل لما به من البرد - وكان يوم شديد البرد - فَدَثّرناه حتى تَماسك وقوى قليلا ، فلما أصبح مات .

#### ومما يستحسن له:

أَظْنَ الدَّهْرَ قد آلى فَبَراً كَانَّ صفائحَ الأَحرارِ أَرْدَت (٢) كَأَنَّ صفائحَ الأَحرارِ أَرْدَت (٢) وأَمكن من رقاب المال قوماً وأَصبح كلُّ ذى شرف رَكُوباً يُهَدِّكُ جَيْبَ درْع الليل عنه يراقب للغنى وجهاً ضحوكا يراقب للغنى وجهاً ضحوكا ليكسب من أقاصى الأرض مالاً ومن جعل الظلامَ له قَعُودا

بأن لا يُكْسِبَ الأَموالَ حُرَّا أَباه فحارب (٣) الأَبرار طُرّا ومَرَّا ومَلَّكهم بها نَفعاً وضَرّا وبَرَّا لأَعناقِ الدُّجى بحرًا وبَرَّا إِذَا ما جَيبُ درع الليل ذُرّا ووجهاً (٤) للمنيَّة مكفهرا يعكُلُّ به المحلَّ المُشْمَخِرًا وشرًا أَصاب به الدُّجى خيرًا وشرّا

#### وله أيضاً:

كنى حَزَناً أنى أرى من أحبه سوى أننى أدعو له الله مخلصاً

[لدى (°)] صريعاً لاأطيق له نفعا والمؤذري على خدى بمصرعه دمعا

<sup>(</sup>١) اشتاط: اللهب غيظاً.

<sup>(</sup> ٢٠) في الأصل : ردت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فحازت .

<sup>(</sup> إن في الأصل : ووجه .

<sup>(</sup> ه ٍ) زيادة ليستقيم الوزن مأخوذة من المختصر .

### أخبار محمود الوراق

حدثني القاسم بن داوود قال : أخبرني الحسن العلويّ قال :

كانت سَكَن جارية محمود الوراق من أحسن خلق الله وجها ، وأكثرهم أدبا ، وأطيبهم غناء ، وكانت تقول الشعر فتأتى بالمعاني الجياد والألفاظ. • الحسان ، وكان محمود قد رقَّت حاله في بعض الدهر ، واختلَّت اختلالا شديدًا ، فقال لجاريته سكن : قد ترين يا سكن ما أنا فيه من فساد الحال ، وصعوبة الزمان ، وليس بي وجلال الله ما ألقاه في نفسي (١) ولكن ما أراه فيك(٢) ، فإنى أحب أن أراك بأنعم حال وأخفض عيش ، فإن آثرت أَن أَعْرِضَكَ على البيع فعلتُ ، لعل الله عز وجل أن يخرجك من هذا الضيق إلى السعة ، ومن هذا الفقر إلى الغني . قالت الجارية : ذلك إليك . فعرضها ، فتنافس الناس ورغبوا في اقتنائها ، وكان أحدُ من بذل فيها أحدَ الطاهريّين مائةً ألف درهم ، وأحضر المال ، فلما رأى محمود تلك البِدَر سَلِس وانقاد ومال إلى البيع ، وقال : يما سكن الْبَسي ثيابك واخرجي . فلبست ثيامها وخرجت على القوم كأنَّها البدر الطالع ، وكان محمود ــ وهي كذلك ــ معها (٣) ، فقالت سكن وأذرت (٤) دمعها : يا محمود ، هذا كان آخر أمرى وأمرك أن اخترتَ على مائة ألف درهم ؟ قال محمود : فتجلسين على الفقر والْخُسْف ؟ قالت : نعم ، أصبر أنا وتضجر (٥) أنت ، فقال محمود :

<sup>(</sup>أ) في الأصل: نفسك . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولكن لعلها محرفة عن : ما أراك فيه .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : جميعاً .

<sup>(</sup> ٤ ) فى الأصل : وارذدت .

<sup>(</sup> ه ) كذا في الأصل : ولعلها : فلا تضجر أنت .

أشهدكم أنها حرة لوجه الله ، وأنى قد أصدقتها دارى وهى ما أملك ، وقد قامت على بخمسين ألفاً . خذوا مالكم بارك الله لكم فيه ، قال الطاهرى : أما (١) إذ فعلت ما فعلت فالمال لكما ، ووالله لا رددته إلى ملكى . فأخذ محمود المال وعاش مع (٢) سكن بأغبط عيش .

وشعر محمود كثير ، وأكثره أمثال وحكم ومواعظ وأدب ، وليس يقصر مهذا الفن عن صالح بن عبد القدوس وسابق البَرْبريّ(٣) .

#### ومن قوله :

يُمَثِّلُ ذو الحزم فى نفسه مصائبَه قبل أن تنزِلا فإن نزلت بغتةً لم تَرُعْه لِمَا كَانَ فى نفسه مَثَّلا وأَى الهمَّ يُفْضِى إلى آخر فصيَّر آخِر، أوّلا وأى الهمَّ يُفْضِى إلى آخر فصيَّر آخِر، أوّلا ووزو الجهل يأمَنُ أيّامه ويَنْسَى مصارع مَنْ قد خلا فإن بكه هَنْهُ صروفُ الزَّمان ببعض مصائبه أعْوَلا ولو قَدَّم الحزمَ فى نفسه لعلّمه الصَّبْرَ عند الْبكلا توفى محمود الوراق فى حدود المائتين والثلاثين ألثلاً.

### أخبار عبد الصمد وأحمد ابني المعذل

حدثني أحمد بن عبد الله البكرى عن ابن سنان البصرى قال : كان أحمد بن المعذل لى صديقاً ، وكنت أغشاه كثيرًا ، فلما قدم

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذا ما فعلت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : معه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: اليريدي.

<sup>( ؛ )</sup> يبدو أن هذه الحملة مقحمة على الكتاب . وقد أشار إلى ذلك أيضاً « ق » .

من سر من رأى ، من عند أمير المؤمنين صرت إليه ، ورأيت جلّة أهل البصرة عنده ، وقد كان الخليفة أكرمه ، وخلع عليه ووصله بمال كثير ، فلم أر أخاه عبد الصمد عنده فيمن أراه ، فقلت : ما لى لا أرى أبا القاسم عندك ؟ فقال : إن أبا القاسم أعزه الله وافتنى هديّته في هذه الليلة التي قدمت فيها بما يكون من الأخ البارّ بأخيه ، فإن أحببتم أريتكم ذلك ، قلنا له : قد أحببنا ، أصلحك الله ، فمثله مَنْ بَرّ ، ومثله مَنْ رصل وأكرم أخاه . فرفع ثِنْيَ وسادته وأخرج رقعة وإذا فيها :

وغاب وخصیتاه کأکُرتینِ وآب وخصیتاه کنِصف دُبّه ولما أن أتته دریهمات من السُّلطان باع بهن ربّه وکان یدمّهم فی کل یوم یشی بالجهلوالهذیان خُطبَه (۱) کسبت آبا الفضول لنا مَعَاباً وعارًا قد شُمِلْت به وسُبّه ولم نر مالکا آجدی علیه کما آجدی علی النَّرْسِی (۲) شُعْبه ثم قال : هذا بِرّه و إکرامه إیای . قلنا : بئس والله ما آهدی . وقبَّحْنَا

فعله . فقال : إن لم يكن مع هذا غيرُه فنحن بخير ، قلنا : وما عسى أن يكون ؟ فقال : هيهات ، أنا أعرف أبا القاسم أعزه الله .

ومما يستحسن له قوله:

ناديته وظللام الليل مُغتكر فقلت: قُمْ. قال: رجلي لا تطاوعي إنى غَفَلْتُ عن الساقى فصيرنى

تحت الرُّواق دفينا في الرَّياحينِ فقلت : خُدْ . قال : كفِّي لاتواتيني كما تراني سَليبَ العقل والدِّين

<sup>(</sup>١) وشي الكلام : كذب فيه .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : البرسى . والتصويب من المختصر والنرسى لعله عبد الأعلى بن حماد النرسى أو عباس ابن الوليد النرسى .

وله أيضاً :

لل رأيت البدر في أفق السهاء وقد تعلَّى ورأيت البدر في أفق الغروب [و]قد تدلَّى(١) ورأيت قرن الشمس في أفق الغروب [و]قد تدلَّى(١) شبَّهتُ ذاك وهـذه وأرى شبيههما أجلَّا(١) وجه الحبيب إذا بدا وقفا(١) الحبيب إذا تولَّى

وهذا معنى ما سبقه إليه أحد: تشبيه الوجه مقبلا بالبدر ، وتشبيه القفا مُولِّياً بالشمس ليلة المقابلة (٤) ولكنه أخذه من كلام مشهور لأبى نواس ومسلم بن الوليد ، كانا واقفين فى الشَّاسيَّة (٥) إذ أقبل غلام كأنه خُوط (١) بَانٍ ، بوجه كالبدر ، بهاء (٧) ، فقال مسلم لأبى نواس : ويحك يا أبا على أما ترى هذا ؟ قال : رأيته ، فتبارك الله رب العالمين وخالق هذا ، ثم ولى الغلام فإذا قفاه مستدير لم ير الناس مثله فى الدنيا ، فتحيّرا فيه ، فقال مسلم : الوجه بَدْرٌ (٨) والقفا

فقّال أَبو نواس:

ووجه ذابح<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ورأيت قرن الشمس في العرب قد تدلى .

والتصويب من نثار الأزهار والصناعتين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ورأى بشيههما واجلا . والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وقف .

ر ( ) كنا بالأصل : ولم ترد في الشعر ليلة المقابلة . ولعلها : لتتم المقابلة ، أو لتثبت المقابلة ، أي المقابلة بين القمر والشمس والوجه والقفا .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : الشهاسة والشهاسية . موضع كان بأعلى بغداد . انظر معجم البلدان .

<sup>(ً</sup> ٦) الخرط : الغصن الناعم أو كل قضيب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وبهاء.

<sup>(</sup> ٨ ) في الأصل : مدور القفا .

<sup>( )</sup> كذا في الأصل ولعلها : وسعد ذابح أو : وسعد الذابح . هذا وسعد الذابح كوكبان نيران بينهما أمقدار ذراع .

### أُخبار الحمدوني باعث (١) الطَّيلسان

حدثني إسحاق بن إبراهيم النصيبي قال:

قال الحمدونى : مررت ببعض الأسواق ببغداد يوماً والزحام كثير ، وإذا ببكر المناع وخرجت من بينهما في عافية .

وكان الحمدوني من أملح الناس شعرًا وأقدرهم على الوصف ، وكان عامة شعره في طيلسان ابن حرب وهو القائل فيه :

مَلَّ من صُحْبة الزَّمان وصَدًا س إلى ضعف طيلسانك سَدّا أو تَنحنحْت فيه ينقَدُّ قَدّا لو بعثناه وحدَه لتهدَّى

یا ابن حَرْب کسوتنی طَیْلَسَاناً فحسِبْنا نسْجَ العناکب لوقی إن تَنفَّستُ فیه ینشقُ شقًا طال تَرْدَاده إلى الرفو حتَّى

وله :

طَيْلساناً قد كنتُ عنه غنياً ضِ ضَيّاً ضِ فَاللَّهُ وَعَشِيّاً

١٥ يا ابن حرب أَطَلْتَ فقرى برفْوى
 فَهُو فى الرَّفُو آلُ فرعون فى العرْ

وله :

فيما كسانيه ابن حرب مُعتَبَر فانظر إليه فإنَّه إحدى الكُبَرْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمختصر ولعلها . ناعت لأن الحمدوني قال شعراً كثيراً في طيلسان ابن حرب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فهو تعرض فقحتي . هذا وتعرض الأمر وله وإليه : تصدى له .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : البغضا .

١.

قد كان أبيض ثم ما زلنا به نرفوه حتى اسْوَد مِنْ صَدَا الإبر وله فيه قريب من مائتي بيت [في خمسين ] (١) قطعة تفتن معانيها (٢).

وله في ابن أبي خزرة:

يحب عجاباً (٣) كما قد زُعَمْ سوى أن يُدلّك أو يحتلم وأصبح من جوعه مُتَّخَم أخى صبوة مُوسِرٍ من عَدَمْ أخى صبوة مُوسِرٍ من عَدَمْ تُبيل الجِمَار من القُرّ دَمْ يُبيل الجِمَار من القُرّ دَمْ يقصّ عليك حديث الأُمم وغودِر (٦) عُريانَ كالمستحِم وغودِر (٦) عُريانَ كالمستحِم اللهُ وأصبح من بَرْدها قد صُدِم وأورثت جسمى طول السَّقَم وأورثت جسمى طول السَّقَم

ألم تر فی ابن أبی خزرة ولیس بکافیه (۱) مِن حُبّها إذا بات سکران من حبها فیالل من عاشق مفلس ونبّته (۱) زارها لیلة علیه قمیص له واحد فغنّت فاترها بالقمیص فغنّت فآترها بالقمیص وغنّی وقد ضربته الشّمال

#### أخبار الجماز البصرى

حدثي ابن أبي عرفة قال:

كان الجماز رجلا من موالى قريش يكنى أَبا عبد الله من ساكنى ١٥

<sup>(</sup>١) زيادة من ذيل زهر الآداب.

<sup>/</sup> ۱ / بعدها في الأصل : «يذكره في ربيع الأبرار» وهذه الجملة ولا شك مقحمة على الكتاب فربيع الأبرار مؤلفاً بعد ابن المعتز بكثير ألغه الزنخشري وقد أشار إلى ذلك أيضاً « ق » .

ر موقف بعد به علم بدير ( وقد تكون محرفة أيضاً عن : كعابا . (٣)أ هكذا بالأصل ولعلها اسم امرأة وقد تكون محرفة أيضاً عن : كعابا .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : يكفيه . ولا يستقيم معها الوزن . ولم أجد كلي يكني مشدد الفاء . ( ؛ )

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : ونيبته . وصوبها أيضًا ﴿ قَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٦ ) في الأصل : وعودر .

[البصرة](١) ، وكان شاعرًا مفلقاً مفوّهاً مطبوعاً .

حدثني أبو الأسود البصري قال:

مر جعفر بن القاسم الهاشمى ليلة ببعض ضواحى البصرة ، فإذا هو بالجمّاز فى بعض السكك مع غلام أمرد ، وكان الجماز صديقاً لجعفر ، فقال له : يا أبا عبد الله ، فى مثل هذا الوقت وهذا الليل المدْلَهِمّ أنت فى غير منزلك ؟ قم بنا حتى أردّك إلى أهلك ، قال : أصلح الله الأمير . وأشار بيده إلى الغلام . قال : فاستفرغ ضحكا .

وحدثني ابن أبي الدرهم قال :

خرج أبو عثمان المازنى فى بعض الأَيام إلى المصلَّى بالبصرة ، فنظر إلى الجماز مع غلام أمرد ، فقال : يا أَبا عبد الله ، ما تصنع هاهنا ؟ قال : يا بغيض ، أكترى سفينة .

وحدثني محمد بن مصعب قال:

كان الجماز ببغداد عند يحيى بن عبد الرحمن البختكانى ، ومرّ الغلام بصحفة ، فقطرت على ثوبه قطرة من المرق ، فاغتمّ الجماز ، فقال له : الله لا تغتمّ فلك عندنا قميص بل أقمصة . فقال : ما اغتممت أصلحك الله فإن مرقكم لا يغيّر الثياب – أى ليس فيه دسم – فضحك البختكانى حتى استلتى على قفاه .

وحدثني أبو شراعة قال :

كان الجماز يوماً مع قُثُم بن جعفر الهاشمي. فوقف عليه رجل يستستى ، فقال له قثم: ادخل الدهليز ، وأمر الغلمان أن يسقوه ، فدخل [غلام]

<sup>(</sup>١) زيادة من المختصر .

ثم خرج مسرعاً . فقال له قتم : أين الماء ؟ قال الغلام : قالت لى (١) أمك : هات علامة . فضحك القوم وتشوّر (٢) قتم .

وحدثني أحمد بن خصيب البصري قال:

اجتمع الجماز مع قوم يشربون ، وعندهم جارية تغني. فبينا هى فى بعض (٣) أمرها إذ ضرطت ضرطة خفيفة لم يسمعها إلّا الجماز ، وكانقريب المجلس منها . فظنت الجارية أنه لم يسمعها ، وأن أحدًا غيره لم يسمعها إن كان هو لم يسمعها ، فقالت له لما صار القدح إليه : أيّ صوت تحبّ أن أغنى لك يا أبا عبد الله ؟ فقال : غنى :

\* ياريح ما تصنعين بالدِّمَنِ \*

فضحكت الجارية وقالت : اكتم على .

ومما اخترناه من شعره قوله:

إنى جعلتك يا محمدُ مفزعاً في حاجتي وتشوقي (١) لقَضائها من كان في هَدم المكارم شغله فمحمد متشاغل ببنائها

وفي الحسين [بن] (°) الضحاك وأبي جعفر أُخيه:

أَبو على وأَبو جعفرِ أَصغر من يُعْرف بالعَسْكَرِ كَابُو على وأَبو جعفرِ أَصغر من يُعْرف بالعَسْكَرِ كاللهما طفل بلا دَايَة عُلِّلَ باللَّوز وبالسَّكَّر

وله في جَفاءٍ كان من جعفر بن القاسم قوله:

١.

<sup>(</sup>١) في الأصل : لك .

<sup>(</sup>٢) تشور : خجل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل . من .

<sup>(</sup> ٤ ) ولعلها أيضاً : تشوفى : أى تطلعى .

<sup>(</sup> ه ) زيادة وصوبها « ق » .

قد جفانی الأَمير حين تقرّا(۱) فتقرأت مكرهاً لرضائه ما طلاق لمكره بطلاق(۲) قد رواه الأَمير عن فقهائه والذى أَنطوى عليه المعاصى علم الله ذاك لى من سمائه

أُخبار أَبي شُرَاعة

حدثني أبو جعفر محمد بن القاسم قال:

قلت لأبي شراعة : كم أتى عليك من السنين ؟ وكان مُسنًا . قال : ثنتان وتسعون سنة . قلت : فأى شيء بَقَّى منك الدهر ؟ قال : قد فقدت ما كنت فيه من لذيذ العيش ، وذلك أنى كنت أروم ما كنت مائلاً إليه فيمتنع على امتناع المُهر الصعب ، إلا ما أرومه من هؤلاء الكساحات (٣) فإنى ما هممت بهن قطُّ إلا وجدتنى في حِدّة كابن عشرين . قلت : \_ جعلنى الله فداك \_ هذه فائدة قد عجز (٤) والله عن مثلها أبقراط الحكيم ، [قال] فَخذها بشكر .

قال : فحدثت المأمون بهذا الحديث فقال : تُرى هذا هو حق ؟ قال : قلت : لا ولكن هكذا سمعته . قال : ثم جرّبته أنا من دون المأمون فوجدته والله أفضل مما قال . وعاش أبو شراعة بعد ذلك دهرًا طويلاً ، وكان جيد الشعر مليح المعانى صاحب نظر ، وعاش إلى أيام المتوكل ، وكان قد مدح المهدى بن المنصور . وكان المتوكل يحسن إليه ويقول : هذا مدح آبائى وأسلافى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : كي جفالي أتقرا . والتصويب من الأمالي وتقرا مخففة من تقرأ أي تنسك .

<sup>(</sup>٢) هكذا بالأصل . وهي مقبولة المعنى ، والذي في الأمالى : ما قراة لمكره بقراة . . . ولعل ما في الأصل محرف عن : ما صلاة لمكره بصلاة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عجزت .

#### وهو القائل فيه (١):

وتيسّرت لقطيعتى وبعادى شعلت محبتكم على فؤادى حتى إذا أطمعت فى الميعاد كذِبُ العُدَاة صواعق الإيعاد (٢)

ما بال سعدى ، أخلفت ميعادى أسعاد هل إذنب سوى أنى امرو ولقد دنوت وكنت غير بخيلة برقت بوارق من نوالكِ خُلَّبُ

# أخبار أبي فرعون السَّاسِي (٣)

حدثني أبو محرز الكوفي قال:

أتى أبو فرعون الساسى أبا كهمس التاجر فساله، فأعطاه رغيفاً من الخبز الحُوَّارَى (١٠) كبيرًا ، فصار إلى حلقة بنى عَدِى ، فوقف عليهم وهم مجتمعون ، فأخرج الرغيف من جرابه ، وألقاه فى وسط المجلس وقال : يا بنى عدى استفحلوا (٥) هذا الرغيف ، فإنه أنبل نِتاج على وجه الأرض ، قالوا : وماذاك ؟ فأخبرهم ، فاجتمعوا إلى أبى (١) كهمس التاجر فقالوا : عرَّضتنا

ومما يستملح له \_ وكان من أفصح الناس وأجودهم شعرًا، وأكثرهم نادرة ، ولكنه لا يصبر عن الكُدية (٧) \_ قوله :

لأَبي فرعون وقد مزَّقَنا كلَّ ممزَّق.

٠.

<sup>(</sup>١) لم يُرد في هذه الأبيات مدح للمتوكل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الابعاد. والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الناشي. وهو تحريف.

<sup>(</sup> ٤ ) الحُوارى : الدقيق الأبيض .

<sup>(</sup> ه ) استفحله : اتخذه فحلا .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ابن.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الكذبة. والكدية : الاستعطاء وحرفة السائل .

في زيّ شيخ أَرَتِّ(١) أَبا بَنينَ وبنتِ فقال رزقك بأستى (٤) يُلين لي بطن بختي ؟

فيه ما أخشى عليه السَّرَقا

سوء حالى مَنْ يَجوب الطُّرقا

دخـــل السارق فيه شُرقا

لو تراه قلت كي (٥): قد صدقا

رأيت في النَّوم بَخْتي أعمى أصم ضئيلا(٢) فقلت: حُيِّيتَ (٣) رزقي فكيف لي بدواع وهو القائل أيضاً :

ليس إغلاق لبابي أنَّ لي إنما أُغلقــه كي لا يري منزلٌ أَوْطَنَه الفقرُ فلو

لا ترانى كاذباً في وَصْفه

١٠ وله أيضاً :

وصبية مثل فراخ الذَّرِّ (٦) جاءَ الشَّمَّاءُ وَهُمُ بِشُرِّ حتى إذا لاح عمود الفجر وبعضهم ملتصق بصدري أَسبِقُهمْ إِلَى أُصول الجُدْر فارحم عيالي وتُولَّ أُمري أَنا أَبو الفقر وأُمّ الفقر

سود الوجوه كسواد القِدْر بغير قُمْصِ وبغير أُزْر وجاءنى الصبح غدوت أسرى وبعضهم منحجر بحجرى هذا جميع قصّتي وأمرى كنَّيْتُ (٧) نفسي كنْية في شعري

<sup>(</sup>١) الأرت : من بلسانه رتة أي عجمة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ضبيلا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : حبة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : باست .

<sup>(</sup> ٥ ) فىالأصل : له .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الذل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل : تكنت .

وهذه القصيدة من خيارها:

والذى أَخذ (١) فيه طريق الجِدِّ كلمته في الحسن بن سهل وقد أَجمع الناس على حسنها وفصاحتها وهي قوله :

منذ زَمان ثمّ هذا عهدُهُمْ (٢) سُقْياً الحيِّ باللِّوي عهدتُهُمْ ولم يناو الحدَثَانُ شَعبَهمْ عهدتُهمْ والعيشُ فيه غِرّة تقطع من وصل حبالي حَبْلَهمْ ولم يَبينوا لِنَوَى قَذَّافة أُو أَجِدَنَّ ذاتَ يوم بِدْلَهِم (٣) فليت شعري هل لهم من مطلب وفيهم خِيرٌ وأنت خَيرُهم الناسُ أَشباهُ كما قد مُشِّلوا خليفةُ الله وأنت صِهْرُهُمْ حاشا أميرَ المؤمنيين إنه وأمنوا العَتْبَ فطال نُصحُهمْ فأحسنوا التدبير لما ناصحوا ١. لا يشبعون وأبوهم مِثلُهمْ إليك أشكو صبيةً وأُمَّهُمْ وشربوا الماء فطال شُربُهمْ قد أَكْلُوا اللَّحم ولم يشبعْهُمُ والمضْغُ إِن نااوه فهو عُرْسُهم وامتذقوا (٤) الْمَذْق فما أَغناهُمُ والتمر هيهات فليس عندَهُمُ لا يعرفون الخبز إلَّا باسمه وما رأَوها وهي تنحو نحوَهُمْ وما أرأوا فاكهة في سوقها 10 من البلا واستك (٥) منهم سمعُهم زُعْرُ الرُّءوس قَرِعت هاماتهمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: والذي أخذنا فيها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : عدتهم . . . و لم يناد . هذا ويناو محفف يناوئ والحدثان : النوائب والشعب

هنا : الجمع ;

<sup>(</sup>٣) بدلهم : بديلهم .

<sup>(</sup> ٤ ) الَّذَق : اللبن الممزوج بالماء.وامتذق اللبن: خلطه بالماء .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : واشكت . واستك السمع : صم .

مَحْلُ فلويُعْطَوْن أَوْجَى (١) سهمُهمْ قوم قليل ريتُهم وشِبْعهُمْ ومثل أَعواد الشُّكاعَى (٢) كلبهم طرَّا - مَوالىَّ وكنت عبدَهمْ أَدعو لهم يا ربّ سلِّم أُمَّهُمْ

كأنهم جَناب أرض مجدب بل لو تراهم لعلمت أنهم وجَحْشُهم أجرب منقور القركى كأنهم كانوا – وإن وليتهم مجتهدًا بالنصح لا آلوهم

# أخبار أبى الفضّة البصرى

حدثني محمد بن الأُشعث قال :

كان أبو الفضّة من أولاد موالى زبيدة . وكان يبيع الخمر (٣) وكان نظيفًا ظريفًا . وكان يناضل ابن أبى خالد . وابن أبى خالد أشعر منه . وابن أبى خالد هو الذى يقول فى يحيى بن أكثم :

قاض يرى الحدّ في (٤) الزناء ولا يرى على من يلوط من باسِ أمسيرنا يرتشى وحاكمنا يلوط والراس شرُّ ما راس لا أحسب الجَوْرينقضى وعلى الأمَّة والٍ من آل عباس وكان أبو الفضة عفيفاً.

حدثنى أبو الأعمش قال : كان أبو الفضة فى مَحَلَّة كانت تعرف فى (٥) القديم بمحلة العُتَاة ، وكان فيهم قوم مُجَّان ، يُكْرِهون كُلِّ من يمرِّ بهم (١) فى الأصل : أوحى . وأوجى الرجل : جاء لحاجة فلم يصبها . ويقال سأل حاجة فأوجى أم أنه أنه

- (٢) الشكاعي : نبات دقيق العيدان ضعيف الورق .
- (٣) في المختصر : الحصر ،وهو أقرب لما في حال الرجل من العفة .
  - (٤) في الأصل : الخلد .
  - ( ٥ ) في الأصل : بالقديم .

على الفسق والفجور وشرب الخمر ، فمر جم أبو الفضة . فأحذوه وأدخلوه دارًا ، وجاءوا بامرأة وقالوا : لتُباشرَنَها (١) أو لنقتلنَك . فقال لهم : يا قوم اتقوا الله ، فهذا شيء لا أفعله ولا عهد لى به ، فحلفوا لئن لم يفعل ليقتلنَه فلما رأى ذلك دخل ، فإذا صبية صبيحة الوجه مليحة ، وأغلقوا عليهما الباب . فقال أبو الفضة للجارية : هل لك فى خير ؟ قالت : وما هو ؟ قال : أنت والله مُنية المتمنّى . ولكنى أكره أن أفتح على نفسى هذا الباب ، فتقرّبى إلى الله بأن تُخلّصينى من هؤلاء القوم وتقولى (٢) : إنه قد فعل . فقالت الجارية : أيما الرجل ، استحييت لك على قلّة الدين ، أتأمرنى أن قالنب في يوم جمعة ؟

ولاً بِ الفضة مرثية في جاريةٍ له جيدةٌ ، قد أدخلوها في المراثي الطوال التي ١٠ جمعوها وأولها هذا :

أَجَدَّ بِخُلَّتك المُبْكرونَ إِلَى دِمْنَةِ المنزل الموحشِ وهذه قصيدة مشهورة موجودة في أيدى الناس .

### أُخبار أَبي الشُّبْل

حدثني أبو الأَزهر الكوفي قال :

قال أبو الشبل الكوفى : صرت أنا ومحمود الوراق إلى قُطْرَبّل ، فدعونا الخمار وقلنا : هات لنا من عين الرّاح العتيق التي قد أنضجها الهجير ، فجاء بها ، فقلنا : اجلس اشرب واسقنا . فنظر إلينا شَزْرًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: لتناشرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وتقولين .

وقال : أنا مسلم - وكان يهوديًّا وأسلم - أتأمروننى أن أشرب الخمر ؟ قال أبو الشبل : فنظر إلى محمود الوراق وقال : قوم ، منهم الخمار مسلم متحرج ، أترى لله فيهم حاجة ؟ قلت : لا لعمر الله .

وحدثني أبو الأغر الأسدى قال:

مدح أبو الشبل مالك بن طوْق (١) بقصيدة عجيبة وأمّل بها ألف درهم، فأعطاه مائة دينار (٢) في صُرّة ، فلم يفتحها وردها مع رقعة فيها هذان البيتان: ألا ليت ما جادت به كَفُ مالك ومالِك مدسوسان في است آم (٣) مالك ويُتْرَك مدسوساً إلى يوم حَشْرِه فأهونُ مفقودٍ وأيسرُ هالك

و كان مالك يومئذ أميرًا على الأهواز ، فلما قرأ البيتين أمر بإحضاره فأحضر ، فقال : يا هذا ، بم استحققنا<sup>(1)</sup> منك هذا ؟ فقال : إنى مدحتك بقصيدة أمّلت فيها ألف درهم فوصاتنى بمائة . فقال : افْتَح الصُّرَة ، ففتحها ، فإذا فيها مائة دينار . فاستحيا وقال ، أقلنى أيها الأمير ، قال : قد أقلتك .

وحدثنى عبد الرحمن بن محمد الخزرى قال : حدثنى أبو محرز قال : قال أبو الشبل : كان فينا رجل فقيه حسن الدين ، وكان له ابن شاب لا يزال يحبل الجارية الظريفة (٥) من جوارى الناس، فإذا ولدت سأله أن يشترى الولد ، فإذا رأى الشيخ شبه ابنه فيه رق قلبه له (١) ، فيشتريه

<sup>(</sup>١) في الأصل : بطرق ، والتصويب من الأغاني وقد ساق القصة نقلا برواة عن ابن المعتز.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : درهم ، والتصويب من الأغاني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في است مالك ، والتصويب من الأغاني ونهايه: الأرب.

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : استخفينا .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل : الطريفية . وقد اخترت الظريفة لأن من معافيها الحسنة الوجه والهيئة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: رق قلبه عليه ، والمعروف رق له: رحمه.

١.

ويربيه ويحسن إليه ، فلما طال هذا على الشيخ قال له يوماً : يا بنى ، إنى أعظك وأزجرك وما ينجع فيك ولاينفع ، فإن كنت لا بدّ فاعلّا فاعْزِلْ : قال : يا أبت بلغنى أن العَزْل يُكْرَه . قال له أبوه : يا قرة عين الشامتين ، تركب الزنا وتتحرّج في العَزْل ".

### أخبار جُعَيْفِرَان المُوسوس

حدثنى أحمد بن إبراهيم القُمّى عن أحمد بن يوسف الكاتب قال:

كنت عند أبى دُلف إذ دخل آذِنه فقال: جعيفران الموسوس بالباب،
فقال أبو دلف: وما لنا وللمجانين؟ أَوَقَدْ فرغنا من الأصحَّاء؟ قال أحمد:
فقلت: هو والله ظريف حلو الشعر. قال: فليدخل إذن . فدخل، فلما وقف بين يديه أنشاً يقول:

يا أكرم الأمّة موجودًا وأفجع الأمّة مفقودًا لمّا سألت الناس عن واحد أصبح فى العالم محمودا قالوا جميعاً: إنه قاسم أشبه آباء له صِيدا

قال أحمد: فنظر إلى أبو دلف وقال: صدقت والله. ليت أصحاب الشعر قالوا مثل هذا. فأمر له بألف درهم وخِلعة. قال جعيفران: أما الخِلعة وفَاخرج بها ، وأما الألف فتأمر القهرمان أن يعطيني (٢) كلما جئت خمسة ، فإنى أخاف أن يُسْرق منى أو أطرحه. قال: يا فلان ، اقْبِضْ من الخازن ألفاً ، وادفع إليه كلما جاءك خمسة ، فإذا نَفِد الألفُ فاقبض مثله وأجْرِه على الرَّسْم فى الخمسة التى يأخذها (٣) كلما جاءك، لا تقطعها عنه حتى على الرَّسْم فى الخمسة التى يأخذها (٣) كلما جاءك، لا تقطعها عنه حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل: العزلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أن يعطيها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تاخذها .

يقطع بيننا وبينه الموت ، فنظر إلى أحمد فقال :

عوت هذا الفتى تراهُ (١) وكل شيء له نفادُ لو كان شيء له خلود خُلِّدَ ذا المُفْضِلُ الجواد

قال : فأُعجب أبو دلف بقوله وقال لأَحمد بن يوسف : أنت كنت أعرف بصاحبك .

قال : ووقف جعيفران يوماً بالكوفة ونادى : أَضيفونا . فلم يُجبُه أَحد ، قال : فأخرج خمسة دراهم وقال لرجل : ابتع لى تمراً وهات لى جرة ماء وبارية (٢) ففعل الرجل فقال له : ابسط البارية واطرح عليها [التَّمر (٣)] وضع الماء . ونادى جعيفران يقول : يا أَهل الكوفة سأَلتكم القِرَى فلم وضع الماء . ونادى جعيفران يقول : يا أَهل الكوفة سأَلتكم القِرَى فلم

لو نازل اللهُ خلقاً في بَرِيَّته (٥) نازلت رَبِّي في الخلق الذين أرى وقلت من عجبي مما أرى بهم لأًى شيءَ إلهي يصلحون أُولاً (١٦)

### أخبار مانى المجنون

أُخبرنى أحمد بن عاصم بن قُدامة الضميرى قال:

رأيت مانى المجنون يوماً بباب الكرخ ببغداد وهو عريان بيده قصبة ،

(١) رويت في الأغاني : يموت هذا الذي أراه . وفي غيره : الذي تراه .

<sup>(</sup>٢) البارية : الحصير المنسوج .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : واطرح عليه وضع الماء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فهلموا .

<sup>(</sup> ه ) هكذا ما فى الأصل وهو محتمل المعنى ولعله محرف أيضاً عن لو نازل الله خلق . أو لو نازع الله خلق . . . نازعت .

<sup>(</sup>٦) يبدو أن أولا اسم إشارة قصر مده ، والمعنى : إلهى لأى شيء هؤلاء يصلحون . ويرى « ق » أنها : ولا ولعله يريد معنى : لأى شيء يصلحون والحال أنهم لا يصلحون .

وهو كأنه ملهوف . وهو يقول ولا يزيد عليه شيئاً :

تخرج من زقاقِ لها إلى زقاقِ كأنها عروس فرّت من الطلاق

فقلت له : من تعنى ؟ قال : الناقة . وإذا هو قاعد ، فإذا (١) أقبلت الجمال النَّقالة قام في أثرها يتبعها ساعة ، ثم يرجع إلى موضعه ، ولا يزال دُلك دأَبه عامّة نهاره .

حدثنى أبو شجرة قال: كان مانى المجنون من أشعر الناس وهو القائل: نُجْلُ العيونِ قواصد النَّبْلِ قَتَّلْنا بعيون النَّجْلِ كَحُلِ الجمالُ جفونَ أعينها تفترُّ عنْ كَحَلِ بلا كُحْلِ وكَأَنَّهن إذا أردْن خطًا يَقلعْنَ أَرْجُلَهُنَّ من وَحْل

وهو القائل :

عدمات جهالتي وفقدْت حُمْقِي لقد أخطأت وجه طريق عِشْقي كذبت على لساني في مُزَاح فقلت له ولم أنْطق بحق أنا الصّب المُسهّد في هواكم وجنّبْت المقالة مَحْضَ صِدْقِ فباحَر حين مِلْت (٢) إلى اعتناقي بوجه عَظاية ونها ح سِلْق (٣) وساقيي صَعْوَة (١) وبِخَطْم قِرْد وريح كنائف وبنَتْن شِدْق ترى ما أخفتا شفتاه نحوى كأنَّ لَثَاتَهُ عُلْتْ بدِبْق

<sup>(</sup>١) في الأصل: فإذا قد أقبلت.

<sup>(</sup>٢) لعلها محرفة أيضاً عن : قلت .

<sup>(</sup>٣) العظاية : دويبة كسام أبرص ، ونها ح هكذا في الأصل . والسلق : الذئب .

<sup>(</sup> ٤ )أ الصعوة : طائر صغير .

<sup>(</sup> ٥ ) الدبق : غراء أخضر اللون .

# أخبار أبى حيّان الموسوس

حدثني طاهر بن محمد الأهوازي قال:

رأيت أبا حيّان الموسوس وقد قدم من البصرة إلى بغداد ، ولم يكن له هِمّة درن أن اشترى جرة مدارية (١) كبيرة ، ثم جاء إلى دجلة فملاً ها (٢) شم صار إلى الصّراة فصب الجرة فيها ، ثم حمل أيضاً من الصراة ماء فصبه في دجلة (٣) ، ثم لزم ذلك طول مقامه ببغداد إلى أن مات ، وما له شغل ولا عمل غيره ، وكان إذا جنّه الليل وضع الجرة وجلس يبكى عليها ويقول : اللهم فرّج عنى وخفف على هذا العمل الذي أنا فيه .

وحدثنى مسلم بن عبد الله قال : رأيت أبا حيّان الموسوس حين قدم من البصرة وقد أُولع بصب الماء ، يحمله من مَحلَّة إلى محلَّة أُخرى فيصبه ، فيقال له فى ذلك فيقول : لو لم أَفعل ذلك فى كل يوم مت .

ومما روينا لأَبي حيان قوله:

لا تبكِ هندًا ولا المواعيسَا<sup>(٤)</sup> ولا لربع عَهِدتَ مأنوسا وقِفْ بِقُطْرَبُّلِ ونزْهتها واحبس بها عن مسيرك العِيسا اونزلْ لشيخ بالدَّير مَسْكنه يدعوه أهل الكتاب قِسِيسا لم يَقْنُ (٥) وَفْرًا له فيملِكَه إلا صليباً له وناقوسا

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل ، وفي المختصر : ما ذرية ، وكلاهما غير واضح .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الدجلة فملاها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : دجه .

<sup>(</sup> ٤ ) المواعيس جمع ميعاس وهو الرمل اللين والطريق .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : لم يفن . وقنا المال يقنوه : جمعه واتخذه لنفسه . وفي المختصر : لم يحو شيئاً .

فجاء بالزِّقِ فوق عاتقه يحمل حظًّا إلىَّ منقوسا(۱) أتيته فاشمأزً لى ذَعَرًّا(۲) فقلت موسى فقال بل عيسى فصب (۱) في الكوب صوب صافية لم يفترس (۱) عود كرمها السوسا وكان أبو حيان موسوساً آخر عمره ، وكان يخلط في الكلام ، ولا يخلط

فى الشعر أصلا ، وهكذا هو لاء الشعراء الذين خولطوا بعد قولهم الشعر ، يوجد فى كلامهم تفاوت كثير شديد ، فإذا جاءوا إلى الشعر مرّوا على رءوسهم ورسمهم المعهود قبل أن يوسوسوا .

### أخبار مُصْعَب الموسوس

حدثاني جعفر بن عبد الله الخريمي (°) قال :

مر مصعب الموسوس بدرب الثلج ببغداد ، فنظر إلى عين شاة من شِباك ، ووشن إلى الطريق ، لبعض التجار ، فظن أنها عين جارية ، فعشقها وتردد إلى ذا المكان شهرًا ، ثم لزمه ، فكان لا يبرح منه ، وكان مربط الشاة في ذلك المكان من الجناح ، فكان ربما اتفق أن يرى عينها ولا يراها ، فاستحكم هذا عليه ولزم موضعه ، وكان إذا وجد خلوة من الناس كلمها وشكا إليها وبكى ، وهو لا يشك أنها تسمع ، وربما رمى إليها بالتفاحة المنقشة المطيّبة ، والأتربجة المفلقة (٧) ، والشمامة ، والتّحفة الحسنة من

<sup>(</sup>١) المنقوسُ : المعيب الذي يسخر منه . وقد تكون محرفة أيضاً عن : منكوساً .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : أتيته قاسماً زلى . وفي المختصر : فاشهاز لي أنفاً . هذا والذعر : الدهش .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قضيت. والتصويب من المختصر.

<sup>( ؛ )</sup> كذا بالأصل .

ره) كى الروشن : الكوة . (٦) الروشن : الكوة .

 <sup>(</sup>٧) المفلقة لعلها : المجففة يقال خوخ مفلق أي مجفف أو لعلها محرفة عن المتفلقة ، أي الضخمة يقال تفلق الغلام : ضخم أو محرفة أيضاً عن المفلجة .

المناديل وما أشبهها ، فانكسرت الشَّبكة يوماً ، فنظر فإذا عين شاة ، وفطن له الصبيان ، فجعلوا يقولون : يا عاشق الشاة . فغضب (١) ، وتفاقم الأمر عليه في ذلك ، فكان سبب وسواس مصعب .

حدثني ابن بكار قال:

قال مصعب الموسوس: العلوم عشرة: ثلاثة كِسْروية، وثلاثة يونانية، وثلاثة عربية، وواحد عفَّى على الجميع. أما الكسروية فالعُود والشِّطْرنج والصَّوْلجان، وأما اليونانية فالهندسة والطب والنجوم، وأما العربية فالنحو والفقه والشعر. وأما الذي عفَّى على الجميع فأُخبار المحدَثين وأيامهم.

وحدثنى ابن بكار قال : قال لى مصعب ؛ قلت لصبى رأيته قد خرج وحدثنى ابن بكار قال : قال لى مصعب ؛ قلت لصبى رأيته قد خرج من الديوان : أَى كُتَّاب ديوانكم أَكْتَبُ؟ [قال ] : أَجودُهم (٢) بَرْياً للقلم . ومما يستحسن من شعر مصعب الموسوس :

وذى نَخْوة قد بَرانى هوا ه يزداد فى الحب إِن هِبْت عِزَّا فما زلت بالمكر حتى اطمأنً وقد كان من قبل ذاك اشمأزًا وأقبلت بالكأس أغتاله وكنت لأمثاله مستفزًا

ا وقال عبد الله : الأبيات التي يرويها الناس لعلى بن محمد بن نصر بن بسام هي لمصعب الموسوس وهي هذه :

خَبِيصة تُعْمل من سُكَّرَهُ وَبُرْمَةٌ (١) تُطبخ من قنبرَهُ عند فتى ، مِنْ حُسْنِ تَدبيرِه يَنْصبُ قِدْرَيْن على مِجْمَرَهُ وليس ذا في كل أحواله هذا له في الدَّعْوَةِ المُنكَرَهُ

ţ

<sup>(</sup>١) في الأصل : فتعضب .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : اكتب فاجودهم بريا . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٣) البرمة : القدر .

في يوم ِ قَصْفٍ هائل ريقه كثيرة اللذات والخرخرة (١) وله شعر كثير جيد.

#### أخدار جَحْشويه

حدثني يقظان بن محمد الخزرى قال:

قال جحشویه: دخلت یوماً إلى دارى فإذا غلام ینیك حمارًا ، فلما و رآنى استحیا و حار (۲) و ذهب بهرب ، فحلت بینه وبین ذلك وقلت: یا ابن الفاعلة ما حملك على هذا ؟ قال: یا سیدى ، الله الله ، فإن متاعى كان قاثماً ، فلما رأی تك قعد \_ و كان أعجمیًا \_ فأعجبتنى كلمته وتركته.

وحدثني أبو نصر مولى البَجَلِيِّين قال :

كان جعشويه من ألوط الناس وأبعدهم مما يَرْمى به نفسه ، وكان ينسب ١٠ نفسه إلى البِغَاء ، وله في هذا تملُّح على غير حقيقة [ من ذلك قوله : ]

أحسنُ من جارية دَعْجاءِ معدودة خمصانة فرعاءِ ذات وشاح طَفْلة بيضاءِ ومن عُقَارِ مُزِجَتْ بماءِ ومن وقوف الرَّجُل البَكَّاء في منزل أَقْفَرَ مِنْ قباء (٣) أير الغلام الأمرد السَّقَّاءِ ذي القِرْبة الحلوة والقَبَاء (٤)

١٥

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . والذي في مروج الذهب .

في يوم لهو فظع هائل ومجمع اللذات والقرقره والقرقرة : الضحك العالى .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل : وجاء وذهب يهرب .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعلها محرفة عن فناء .

<sup>(</sup> ٤ ) السقاء هنا لا يكون إلا لساقي الحمور .

# يختسال في قطيفة حمراء بفيشة كالهامة الصلعاء(١) كأنها الجمر من الجماء (٢)

ومما يستحسن له في ابن الجَهْم قوله :

وقالا رضينا في المحاكمة الفَخْرَا ولكنني عوّضْته الحمد والأجرا فأوردتُها بيضاً وأصدرْتُها حُمْرا وأوطنها فلَتعْمُراها ، به الدهرا(٤) تماری ندی ابن الجهم یوماً وبأسه فقال النَّدی: یافخر،أَنْهَبْتُ (۱۳)ماله فقال له البأس: انتضیتُ سیوفه فقال مجیباً: شِدْتُما قَبَّةُ العُلا

ومما يستحسن له قوله:

مضَت الدُّنيا له تبعاً دون راجى عُرْفه انتفعاً لامرى وافاه م مُنتَجَعا في صَفاة ماؤها نبعا

لو مضى ابنُ الجهم قِيسَ يد غير أنى لا أرى أحدًا لا أرى احته لا أرى احته لو يرد الطرف لحظته

وجحشويه من المجيدين المشهورين .

<sup>(</sup>١) في الأصل يحتال . . . يفيشيه .

<sup>(</sup>٢) الجماء : شخص الشيء تراه تحت الثوب أو لعلها محرفة عن الحماء ويراد بها الالتهاب أخذها من حمى الشيء وأحماه : أسخنه . وفي المحتصر : كأنما يوقد بالحماء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: نهت. والتصويب من المختصر.

<sup>( ؛ )</sup> فى الأصل : فقالوا جميعاً سدتها قبة العلا . وأوطتها فليعمر الأبد الدهرا .

وفى المختصر : . . . انتما شدتماها العلا . وأوطنتما فاعمراها به الدهرا .

<sup>(</sup> o ) فى الأصل : قبس . وقيس معناها : مقدار . وصوبها أيضاً « ق » .

### أخبار أبى حكيمة

هو راشد بن إِسحاق .

حلاً ثنى محمد بنعليّ البصري قال:

كان بين ابن الزيات وبين أبى حكيمة مودة عجيبة وأنس كثير ، فقدم ابن الزيات من مكة ، فجعل الناس يحضرونه للتهنئة ويقولون : أين (١) مصديقك أبو حكيمة ؟ إذ جاءت رقعة وفيها :

لا تنسَ عهدى ولا مودَّتِيهُ (٢) واشْتَقُ (٣) إلى طلعتى ورونَيتِيهُ إِن غَبْتُ عنكم فلم تغبُ كثرَةُ ال لَّرِكر ولا تَغْفلَنْ هَسدِيتَيه التمر والمُقْل والمساويك والفلع ق (١) للنَّعْل وهي مُنْيَتِيهُ فإن تجاوزت ما ذكرتُ إلى العَصْبِ فذاك (١) المأمول منك لِيهُ

وكتب إليه محمد بن عبد الملك :

إنك منى بحيث (١) ما يَطْرِف الناطرُ فَرْباً من تحت دَمْعَتِيَهُ لا والذى زادنى وفضَّلنى على صحابى بطول صُحبَتِيَهُ ما خُنت عهدًا ولا نسيتُك فى يوم دعائى ولا هدِيّتِيَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : إن .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : مودته . وكذلك فعل فى جميع قوافى هذه المقطوعة والتى بعدها بدون إثبات الياء قبل الهاء فقد وردت هكذا . ورويته ، هديته ، منيته . منك له . دمعته . صحبته . هديته .

وذلك كله يخل بالقافية . والتصويب من الأغانى ومعجم الأدباء .

<sup>(</sup> ٣ ) فى الأصل : واسبق .

<sup>( ﴾ )</sup> الفلعة بكسر الفاء : القطعة من السنام . وهي غير واضحة المعني هنا ولم يتجه لي ما حرفت عنه .

<sup>(</sup> أ ) العصب : العامة . وضرب من البرود .

<sup>(</sup> ٢ ) فى الأصل : حيث ما يظرف . . . وفى الأغانى ومعجم الأدباء .

إنك منى بحيث يطرد النا ظر من تحت ماء دمعتيه

وأبو حكيمة هو الذي رثى متاعه بما لم يجئ أحد بمثله فقال: أمسا الأير تنبّه خلع الخِسشف إزارَهُ ما اعتذاری عنده فه لك وقد صرت شعارَهُ يا ثقيل الرأس يُغْفى طول ليل(١) ونهارَه إلا من القُرِّ دِثاره جاعلا جلدة خُصْيَدْ لمدير إن أداره ليس ينحـاش بخير إِنَّ نوم الأَير ذلُّ فاحسذر الذل وعاره قَلَّمَا تَهْوى الغواني حِلْم أَيْر ووقاره إنمسا يزهدن فيه حين يعرفْنَ انكساره ويواطئن عليـــه حين يحمَدُن اختياره أين ما كنت عليه من نشاط وحَراره فلعهدی بك دهرًا قائماً مثل المناره ما يراك الناس إلا من حديد أو حجاره وله في هذا الشأَّنُ شعر كثير مشهور في أيدي الناس .

# ١٥ أُخبار أبي نعامة الدّنقعي (٢)

حدثى إسحاق بن محمد المدينى قال : قال محمد بن العباس الهاشمى : دخلت حمّاماً بباب عمّار فى المحرم فإذا بأبى نعامة فى ريبة مع الحمّام فضيحة قبيحة فقلت : ما هذا يا أبا نعامة ؟ فأنشدنى هذين البيتين :

<sup>(</sup>١) في الأصل : ليله . ولا يستقيم الوزن الا بتسكين الهاء . وهو جائز في بعض اللهجات .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : الدبيق وفى المختصر : الدنقعي . وكذلك في « المحمدون من الشعراء » وفي معجم الشعراء : الدقيق .

رأيت أبا نعامة لا يُصَلَّى ولا يكرى متى وقت السجود فلا يضع الجبين (١) الدَّهْرَ إلا إذا أهوى لإدخال العمود وهو القائل:

توكًان سبب موت أبى نعامة أن مُفْلِحًا دخل بغداد وهو يريد صاحب وكان سبب موت أبى نعامة أن مُفْلِحًا دخل بغداد وهو يريد صاحب البصرة فقيل له : إن أبا نعامة يميل إلى على وولده ، فضربه بالسيف فتلفت (١) نفسه ، فسمع بذلك على بن محمد صاحب البصرة فقال : إن كان ضربه لحبّه عليًّا وأهْل بيته فما يفلح بعدها والله مفلح ، فلم يمض إلَّا شهر حتى قتله العلوى بالبصرة .

ومماً يستحسن قوله (٣) من شعر أبى نعامة كلمتُه فى أبى السّمط الأصغر، ١٠ وهو مروان بن أبى حفصة بن مروان بن أبى حفصة وفيها يقول:

رأينا البَرْد مُشْتَدًّا فَسَاءَلْنَا عن القِصَّهُ فَقَالُوا : منشد ينشد د شِعْرَ ابنِ أَبي حَفْصَهُ فَقَالُوا : منشد ينشد بحلقوم استه غُصّه فَي من شهوة النيكِ بحلقوم استه غُصّه

أُخبار ابن أبي حفصة الأُصغر وهو مروان الله ١٥

حدثنا الدِّعبلي قال : كان على بن الجهم يساجل مروان بن أبي حفصة الأصغر \_ وهو أبو السِّمط \_ ويناضله ويهاجيه ، فخاض الناس في أمرهما ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الحنين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : فبلغت .

<sup>( 🕈 )</sup> في الأصل : ومما يستحسن له قوله .

فقال فريق : على أشعر . وقال أكثر الناس : مروان أشعر . حتى قال مروان بيتيه هذين :

لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر (۱) وهذا على إبنه يدَّعى الشَّعرَا ولكنْ أبى قد كان جارًا لأمِّه فلما روى الأَشعار أَوْهمني أمرًا

فأجابه على بن الجهم بهذين البيتين :

بَلاء ليس يُشبهه بلاء عداوة غير ذى حَسَب ودِينِ يُبيحك منه عِرضاً لم يُصُنْه ويقْدَح منك في عِرْض مَصُونِ فحكم الناس جميعاً لمروان أنه أشعر ، وأن الذى قال على ليس بجواب.

إنما هو استخذاء<sup>(۲)</sup>.

ومما يستحسن له:

وما يدوم لحيّ جدَّة الشَّعر إِنَّ الشباب طريق الشَّيْب والكبر وسوف تغرب ، إنَّ الدهر ذو غِيَر شمس الشباب عَلَىَّ اليومَ طالعةً أَنا ابن عشرين من شيب على خُطر أنا ابن عشرين مازادت ومانقصت (٣) فما نُبالى متى صرنا إلى الحُفَر إذا الشباب مضت عنَّا بَشَاشته وأعينٌ كُحِلَتْ بالدَّمع والسَّهر ١٥ لنا من الشَّوق أكبادٌ مُصدّعة سَقْياً وَرَعْياً لأَظعان مُولِّيَة فيها خرائد كالغزلان والبقر كأنَّه بين نابيْ حَيَّة ذكر يُمْسِي ويُصبح قلي من تذكُّرها ما كان إلا كُورُد الطائر الحذِر وَدُّعتُهنَّ وَدَاعاً زادني كَمُدًّا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : لعمرك ما تدرين جهم . والتصويب من الأغانى وذيل زهر الآداب وغيرهما وليس فى الأمر إلا تقديم من الناسخ . (٢) فى الأصل : استحذا .

 <sup>(</sup>٣) ق الاصل : استحدا .
 (٣) في الأصل : وما تفقت .

يا رُبِّ خَرْقِ (١) كَأَنَّ الله قال له إذا طَوَتْك ركابُ القوم فَانتَشِر تَمشى به النَّعجةُ الحوراء آمنة مشى الخريدة ذات الدلَّ والخفر وكان أبو السمط هذا ناصبيا . فإن كان هذا حقًّا فلعنة الله عليه (٢).

#### أخبار البحتري

واسمه الوليد بن عبيد ويكنى أبا عُبَادة .

حدثني علَّان بن محمد قال:

هجا البحترى أبا الفضل بن الحسن بن سهل ، فتركه أياماً وأظهر قلله المبالاة والإهمال لهجائه ، ولم يظهر الموجدة بذلك . وحضره (٣) يوماً فقال له : يا أبا عُبَادة . تبيعنى غلامك نسيماً ؟ فقال : كيف أبيعك من لو فارقته ساعة فارقتنى روحى ؟ فقال : أعطيك به رغيبة (٤) فقال : وكم تُعطينى ؟ ١٠ قال : أعطيك ألف دينار ، قال : لا أفعل . قال : أعطيك ألنى دينار ، فقال له : أخضِر المال . فباعه وتسلمه أبو الفضل . فما مر للبحترى يوم حتى قامت قيامته ، وندم ، فواصل غُدوَّه برواحه إلى باب أبى الفضل يسأله الإقالة وهو يبأبي عليه ، فلما عيل صبره كتب إليه :

أبا الفضل في تسع وتسعين نعجة (٥) غِنني لك عن ظبى بساحتنا فرد ١٥ أتأخذه منى وقد أخذ الهوى فؤادي له فيا أسِر وما أبدى

<sup>(</sup>١) الحرق : القفر البعيد .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) هذه الجملة : فإن كان هذا . . . إلخ يبدو أنها مقحمة من النساخ وذكر  $\alpha$   $\alpha$  أنه لمله قارئ شيعي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : حضره بدون واو العطف .

<sup>(</sup> ٤ ) الرغيبة : العطاء الكثير .

<sup>( 🛭 )</sup> في الأصل : عن تسع . . . قرد .

وتغدو عليه صبوتى وصبابتى ولم يَعْدُه وجدى ولم يأله جهْدى وقلم ناله وقلت : اسْلُ عنه ، والمنيَّة دونه وكيف سُلُوُّ ابنِ المُفرِّغِ عن بُرْد

- وابن المفرغ شاعر كان له غلام اسمه بُرْد فباعه وندم . وله فيه أشعار كثيرة - فقال أبو الفضل : أبيعكه بجميع ما تملك ، فقال له : أفعل . فباعه بجميع ملكه وأشهد عليه ورد الغلام إليه ، فلما كان من الغد ، ردّ عليه الكِتاب وأقاله من جميع ذلك ، وحمل إليه صِلَة وقال له : إياك أن تهجو الأحرار ، فإن لهم مكايد يضل فيها هجو ك ومدحك .

# أُخبار الْعَطَوِيّ ويكنى أبا عبد الرحمن

ا حدثنى أبو جعفر محمد بن أحمد بن الحباب البصرى قال : كان العطوى يذهب مذهب الحسين النَّجّار<sup>(1)</sup>، وكان الإسكافي يقول : العطوى أحدُ المتكلمين المتقدمين، وكان إذا حضر مجلساً غلب عليه ببراعته وفصاحته ومما اخترنا له قوله :

وما لبس العشَّاق ثوباً من الهوى ولا خلعوا إلَّا الثياب التي أُبلي الله التي أُبلي الله وشربهُمُ فَضْلي الله وسربهُمُ فَضْلي وهذا العطوى [هو] الذي يقول:

يا أيها الجامع علمًاجمًّا امْضِ إلى الحُرْفَة (٢) قُدْماً قُدْماً وَدُمَا لَا الْجَامِع علمًا حَدْماً للمُعْما

قال : وكان صديقاً لعليّ بن القاسم بن الحسين ، فَوُلِدَ لعليِّ غلام ،

<sup>(</sup>١) الحسين النجار: من المجبرة له مع النظام مجالس راجع الفهرست الفن الثالث من المقالة الحامسة.

<sup>(</sup>٢) الحرفة : الفقر .

10

#### فكتب إليه مذه القصيدة:

ويا ابن المصابيح يا ابن الغُرَرْ على أيا ابن الشفيع (١) المطاع ِ ب وابن الرواية وابن الأثر ، ويا ابن الشريعة وابن الكتا وزمزم والركن وابن الحجر ويا ابن المشاعِرِ وابن المقام بِبَدْهِ البلاد ولا بالحضَرْ مناسب , ليست عجهولة ت من كل شانئة أو كدر (٢) مهذَّبة من جميع الجها ببشراك لما أتانى الخبر أتيتك جذلان مستبشرا أَتانى به من أُناس وسَرً أتانى البشير فكم ساء ما غلاماً فأَبهجني ما ذكَرْ أتانى يُذكر أن قد رُزقت وأَنْكِ والرُّثْمَدُ فَمَا فَعَلَ ت سُمُّيْتُه باسم خير البشر وقد قارب الْخَطْوَ منه الكِبَرْ فَعَمَّرُك الله حتى تراه وإخوته وبنيهم زُمَر وحّٰتی یری حوله من بنیه وحتى يَروم الأُمور الجسام ويُرْجي لخيْر ويخشي لشر فأُوزَعك الله شكر العطاء فإِنَّ المزيدَ لِعَبْدِ شكَرْ وصُلَّى على سُلَف (٣) الصالح ين منكم وبارك فيمن غَبَرُ

<sup>(</sup> أ ) فى الأصل : أباى يابن الشفيع . . يصح أن تكون محرفة عن أتانى يابن الشفيع . . لكنه قد كرر ذلك، فى البيت السابع والثامن : أتانى الحبر . وفى البيت السابع والثامن : أتانى وكلها تحاج إلى مخاطب أولا .

<sup>( ﴿ ﴾ ﴾</sup> في الأصل : شانية . وشانئة مقبولة المعنى ولعلها محرقة أيضاً عن شائبة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعلها : السلف الصالحين أو سلف صالحين .

### أُخبار ابن أبي فنن

حدثني عبد الله بن صالح المقرئ قال:

كان ابن أبى فنن ، وكنيته أبو عبد الله أحمد ، شاعرًا مفلقاً مطبوعاً ، وكانت له ضيعة فى قطيعة لمحمد بن عبد الله بن طاهر فكان الحاشر(١) يصير له كثيرًا فيوديه ، وربما أشخصه (٢) ، فكتب إلى محمد يذكر له ذلك :

أَبَنى حُسَيْن إِنني أصبحت في كَنَفِ الأَمير ولنا معــاش في قَطب عته على الماء النمس سُمَّيُّتُـه بيتَ السرور وإذا حضرتُ فِنـــاءَه وشربْتُ من حلَبِ العصير فــكأنى فى نِعمتى ربُّ الْخِوَرْنق والسَّدير لولا تردُّدُ كالـكلب في اليوم المطير حـــاشِر يصل الرّواح إلى البُكور غــاد عليّ ورائح أُخْرِجْتُ صُغْرًا <sup>(٣)</sup> من سرورى فإذا بدا لي وجهـ ه فَهَلِ الأَميرُ بفضله من قُبْح طلعته مُجيري

فلما قرأً محمد بن عبد الله الأبيات وقع تحتها: قد أجرناك يا أبا عبدالله. وأمرنا لك باحتمال خراجك وكان في كل سنة ستة آلاف درهم – وحمل إليه صلة . وحلف ليقضين الخراج عنه ، وإنما حلف لأنه رجل لا يمدح أحدًا ولا يستميح ولا يضع نفسه موضعاً يقبل فيه بِراً لأحد . قال أبو عبد الله .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الحاسر والتصويب من الديارات.والحاشر :عامل العشور والحزية .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : استخصه . والتصويب من الديارات وأشخصه : أزعجه .

<sup>(</sup>٣) الصغر والصغار : الذل .

فلما أتانى التوقيع مع الصلة ، وقد حلف عليها بالغَمُوس لأَقبلنَّها ، لم أَجِدْ بدًّا من ذلك ، فأنا أَشكر له بالشَّعر ما صنع ، واحتجت إلى أَن أَمدحه في كل عام بقصيدة ، فصرت بذلك السبب شاعرًا .

## أخبار أبى على البَصير

حدثني ابن دعامة قال:

كان أبو على البصير واقفاً بباب الجوسق ، وكانت المواكب تمر فيسأل عن أصحابها فيقال : هذا فلان التركي وهذا فلان الخرري (١) ، وهذا فلان الفرغاني وهذا فلان الديلمي ، ولا يُذكر له أحد من العرب المذكورين ، ولا من أبناء المهاجرين والأنصار ، فيقول : يا بني النعمة اصبروا لهم كما صبروا لكم .

وكان أبو على كاتباً رِسَاليًا . ليس له فى زمانه ثان ، شاعرًا جيّد الشعر ، وقد قلنا فى أخبار العتّابى : إن هذا قلما يتفق للرجل الواحد ، لأن الشعر الذى للكُتّاب ضعيف جدا ، وكتابة الشعراء ضعيفة جدا ، فإذا اجتمعا فى الواحد فهو المنقطع القرين وهو القائل :

رائداتُ الهوى سلبْنَ فؤادى فتبدّلت تَرْحةً باغتباطِ ملكُ نظرتى فصار فوادى غُرْض (٢) كفّ لشادن قبّاط فتُنتُه طوعاً إليه ومدَّت منه كفُّ الهوى لشدّ رباط أهيفٌ أوطفٌ أغرُّ غُرِيرٌ مازجٌ لى سقامه باختلاط

<sup>(</sup>١) أنى الأصل : الحزوى وصوبتها : الحزرى كما يرى ذلك أيضاً «ق».

<sup>(</sup>٢) الغرض جمع غرضة وهي كالحزام .

ذو انقباض وتارة ذو انبساط مَدْفَعُ من قِلًى فَيَحْيا نشاطى من حبيبى وفى رضاً أو سِخاط دونه أو لقاؤه فى الصّراط مر رياطاً فأنحلتنى رياطى (١)

لا وَصولٌ ولا هَجُورٌ ولكَنْ فَ وَلَكُنْ فَ وَلَكُنْ فَ وَلِكُنْ فَ وَمِلْهُ لَيْسَ عَنْهُ فَأَنَا الدَّهْرَ فَى رَجَاءً ويأْسُ فَإِذَا رُمُّتُهُ فَلَمْسُ الثُّريَّا فَإِذَا رُمُّتُهُ فَلَمْسُ الثُّريَّا فَإِذَا رُمُّتُهُ هُواه مَنْ خِلَعَ السُّقْ وَكَسَانَى هُواه مَنْ خِلَعَ السُّقْ وَرَسَائِلُهُ وَشَعْرِهُ كَثَيْرِ مَشْهُورٍ مَعْرُوفَ.

# أَخبار عِصابة الْجَرْجَرَائِيّ (٢).

واسمه محمد بن عبد الله بن إسهاعيل الكوفي . قال غيره (٣) :

اسم عصابة الجرجرائي إسهاعيل بن محمد وكنيته أبو إسحاق ، ولقبه عصابة .

وحدثني محمد بن منصور قال:

قال لى عصابة الجرجراتى : بعث إلى الحسنُ بن رجاءٍ حاجبَه وقال : أجب الأمير لتنادمه ، فسألته أن يُعْفينى من منادمته ، وأن يحتال لى فى ذلك ، وأضمن له شيئاً ، فلم يفعل فركبت ومضيت معه ، فصار بى إلى دلك ، وأضمن له شيئاً ، فلم يفعل فركبت ومضيت معه ، فصار بى إلى حجرة معتزلة . وجاءنى بطعام فأكلت ثم أدخلنى إلى الحسن بن رجاء ، فقمت من بعيد ، فما زال يدنينى حتى أجلسنى بين يديه ، وقال لى : هذا يوم لذَّةٍ وسرور وغبطة ، فساعدنى على أمرى ، وانبسط ولا تحتشم . ثمّ

<sup>(</sup>١) الرياط : جمع ريطة وهي كل ثوب يشبه الملحفة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الحرجاني والتصويب من المحتصر وغيره ، وكذلك كتب في جميع الترجمة الحرجاني.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: ولعله : حدثني محمد بن عبد الله بن إسماعيل الكوفي وغيره أن اسم عصابة...إلخ.

قال : يا غلام اسقني رِ طلا ، فسقاه ، ثم قال : اسق أبا إسحاق ، فسقاني رطلا خثَّر ما بين الذُّوابة والنعل . ثم تذاكرنا فقال : أنشدني خمسمائة بيت من شعرك وشعر غيرك ، فأنشدته قريباً من ذلك ، إلى أن قال : أنت والله كثير الحفظ. ، جيد الشعر ، واندفعت أنشد والنبيذ يعمل عمله ، إنى أَن قال : يا غلام اسقني وعصابةً رطلا ، فجاءَ الخادم برطل ، فصب نصفه في قدحه ونصفه في قدحي ، فنظرت إلى الغلام متأمِّلا ، فإذا بعينيه قد دارتا في رأسه كالعَلَقَتيْن . وإذا هو يومئ : أَنْ خُذْ رأسه ، فوثبت قائماً وقلت : أيها الأمير ما أردت سوءًا ، فأقلني أقالك الله . وأكببت على البساط أُقبِّله وأتضرع إليه ، فقال لى : قد أقلتك على ألَّا تقيم بفارس أصلا . قلت : أصلحك الله ولا ما والاها من المدن . قال : فانج بنفسك . فخرجت وأنا لا أعقل لما تداخلني من الرعب . فارتحلت من ساعتي بمن معي من العيال والحاشية ، فلما صرت على فرسخين من شيراز إذا أنا بفارس يركض ورأًى ، وبيد شيء ، فلما وافاني قال لي : يقول لك الأمير : هذه العشرة الآلاف درهم اصرفها في نفقتك . فدعوت بقرطاس ودواة وكتبت إليه :

إِلَّا من العَلَق النَّجيع القانى • ا وَكَأَنَهنَّ كُواسر العِقْبان وَكَأَنَهنَّ نَوازِع الأَشطان (١) إِنَّ المدام هي الرِّضاعُ الثانى رفعتْ عِنَان (٢)

لا يَخْضِبون عَوَالَى المُرَّان يمشون والراباتُ فوق رُمُوسهم والخيل تعترض القنا بصدورها اقر السلام على الأَميرِ وقلْ له إنَّ المنادمة التي نادمتني

<sup>(</sup>١) الأشطان الجبال .

<sup>(</sup> ٢ ) العنان بفتح العين السحابة . والعنان بالكسر هو اللجام ويصح المعنى عليه قياساً على ما يقال : فلان طويل العنان أي شريف عظيم السؤدد .

ونقضت مِنِّى بِنيَتى فبنيتنى بيديك أحسن بِنُيْة البُنْيان وعليك تقويمي إذا ما نالني أود لأَنَّك كنت أنت الباني

قال : ودفعت الأبيات إلى الرسول الذى حمل المال ، فمضى وسرت أنا على سَنَى (١) فلما صرت على عشرة فراسخ إذا أنا بجماعة يُغِذُّ ون (٢) السير خلفي حتى لحقوني وقالوا : يا هذا قتلتنا وقتلت دوابنا . ودفع أحدهم إلى كتاباً . فإذا هو كتابي الذى كتبت (٣) فيه الأبيات ، وإذا هو قد كتب إلى تَحْتُ ، هذين البيتن :

أَبِلَغَ أَبِا إِسحاقَ أَنَّ محلَّه منى بحيث الرأسُ والعينان فليُفْرِخ ِ (٤) الرَّوعُ الذي رُوِّعْتَه إِن المحلِّ محلِّ كلِّ أَمان

واعملوا الليلة على المقام تستريحوا وتُريحوا دوابّكم . قالوا : والله لو قطعتنا ما واعملوا الليلة على المقام تستريحوا وتُريحوا دوابّكم . قالوا : والله لو قطعتنا ما أقدمنا على [ذلك ، إما] أن تَرُد الجواب أو تُرد معنا . قلت : فوجّهزا بفارس يتقدمكم ويعلمه أنّا غدًا عنده . قالوا : أماهنذا فنعم ، [ و ] بادروا إليه بفارس يركض الليل أجمع حتى وافاه وأعلمه أنهم لحقوني (١) بموضع كذا وكذا ، وأنهم غدًا عنده . فطابت نفسه . فلما كان من الغد ارتحلنا وقد استراحت دوابنا ووافينا بابه واستأذنًا ، فأذن لنا ، فلما قمنا بين يديه وسلمت رد أحسن رد ، ومدّ يديه معاً إلى فناولنيهما (٧) وضمني إليه ، وأقعدني

<sup>(</sup>١) في الأصل : سفني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يقدون . وأغذ السير : أسرع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : كتبته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فليفرج . أفرخ الروع : انكشف .

<sup>(</sup> ٥ ) في الأصل : أعددتم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لحقوه.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : فناولنها .

بين يديه، فنادمته يومى ذلك إلى الليل ، وظهر منه من السرور برجوعى إليه غير قليل . فلما أردت الانصراف أمر لى بألف دينار وحملنى وخلع على ، ولم أزل عنده بعد ذلك بأجلِّ محلٍّ وأخص مكان .

# أُخبار أَبي سَلْهِب

حُدثنا أَبُو الحسن على بن أحمد القُمِّي قال :

قدم (۱) بعض تجار البصرة فصار إلى أبي حاتم السّجستاني فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من أهل فارس ، فقال له: ما فعل شاعر عندكم ؟ لو كان بالبصرة ما قيل: إن بها شاعرًا غيره ؟ قال له الرجل: ومن هو أصلحك الله ؟ قال: الذي يكني أبا سلهب. قال الرجل: ما هو عندنا بهذا المحل. قال: لعمرى ذلك مبلغهم من العلم ، والله لقد أنشدوني من شعره ما لم أسمعه لأحد من أهل عصره ، فإذا لقيته فاقرأ عليه السلام عني وقل له: هل لك في أن تنحدر إلى ناحيتنا حتى أردك إلى بلدك بالف دينار؟ فقال: أفعل ذلك . قال الرجل: فلما قدمت أتيته فقصصت عليه الخبر، فما مكث إلا قليلا حتى لحق بأبي حاتم ، وانصرف إلينا بعد مدة وقد أفاد ضِعْف ما قال ، وكان يحدث عن غزارة أبي حاتم وسعة علمه ، وعن حسن قيامه له حتى أفاد فلك المال، ثم لم يزل صديقاً له يتكاتبان إلى أن تُوفى أبو حاتم السجستاني.

ومما روينا لأبي سلهب قوله في [الحسن بن] (٢) على بن [أبي] شُوَيد مهجوه :

<sup>(</sup>١) في الأصل : قوم .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المختصر .

طيرُ الأشائم فيك ما يُتَحَدَّرُ نكباتُها تبقى ولا تتغيَّرُ والنازلون بها أتبُّ وأخسرُ حسبُ يُعَدُّ ولا قديمُ يُذكرُ فشيابهم بجلودهم تتقذَّرُ عند اللقاء إذِ الحروبُ تُسعَّرُ عمرُو ولا أسَدُ الفوارس عنترُ شوبين إذيَهْ صى الكُماة ويَهْ صِر (١) وبعزَّة فينا ربيعة تفخر وبعزَّة فينا ربيعة تفخر عند الطعام إذا رغيفك يحضُر

یا دار دار أبی سوید حاولت ور میت عن قوس الزمان بمحنة دار أبیحت للخنا تباً لها بتر المناسب لیس بعد أبیهم دنیست من اللؤم القدیم جلودهم یا فارساً لا تُصْطلی شدّاته قد سد ثغرًا ما حَمَی ما سَدّه والر ستُمان ولا المعادی ربه وحِمَی کلیب یوم یَحْمِی ماحَمَی ما کان یحمی ماحمیْت که الحِمَی ماکان یحمی ماحمیْت که الحِمَی

# : أُخبار إِسماعيل الفتاك (٢)

حدثني السدوسي البصرى قال:

كان إسماعيل الفتاك صديقاً لأبي الهيذام ، بينهما من الأمر ما ليس بين اثنين ، وكانا لا يفترقان وقتاً من الأوقات ، فتوفى أبو الهيذام ، فكان أهل مودّته يزورون قبره ، وكان إسماعيل لا يَقْرَبُه . فقلت له يوماً : قد ظننت تلك الثقة التي كنت تظهرها أيام حياته نفاقاً . فقال : كلا ، إنه ليس كما ظننت ، ولكن ليس في ذلك نفع عاجل ولا آجل ، ولا هو

<sup>(</sup>۱) فی الأصل : سوبین إذ یعصی . . . وصوبها «ق» شوبین وذکر أنها لقب بهرام ویفصی : یفصل ویزیل . ویهصر : یکسر .

<sup>(</sup>٢) في المختصر : القتال .

يحسه ولا يعلمه ، وإنما خلق من أخلاق العامة ولقد أحسن القائل : لأَنفينَّك بعد الموت تَندبنى وفى حياتى ما زوّدتنى زادِى وإن مذهبى فيه ما يقول أخو بنى أسد :

وإنى لأَستحييك والتُّرْب(١)بيننا كما كنت أَستحيى وأَنت تَرانِي

ومما روينا للفتاك (٢) قوله :

یشکی  $^{(7)}$  فهل أنت له راحم و الیك أم أنت به عالم متی یُعر الثوب عن جسمه فلیس الله شبح قائم أَلَف بالله وآلائه أَنك لی یا قاتلی ظالم أَلَف بالله وآلائه والحیب فیه سعة لازم وله:

ويحبس جعْسَه في البطن شهرًا مخافة أن يجوع إذا خريهِ ويحبس جعْسَه في البطن شهرًا مخافة أن يجوع إذا خريهِ

# أُخبار محمد بن القاسم الدمشق (1)

حدثني أبو طيبة <sup>(٥)</sup> قال :

قلت لمحمد بن القاسم الدمشتى : كيف محبة جابر بن مصعب لك ؟ ١٥ \_\_ \_ وكان يموت من عشقه \_ [فقال] هو والله أعشق من جميل بن مَعمر

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : الثوب . وصوبها أيضاً « ق » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : القتال .

<sup>(</sup>٣) يشكى هي بمعنى يشكو . وفي المحتصر : شكا .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل: الرستمي والتصويب من معجم الشعراء.

<sup>( )</sup> لعل « أبو طيبة » محرف عن أبي الطيب القاسم بن محمد النميري صديق ابن المعتز .

لبشينة . ولكنه لا بهب لى شيئاً .

وكان محمد بن القاسم هذا من أظرف الناس وأنبلهم وآديهم وأحفظهم للأَّيام والأُخبار ، لا يُملُّ حديثُه ومجلسه ، وكان مع ذلك شاعرًا محسناً مجيدًا وهو القائل :

اعْتُ بهجری وصُدٌ ما شِیتاً واجعل نصيبي من الكُرَى قُوتَـا تقدر أن تمنع الفؤادَ من ال حبِّ وطرفى إليك مبهوتا ؟ أُم هل تذود المني إذا غُلُب الشه وقُ على الصبّ إِن تُمُنِّيتا ؟ هذان أمران لست تدفعني عن ذا ولا ذا فافعل كما شِيتا يا مَن سَبَى الرِّيم حُسْنَ لَبَّتِه وحسن عينيه واحتوى اللِّيتا بُطُّلت هاروتُ فی صناعته وقد لعمري عطَّلت ما روتا حتى استعاذا من سِمحرطرفك أن خافا من الطرف قوله : مُوتا وله أيضاً:

حلّ من القلب في صميم محل مستوطن مقيم باللحظ من طرفه السقيم حیث انتهی سهم مقلیته مَن جَلَّ حسناً ودَقٌ حتى دقٌ عن اللحظ والنسم ووجهــه نَضْرَة النّعيم تعرف في صبغ وجنتيه

# أخبار خالد بن يزيد الكاتب

حدثني يوسف بن إبراهيم قال : قال حبيب بن أوس : ثلاثة من الشعراء ذكروا الليل بمعان مختلفة لم يُسبَقوا إليها ، النابغة ۲۰ حیث یقول:

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإن خِلتُ أَن المنتأَى عنك واسعُ وبشار حيث يقول:

وبسار عيف يعلون . لم يَطلُ ليلي ولكن لم أَنَمْ ونَفَى عنى الكرى طَيفٌ أَلْمّ وخالد بن يزيد حيث يقول :

رَّقدتَ ولم ترثِ للساهرِ وليلُ المحبّ بلا آخرِ • حدثني أَبو جعفر محمد بن عامر البغدادي قال :

رأيت خالد بن يزيد الكاتب ، والصبيان يصيحون به : يا خالد يا بارد ، فيرميهم بالآجُرِّ ، لأنه كان وُسُوس في آخر عمره ، وتغيّر عقله

وشعره حسن جدًّا ، وليس لأَحد من الرّقيق مَا لَهُ ، وهو القائل :

وضع الدموعَ مواضعَ الحُرْنِ حَىُّ السَّهاد (١) وَمَيِّتُ الجَفْنِ عَبَرَاتُه نُطُق بِما ضمنَتْ أحشاؤه ولسانه يَكْنى في كل جارحة له مُقَل تبكى على قلب له رَهْن لم يدر إلَّا حين أَسْلَمَهُ قَدَرٌ لِلَحظةِ واحدِ الحُسْنِ وله أيضاً:

على ثقة من أننى بك واثق صددت وأنَّ الناس بى منك أعرفُ ١٥ إذا كنت فى كلِّى بكلِّك مُفْرَغا فأَى مكان من مكانك ألطف فمنَّى إذا ما غبت فى كلِّ مفْصل من الشوق داع كلما غِبْت يهتف إلى أين لى من حسن وجهك مذهب ومن أين لى منه إذا جاء مُصْرف

(١) في الأصل : السهل ميت .

وهو القائل:

كيف خانتْ عَيْنُ الرقيب الرقيبا أخطأتني لما رأيتُ الحبيبا رحمتْني فساعدتني فقبًا تُ بعيني مع الحبيب الرقيبا

# أُخبار أحمد بن عبد السلام

حدثني الخصيب بن محمد الأسدى قال:

قال لى أحمد بن عبد السلام : مررت يوماً بباب الطاق ومعى بني (۱) لى صغير ، فاستقبلتنا جنازة يتبعها خلق كثير من الرجال ، ونسوة يبكين ويندبن ؛ وواحدة تقول : إلى أين يُذهب بك يا أبتاه ؟ إلى دار البلى وبيت الوحشة والظلمة ، إلى حيث لا سرور ولا ضياء ولا أكل ولا شرب ولا فرح . قال : فالتفت إلى ابنى ذلك الطفلُ فقال : يا أبى هذا الميتُ يُذهبُ به إلى بيتنا . قلت : لم ذلك يا بنى ؟ قال : لأن هذا الذى تقولُ هذه ، كُلّهُ فى بيتنا مهجهدٌ .

وحدثنا محمد بن عبد الله الطرسوسي قال :

رأيت أحمد بن عبد السلام وما له ثان بمدينة السلام في قول الشعر ، الله يكن له فيه أمل (٢) ، ما زال فقيرًا إلى أن مات ، ووسوس في آخر عمره ، فرأيته والصبيان يصيحون به : يا كاتب الشريطيّ . فيخرق ثيابه ، ويحلف ألّا يخرج من داره . وهو القائل :

دِيباج وجهك لا ديباج تختِكُم أهدى إلى مع الأسقام أحزانًا

<sup>(</sup>١) في الأصل : شي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : أصلا .

یا لابساً حَسناً للقلب فَتَانا ترعی العیون به دُرًا ومرجانا الله وجدّد کی ذکراك أشجانا ردف یَمُور إذا ما اهتزَّ ریّانا أستغفر الله إذ أغفلت حمدانا] (۳) من أن تجرِّعنی صَدًّا وهِجْرانا

أبكى عليك وما أنفك من حُرَق تفاح خد لك محمر على يَقَق (١) تفاح خد لك محمر على يَقَق (١) فما نظرت إلى شيء أُسَر به بدر (٢) يلوح على غصن يُجاذبه الله من وَجْهٍ يعادله إنى أعوذ بطرف منك يسحرني

#### أُخبار الحسين بن دِعبل

حدثي أبو الورد قال:

رأيت محمد بن واصل وقد عرض جيشاً من الأعراب من بنى تميم بفارس ، وكانوا من عشيرته (١) فوجدهم على غاية الرثاثة وقُبْح الهيئة . وانصرف عنهم إلى قوم من عبد القيس من أهل البحرين ، فعرضهم فوجدهم أخس زيا ، وأرداً ثياباً . فالتفت إلى الحسين بن دعبل – وكان أتاه زائراً فأكرمه وقدمه ، وقبرل شعره ورعى له فى أبيه – فقال : يا دعبليّ ، قال : لبيك أيها الأمير ،قال : إن أنشدتني في قرب شبه هؤلاء الأعراب بعضهم ببعض وصلتُك بعشرة إن أنشدتني في قرب شبه هؤلاء الأعراب بعضهم ببعض وصلتُك بعشرة آلاف درهم ، قال : أيها الأمير رجوت أنى قد وُفّقت لما تريده ؛ هم كما قال حبيب بن أوس الطائي :

<sup>(</sup>١) اليقق: الشديد البياض.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : برد .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المختصر .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : عشيرتهم .

لئام طَغَام بل كرام بزعمهم سواسية ما أشبه الْحُولَ بالقُبْل (١) قال ابن واصل : أحسنت والله ، ما عَدوْتَ ما فى نفسى . وأمر له بعشرة آلاف درهم . ومما روينا للحسين بن دعبل قوله فى الحارث بن سِيمًا :

هذا زئير الليث فاستقيا ولا تنساما ولا تُنيما سيرا حثيثاً وَدعا التَّهويما واستعملا الْعَنِيق (٢)والرَّسيما

ومما اخترنا له قوله :

من ناظری علی خدی یستبق من الحشا بزفیر شم یفترق وما عینی من فر ط الهوی غَدَق حتی رأیت جفونی لیس تتفق

دمعُ تُصوِّبه الأَّنفاس والْحُرَقُ يَرْقَى إلى مقلتي بالشوق مجتمعاً ربيعُ خَدِّى من عينَى مُتَّصل لم أدر أنَّ سبيل النوم منقطع والدَّعبليّ مليح الشعر جدًّا.

# أُخبار أَبي هِفَّان

أخبرنا أبو نصر النحوى قال:

حدثني مسلم بن عمرو قال : حدثني إسحاق بن بلبل قال :

<sup>(</sup>١) فى الأصل : الجول بالقتل . هذا والحول جمع أحول . والقبل جمع أقبل وهو من إقبال سواد العين على الأنف . والقبل فى العينين أيضاً هو إقبال نظر كل من العينين على الأخرى .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : الغبيق . والعنيق ذوع من السير سريع والرسيم نوع من سير الإبل .

لقيب أبا هِفان على حمارِ مُكارٍ ، فقلت له : يا أبا هفان ، تركب هذا وأنت أنت ؟ فأنشأ يقول :

ركبت حمار الكرا لقلَّة مَنْ يُعْتَرى وإن ذوى المكرا تِ قد أصبحوا في الثرى (١)

ومما يختار له قوله فى عُبيد الله (٢)بن يحيى بن خاقان ، وقد أُهْدِىَ إِليه ومما يختار له قوله أهدِيَ إِليه يوم النيروز أنواعُ الهدايا وكتب أبو هفان :

دخلتُ السوق أبتاع وأستطرف ما أُهْدِى فسا السوق أبتاع وأستطرف الحمد فسا المحمد المجد إذا نحن مدحناك رُعَيْناً حُرمة المجد

فسر عبيد الله بأبياته ، وحمل إليه مما أُهْدِىَ إليه شيئاً له خطر جسيم. وأبو هفان هو القائل في ابن ثُوَابة :

الثَّوابي فتى ليس له فى سوى السُّوْدَد والمجد وطَرْ للهُ في سوى السُّوْدَد والمجد وطَرْ للهُ يُطِق أَن يَتَعاطى جُودَه فتعاطاه لنا العامَ المطر (٣) وله فى الميرّد :

أَلَم تر فَتُحاً وما ناله من الدَّاء والبلغم الهائج ِ المُ

وأبو هفان من المشهورين المذكورين ، وشعره موجود بكل مكان ، وهو أحد غلمان أى نواس ورواته .

<sup>(</sup>١) في المختصر يذكر أن أبا الصقر نزل عن دابته ودفعها إليه . (٢) في الأصل : عبد الله . وكرر ذلك الخطأ عقب الأبيات .

<sup>(</sup>٣)ُ تعاطى الأمور مِن معانيها : قام بها .

 <sup>( )</sup> لعلها محرفة أيضاً عن : خلان .

#### أخبار يعقوب التَّمَّار

#### حدثني ابن الديك (١) قال:

قال لى يعقوب التَّمَّار : دببت إلى غلام ليلةً ، فانتبه وقال لى : أى شيء تعمل ؟ قلت : جئت أشرب الماء . فقال لى : يا ابن الفاعلة ، بطنى واوق (٢) أم سِقاية ؟

وكان التّمار هذا من أصحاب أبي نواس المذكورين ، ومما روينا له : أيا ظبى لولا الذى فى الحشا وفى القلب منّى ولولا الْحُرَقْ لَمَا هَتَكَ الدمعُ سترَ الهوى وأوردنى العشقُ بحرَ الغرق

#### وله :

وتُبتُ من هم ومن كُرْبِ قد كنتُ قصَّرتُ من الحبِّ وَأَلْت من عيشي إِلَى خَفْضِهِ ناعم بالِ فارغَ القلب حتى بدًا لى شادن أحورً فكدْتُ أَقضِي أَبدًا نَحْيي يغتصب العشَّاقَ أَلبابهمْ فكان ما قد حار لي لُبّي رخيم دلً كافر القلب فمن لصبٌ عقله في يَدَيْ قد قلت لما لم أجد حيلة : أَحمدُ قد أُوصاكُمُ ربي عليك والصاحب بِالْجَنْبِ بالجار والجار له حُرْمة أَحْمَدُ (٣) يا سُولِي ويا مُنْيَى حَسْبِيَ فخرًا بِكُمُ حسبي

10

<sup>(</sup>١) في المحتصر: ابن أبي الديك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ادواة . والإداوة : إناء صغير من جلد . والسقاية من معانيها الإناء يستى به .

<sup>(</sup>٣) في المختصر : حملان .

إِنْ كَانَ عِبِياً عَشَقُ أَهِلَ الهوى فليس في عشقك من عيب (١) يَابِأَبِي (٢) الدَّربُ الذي ليس له مولى ، به مُبْتَهَجُ الدَّرْب رضيت إِنْ لَم تُنْصفوا في الهوى أَن تقرءوا يا سيدى كُتْبي وله شعر جيد موجود في أيدى الناس ، والتار هذا من المعروفين فيمن [حوى] جودة الطبع وقلَّة التكلف.

# أُخبار الأُخيطل بَرْقُوقًا

حدثنى أحمد بن زياد الفارسى قال : قال لى الأُخيطل : أنشدت يوماً أَبا تمام شيئاً من شعرى فقالى لى :اذهب إذا شئت فليس للناس بعدى غيرُك. وحدثنى أبو يعقوب البصرى قال :

كان الأُخيطل المعروف بمرقوقًا يبيع الفلوس (٣) بباب الكرخ (٤) وهو [من] . المجيدين المحسنين ، ومما روينا له واستملحنا له :

أَمَا تَرَى كيف ظرفُ ذا اليومِ وكيف سالت مدامعُ الغَيْمِ وكيف سالت مدامعُ الغَيْمِ وكيف سالت مدامعُ الغَيْمِ وكيف طاب الثرى بِبِلَّته وهب نُواره من النَّوْمِ لو أَنه سِيمَ لاشتراه بنو اللَّ هُو ولو كان غالى السَّوْمِ وعاند الصَّبُ والمُنادِمُ والعا شِق في مقلتيه ذا اللَّوْمِ وله أَيضاً:

أَيا كبداه من غُصَص الفراق وحِبٍّ ما أَراه وما أُلاق

۱٥

<sup>(</sup>١) في الأصل : غب.

<sup>(</sup> ٢ أ) في الأصل : ياباني .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . والفلوس : النقود النحاسية ولعلها محرفة أيضاً عن الفئوس أو الكئوس .

<sup>(</sup> ٤ ) في الأصل : الكرج وصوبها « ق » .

بنات القلب تجنع في السِّباق(١) له صدغان معقوقان ، منه عناقيدٌ مُزَرْفَنَةُ البطاق(٢) على خدٍّ يُجمِّش وجنتيه تلاحظه العيونُ بكلٌ وجه ولكنْ لا سبيل إلى التلاقى على عُكُن تَفتُّحُ عن نِطاق ] (٢) [يتيه بصدره رُمان ثَدْي تَعاوَرُه (٣) الحواضِن كُلَّ يوم بمسح العارضين إلى التَّراقي سَقَامٌ ما يُفتِّر عن خِناقى أقول له ، وقد أوْدى بقلبي أسير الحب أصبح في وثاق أيا قمر القبيلة مَنْ لصبِّ وله البيت العجيب في تشبيه المصلوب الذي ليس لأُحد مثله [ف] قوله: كأنه عاشق قد مد بسطته يوم الفراق إلى توديع مُرْتَحِلِ مُواصِلٌ لِتَمَطّيه من الكسل أو قائم من نعاس فيه لُوثُتُه (<sup>٤)</sup>

<sup>(</sup>١) فى الأصل: يخمش . . مزرفة النطاق والتصويب من المحتصر وزرفن شعره جعله كالزرافين وهى الحلق الصغيرة . في حين أن الطاقة الحلقة والرقعة الصغيرة . في حين أن الشارح قال : هكذا في سائر النسخ . والصواب الورقة ولكن هذا البيت شاهد على أنها الحدقة أى أن شعرها عناقيد حدقاتها كالحلقات .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المختصر . والنطاق ما تلبسه المرأة وتشد به وسطها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : تعاوده ، وفي المختصر : تعوده ، ولعلها «تعوذه » . وتعاور الشيء تعاطاه وتداوله :

<sup>(</sup> ٤ ) اللوثة : الاسترخاء .

#### أُخبار القصافي(١) واسمُه عمرو

حلاثني السكر (٢) بن محمد الأنباري قال:

رأيت هدّاب بن يحيى التميمى يسأل محمد بن واصل فى ابن أبى سليان الهاشميّ ، وكان ختن هداب يتعافى (٣) له عن جرم اجترمه . فقال له ابن واصل : لا ولا كرامة ، والله لا عفوت عنه ، ولا قصّرت فى تأديبه . فأقبل هداب يبكى بكاء شديدًا ، حتى ضحك الناس من فرط بكائه مع طول لحيته . فالتفت ابن واصل إلى القصافى ، ونظر إليه مبتسماً . فقال القصافى أصلح الله الأمير ، إن قلت فى بكائه بيتين نادرين فما لى ؟ قال : على كرامتك . فأنشأ يقول :

دمعُه يجرى على ذَقَنِه قائماً يبكى على خَتَنِهُ •

<sup>(</sup>١) في الأصل: القضاعي وكذلك في بقية الترجمة والتصويب من المحتصر وذكر في المحتصر «أنه تقدم ذكره مكرر » ولكن يبدو لى أن القصافي المراد هنا هو غير القصافي السابق ولعله هو ابنه . فني كتاب الورقة ص ٨ بعد أن ترجم للقصافي عرو قال : وكان له ابن يعرف بالقصافي يكي أبا نصر أدركناه نحن . وأو رد له شعراً . وفي صفحة ٩ فيه : وأخبرني ابن أبي طاهر قال : أهدى أبو أيوب ابن أخت أبي الوزير إلى محمد بن مكرم قدر سكباج ، وعنده القصافي الشاعر الأصغر فقال : ... » ويلاحظأن مؤلف كتاب الورقة في بن ابن المعتر ، وكان وزيره وقتل مثله ، وإذا لاحظنا السند في الورقة ، وفي هذا الكتاب الطبقات نجده عن واحد فقط في حين أن السند في القصافي السابق نجده ثلاثة ففيه : حدثني ابن أبي المنذر قال : قال لى الحسين بن دعبل سمعت أبي دعبل بن على يقول : «عمر و القصافي مولى لبني ربيعة » وهذا يدل على أنه سابق عن هذا المترجم له هنا. وملاحظة أخرى هي أن ابن المعتز ترجم لدعبل ثم ترجم لابنه ، وترجم لابن المعتر ترجم لابنه وترجم لابنه وترجم لابنه وترجم لابنه وترجم لابنه . فلعله ترجم للقصافي الأكبر ثم ترجم القصافي الأكبر ثم ترجم القصافي الأكبر من ترجم القصافي الأكبر من عرب القصافي الكتاب من الكبر بحيث ينسى ابن المعتر أنه لم يترجم القصافي فيكرر . ونزيد أيضاً أن في أخباره محمد بن واصل من الكبر بحيث ينسى ابن المعتر أنه لم يترجم القصافي فيكرر . ونزيد أيضاً أن في أخباره محمد بن واصل من الكبر بحيث ينسى ابن المعتر أنه له يترجم القصافي فيكرر . ونزيد أيضاً أن في أخباره محمد بن واصل من الكبر .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ويرى « ق » احتمال أنه يشكر .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : يتكافى، ولا معنى لها . هذا والتعانى التجاوز ويراد هنا : يطلب له التجاوز عن
 ذنبه والعفو عنه ، ويؤيدها ما جاء بعدها . . . والله لا عفوت عنه . . . »

ليس يدرى من رَقاعته ما قبيح القول من حَسنه (۱) ومما يستحسن للقصافي قوله:

آلفنی الدرب حبُّ ساکنه والحب یدعو الهوی الذی نَصَبا لو کان دَرْب بکی لمکتئِب أو رَق أو کان بَلَّغ الکُتُبا بلغ کُتْبِی ورق لی وبکی وکان لی عند سیدی سببا یا ظبی عبد الحمید ما صنعَت عیناك بالقلب ؟ أورثَت کُربا من نظرة عُدْتُ مِن مَغَبَّتها حیران صب الفواد مکتئِبا طُرْفی دعانی إلیك عن قَدَر یا شوم طَرْفی علی ، ما جلبا ؟ أسترزق الله منك لی مِقَه یوماً لأَقْضِی (۲)من وصلك الأربا

أُخبار أَبي العَيْناءَ

حدثنى أَبو سليمان العُكْبَرِيُّ قال :

دخل أبو العيناء على الحسن بن سهل فشكا ضيقته . فأمر له بخمسة آلاف درهم (٣) فقال : أصلح الله الوزير لا أستقل قليلك ولا أستكثر كثيرك ، قال له : ولم ؟ قال : لا أستكثر كثيرك لأنك أكثر منه ، ولا أستقل قليلك لأنه أكثر من كثير غيرك . فأعجب بكلامه وقال : اكتبوه وزيدوا خمسة آلاف أخر .

حدثني أبو الحسن على بن محمد البغدادي قال:

قال المتوكل يوماً لأبى العيناء : بلغنى أنك مأبون ، فقال له :

<sup>(</sup>١) في الأصل: خشنة . والتصويب من أدب الكتاب .

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصل: لا نضى . . . الأدبا . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مخمسهائة ألف . . والتصويب من المختصر ومن السياق بعده .

يا أُمير الوَّمنين ، مولى القوم منهم . وكان أَبو العيناء من موالى بنى العباس . حدثني زُهير بن حَرب الجُرجاني قال :

قال لى أبو العيناء : كان لى عمّ لا يُعْرف إِلّا بأنى . وكان ينفر (١) من ذلك ويشتدعليه ولا ينفعه شيئاً . فلما ماتأبي صار لا يعرف إلّا بى فقال : هذا والله شرّ ، ليتنا بقينا على الأمر الأول .

وحدثني زهير قال:

وُلد لأَبى العيناء غلام ، فصار إليه ابن مُكْرم وكان يجرى بينهما أبدًا مزاح وظرف ، فلما أراد ابن مكرم الانصراف ، أخرج من كُمّه حجرًا فوضعه بين يدى أبى العيناء من حيث لا يدرى ثم خرج ، ووقعت يد أبى العيناء عليه فقال لغلامه : من وضع هذا الحجر ها هنا ؟ قال : ابن مكرم . قال : أخزاه الله إنما عرض بقول النبي صلى الله عليه وسلم ] (٢) :

« الوَّلدُ للفراش وللعَاهِر الحَجَر » .

ومما يستحسن له قوله في على بن الجهم :

أراد ابنُ جَهْم أن يقول قصيدة عدح أمير المؤمنين فأذّنا فقلت له لا تعجلن بإقامة فلستُ على طُهْرٍ ، فقال ولا أنا فلا

وقد روى الناس أن هذين البيتين لمروان ، وليس ذلك بشيء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : يكفر .

<sup>(</sup> ٢ ) الزيادة من ذيل زهر الآداب ص ٧٦ .

# أُخبار أحمد بن [أبي] طاهر

حدثني التميمي أحمد بن المنذر قال:

سمعت أحمد بن أبى طاهر يقول : أنشدت أبا حكيمة لى مرثية لمتاعى منها هذان البيتان :

أيرى على مع الزما ن فمن أذم ومن أاوم الشأن في أيرى يُق وم (١)

فقال أبو حكيمة : والله إنه لا شريك لى فى هذا الفن ، وإنى قد تفرّدت به من دون الخلق ، وأنا أعطى الله عهدًا يأخذنى به إن أنا قلت شيئًا بعدها فى هذا المعنى قال : فكان أبو تمام يقول بعد ذلك : يا متوِّب أبى حكيمة من شقائه كيف حالك .

وابن أبي طاهر هو القائل:

إذا اليد نالتها بضِغْن توقَّرت على ضغنها ثم استقادت من الرِّجْل (٢) وشعره وقد روى هذا البيت في قصيدة لأبي تمام . والبيت لابن أبي طاهر . وشعره أشهر عند الخاصة والعامة من أن يحتاج أن نورده في كتابنا هذا . وله غير أشهر عمول في فنون من الأدب والأَخبار والأيام ، وقد بلغ الشرق والغرب .

<sup>(</sup>١) فى الأصل . . . يقوم على للقيام فلن يقوم.وقد تكون محرفة عن : أيرى يحرك للقيام فلا يقوم وذلك نظير قول أب حكيمة :

إلى كم أنت بين يدى ملقى تحرك للقيام فلا تقوم وفى المختصر : الشأن فى أيرى يقوم وهوى بلا شك يدوم ( ٢ ) في الأصل : بضعن تدفرت عا ضعما والتصويب من المعاذنة والمحاضرات وديوان أنى تمام

10

#### أُخبار البصري [و] اسمه أُبو حفص

حدثني محمد بن حبيب قال:

تذاكرنا الشعراء عند البرد فقال لى: لا أعرف بمدينة السلام أحدًا غير أبى حفص . فدخلت على البرد بعد أيام فقلت : بلغنى أنك تجيد شعر أبى حفص البصرى ، فبأى شيء؟ فقال : بكلّ قول صحيح سليم من السرف وليس فيه تخليط . أليس هو القائل :

نعمة الله لا تعاب ولكن رُبما استُقبِحَتْ على أَقوامِ لا يليق الغِنِى بوجه ابن يَعلى لا ولا نور بهجة الإِنعام وَسِخ الثوب والعمامة والبِرْ ذَوْنِ ، والسَّرْ ج تحته واللَّجام وله أَيضاً :

بنى الحصون أناسٌ لا حصون لهم يَحمِى حَريمَهُمُ بالأَجرة الحرَسُ لابْنَ البَراذين بيتٌ لا قديم له في ظلّه سيفُه والرُّمح والفَرَسُ

#### أخبار الناشئ

واسمه عبد الله بن محمد ، وكنيته أبو العباس .

حدثني أيوب بن عمر الأنصاري قال:

اجتمع أبو العباس الناشئ ، مع عدة إخوان على الشراب فى بعض المتنزهات ، ومعهم قينة محسنة ، فاقترح بعض القوم عليها هذا الصوت: أدير المدام ولا بدّ لى (١)

<sup>(</sup>١) أَفَى الأصل : أريد أشكر اليوم لا بد لى . وَفَى المُختصر : أَريد أَشرب اليوم لا بد لى . وَالشَّطران فَهِماً غَيْر مُوزُونِين . وقد صوبته من القصيدة الآتية بعد ، التي قالها الناشيء ، في ثامن بيت منها .

وكانت طيبة الصوت ، فغنته فأحسنت ، فما بتى فى المجلس أحد إلا اقترحه ، وذهب نهارهم أكثره فيه . فقال أبو العباس : قد أسرفتم فى هذا ولكنى أقول :

سَفَاهاً وقلت فلم تفعل (۱)

ن وأشفقت من عَذَل العُذَّل

تُصفَّق بالبارد السلسل

ركبتُ على السنَن الأعدل

دعته إلى الخُلُق الأفضل

ه أيدى نداماه بالأوّل

فيعطى الجزيل ولم يُسأَل

من السكر منها ولا عذر لى

فإن كنت تهوينى فارْحلى

هجرت فأشمت بي الحاسدي لئس لم أباكر غدًا قهوة مداماً إذا جار بي حُكمها إذا ما انتشى الحُرّ من كأسها ترى آخر القوم قد ألحقت يُراح إلى الخير مُعْتادها أديرا الملدام ولا بدّ لي وقد آلرحيل الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل المراح المراحيل الرحيل المراح المراحيل الرحيل المراحيل المرا

وَلِيتَ قُضاءً ولم تَعْدِلِ

فلما سمعت الجارية هذا البيت وقعت فى قلبها النيران ، وكانت تهواه ويهواها ، فقامت ولبست ثيابها على غفلة وجَدَتْها من مولاتها ، وخرجت معه . ما حتبسها الناشيُ عنده شهرًا ثم ردها .

أَخبار محمد بن عَرُوس الشِّيرازي

وهو اليوم شاعر زمانه .

وكتب محمد بن عروس (٢) إلى أبي بكر الفتى : أطال الله بقاءك أيها الملك

<sup>(</sup>١) في المختصر:

وليت قضاء ولم أعدل سفاها وقلت فلم أفعل (٢) في الأصل : همه بن أبي عروس . والتصويب من المختصر وغيره .

الأروع ، والربيع المُمْرِع ، إن اختيار الله عز وجل فيك عُلُوٌّ درجة ، وسعادةُ جَدّ ، وارتفاع همّة ، وبُعْدُ غاية ، وجمال آية ، ولله بذلك أبعدُ حمد أمدًا ، وأوصل شكر عددًا ، فللدين انتصارك . وللأُمة اجتهادك ، وللعُرْف سعيك ، وللمجد كَدُّك ، وعلى الوزارة محاماتك . وللدولة إصغاؤك ، وعلى الضعيف تحنُّنك ، وبالعدل تمسَّكك ، فالدين بحمد الله مُعَزُّ محميٌّ ، والدنيا منك خَضِرة ، ولا مطلب بعد الله إلا إليك ، ولا معوّل إلا عليك ، ولم تُوثَّتَ \_ أُعِزك الله من فضيلة ، ولم أوت من وسيلة ، ولم توت من نعمة ، ولم أوت [من حُرْمة ] ، ولم تؤت من حسب ولم أوت من سبب ، وها أنا ذا أيدك الله \_ ولا كفران لله عز وجل و [لا] استبطاءَ لأَيامه ،ولا ذمَّ لإِنعامه ، تقدس ربنا وتمجُّد ـ ببغداد ، لولا رجاوُّك كالطائر الواقع بِعَرَاء برّيَّة حيث لا ماء فيه يرويه نَميره ،ولا يشفيه غزيره :والدَّالةُ عليك مع الثقة بالله وَجُّهَتْ ركائبي نحوك ، وعجوزى صانها الله بانتظام أيامك ، وتمام دولتك ، أزعجتني إليك ، وسيادتك لملوك الأرض دلتني عليك ، والفرصة إن فاتت لم تُلحق آخر الدهر ، وغابر الأيام ، والمهرجان وصاحبه شاخصان ، ولا كتبي نفذت ، ولا منزلتي عندهما وُقِّرت(١) وأَنا مقيم على ذلك ، كراكب التيه بلا زاد ولا راحلة ، ولذلك قلت:

ولم يَحُزِ الدنيا الدَّنِيَّة مُدْبِرُ عُقَاب إلى أَن حلّ عندك مُعْذِرُ الدنيا الغي لمقصِّر إليك ولو نال الغي لمقصِّر وخالا وعمًّا أَيَّ حالَيْك أشكر ٢٠

وإنَّ امراً أصبحت باب رجائه وإن امراً عانى الجبال وأوطئ ال وإن امراً لم يقطع البحر مُعْرِضاً فيا زيناة الدنيا أباً وولادةً

<sup>(</sup> ١ ) في الأصل : وطرت .

أم الجود بالدنيا كلاً ذَيْنِ مَفْخَرُ ببغداد والدنيا ربيع ،بكِّر(۱) بلا عَـوذة شيطانها يتنمّر لآبائه بالفخر عَكُّ وحِمْير عليلا ، ولا عُودِى بظلِّكُ أخضر وأنتم فأنتم إنَّ هذا لمنكرُ ضياعى لديكم والقـرابة تُذكرُ وَسَياعى لديكم والقـرابة تُذكرُ إلى غيرها قالوا كريم مُعَذَّر بغيرا فهو مُلكُ مُزور

حمایة دین الله من كل شائی الله أشكو والوزیر مذلّتی مقیا علی التعطیل(۲) یوماً ولیلة أنا الرّبعی الوائلیّ(۳)الذی قضت ولا رَحِمِی أغنت فتیلا(۱) ولا شفت وها أنا والقربی طلبح بذلّة (۵) ولو كنت من غَوْرَیْ تِهَامة لم یَجِب (۱) ورمن غُرّ آیات الوزارة فعله (۷)

ا فلم يمس يومه حتى حمل إليه أربعمائة دينار ، وقاد إليه دابة فارهة . وحمل إليه ثياباً .

ومما يستحسن له:

أَظننتَ أَن اللَّكَ يَطرح حَبْله بيديك أَو قلَّدتَ أَمرَك صاعِدَا وهي قصيدة جيدة حسنة طويلة ، وشعره كله جيد، ولو استقصينا كل (٨) شعره وقصائده لخرج كتابنا عن حده . والله المستعان .

<sup>(</sup>١) في الأصل: مبطر. والتصويب من المختصر.

<sup>(</sup>٢) التعطيل : الترك ضياعاً . وفي المختصر :

مقيمًا على التطفيل يوماً وليلة بلا دعوة شيطانها يتذمر

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الوابل والتصويب من المختصر .

<sup>( ؛ )</sup> في الأصل : قليلا . والتصويب من المختصر .

<sup>(</sup>ه) في المختصر : طريح مذلة .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل: . . . عودى تهامة لم يخب . وصوبها « ق » .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل: ومن غرابات الزيارة . والتصويب من المختصر .

 <sup>(</sup> ٨ ) فى الأصل : على شعره .

#### أُخبار عِنان جارية الناطِفي (١)

مما يستحسن من شعر عنان تذكر امتنان يحيى بن خالد على أختين لها وتسأله إلحاقها بهما فقالت (٢):

وآمال نفس همها غير نافد تعوّدتُ منها باسم يحيي بن خالد فَعَالانِ من حمدِ طريفِ وتالد مصابیح یُطْفِی نورها کلَّ واقد كما يَهْدى سارى الدُّجى بالفراقد وما زال يحيى مُصْلحاً كلِّ فاسد فقلَّدها يحي كِرَام القلائد وآثاره محمودة في المشاهد فمن صادرٍ عنها وآخر واردِ ووجهك نور ضوءه غير خامد فأنت مكان الكف من كلّ ساعد على غيظ أعداءٍ وإرغام جاحد(٣)

نفى النَّوم من عيني ّ حَوْلُ القصائل ِ إِذَا ما نفى عنى الكرى طولُ ليلة وزير أَمير المؤمنين ومَنْ له من البرمكيّين الذين وجوههم على وجه يحيى غُرَّة يُهْتَدى بها تعود وكانت رقاب من رجال تعطلت على كل حى من أياديه نعمة على كل حى من أياديه نعمة حياضك في المعروف للناس جَمَّة وفعلك محمود وكفَّك رحمة بلغت الذي لا يبلُغُ النّاسُ مشلَه وكرامة فيا رَبِّ زِدْه نعمة وكرامة

<sup>(</sup>١) لم ترد ترجمة عنان في الأصل ووردت في المحتصر .

<sup>( ﴿ ﴾ )</sup> فى الشعراء تيمورية ص ٢٧٤ : قال محمد بن سلبًان الكائب : افتصد الرشيد يوما فأهدى له يحيى بن خالد جارية عوف الحناط فأقامت عنده شهراً ثم وهبها لخزيمة بن خازم فنى ذلك تقول عنان تمدح بحبى وتطلب أن يبتاعها :

نني النوم عن عيني حوك القصائد وآمال نفس همها غير واحد ( ٣ ) قد تكون محرفة أيضاً عن : و إرغام حاسد .

مَنَنْتَ على أَحتى منك بنعمة صَفَتْ لهما منها عِذابُ الموارد فمنْ (١) لى بما أنعمت منك عليهما وقاك إله النَّاس كيد المكايد

# أخبار سكن جارية محمود الوراق(٢)

حدثني جعفر بن عون قال:

أعطى بعض الطاهريين بسكن (٣) جارية محمود مائتي ألف درهم ، فامتنع محمود من بيعها ، وكانت قد دسّت رسولًا إلى المعتمم أن يشتريها ، فخرّق المعتمم رقعتها فأنشأت (١) تقول :

أحدثت بعد رجاء جفوة القاسى فما دعاك إلى تخريق قرطاسى عندى رضاك على العينين والراس والحب ليس به فى الله من باس ومدمن الكاس يحسوها مع الحاسى أرفا إليه بعمران وإيناس(°)

ما للرسول أتانى منك بالياس فهبك ألحقت بى ذَنْباً بظلمك لى ١٠ يا مُتْبع الظلم ظلماً كيف شئت فكُنْ إنى أحبك حبًّا لا لفاحشة قل للمشارك فى اللذات صاحبَها إن الإمام إذا أرفا إلى بلد

فن بما أنعمت منها عليهما على وقاك الله كيد المكايد أعوذ من الحرمان منك بخالد وطيب تراب فيه أعظم خالد

فذكرها يحيى لهارون الرشيد فأمر بشرائها بثلاثين ألف درهم .

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة لا توجد فى الأصل وتوجد فى المحتصر . وفى كتاب الوافى بالوفيات المجلد الثانى من الحزء الرابع ص ٣٤٦ ترجمة سكن جارية محمود الوراق : قال ابن الممتز : حدثنى محمد بن إبراهيم ابن ميمون . . . إلخ .

<sup>(</sup>٣) في المختصر : لسكن .

<sup>(</sup>٤) في المختصر : وأنشأت ، وصوبها « ق » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل والوافي بالوفيات : أرقا ، وصوبها « ق » .

أما ترى الغَرْسَ قد جاءت أوائله فأصبحت سُر مَنْ رَا دارَ مملكة يا غارس الآس والوَرْدِ الجني بها غراسه كل عات لا خَلَاقَ له كبَايِك وأخيه إذ سما لهما فذاك بالجشر نصب للعيون وذا وهكذا لم يَزَلْ في الدهر نعرفه شقاً عصا الدين فاغتراً بجهلهما وحولا القد عن ملك الإمام ودو في ظل معتقد للدين ، معتصم ودونه غصص يَشْجَى العدو بها أما ترى بابكاً في الجو منتصباً بين الساء وبين الأرض منزله بين الساء وبين الأرض منزله

والعودُ نَضْرُ الذَّرامستورقُ كاسى
مختطَّة بين أنهار وأغراس
غَرْشُ الإمام خلاف الوَرْد والآس
عَبْلِ الذَّراع شديد البأسقنْعاس(۱)
بباتر للشَّوى والجِيدِ خلاس وبسر من را على ساى الذَّرا راسى غرش الخلائف من أولاد عباس بعصبة شهرَتْ فى الحرب والباس ن الملك قد علما آسادُ أخياس بالحق ، للغُلْبِ غلابٍ وَفَرَّاس المنارك أفشين وأشناس على مثل المبارك أفشين وأشناس على مُلَمْلَمَة من صنْعَة الفاس على ملكملَمة من صنْعة الفاس وقائم قاعد جسم بلا راس

#### أُخبار عائشة العثمانية (٢)

قال الأسدى أبو القاسم :

رأيت عائشة العثمانية على جمل أحمر نجيب تقاتل فى بعض حروب الطالبيين أشد حرب ؛ وتحمل على الكتائب فتفرق جمعها ، وكانت من ساكنى مكة ، وكانت تتشيع ، ما رأيت جارية أصبح وجها ، ولا أكمل

<sup>(</sup> ١ ) القنعاس : الرجل الشديد المنيع .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الترجمة لا توجد في الأصلُّ . وتوجد بالمختصر .

عقلًا منها ، وكانت من أشعر الناس ، وأكثرهم بياناً ، وأفصحهم لهجة ولساناً . مع ظرف ونوادر وملح ، وكانت مطبوعة مقتدرة ، تلعب بالشعر لعباً ، وتصوغ فيه ألحاناً ، وكانت كثيرة المال والعبيد ، تفرق مالها في الطالبيِّين وتجهز جيوشهم ، وتقوى أمورهم ، وتخرُجُ وتحارب دونهم ، وكانت من أشجع الناس ، وخرجت في غير جيش وحاربت في مواطن كثيرة ، وقتلت بشرًا كثيرًا ، ولها في كلّ وقعة شعر ، فمما يستحسن من شعرها قولها :

فماتوا صفوفاً<sup>(٢)</sup> وماتوا حذارا ومن خائفِ فرّ منها فطارا يجوب الدجى ويخوض البحارا إِذَا لَمْ يَجِدُ فِي سُواهَا قُرارا وآمنة ليلها والنهارا(٣) وبدَّلها الخوف دَارًا فَدَارا وحَلُّوا الجبال وحلُّوا القِفارا وقد عزٌّ من كان لله جـــارا

أَرقت لبرق بدا ضَـوْءُهُ عكة يبدو ويَخْفَى مِرارا فبتُ أُمَلمَلُ(١) في مضجعي وأبكى جِهارًا وأبكى سِرارا لأمّ القرى خربت بالحريق ومات بها الناس سيفاً ونارا إلى الله أَشكو مقام العدا عكة قد حاصروها حصارا وأسرى تقطَّع أيديهمُ فمن صابر نفسه في البلاءِ ومن حامل نفسه في السَّفين فيا قرية كنت مأوى الضعيف ومأوى الغريب ومأوى القريب سأَبكى قريشاً لما نالها وأَضْحَوْا عَبَادِيدَ(١) قد شُرِّدوا بجيران بيتك حلّ الذّكال(٥)

<sup>(</sup>١) ململه المرض : جعله يتقلب على فراشه .

<sup>(</sup>٢) لعلها حتوفا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ومأوى الغريب ومأوى الغريب.

<sup>(</sup>٤) العباديد : الفرق .

<sup>(</sup> ه ) في الأصل: النعال.

## أخبار خنساء جارية هشام المكفوف

خدثني عبد الله بن محمد اليحصي قال:

كانت خنساء جارية هشام المكفوف جليلة نبيلة أديبة شاعرة حسنة العقل أ، فائقة الجمال ، من حواذق المغنيات المحسنات ، وقد نازعت الشعراء، ومدحت الخلفاء، وأُعطى مها هشام مالًا جليلًا فقال: والله او أُعطيت ٥ ما خراج السواد ما بعتها ، وما أصنع بالمال ، ومتعتى مها يوماً واحدًا أجلّ من كل ذخِّر ، وأُمتع من كل فائدة ؟

وممًّا رويناه من شعرها قولها في أبي الشِّبل الشاعر تهجوه :

ما ينقضي عجبي ولا فكرى من نعجة تكني (١) أبا الشّبل ووصفت ذا النقصان بالفضل وترى السهاء تدوب كالمهل

لعب الفحول بِثَفْرها وعِجَانها فتجرّدت لتجرّد الفحل(٢) لما اكتنيت [لنا] أبا الشبل كادت نميد الأرض من جزع

#### أخبار عريب جارية المأمون

حلَّني أحمد بن حماد الإدريسي قال:

كانت عريب جارية المأمون من أحسن النساء وجها ، وأفصحهن لساناً ١٥

<sup>(</sup> ١١) في الأصل تكنى . هذاوالابيات لا تنفق في نظام أضربها ورواية الأغاني ج ٢١ . ما ينقضي فكرى وطول تعجبي من نعجة تكفي أبا الشبل لعب الفحول بسفلها وعجانها فتمردت كتمرد الفحل لما اكتنيت بما اكتنيت به وتسمت النقصان بالفضل كادت بن الدنيا تميد ضحى وترى الساء تذوب كالمهل (٢) في الأصل: تغرها وعجانها والثفر بفتح الثاء وضمها هو الشاة كالحيا للناقة . والعجان الأست .

وأبلغهن بياناً وأصنعهن كفاً . وكانت شاعرة مفلقة مطبوعة ، وكان المأمون يعشقها ، وهي عند مولاها (١) ومما روينا لها قولها :

مَنْ صاحب الدَّهْرَ لم يحمد تصرُّفَه غِبًّا(٢) وللدهر إحلاء وإمرارُ وأمرارُ وكلُّ شيء وإن طالت إقامته إذا انتهى فله لا بُدّ إقصارُ

## أخبار فضل الشاعرة

حدثی أحمد بن الحارث البغدادی ــ و كان نخاساً أدیباً بارعاً ظریفاً ، و كان ربما اجتمع عنده بمائة ألف دینار رقیق . و كان یعامل الخلفاء والوزراء ــ قال : كانت فضل الشاعرة فی نهایة الجمال والكمال ، والفصاحة واللسن (۱۳) وجودة الشعر ، ویجتمع عندها الأدباء ، ولها فی الخلفاء والملوك المدائح الكثیرة ، و كانت تتشیّع وتتعصب لهذه العصابة ، وتقفی حوائجهم بجاهها ومنزلتها عند الملوك والأشراف ، و كان من خبرها أنها عشقت سعید بن حمید الكاتب ، و كان سعید من أشد الناس نَصْباً (۱) وانحرافاً عن آل الرسول علیهم السلام . و كانت فضل فی الغایة والنهایة من التشیع فلما هویت سعیداً انتقلت إلی مذهبه ، فلم تزل علی ذلك إلی أن توفیت ، و كان سعید یقول بعد مونها :

ما رسائلي المدونة عند الناس إلا من إنشائها .

وهي القائلة في سعيد بن حميد [ وبلغها أنه عشق جارية من القيان]

<sup>(</sup>١) في الأصل: مولاتها.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: عيا والتصويب من المختصر وفى الأغانى طبعة دار الكتب عنا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل واللسان .

<sup>(</sup>٤) الناصبية وأهل النصب هم المتدينون ببغضه سيدنا على كرم الله وجهه ، لأنهم نصبوا له أىعادوه

شِبْتَ وأنت الغلام في الأدب (۱) منصوب بين الغرور والكذب يَتْبعنَ إلا مواضع الذَّهب من لحظات الشكوى إلى الطلب لحُظ مُحبًّ بعين مُكْتَسِب

يا حسنَ الوَجْهِ سُيِّى الأَدبِ
وَيْحُكَ إِن القِيان كالشركاا
لا يتصدَّين (٢) للفقير ولا
بينا تَشَكَّى إليك إذ خرجت
تلحظ. هذا وذا وذاك وذا

كمل كتاب طبقات الشعراء المحدثين عن عبد الله بن المعتز بالله أمير المؤمنين في اليوم السادس من شهر شوال المكرم سنة ١٢٨٥ بيد الحقير مهدى بن على نتى التبريزي

<sup>(</sup>١) في الأغاني ج ١٧ ص ٨ : في الطرب .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لا تتصدن.

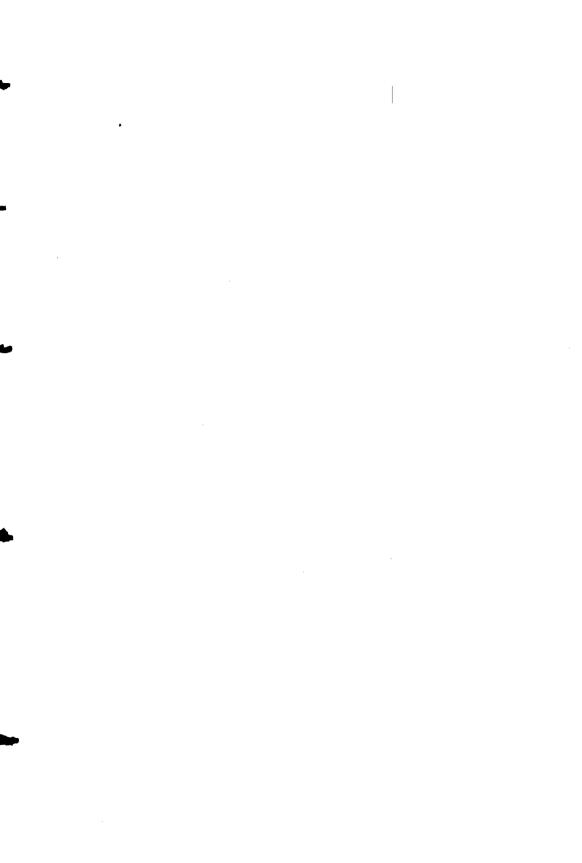

# زيادات في المختصر «المختار من طبقات الشعراء»

ص ۲۰ س ۱۵

إذا نبهتك (۱) حروب العداة فنبه لها عمرا ثم نم آد عانى إلى عمر جوده وقيل العشيرة بحر خضم ً ] ولولا الذي زعموا لَم أكن .... «الختصر ص ٢ ب »

ص ۲۸ س ۱۵

يا قوم أذنى لبعض الحيّ عاشقة

[يا ليتني كنت تُفَّاحاً مفلَّجة

حتى إذا استنشقت ريحي وأعجبها

لا تعللوني فإني من تذكُّرها

والأذن تعشق قبل العين أحيانا أو كنت من قُضب الريحان ريحانا و كنت في خلوة حُوِّلْتُ إنساناً نشوانُ هل يعذِل الصَّاحون نشوانا ] « الختصر ٢ ب ٢ ، ٣ ١ »

ص ۲۹ س ۱۹

منك بالذمِّ وما كنت أَذَمٌ أَم توهمت ِأديمي قد حَلِم (٢) فيم ذا يا قُرَّة العين ولِمْ ثم لا أُعتب فيكم من رَغَمُ (٣) حدثینی عن کتاب جاءنی [ أَتَقرَّ أَتِ علی وَجْدی بكم ْ أَصُدودًا بعد ما استهویتنی فلكِ الله بأن أُعْتِبَكُم ْ فلكِ الله بأن أَعْتِبَكُم ْ

<sup>(</sup>١) أَفِي الْمُخْتُصِرِ : أَيْقُطْتُكُ .

<sup>(</sup> ٢ ) حلم الحلد : فسد و وقع فيه الدود فتشعب .

<sup>(</sup>٣) أعتبه : أزال عتبه وترك ما كان بغضب عليه ، و رغم الشيء : كرهه .

[فهذا شعر كما ترى أرق من النسيم ، وأعذب من الماء الزلال ، وهو مع ذلك كأنه يلعب به من جودة طبعه وقرب مآخذه وسهولة لفظه ، مع المعانى البديعة التي يقصر عنها الشعراء ] .

« المختصر ۳ ا »

ص ۳۰ س ۱۳

ليس يعطيك للرجاء وللخو ف ولكن يلذ طعم العطاء [أريحيُّ له يد تمطر الْعُرْ ف وأخرى سمًّا على الأَعدَاء] «المختصر ١٣ »

ص ٥٤ س ١

ومروان من المجيدين المحككين للشعر(١)

[ ومن عيون مراثيه لمعن بن زائدة قوله :

أثرْن دماً من داخل الجوف مُنْقعاً لِأَعظم منها ما احتسى وتجرّعا وبت عما خوّلتنى مُتمتعا خِلافك حتى نَنْطوى فى الرَّدَى معا سقتك الغوادى مَرْبَعاً ثم مَرْبَعاً ثم مَرْبَعاً ثم مَرْبَعاً ثم مَرْبَعاً من الأَرض خُطّت للمكارم مَضْجعا من الأَرض خُطّت للمكارم مَضْجعا

لندبك أحزان وسابقُ عَبْرَةٍ تجرّعتها من بعد معن بموته ومن عَجب أن بت بالرُّزء ثاوياً ولو أننى أنصفتُك الوُدَّ لم أبت ألم المعن ثم قولا لقبره ويا قبر معن كيف واريت جوده ويا قبر معن كنت أوّل بقعة

<sup>(</sup>١) اقتصر المختصر في ترجمته لمروان على خسة عشر سطراً منها الزيادة المذكورة هنا وعددها فيه ٨ أسطر .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات من قوله: ألما بمعن إلى آخر الأبيات الستة التالية منسوبة للحسين بن مطير يرثى بها معنا : انظر الأغانى ج ١٤ ص ١١٧ ، ١١٨ فى ترجمة الحسين بن مطير وكذلك معجم الأدباء ترجمته وفوات الوفيات ترجمته وابن خلكان ترجمة معن وديوان الحاسة ٢٧٩ ج ١ وغيرها .

كما كان بعد السَّيْل مجراه مَرْتَعَا وأصبح عِرنينُ المكارم أجدعا

فتًى عِيش فى معروفه بعد موته ولما مضى معن مضى الجود وانقضى ومنها يعزى زائدة بن معن ابنه:

نَصيبك من معن بأن تتضعضعا له مثل ما سَدَّىأَبوك وما سعى

تعزَّ أَبا العباس صبرًا فإن يكن فما مات من كنتَ ابنَه لا ولا الذي

ومن أمهات أشعاره قوله يرثى المتوكل ويمدح ابنه المنتصر (۱): لقد أصبحت تختال فى كل بلدة بقبر أمير المؤمنين المقابرُ ولو لم تُسكّن بابنه بعد موته لل برحت تبكى عليه المنابر

ص ۲ ا س ۸

كان [إبراهيم بن سيابة مولى لثقيف وقد قال بعض الناس : إن أباه] سيابة كان حجاما .

والمختصر ه ا ۽

ص ۱۰،۵ س ۹

فيأخذ الكثير وينفقه على إخوانه [ويصلهم به وكان مولعاً بالشراب يحبه وينفق فيه ويجمع إخوانه] وغيرهم من أهل الأدب [عليه] . «المختصر ١٦»

ص ٦٠١ س ١٧

اسمه الرماح [بن يزيد (بن الأبرد) بن تريكان من ولد مُرَّة بن غطفان] وميادة أمه . . .

« المختصر ۲ ا 🛚

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المتوكل كان بعد موت مروان بن أبي حفصة بعشرات السنين ، وقد خلط بين مروان الأكار و بين ابن ابنه مروان بن أبي حفصة بن مروان بن أبي حفصة .

ص ۱۰۶

في هامش المختصر فى ترجمة ابن ميادة [ومدح الوليد بن عبد الملك ابن مروان].

« المختصر ۲۱»

ص ۱۳۱ س ۷

وإلا فدع الناس ودعنى أسأل الناس [وإلا فدع الناس الناس] [وأبغى منهمُ الخير فإن الناس للناس] «المختصر ١٧»

ص ۱٤٧ س ٦

أَأُمــامُ إِن الدهر أَه لك صَرْفُه إِرماً وعادا [ فأباد داوودًا وأخ رج من مساكنها إيادا ]

ص ۱۵۲ س ۱۳

أتجعل فوق من يقصِّر رأيه ومن ليس يُغنى عنك مثل غنائيا [١٠] وفعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكنَّ عين السخط تُبدى المساويا ] (١٠) كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا وأدليت دلوى في دلاء كثيرة فأبن ملاء غير دلوى كما هيا [وأنت أخي ما لم تكن لي حاجـة وإن نزلت أيقنت أن لا أخاليا ] (٢) المختصر ٨ ب المختصر ٨ ب »

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي يليه وما بعد الرابع نسب إلى عبد الله بن معاوية . انظر عيونَ الأخبار ج٣ ص ١١، ٧٥، ٧٦، وتُحار القلوب ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ج٣ ص ٨٣ نسب إلى جرير وذكر أنه في النقائض.

ص ۱۷۹ س ۲

غمط النعمان صفوتها فرددت الصفو في كَدَرِهُ [وتحسّى كأُس مغتبق لا يُدال الصَّحْوُ من سُكُره] ولقرقور أدرت رحَا وقعة فلَّت شبَا أشره (١)

ص ۱۸۵ س ۲

لو لم تكن كانت الأيام قد فنيت القد مننت على الدنيا وساكنها طويت كل حشاً منها على أمل امن لم يكن منك موصولا إلى سبب أصبحت للملك عرنيناً تقوم به صورك الله من جود ومن كرم نهدى لك المدح موزوناً محبرُه

بالمكرمات ومات المجد مذحين بظل أمن بسيط غير ممنون ] إلى قرينة خوف منك مقرون لم ينزل الأرض إلا منزل الهون يوم الكرية جدّاع العرانين وصور الناس من ماء ومن طين وتُكْسِبَنّا عطاءً غير موزون ] «اختصر ٩ ب ١١٠ »

ا اس ۵ ۱۸ س

فكأنه أراد أنك بلغت بالله عز وجل ما بلغت وهذا صحيح (٢). [وفي حميد أيضاً يقول:

دجلة تستى وأبو غانم يطعم من تستى من الناسِ أعد للمعروف أمواله وسيفه فى حَلْبَة الباس يرتق ما يفتق أعداؤه وليس يأسو فتقه آسى والناس جسم وإمام الهدى راس وأنت العين فى الراس]

<sup>(</sup>١) في المختصر : شبا ظفره . وفي هامشه : لم تكن ترتد في فكره .

<sup>(</sup>٢) في المختصر : وهذا جائز .

#### [ وله من أبيات :

إِن تُوطني العجزَ فحزمي عندي قد يطرُق الموتُ حليفَ الرَّقْدِ والرزق حَنْمٌ وهو حِلف الجهد والطلب المسبب المؤدى والدلو لا يجبي حياض (١) الورد إِلا بِفَتْلِ مَرِسٍ وحَصْدِ (٢) ما المال إلا مِقْدَحي وزَنْدي وعَلَلِي من السُّرَى ووَخْدِي(٣) إلى حُميدِ مُسْتَرَاحِ الرِّفد مُحْرِزِ إِرْثِ الحمدواسم الحمد إلى الذى سُنَّ بناءً المجد بكل غور وبكل نجد أفنت مساعيه حساب العد له بكل أكمة ووهد سحابة تُغنى وأخرى تُردى كالدهر يَعْدُو مرة ويُعْدِي ويستحل علماً ويهدى(١)]

« المختصر ١٠ ١ ،

ص ۲۰۶ س ۱۹–۲۰

وما قرن شيء إلى شيء أحسن من عقل إلى أدب.

[وتذاكر قوم في أغزل العرب فقال أحدهم: القائل هو أبو نواس: حُبّ مجد وحبيب يلعب أنت إذًا بينهما معذَّبُ

وفي أوصفهم للخمر ، فقال : أبو نواس :

أَذكى سراجاً وساقى القوم يمزجها فقام في البيت للمصباح مصباح

<sup>(</sup>١) فى الأصل : حيان . وصوبها « ق» .

<sup>(</sup> ٢ ) المرس : الشديد في معالجة الأمور ومعاناتها . والمرس حبل البكرة.والحصد : من حصد الحبل أو الدرع : اشتد فتله واستحكت صنعته .

<sup>(</sup> ٣ ) العلل هو الشرب الثانى بعد الشرب الأول. والوخد فى سير الإبل الإسراع ، وقدضبط « ق » وعللى . . . بكسر العين أى جمع علة . ووجدى بالحيم .

<sup>(</sup>٤) كلمة : يستحل ، في المختصر غير واضحة .

كدنا على علمنا للثلث نسأله من راحنا النار أم من نارنا الراح ]
قال يوسف ابن الداية : كنت وأبو نواس وجماعة من إخواننا . . . . « الختصر ١١ ا »

ص ۲۱۹ س ۲۰

لا نلوم إلا أنفسنا نحن بعثناه على ذلك .

[ومما يختار لبكر كلمته التي يقول فيها:

فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتّق الله سائلُه (١) وما بعثت في العالمين فضيلة من المجد إلا مجده وفضائله] « المختصر ١٩ ب »

وقوله أيضاً :

ولقد طلبنا في البلاد فلم نجد أَحدًا سواك إلى المكارم ينسبُ [فاصبر لعادتنا التي عودتنا أوْ لا فأرشدنا إلى من نذهب] «الختصر ١٩ب»

ص ۲۲٦ س ۲

وأسمه الفضل بن عبد الصمد (٢).

[حدثني إبراهيم بن تميم قال : حدثني المعلى بن حميد قال :

الرقاشي من أهل الريّ من العجم .

ومما يستحسن من شعر الرقاشي كلمته في موسى بن يحيى بن خالد: قالت بنو برمك وقد صدقت إن قريع السماء موساها خالدها في الوغي إذا استعرت وفي التُّتي والعفاف يحياها

<sup>(</sup>١) في المختصر : هذا ما جنيناه على أنفسنا ، ما كان أغنانا عن تهييج بكر .

<sup>(</sup>٢) في المختصر ، لم يذكر في الرقاشي ماكتب في الأصل.

ومما يستحسن أيضاً قوله في موسى بن يحيى بن خالد :

والقصيدة طويلة وهي سائرة مشهورة، فتركناها اقتصارًا على هذين البيتين: كتبت هند ما مقامك عنًا لك حول مذ أنت عنًا مقيم قلت لا أستطيع ترك بلاد حلّ فيها موسى بن يحيى الكريم (١)

ص ۲۲۸ س ۷

وكان مع ذلك شاعرًا إلا أنه قد تخلي من الدنيا .

[وكان الذى بعثه على ذلك شعر أبيه وما كان يجد فيه من المواعظ والحكمة].

« المختصر ١٦ ب »

ص ۲۲۹ س ۱۲

قال المأمون : أحسن الرجل أحسن .

« فى المختصر » [فقال المأمون : ما أحد من الشعراء يعطى المعنى حقه غيره ] .

« المختصر ۱۷ ا »

ص ۲۳۶ س ۱۵

« فى ترجمة أبى العتاهية »

[وسمع أبو العتاهية بقول جميل بن معمر:

خليليّ فيم عشمًا هل رأيتما قتيلا بكي من حبّ قاتله قبلي

<sup>(</sup>۱) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : للرقاشى أشعار مختارة أجود مما أختاره عبد الله بن المعتز ذكرها محمد بن يزيد فى كتاب الروضة وهارون بن على المنجم فى كتاب البارع . اه . هذا ولم يذكر المبارك بن أحمد فى ترجمة الرقاشى إلا ما هو مثبت هنا فقط .

قال : فأُخذه أبو العتاهية كله وأُخذ معانيه فقال :

يا من رأى قبلي قتيلاً بكي من شدة الوجد على القاتل « المختصر ۱۷ ا »

ص ۲۳٤ س ۱۹

حدثني صالح بن محمد العوفي (١) قال [حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى المدنى الأنصاري . قال :

مسلم بن الوليد من الأنصار ] .

, المختصر ۱۵ ب»

ص ۲۳۵ س 🕽

وداوود بن مزيد وفي البرامكة [ وكاتبهم محمد بن منصور بن زياد] وقد [كان] مدح الخلفاء [أيضاً].

« المختصر ١٥ ب »

ص ۲۳۵ س ۲

حدَّثني ابن المغير قال: كان مسلم بن الوليد مدح ٠٠٠٠

في المختصر [يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم المدائني قال: حدثني أبي قال: [كان مسلم بن الوليد مدح . . . ]

« المختصر ١٦ أ »

في المختصر في أول ترجمة النمري .

[حدثني أبو صاعد وكان أبوه شاعرًا قال :حدثني أبي قال: قال على بن الجهم : أنا أشعر من امرئ القيس، والنمري أشعر مني .

<sup>(</sup>١) في المختصر : الكوفي .

قال : حدثنى السدّى محمد بن زياد قال : حدثنى الهلالى قال : كان النمرى مقدما عند الرشيد ، وكان يمتُ له بأم العباس بن عبد المطلب وهي نمرية ، وكان هارون يعطيه فيجزل له ] .

« المختصر ۱۳ ا ه

ص ۲٤٧ س ۱۹

وكان مع ذلك فاسقاً معلمناً بفسقه وكان أحمق (١) . . .

[ويقال فى المثل : لن يخطئك من طويل إما ُ قُرْحة فى رجله وإما خلل فى عقله] .

« المختصر ۱۶ ا »

ص ۲۵۲ س ۸

ويمنعنى من لذة العيش أننى أراه إذا قارفت لهوًا يرانيا [أخده من قول الآخر :

وإنى الأستحييك حتى كأنما على بظهر الغيب منك رقيب ] « المختصر ١١٦ »

س ۲۰**۳** س ۱۹

في المختصر ومحاسن أخلاق [وفضل على إخوانه ، ومذهبه في ذلك كله مذهب جميل يرجع إلى حياء وعفاف وسخاء ونبل في نفسه ]
« الختصر ١١٦ »

ص ۲۲۰ س ۱۲

وفى مجونه يقول:

[ما بالكم يا ظباء وجرة أم ما بالكم يا جآذر البشرِ]

<sup>(</sup>١) في المختصر لم يذكر جملة : خلق الله مع ذلك الأدب والفصاحة .

كما يكون الكسوف فى القمر ] ففيهم عــبرة لمعتبر ] معروف من قبل آفة الشعر

[غابوا فآبوا وفى خدودهم الماتوا ولم يقبروا فيحتسبوا وقل لمن كان أمردا يصنع ال

« المختصر ۱۲ ا »

ص ۲۹۹ س ۷ قال فوصله وأكرمه (۱۱).

« المختصر ۲۷ ا »

اص ۲۲۹ س ۱۲

وشاطري اللسان مختلق التكريه . . .

كأنما نصب كأسه قمر يكرع في بعض أنجم الفلك] «الخصر ٢٥ ا»

ص ۲۷۰ س ۹

محب نال مكتبًا صفاه وأسعده الحبيب على هواه [أضاع اللهو أنفس ما يعانى وما عذر المضيع لما عناه] «الختصر ٢٥ ١»

اص ۲۷۲ س ۱۵

كأن الملك لم يك قبل شيئاً إلى أن قام بالملك الأمين (٢) المناف ال

<sup>(</sup>١) في المحتصر : فأجزل عطاءه . وبعدها فيه : قال المبارك بن أحمد : معنى هذه الأبيات حسن سما البيت الثالث لولا تكرار لفظ ما يركب من « سأل » فإنه تكرار قبيح .

<sup>(</sup> ٢ ) في المختصر بعده : قال المبارك بن أحمد : هذه الأبيات الأربعة في ديوان أبي نواس وبعد قوله : وفضاك لا يعد . . . قوله

وأنت نسيج وحدك لا شبيه نحاشيه عليك ولا خدين

ص ۲۷۲ س ۹

وشعره قليل وكان يستقي الشعر من الكلام والجدل.

[وكان إبراهيم بن سيار عداده فى الشعراء ، يمدح الخلفاء والوزراء والأشراف ، وقال النظام : لأن يموت الرجل على رحله فى طلب رزقه أحب إلى من أن يموت فى سبيل ربه ، وهذا رد على الصوفية .

ووصف كلاماً فقال كلام أملس المتون ، كثير الفنون ، سهل الموارد والمصادر ، ملتف الأوائل بالأواخر ؛ يتغلغل إلى حَبَّة القلب فيشكها وإلى صميم النفس فيصيبها .

وقال النظام : قال زيد بن على لرجل سبّه عند هشام بن عبد الملك : إنى والله ما أنا بالوشيظة المستلحقة ، ولا الحقيبة المستردفة ، ولا أنت بعبدى فأضربك ولا بكُفئى فأسبُك .

وقال النظام: الحرّ يرى في حرّيته أن يستتم ما التدأ ، وَيَرُبُ ما أُسدى ، وتكون أولى بديه رهناً بالأخرى

وقال النظام : من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك : 1 « الختصر ١٢١ »

ص ۲۷۵ س ۸

وأشعاره كثيرة وهو مؤدب المأمون .

[وكان يقول ممكة أشعارًا كتبناها عنه في الحكمة والموعظة .

وذكره محمد بن الجهم فقال : كان إذا تكلم أفاد ، وإذا سئل أجاد ، وإذا ابتدأ أعاد ] .

اص ۲۷۶ س ۷

كما ترى أفطح ذا رقطة تنجاب عنه هبوة القاع<sup>(۱)</sup>
«الختصر ۱۸)»

ص ۲۸۱ س ۹

تهوى بقاى وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزَّال على الحرم (٢)
« المختصر ١٣ ١»

ص ۲۸۱ س ۱۷

يرى لاطراد الدمع في صحن خده أخاديد شقت باستنان همول

[وقال : هذا معنى يستحسنه الشعراء ويختارونه ]

« المختصر ۱۳ ا »

اص ۲۸۲ س ۲

أمات قلوبا واستمال بأنفس تكشفن منه عن ذهاب عقول [وقال : وهذا نمط. يعجز عنه الشعراء . ومن هذه القصيدة : خليلي ... ] « الختصر ١١٣ »

ص ۲۸۵ س ۱٤

يوم الفراق لقد خلقت طويلا [وقوله: قدْك اتَّشِبْ أَربيت في الغلواء] (٣)

« المختصر ۱۸ ا ه

لولا أميمة ( لم أجزع من العدم ) و لم أقاس الدجى في حندس الظلم

ومنها :

أحاذر الفقر يوماً أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضم (٣) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : ولأبى تمام قصائد غير هذه مختارة أيضاً وهذه التى ذكرها أبو العباس عبد الله بن المعتز ليست من مختارات قصائده .

<sup>(</sup>١) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد قال هارون بن على بن يحيى المنجم : هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى . وكذا قرأته على شيخنا أبى الحرم : عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثى .

<sup>(</sup> ٢ ) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : قرأت هذه الأبيات سوى البيت الثالث على شيخنا أبي الحرم مكمى بن ريان رحمه الله فى الحماسة لإسحق بن خلف وأولها :

ص ۲۸۷ س ۱۰

إذا لم أَجد يوماً إلى الأذن سلماً وجدت إلى ترك المجيء سبيلا [ويقال: إن طاهرًا لم يجفه ولم يزل مكرماً له حتى توفى ، وإن عبد الله بن طاهر جفاه فلما رأى ذلك منه قال هذا الشعر فيه .

« المختصر ۲۸ ب

ص ۲۸۸ س ۱۲

لا يقبس الجار منهم فضل نارهم ولا تكفّ يد عن حرمة الجار [ هذان البيتان أنشدهما أبو تمام لبعض آل المهلب ولم يسم أبا عيينة ولعله هو ]

« المختصر ۲۱ ا »

ص ۲۹۱ س ۱۰

فأغنت بريح الفضل كل غنائها

[ ثم فارقه وقال : .

هو الصبر والتسليم لله والرضى إذا نحن أُبْنا سالمين بأَنفس

إذا نزلت بى خطة لا أشاؤها كرام رجَتْ أمرًا فخابرجاؤها] «الختصر ٢١٠»

وبالفضل ساءت حين ساءت وسرت

ص ۲۹۲ س۲

فكأنما عقد السراة بطرفه

[وقال أيضاً :

يقولون لى مَرْوُ بلاد بعيدة وأبعدُ من مرو رجال أراهم سواء على من زارهم لنوالهم

وكأنه بعرى المجرة ملجم

وما بعدت مَرْوٌ وفيها ابن طاهر بحضرتنا معروفهم غير حاضر أزارهُمُ أم زار أهل المقابر وقال: أشعار إسحاق بن خلف كثيرة ، في مديح الخلفاء والهجّاء ووصف الشراب والغزل ، وكان فيه بعض الإمساك ]

« المختصر ۲۱ ب »

ص۲۹۶ س ۱۱

أو ما يكفيك أنى بك مقطوع القرين [ومن القصيدة أيضاً قوله:

فإلى طرفك أشكو كل ذى طرف فتون وإلى الخد الذى يج رحه لحظُ العيون وتقرَّبْتُ إلىكم بخضوع المستكين فارحموا ضُرِّى وإلاَّ فأريحوا واقتُلونى

وله :

إِن الأُمور إِذَا الأَحداث دبَرها دُونَ (١) الشيوخ ترى في بعضها خللا الأُمر معْجَلة وللشيوخ أَناة تدفع الزللا الشباب لهم في الأَمر معْجَلة وللشيوخ أَناة تدفع الزللا الشباب لهم في الأَمر معْجَلة وللشيوخ النالة المناسبة ا

ص ۲۹۶

« في أول ترجمة أبي سعد » .

[جدثنى عُمُر بن أبي جعفر قال : حدثنى ابن أبي ربيعة قال : كان أبو سعد الشاعر لقيطاً دعيًا ، وكان من أشعر أهل زمانه وأفصحهم لهجة ، وأطبعهم وأقدرهم على الشعر فقال] في أشعث بن جعفر الخزاعي : أتيت بابك ....

« المختصر ۲۷ ا »

<sup>(</sup> ١ ) أي دبروها دون مشاركة من هم أكبر في السن .

ص ۲۹۸

اف أول ترجمة مخلد » .

[مما يستملح من شعر مخلد بن بكار يمدح محمد بن حبيب الطوسى: صدّت وما صدّت لشيب عيالى أخبى بحندسه سراج قذالى لمّا رأت همّى على مرهوبة أسمو بها وأصون وجه سوالى قال: ومما يستملح من شعر مخلد بن بكار كلمته فى الغزل]... سائلى عن كنه حالى لاتسل

لطفت لى حمرة فى جنبها [بخنى من تجاويد العمل] فاكتست حمرتها وجنته] حين أوى لوصالى بالخجل « الختصر ٢٧ ب »

ص ۳۰۳

في ترجمة الصيني (ونورد بعض ما في المختصر لنوضح ما سبق في الأصل الله عدائلا إبراهيم بن الخصيب قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الأصم قال : كان الصيني في جملة طاهر بن الحسين وكان شاعرًا منطيقاً مقتدرًا ، وإن طاهر بن الحسين أمر بحبسه فبلغ ذلك المأمون فقال لطاهر : يا أبا الطيب ، قال :لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : ما فعل شاعرك الصيني ؟ قال : حبسته يا أمير المؤمنين وأمرت بإسقاط اسمه من دفترى ، قال : ولم ذاك ؟ قال : لكثرة إلحافه وبذاء لسانه ، قال : يستحق من زعم أن الملك قام في دار الخلافة بمقام طاهر تحت ظلال السيوف ؟ والله لقد أسأت إليه وما كافأته ، فأمّا إذ فعلت ما فعلت فما أحد يطلبه بحقه غيرى مذ قال فيك :

مقامك تحت ظلال السيوف أقر الخلافة في دارها

فعلم طاهر أنه أخطأ وقابله بغير ما يستحقه منه . قال : يا أمير المؤمنين عشرة من عشرات الملوك . وسقطة من سقطات الأمراء ، قال : ما رعيت الذمام ولا عرفت الحق وأنا أعطى الله عهدًا إن خرج من الحبس ما دمت حيّا ، ليتأدب بذلك ، فإذا أرادوا أن يقولوا قولا لم يذموا .

« المختصر ۲۲ ب ه

ص ۳۰۶ س ۸

والصيني هو الذي يقول . . .

في المختصر : [ومما يستحسن من شعر الصيني في الغزل كلمته التي يقول فيها :

ليت شعرى عن أملح الناس دلا أمقيم لنا على الوصل أملا] وعموا أن من تشاغل باللذات ...

كذبوا والذي تساق له البدن ...

لرسيس الهوى أحر من الجمر ...

[وله أيضاً :

متّعا بالعراق يوم الفراق يست كم أسرًا هواهما حذر البي ن و فأطلّ الفراق فاتفقا في ه كيف أدعو على الفراق بمكرو و و

يستجيران بالبكا والعناق (١) ن وكم كاتما غليل اشتياق ه ، فراق أتاهما باتفاق ه ويوم الفراق كان التلاق ] « الختصر ٢٢ ب »

ص ۳۰۵ س ٤

خوص نواج إذا حث الحداة بها رأيت أرجلها قدام أيديها

<sup>(</sup>١) في معاهد التنصيص ٢٠/١ متماً بالفراق . . . مستجير ين .

[وبيت آخر وهو قوله :

ولقد هممت بقتلها من حبها كيا تكون خصيمتي في المحشر] « الختصر ٢٢ ب »

ص ۳۰۵ س ۱۹

فأَجرنى من القتل واعف عنى واسقنى من رضاب ريقك شهدا [ولعمر و القصافى :

سبحان من أنزل الأيّام منزلها وصير الناس مأفوناً ومرموقا فعالم فطن أعيت مذاهبه وأحمق خرق فى الناس مرزوقا هذا الذى ترك الألباب حائرة وصيّر الفطن النحرير زنديقا

وكان يجارى الشعراء ويناضلهم ويهاجيهم ، وكان يفضل على شعراء زمانه ، ولا يعرف له بيت إلا فى مديح خليفة أو وزير ، وكان قد رزق منهم ، وكان مولعاً بالشراب ]

« المختصر ۲۲ ب ، ۲۳ ا ه

ص ۳۰٦ س ۳ « بعده »

[قال : ومما يختار له من شدة الحب :

مغتبق للصبوح مصطبحُ يبكى بعين دموعها سُفُحُ تظل أيدى الهوى لمهجته بزند بَيْن الفراق تَقتدح ظمآن طرف إلى رشا نُطُق حسير بَين فؤاده ترح أخفى الهوى فى الحشا وأضمره فيه فباحث دعومه السّفح ] « الختصر ١٢١ »

ص ۳۰۸ س ۳ « بعده »

[ فجـــُلوتها لأَزيدها في حسنها وبهائها

مدّت على عيوبها وعوارها بجـــلابها] «الختصر ٢٦ ب»

ض ۳۱۳ س ۷ « بعده »

[وأكان امتدح العسن بن سهل فوعده فأتاه بعد ذلك ما آيسه فأنشأ يقول :

أجارتنا إن التعلَّل بالياسِ وصبرًا على استدرار دنيا بإبساس حريّان ألَّا يقذفا عمذلَّه كريمًا وألَّا يُحوجاه إلى الناس أجارتنا إن القداح كواذب وأكثر أسباب النجاح مع الياس

فلما سمع الحسن بن سهل الأبيات قمتُلأَرجع فقال : كيف بيت القداح ؟ فأُعدته فصرفني بأضعاف ما كنتُ أُمّلت ] . «الختصر ٢٤ بو ٢٥ ا»

ص ۳۱۶ س ۳

وإن يفاجئك أضياف أتاك لهم [من الْمُسَنَّاة خير الوزَّ والسمك] [وإن فَزِعْتَ إلى الحلوى أتاك لهم من سوق زهمان برنيَّ بها علك] « الختصر ٢٤ ب »

ص ۳۱۶ س ۱۰

لقد تمنيت عيشاً ليس يعرفه إلا بصير بطيب العيش محتنك [ومما يستحسن من شعره مديحه في المعتمد:

سيبقى فيك ما يهدى لسانى إذا فنيت هدايا المهرجان قصائد . . . «انظر الأصل ترجمة الحسين بن الضحاك ص ٢٧٠ فهي منسوبة له » .

ص ۳۱۷ س ۱۳

ومما يختار له أيضاً [في أمير المؤمنين يقول فيها وهي طويلة] « الختصر ١١٤»

ص ۳۲۰ س ٦

صلبوه بـاب الشاذياخ [موضع آل طاهر وفيه قصرهم وبيت ملكهم وبساتين وأنهار ومواضع مشرفة مرتفعة] فاجتمع الناس . . .

« المختصر ۱۷ ا »

ص ۳۲۰ س ۱۱

فاتصلت الأَبيات بالقوم فأُنزلوه وأكرموه .

فى المختصر [قال: فسمع ذلك بعض كتاب عبد الله بن طاهر فدخل إليه فقال: هذا الشاعر الذى أمرت بصلبه قال كذا وكذا، فقال: قاله وهو مصلوب؟ قال: نعم، قال: لاحيلة فيه ، أنزلوه واخلعوا عليه، فأنزل وخلع عليه وصالحوه ونادموه (١١).

« المختصر ۱۷ ب »

ص ۳۲۳ س ۱۳

لا كنت إن كان هذا هـذا لبعض دخيل [ فكم تقطع نفسى بوصلك المطول اردُدْ على الجسم روحى بريقك المعسول ]

<sup>(</sup>۱) في المختصر بعده: «قال المبارك بن أحمد: ذكره ابن المعتز في ما عده في أول كتابه من تراجم الشعراء وقال: «ومهم على بن الجهم القرشي وكان مواماً بآل طاهر بهجوهم و يمتدح المتوكل، قتله آل طاهر ، وذلك أنه قال في شعر له يعرض بهم ، وأنشد البيتين المذكورين وقال: فلما بلغ هذا الشعر عبد الله بن طاهر كتب إلى الحليفة وسأله أن يحمل إليه فحمل فصلبه بالشاذياخ وقيتله وله أخبار كثيرة سنذكرها عند ذكر الشعراء » فخالف بهذه الرواية التي ذكرها عند نسبه وأخباره.

ص ۲۲۶ س ۳

قال وكان خالد النجار شاعرًا متقدماً إلا أنه كان خبيث اللسان . . في المختصر [كان من أشعر أهل زمانه وكان مطبوعاً مقتدرًا ومفوهاً منطيقاً لا يتكلف كما يتكلف غيره من الشعراء ، وله أشعار جياد في المديح ، وكان هجاءاً يضاً فمما يستحسن من شعره كلمته في الوليد بن الصقر بهجوه وكان بذيء اللسان وفيه مجون أيضاً :

أنا النجار . . . .

« المختصر ۲۶ ا »

ص ۳۲۶ س ۱۵

فإنى قد طلبت الأجر فيه وفي حمل العجوز على البريد وإيّاه ومن برد الجليد(١) [أَوَقِّها بذلك حرَّ نار « المختصر ۲۶ ا »

ص ۳۲۷ س ۱۰

لولا مشامة من البدر من حب من فاقت محاسنه مكحولة الأجفان بالسحر فتراه تُخليها وما يدري والموت قبل أفيق من سكرى

[يسبى القلوب عقلني رشأ قد مُلِّكت طاعاتِه يدُه أبصرته فسكرت من نظر وله :

وداء ما يُحسّ به طبيبُ فوالم مدنف وحشأ يذوب كأن منامها عنها غريب وأجفان جفاها النوم حتى تداؤوا بالبكاء وكل دمع له من حَرّ مقلته يذوب

<sup>(1)</sup> في المختصر بعده : قال المبارك بن أحمد : لو اختار له أبو العباس رضي الله عنه غير هذه الأبيات كان أولى فإنها ليست مختارة ولا مستحسنة .

وله :

إِن كنت قدُّرت الصِّيا م فأَعْفِنا من حَرِّ آبِ(١) أَو لا فإِنا مفطرو ن وصابرون على العذاب] أو لا فإِنا مفطرو ب المختصر ٣١ ب »

ص ۳۲۹ س ۲

وكان بعض بنيه يقول الشعر ويجيد [أيضاً] وليسكأبيه [لأن أباه كان نسيج وحده ، ودُوّن شعره]

[ ومما يستحسن من شعر أبي هلال الأحدب كلمته التي يقول فيها : فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يُسمع لهن هبوب ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب على ذنوب [(٢) « الختصر ٢٨ ب »

ص ۳۳۰ س ۲

تعِلَّتی فید بطیب المنی دهرًا فعیشی عیش کمون «فی المختصر»

لعلنی أرعی ثمار المنی فیك وعیشی عیش كمون « الختصر ۱۲۹ »

ص ۳۳۱ س ۱

أى سقام وهوى فادح وأى ضر تحت أثوابى [<sup>(۳)</sup>] وقل لى وصل الذى أرتجى ووصل من عدَّقته مابى [<sup>(۳)</sup>] ( المختصر ۲۹ ب ، ۲۰ ۱ »

<sup>(</sup>۱) آب يساوى شهر أغسطس .

<sup>(</sup>٢) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : أما البيتان الأولان ( فلو أن ما بى . . . إلخ ) فإنى نقلتها فى ديوان عبد الله بن الدمينة فى قصيدته البائية المطولة وأما البيتان اللذان يليانهما فلم يسم أبو تمام قائلهما فى حاسته .

<sup>(</sup>٣) في المختصر بعده : قال المبارك بن أحمد : وهذه أبيات ركيكة سخيفة الألفاظ مبتذلة المعاني .

ص ۳۳۳ س ۲

فى أول ترجمة المعلى الطائى [محمد بن صبيح الرملى قال ] حدثنى ابن أبي زينبة . . . . .

« المختصر ۳۱ ا »

ض ۳۳۶ س ٤

تقمّص أثواب الرجال تمرّدا وتأنف من لبس القلادة والشنف [كأنّ قضيب البان يهتز في الثرى تأوّد متنيها على الخصر والردف الها تيه معشوق وذلة عاشق وفطنة جمّاش وناظرتا خِشْف وإقدام ليث وانخزال مؤنث وقسوة شار حين حُكّم في الزحف أراها بعيني ثم أمضي بحسرة كأن فؤادي فوق نار من الرّضف تقدّه ني رجلي إلى البعد ، والهوى يُحوّل وجهي بالتفات إلى خلني ]

ص ۳۳۶ س ۶

فيقول قد أُبدلني [الله] به تلاوة كتابه (١) [أختمه في كل يوم وليلة] « المختصر ١٣١ »

ص ۳۳۷ س ۹

فتى كانت به الأيام تُزْهى ودنيانا به أبدًا تزيد

[وأي الغزل :

رفقاً بقلبى يا معذبتى رفقاً فليس لظالمى رفق وأقل وأفق والأُفق والمناس والمناس

<sup>(</sup>١) في المختصر : قد أبدلني الله به قراءة القرآن . . .

ص ۳٤۱ س ۲

وصير لى حمتى بغالا وغلمة وكنت زمان العقل ممتطيا رجلي

[وكان أبو العجل من آدب الناس وأحكمهم وأكملهم عقلا وأشعرهم وأظرفهم ، عالماً بالنحو والغريب ، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ، قد نظر فى شيء من الفلسفة ، وكان مع هذا مقترًا عليه ، فلما رأى ذلك استعمل الغفلة والرطازة فلم يحل عليه الحول حتى اكتسب بذلك مالا كثيراً . ولما صار المتوكل إلى دمشق تلقاه أبو العجل راكباً علىقصبة ، وفى إحدى رجليه خف وفى الأخرى نعل ، وبين يديه غلام بيده غاشية ، وعليه دراعة ، وعلى رأسه قلنسوة من الطوامير ، فنظر إليه المتوكل فتبسم وقال : ويحك جننت بعدنا ، فأنشأ يقول :

ما هو من شكللي شه شه على العقلل قليــل ذى الحيلل صاحبه مفلولس قد استرحت من ال فما أبالي ما الذي قلت وما قيل لي وحمقي قد صير ذا الع الم خولا للي آمــل أن يحملني حمــق على بغلل يد والمنعم المفضلل من عند ذا الس أمير دين المؤمد ين المتوكل لِلي

فاستفرغ المتوكل ضحكا وأمر له بخلعة وحمله ووصله بعشرة آلاف درهم . ونقش على خاتمة : حمقت فنبلت .

ص ۳٤۲ س ۹

فإنها لا تعود تتحرك (١) قال إسحاق [وليس عندك إلا هذا ؟ قال : أو ليس في هذا كفاية ؟ قال : فأمر إسحاق بتخليته وعلم أنه ممن لا يرعوى ولا يرجع عما هو عليه].

« المختصر ۲۳ ا »

ص ۳٤٣ س ۱۷

لكنت تضحك حتى تمسك البططــنّه

[ومن مجونه:

دوا جيدًا عجب ألا قل لمن طلب مع الويل والحَرَب إذا أصادك الجسرب دواء ليس يشفيك(٢) أبو العباس يعطيك تداوى به الأضراس وللرجــل وللراس وللحملق والسعال وللمكلى والطحال وللأُنثى إذا بالت وللحمى إذا طالت وللنقصان في العقل وللتقرس في الرجل إذا أصابك الصداع لكل الأوجاع وهو فإن كان بك السلّ وما طاف به الأرحا فيخذ كف عقاقرحا وخيذ أدمغة الفار ودوّارة الحمـــار

<sup>(</sup>١) في المختصر : فإنها تموت من ساعتها .

<sup>(</sup>٢) في المختصر : يسفيك .

<sup>(</sup>٣) لم يذكر الشطر الثانى في المختصر بل اتصل الكلام بعده كما يأتى : فإن كان بك السل فخذ كف عقاقرحاً . . .

وخذ طرق طبرُویکه ومن شعرة علویه فإن کانوا یبولون فمن هذا یروژون(۱)
« الختصر ۲۳ س

ص ۳۵۸ س ۱۳

ومما اخترناه قوله:

فى المختصر [مما يستحسن من شعر ابن العلاف كلمته فى على بن محمد ممتدحه]:

يتلقى الندى بوجه حيى .....

هكذا هكذا تكون . . .

وله أيضاً [كلمته يمدح بها المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي]: تزينك خلات . . .

« المختصر ٣٣ ب

ص ۴۵۹ س ۱۰

وفتى ناداك من كرب أشعِلَت أحشاؤه حرقا [ غرقت في الدمع مقلته فدعا إنسانها الغرقا ما لمن تمت محاسنه أن يعادى طرف من عشقا لك أن تبدى لنا حسناً ولنا أن نعمل الحدقا] « الختصر ١٣٤ »

ص ۳۶۱ س ۱۶

كان ابن أبى حكيم يحلق لحيته كلها [ومنزله عندنا بالشرقية] . « الختصر ٣٤ ب « الختصر ٣٤ ب

<sup>(</sup>١) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : ليس فى هذا ما يختار وقد أتيت به أجمع على ماذكره ولو أسقط ذكر أبى العبر لم يكن به بأس فإن مثل هذا لا يعد فى الشعراء .

س ۲۶۶ س ۷

ومما يستحسن له أيضاً قوله:

في المختصر [ومما يستحسن من شعره قديماً قبل أن يأخذ في الزهد]. «الختصر ١٣٥»

ص ۳۶۶ س ۱۰س

وأبطأت عنه بالإساءة إنه إلى كل أمر شائن لسريع . [فإن تجزى بالوصل فالوصل متعتى وإلا فإنى سامع ومطيع] «الختصر ١٣٥»

ص ۳۲۶ س ۱۹

كذبت فى نفسك خاصة فأما أبوك فلعمرى [ إنه كان أشعر أهل زمانه ]. « المختصر ٣٠ ا »

ص ۳٦٥ س ٤

فلما أصبح مات .

في المختصر : [فما بقى بعد ذلك إلا خمسة أيام حتى مات ] . « المختصر ، المختصر ، ٣٠ ا

ص ۳۹۹ س ۱۹

. . أن اخترت على مائة (١) ألف درهم [فزهدت في صحبتى قبح الله دهرًا ألجأك إلى هذا ، فقال محمود : أعيدى كلامك ، فأعادت كلامها] فقال : أشهدكم أنها حرة .

« المختصر ۳۵ ب

ص ۳۶۸ س ۱۲

ولم نو مالكاً أجدى عليه كما أجدى على النرسيّ شعبه م

(١) في المختصر على مائتي ألف .

[قال وكان أحمد بن المعذل هذا من أقصد الناس هدياً وسمتاً ، وأكف الناس عن أذى الناس ، وأتقاهم وأصوبهم لدينه وعرضه ، وكان عبد الصمد المعذل من الزهو والكبر وذهابه بنفسه فى أمر لا ينادى وليده (١) ، وكان بذىء اللسان هجاءً يؤذى الناس حتى أقاربه وإخوانه وجيرانه ، وكان من أشعر الناس وأفصحهم لساناً وأبينهم كلاماً ، وكان الناس يتقون لسانه ويجانبونه ويبغضونه ، وكانوا يودون أخاه أحمد ، وكان ذلك مما يزيده غيظاً ويحمله على أن يقع فى كل من يصاحب أخاه أحمد ، وكان أن يقع فى كل من يصاحب أخاه أحمد (١).

« المختصر ۳۷ ا ه

ص ۳۷۳ س ۱۳

ومما اخترناه له من شعرقوله (٣) [يمتدح بها أبدا عمرو الرومى واسم أبى عمرو محمد]:

[ويستحسن من شعره كلمته في الغزل :

إذا كان قلبك لى وامقاً فَلِمْ يلعب الهجر بى فى الوسط ستندم إن ذقت حلو الوصال من الهجر يوماً على ما فرط « الختصر ٣٧ ب »

<sup>(</sup>۱) يقال فى المثل : أمر لا ينادى وليده : يضرب فى الخير والشر أى اشتغلوا به حتى لو مد الوليد يده إلى أعز الأشياء لا ينادى عليه زجراً أى لم يزجر عنه ، أو أنه أمر لا ينادى فيه الوليد ولكن ينادى فيه الجلة . . . انظر تاج العروس « ولد » .

<sup>(</sup>٢) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : قد اختار له هارون بن على بن يحيى المنجم فى كتابه البارع شيئاً واختار له محمد بن يزيل المبرد جملة حسنة وله أشعار جياد وذكره أيضاً صاحب كتاب الورقة اللسمغير وحكى عنه أنه قال لأخيه أحمد : أنت كالأصبع الزائدة ، إن تركت شانت ، وإن قطعت آلمت .

<sup>(</sup>٣) في المختصر : مما يستحسن من شعره كلمته . . .

ص ۲۷۶ س ۲۹

وكانًا جيد الشعر مليح المعاني صاحب نظر(١).

[قد دونت أشعاره وكان مدح سبعة من الخلفاء] . وعاش إلى أيام المتوكل [وأدركته أنا ولم يُفقَد من فهمه شيء ، وهذه اللقية الثانية أيام المتوكل إحسن إليه . . .

« المختصر ۳۶ ا ، ۳۹ ب »

ص ۳۸۵ س ۳

«المختصر ۳۹۱»

ص ۳۸۸ س ۱۲

لو يرد الطرف لحظته فى صفاة ماؤها نبعا

في هامش المختصر [وهو الذي يقول:

تولًى زمان بنى المحصنات وجاء زمان بنى الزانية (٢)] « المختصر ٣٩ ب »

ص ۴۹۰ س ۳

ما اعتذاری عنده فی ک وقد صرت شعاره [صرت کالهدب المدگی بعد حسن وغضاره لیس یحظی بك یوماً زائر عند الزیاره] الختصر ۱۰ اینتصر ۱۰ اینتصر ۱۰ ا

المختصر لإتلو جحشويه .

<sup>(</sup> أ ) فى المحتصر : وكان أبو شراعة من أشعر أهل زمانه قد دونت . . . » ( لا ) جاء هذا البيت بالهامش بين جحشوبه وأبي نعامة وقد يكون مراداً نسبته إلى أبي نعامة لأنه فى

ص ۳۹۲ س ع

ولكن أبى قد كان جارًا لأمه فلما روى<sup>(١)</sup> الأَشعار أوهمني أمرا

[قال: وأما يحيى بن أبي السمط. فسماه المتوكل محمودًا ، ويحيي الذي يقول في المتوكل .

إن الظباء ظباء همها السخب ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب أ هنّ الظباء اللواتي لا قرون لها وحلَّيها الدر والياقوت والذهب] « المختصر ٤٠ ب »

ص ۳۹۳ س ع

« لم يذكر المختصر في البحتري غير ما يأتي »:

[حدثني إبراهيم بن عمر قال : كتب وكيل البحتري من منبج يعلمه أن العامل قد تحامل عليه في خراجه ، وعارضه فيها أقطعه السلطان بما يكره وأنه أدخله في جملة أهل البلد في التقسيط. \_ قال : وللبحترى ضياع جليلة بمنبج وغلَّة كثيرة - فقامت على البحترى القيامة ، وصار إلى ديوان عبيد الله ، والعمال والكتاب مجتمعون ، فشكا إليهم ما كتب به وكيلُه ، فقال له بعض العمال : تحتاج إلى بذَّل لنكتب لك إلى العامل هناك أن يجرى ضياعك على ما لم تزل . فأنشأ البحترى يقول :

ولم يحتمل إلا الذي قلت فيهم وإن رفدوا قوماً وزادوا على الرفد ومالى وللتّقسيط إذ تـكتبونني وتكتب قبلي جلَّة القوم أو بعدى وحكميَ أَن يُجْدَى عليَّ ولا أَجدى

أَمُرْتَجَعُ مَنَى حِباءُ خلائف تولَّيت تسيير المديح لهم وَحْدِي سبيلي أن أعطى الذي تسألونني

<sup>(</sup>١) في المختصر : فلما ادعى الأشعار .

ودارت على الإِقطاع دائرة الرّدّ(۱) وما ضمّنت من مأثرات ومن مجد إليكم كما ينضوالفتي سَمَل الْبُرْدِ (۲) « الختصر ۲؛ ۱ » وإن أُخِدُ الإِيغَارُ أَخْذَ صريمة فردوا القواف السائرات التي مضت وشرخ شباب قد نضوت جديده

ص ۳۹۶ س ۱۱

أحد المتكلمين المتقدمين [واسم العطوى محمد بن أبي عطية ] « الحتصر ٤٠ ب »

الم ٤٠٢ س ١٦

التي كنت تظهرها أيام حياته [كان أكثرها] نفاقاً [قال: لم؟ قال: لقعودك عن زيارة قبره وتركك ما عليه أهل مودته من المواظبة على ذلك] ... وإنى لأستحيبك والترب بيننا كما كنت أستحيى وأنت ترانى (٣)

ص ٤٠٤ س ٥

اعت بهجرى وصد ماشيتا واجعل نصيبى فى الكرى قوتا [وأعط في الحسود مُنْيته منك وشملى فزده تشتيتا] «الختصر ٤٢ ب »

<sup>(</sup>١) الإيغار من معانيه أن يهب الملك للرجل أرضاً فيجعلها من غير خراج والصريمة : العزيمة على الشيء وقطع ألأمر و إحكامه والصريمة أيضاً : الأرض المحصود زرعها .

<sup>(</sup> ٢ ) بعده في المختصر : قال المبارك بن أحمد : شعر البحترى كله مختار مستجاد مستحسن إلا ما

<sup>(</sup>٣) بعده فى المختصر : قال المبارك بن أحمد : هذا البيت وجدته فى مجموع بخط قديم فى حكماية مطولة لامرأة أنشدته عند قدر زوجها ، وقبله :

فإن تسألانى عن خليلى فإنه يحسل بهذا القسير يا رجلان وكان أراد أحدهما أن يتزوج بها فأنشدت هذين البيتين ، وربما رويتهما ، فإن وقعت إلى أثبتها بلفظها .

ص ۲۰۷ س ع

بدر يلوح على غصن يجاذبه [لم يخلق الله من وجه يعادله

ردف ممور إذا ما اهتزَّ ريانا أستغفر الله إذا أغفلت حمدانا]

ص ۱۱ س ۱۳

فكان ما قد حار لى لبّى مشمِّرًا في حاجة الحب] « المختصر ع يا »

« المختصر ۲۶ ب »

يغتصب العشاق ألبابهم [فرحت مغصوباً على لبّــه

ولكن لا سبيل إلى التلاقى على عكُن تَفتُّح عن نطاق] « المختصر ٥٥ ب وقد نسب الأبيات كلها للقصافي »

ص ۱۲ ع س ۳ تلاحظه العيون بكل وجه l يتيه بصدره رمان ثدى

ص ٤١٥ س ١٦

«أضاف المختصر لأبي العيناء ما يأتي » :

[ومما يستحسن من شعر أبي العيناء :

إِذَا أَنت لَم تُرسل وجئتُ فلم أصل ملأت بعذرى منك سمع لبيب أتيتك مشتاقاً فلم أر جالساً ولا ناظرًا إلا بعين غضوب « المختصر ٥٤ ب »

كأنى غريم مقْتضٍ وكأننى طُلوع رقيب أو نهوض حبيب]

ص ۲۲۰ س ۱۲ ومما يستحسن له

في المختصر : [قال : ومما يستحسن من شعر محمد بن عروس كلمته في صاعد بن مخلد من أبيات: سبقوا وجئت رَسيل كلبك قاعدا(۱)
تَموزُ كنت فتَّى وحقِّك باردا]
« المختصر ۱۶۷ س

لما قرنتك فى الجياد مجرّباً خفّض عليك فلو كساك رداءه أظننت أن الملك يطرح حبله

ص ۲۵ س ۱۰

لعب الفحول بثفرها وعجانها [قولا له يا بن الحمار أما ترى

فى العطّن منك شهائل البغل] « المختصر ١٤٩ »

ص ٤٢٦ س ١

وكانت شاعرة مفلقة مطبوعة [وكانت تتبع آثار الشعراء فتخرج منها مواضع خطئهم وغلطهم وتعرضه على المأمون ، وكانت من أظرف الناس وأسرعهم نادرة] وكان المأمون يعشقها وهي عند مولاها [ابن المراكبي ، ولها حديث في غرامها أيام شبابها لم نودعه كتابنا هذا لشناعته].

17 س 277

وانحرافاً عن آل الرسول عليهم السلام [ لا يمكنه أن يسمع بذكر على ابن ألى طالب عليه السلام ]

« المختصر ٤٩ ا »

<sup>(</sup>١) الرسيل من معانيها الفرس الذي يرسل مع آخر في السباق .

## اختلاف الطبقات والمختصر

سيبقى فيك ما يهدى لسانى إذا فنيت ليالى المهرجان ص ١٣٠٥ ما ١٣٠٥ اللهرجان

نسبت الأَبيات في المختصر ٢٤ ب لأَبي خالد المهلبي الذي جاءت ترجمته في هذا الكتاب في ص ٣١٣.

سببت لى من حاجتى سببا بجميل رأيك يا أَخا البذل ص ٣٥٨س ه

نسب البيت وتالياه في المختصر ٤٢ ب لإسماعيل الفتاك الذي جاءت ترجمته في هذا الكتاب في ص ٤٠٢

إذا كنت تدعونى لأدعو من غد وكيسك فياض وكيسى جازرُ ص ٣٦٣ س ٤

نسب البيت وتاليه في المختصر ٤٠ ب للعطوى الذي جاءَت ترجمته في هذا الكتاب في ص ٣٩٤

ناديته وظلام الليل معتكر تحت الرواق دفيناً في الرياحين ص ٣٦٨ س ١٧

«نسب البيت وتالياه في المختصر ٤٤ ب للأَخطل الذي جاءَت ترجَمته في هذا الكتاب في ص ٤١١

أيا كبداه من غصص الفراق وحب ما أراه وما ألاقى صدا ١٤ س ١١ س ١٧

نسب البيت وبقية القصيدة في المختصر ٤٥ ب للقصافي الأصغر الذي

# جاءت ترجمته في هذا الكتاب في ص ٤١٣ وانظر بقية الأبيات في ص ٤١٢

يا ظبى عبد الحميد ما صنعت عيناك بالقلب أورثت كربا صديد ما صنعت

نسب البيت والثلاثة بعده في المختصر ٤٤ ب للأُخيطل الذي جاءت ترجمته في هذا الكتاب في ص ٤١١

## نصوص ليست في الطبقات ولا المختصر

الأُغْانى ج ١٣ ص ٧٨ ، ٧٩ «وأشار إليه ق » : نسخت من كتاب عبد الله إبن المعتز حدثني العجلي قال :

كان أبو حنيفة الفقيه صديقاً لحماد عجرد ، فنسك أبو حنيفة فطلب الفقه ، فبلغ ما بلغ ورفض حمادًا ، وبسط لسانه فيه ، فجعل حماد يلاطفه حتى يكف عن ذكره وأبو حنيفة يذكره ، فكتب إليه حماد مهذه الأبيات :

إن كان نسكك لا يتم بغير شتمى وانتقاصى أو لم تكن إلا به ترجو النجاة من القصاص فاقعد وقم بى كيف شئ ت مع الأدانى والأقاصى فلطالما زكيتنى وأنا المقيم على المعاصى أيام تأخذها وتع طى فى أباريق الرصاص

قال: فأمسك أبوحنيفة بعد ذلك عن ذكره خوفاً من لسانه (١).

معاهد التنصيص ج ٢ ص ٨٧: وحكى عبد الله بن المعتز أن أبا خالد العامرى قال له: من أخبرك أنه كان فى الدنيا أشعر من أبى الشيص فكذبه ، والله لكان الشعر أهون عليه من شرب الماء على العطشان ، وكان من أوصف الناس للشراب ، وأمدحهم للملوك ، وكان سريع الهاجس جدًّا فيا ذكر غنه .

الأَغانى ج ١٥ ص ٣٩ «ربيعة الرقى وأشار إليها ق » وذكره عبد الله ابن المعتز فقال : كان ربيعه أشعر غزلا من أبى نواس ، لأَن فى غزل أبى نواس بردًا كثيرًا ، وغزل هذا سلم عذب سهل .

وانظر هامش ص ٣٦ من كتابنا هذا نقلا عن «مجالس المؤمنين».

<sup>(</sup>١) بعده فى الأغانى : وقد أخبرنى مهذا الحبر محمد بن خلف وكيع قال : حدثنا حاد بن إسحاق عن أبيه عن النضر بن حديد قال : كان حاد عجرد صديقاً ليحيى بن زياد فأظهر توبة وقراءة ونزوعاً عما كان عليه . . .

وفى رسالة الغفران ص ٣٠٢ أن أبا حذيفة ( واصل بن عطاء) كان يشارب حهاد عجرد . . .

وفى تهذيب ابن عساكر ج ٤ ص ٢٠٤ كان حاد صديقاً ارجل أيام شبابه فلما تنسك ذلك الرجل وفي تعذيب ابن علكان « حاد ».

### مقابلة النصوص وتوثيقها

- ص ٢٠ س ١٥ الأغاني ج٤ ص ١١٠ وتهذيب ابن عساكر ٢ ٢٤٠
  - ص ۲۱ س ٦ تهذیب ابن عسا کر ج ٤ ص ٤٠٠
  - • ص ۲۱ س ۸ الشعر والشعراء ٤٧٤ وتهذیب ابن عساکر ج ۲
     • ص ۲٤١ ، ۲٤٠
- ص ۲۲ س ٥ ١٥ راجع الأغانى ج٣ ص ٧٧ ، ٣٧ والكامل ٤٤٥ والمختار من شعر بشارص ١١٤ وحماسة ابن الشجرى ٢٧٢ والتنبيه على الأمالى ص ٧٠٧ وذيل زهر الآداب ص ٣٤٥ ونكت الهميان ص ١٢٦
  - ص ۲۲ س ١٦ راجع الأغاني ح٣ ص ٣٤
- صل ۲۳ س ۲ انظر ذیل زهر الآداب ص ۳۶۳ وشرح الواحدی ۳۶۰
   وزهر الآداب ۲۲۲
- ص ٢٣ س ١٣ ص ٢٤ س ١ ٩ راجع مسالك الأبصار ج ٩ ص ١٩٨ وترين الأسواق ٢٣٠ طبعة ١٣٢٨ ه وتحفة الحجالس ص ٩٤ والأغانى ج٣ ص ١٩٨ و بدائع البدائه ص ٥٩ ومرآة الجنان ج ١ ص ٤٥٤ كانت جارية قبالة الرشيد تضرب شذراً فى ظل سدرتين لابسة فى إحدى كفيها خاتمين ، وهى فى مكان لا يراها فيه أبو نواس ولا أحد غير الرشيد . . . « نسب الشعر لأبى نواس وانظر خبار أبى نواس لابن منظور المخطوط الورقة ٥٤
- ص ۲۶ س ۱٥ راجع : الشعر والشعراء ص ۲۷۶ والبيان والتبيين
   ۱۷٦/۳ والمحاسن للبيهتي ۳۸۱ و زهر الآداب ص ٤٢٤
- ص ۲۰ س ۱ تاریخ الطبری ج ۱۰ ص ٤ ونکت الهمیان ص ۱۲۲ والغرر والعرر ۲۰۳ والجهشیاری ص ۱۹۹ والفخری ۱۶۲ وبدائع البدائه ج ۱ ص ۳۳ والکامل لابن الأثیر ج ٥ ص ۲۲ ورسالة الغفران ۲۲۷ والبدایة والنهایة ج ۰ ص ۱۶۷ وتاریخ ابن الوردی ج ۱ ص ۲۰۱ والأغانی ج ۳ ص ۷۱،۷۰ والختار ص ۱۱۶ ومعاهد التنصیص ج ۱ ص ۱۰۱
- ص ٢٥ س ٤ انظر العقد الفريد ج ٨ ص ١١٠ وزهر الآداب

- ص ٤١٨ وذيل زهر الآداب ص ١٧٢ والأغانى ج ٣ ص ٥٣ ، ٥٩ ، ٦٩ و والمختار ص ١١٤ . وبدائع البدائه ج ١ ص ٤٣
  - ص ۲۰ س ۹ راجع الأغانى ج ۱۳ ص ۷۲ ومعاهد التنصيص ج ۱
     ص ۱۰۰ والإعجاز ص ۱٦٠ والمؤتلف والمختلف ص ۱۵۷ والشعر والشعراء
     ص ۷۷۷ والصناعتين ص ٣٦٦ والبيان ١ ٤٧
  - ص ۲۰ س ۱۱ راجع الأغاني ج ۱۳ ص ۷۷ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۱۰۰ والشعر والشعراء ص ۶۷۸
  - ص ۲۰ س ۱۰ − راجع ذیل زهر الآداب ص ۳٤٦ ، ۳٤٧ وقد أورد فی القصیدة ۱٦ بیتاً وانظر عیون الأخبار ج ۳ ص ۱۳۵ و ۱۵۲ ، ۱۲۷ ومعاهد التنصیص ج ۱ ص ۷۹ ونهایة الأرب ج ۳ ص ۱۸۹ ونقد الشعر ۲۸ ومسالك الأبصار ترجمته ودیوان المعانی ج ۱ ص ۹۵ والشعر والشعراء ۲۷۸ و زهر الآداب ۲۳۰ و ۲۲۲ و ۳۲۰ والعمدة ج ۲ ص ۱۵۸ والعقد الفرید ج ۱ ص ۹۳ والمختار من شعر بشار ص ۷۷ والأغانی ج ۳ ص ۲۲ و ۲۲ والغرر والعرر ص ۲۳۲ والمحاضرات ج ۱ ص ۱۲۹ وانظر ص ۳۰ ، ۳۱ من هذا الكتاب
    - ص ٢٥ س ٢٢ راجع الشعر والشعراء ص ٤٧٧ والأغانى ج٣ ص ٣٠ ، ٣٨ وزهر الآداب ص ٤٢٥ والموشح ٣٦٦ ودلائل الإعجاز ٢٢ ومسالك الأبصار ترجمته والعمدة ج١ ص ١٣٦ والمختار ٢٧٥ وتاريخ بغداد ج٧ ص ١١٦ والعقد ج١ ص ١٨٩ و ج٦ ص ١٨٦ وذيل زهر الآداب ٣٤٨ والبان ١ – ٢٧
    - ص ۲۲ س ۱۲ راجع الشعر والشعراء ص ٤٧٨ والعقد ج ٧ ص ٢١٥ والكامل للمبرد ص ٢٢٤ والصناعتين ص ٤٠٠ وطراز المجالس ص ٩٠ و زهر الآداب ص ١٠١٦ والمستطرف ج ١ ص ١٥٣ والمحاضرات ج ١ ص ٢٦٧ وعيون الأخبار ج ١ ص ٨٨ وابن خلكان ترجمة حماد عجرد ونسبها لبشار في هجاء حماد والعمدة ج ٢ ص ٣٣ قول دعبل بن على الخزاعي ويروى لبشار بن برد وهو أصح . والبديع ص ٢٠ وانظر عيون التواريخ حوادث ١٦٦ بن برد وهو أصح . والبديع ص ٢٠ وانظر عيون التواريخ حوادث ١٦٦ ومؤنس الوحدة ٥٣ والتذكرة ١٥٤

- ص ٢٦ س ١٦ \_ الشعر والشعراء ص ٤٧٨ والحيوان للجاحظ ج ٢ ص ١٢٢
- ص ۲۷ س ٤ فی الدیوان یمدح مروان بن محمد بن مروان و یمدح قیس
   عیلان وفی معاهد التنصیص ج ۱ ص ۱٤۲ والأغانی ج ۳ ص ۲۲ ، ٤٨ ،
   ۲۲ ، ۲۷ وذكر أن هذه القصیدة یمدح بها عمر بن هبیرة

وانظر العقد ج ٢ ص ١٤ و ١٩٦ والصناعتين ٢٥٠ المختار من شعر بشار ص ١ وديوان المعانى ج ٢ ص ١٦ و ١٩٦ والشعر والشعراء ص ٤٧٨ وتاريخ بغداد ج ٧ ص ١١٥ وحماسة ابن الشجرى ١٤٣ و ٢٣٤ والغرر والعرر ص ٤٣١ وص ١٦٩ والموشى ص ١٩ والعمدة ج ٢ ص ١٣٥ وديوان الصبابة ١٣٥ ونهاية الأرب ج ٣ ص ١٧٨ والأدب والإنشاء ص ٤٨ والآداب ص ١٨ والذخائر والأعلاق ص ١٦٤ والمنتحل ٩٦ والمحاضرات ج ١ ص ١٣٦ و ج ٢ ص ٤ واللسان وتاج العروس مادة راب . وقراضة الذهب ٥٨ ومسالك الأبصار . وعيون الأخبار ج ٢ ص ١٩٠ و ج ٣ ص ١٧

- ص ۲۸ س ۱۲ ذیل زهر الآداب ص ۳٤٥ والأغانی ج ۳ ص ۳۲،
   ۳۳ ، ۲۷ و ج ۶ ص ٤٨ و زهر الآداب ۱۵۲ والجلیس الصالح ص ٤٦ ومصارع العشاق ص ۳۷۸ والعمدة ۱۸۸/۲
- ص ۲۹ س ٤ ــ راجع ذيل زهر الآداب ص ٣٤٦ والأغانى ج٣ ص ٢٦
   و ج ١ ص ٥٢ والمختار ص ١٨ وديوان المعانى ج ١ ص ٣٤٩
- ص ٢٩ س ٨ انظر ذيل زهر الآداب ص ١٦ والشعر والشعراء ص ٤٧٩ والكامل للمبرد ص ٤٥٦ والأعانى ج٣ ص ٦١ والموشح ص ٢٥٠ والأغانى ج٣ ص ١٤٠ والمختار ٧ وعيون الأخبار ٢ ص ١٩١ والحيوان ٦ ص ١٤٧
- ♦ ط ٣٠ س ٥ راجع الأغانى ج ٣ ص ٣١ والمستطرف ج ١ ص ١١٧ والشعرا والشعراء ٤٧٩ والمختار ١٦٣ ومعاهد التنصيص ١ ص ٩٩
- ص ٣٠ س ٨ راجع الأغانى ج ٣ ص ٤٤ ، ٤٦ ومسالك الأبصار ترجمته وعيون الأخبار ج ١ ص ٩١ و ج ٣ ص ٢٦ وذيل زهر الآداب ص ٣٤٨ والمختار من شعر بشار ٩٣ والعقد ج ١ ص ١٨٣ والصناعتين ٢٠٩

- ص ۳۱ س ٤ راجع ثمار القلوب ۳۸۷ والموشی ۱۶۳ والكنايات للجرجانی ص ۱۱۰ والمحاضرات ج ۱ ص ۱۹۹ و ج ۲ ص ۵۲ و نهاية الأرب ج ۲ ص ۲۲ والمستطرف ج ۲ ص ۱۹۶ و زهر الآداب ص ۲۲۸ وتزيين الأسواق ۲۰۰ والأمالی ج ۱ ص ۲۲۸ وديوان الصبابة ص ۱۲۳ وذيل زهر الآداب ص ۳۶۰ وشرح الواحدی ۱۲۹ وديوان المعانی ج ۱ ص ۲۶۱ والوساطة ۲۳۱ والحماسة البصرية ص ۱۹۱ وابن الشجری ۱۹۳ والصناعتين ۲۰۰ والوساطة ۲۳۱ والحماسة البصرية ص ۱۹۱ وابن الشجری ۱۹۳
  - ص٣١ س١٢ فى الطبعة الأولى: وقد ضمنه أبو نواس بشعره فى هذا البيت.
     يصوب الأصل كما كان هكذا: بشعره وهو هذا البيت.
    - « لأن البيت لبشار ، لا لأبي نواس » وصوبته في الطبعة الثانية
  - س ۳۱ س ۱۳ راجع دیوان بشار ج۲ والمستطرف ج۲ ص ۲۲۰ وثمار القلوب ص ۲۶ والح اضرات ج۲ ص ۱۶ والإعجاز ۱۵۹
    - ص ٣٢ س ٦ راجع الأغاني ج٧ ص ٣٣
      - ص ٣٣ س ٢ راجع الأغاني ج٧ ص ٨
  - ص ٣٣ س ١١ ، ١٧ مروج الذهب أيام معاوية بن يزيد والأغانى ٧
     ص ٣ ، ٥
    - ص ٣٤ س ٦ راجع الأغاني ج٧ ص ١٧
    - ص ۳۵ س ۸ الحيوان للجاحظ ج ۲ ص ۷٥
    - ص ٣٥ س ١١ ــ راجع الأغاني ج٧ ص ١٦
      - ص ٣٦ س ٦ راجع الأغاني ج٧ ص ٢٤
        - ص ٣٦ س ٢٦ هـ الأغاني ج٧ ص ٢٢
    - ص ۳۷ س ٤ الأغانى ج ١٤ ص ١٦٢ وأشار إلى ابن المعتز وسنده فى هذه الرواية
      - ص ٣٧ س ٨ الأغاني ج ١٤ ص ١٦٢ والشعر الشعراء ٤٧٩
    - س ۳۷ س ۱۱ راجع الشعر والشعراء ص ٤٧٩ وتهذیب ابن عساکر
       ج ٦ ص ٦٨
  - ص ٣٩ س ١ راجع الكامل ص ٧٠٧ والعمدة ج ١ ص ٣٥ والغرر

والعرر ص ٤٠١ والمحاسن للبيهقي ص ٤٠٠ والمحاضرات ج ١ ص ١٢٠ وتاريخ ابن الوردي ج ١ ص ١٩٦ والأغاني ج ٤ ص ٩٦ ، ٩٦ والمثل السائر ٢٦٩ ومعجم البلدان « مهراس » والفخرى ١٣٤ وتاريخ اليعقوبي ٤٣٠ ، ٤٣١ وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٠٧ والحماسة البصرية ٤٠ والتذكرة ٢٠١

- ص ٤٠ س ٤ راجع الفخرى ص ١٣٤ وتاريخ ابن الوردى ج ١ ص ١٩٢ والأغانى ج ٤ ص ٩٤ وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٠٨ والكامل ص ٧٠٧ والعمدة ١ ص ٣٠٥ والحماسة والعمدة ١ ص ٣٠٥ والحماسة المصرية ٤٠٠
  - الله على الساء على الشعر والشعراء ص ٤٨٠
  - ص ٤١ س ٥ راجع العقد ج ٥ ص ٣٦٧ والعمدة ج ١ ص ٥٥
- ص ٤١ س ٨ والهامش رقم ٣ راجع الشعر والشعراء ص ٤٨٠ ومقاتل
   الطالبيين ٣١٥ ، ٤٧٧ والغرر ص ١٠٧ والعمدة ١ ص ٤٥
  - ص ٤٢ س ٣ ، ٦ راجع الشعر والشعراء ص ٤٨١ ، ٤٨١
    - ص ٤٣ س ٢ ــ راجع الشعر والشعراء ص ٤٨١
    - ص ٤٣ س ٣ ــ انظر ابن خلكان ترجمة مروان
- ص ٤٣ س ٩-العقد الفريد ج ١ ص ١٠٦ وزهر الآداب ص ١٧٩ وحماسة ابن الشجرى ص ١٠٩ والعمدة ج ٢ ص ١١٣ ، ص ١٧٩ وابن خلكان. والغرر والعررص ٢٦ والصناعتين ص ١٠٣ ومسالك الأبصار ج ٩ ص ١٩٦ وأمالى المرتضى ج ١ ص ٥٨٥ ومرآة الجنان ج ١ ص ٣٩٠ والشعر والشعراء ٤٨٢ ومعجم الشعراء ٣١٨ والأغانى ٩ ص ٥٥ ونهاية الأرب ٣ ص ١٨٧
- ص ٤٤ س ٤ ــ ١٠ ــ راجع معجم الشعراء ص ٢٢٧ والكامل للمبرد ٢٧١ وعيون الأخبار ج٤ ص ١٦ والشعر والشعراء ٤٨١ ومؤنس الوحدة ٥٠
- ص ٤٤ س ١١ ١٧ ابن خلكان ترجمة مروان والشعر والشعراء ص ٤٨١ ومؤنس الوحدة ص ٤٧٢ ومؤنس الوحدة ص ٥٠ والتذكرة ص ١٥٤
- ص ٤٥ ـ يصوب أصل الطبعة الأولى كما كان: المحككين. ويلغى الهامش (١)

- (١) والمحككون يراد بهم أصحاب الصنعة لا المطبوعين ، انظر الموشح٢٥١ وكان مروان ينقح الشعر و يحككه ولم يكن مطبوعاً . وصوبته في الطبعة الثانية ».
- ص ٥٤ س ٤ ابن خلكان وزهر الآداب ٣٦٦ ومرآة الجنان ١ ص ٣٢٠
- ص ٤٦ س ١١ الأغاني ج ٩ ص ٤٦ والمحاضرات ج ١ ص ٢٧ والعمدة
  - ج ١ ص ٥٣ والشعراء تيمورية ص ٦٩ وشرح شواهد المغنى ص ١٧
    - ص ٤٧ س ٥ في المعنى انظر المعانى الكبير ص ٤٠٦ :
  - ومحبوسة في الحيّ ضامنة القرى إذا الليل وافاها بأشعث ساغب
- ص ٥١ س ٧ ١٤ راجع الكامل للمبرد ص ٢٨٤ والشعر والشعراء
  - ص ٤٨٢ والأغاني ٩ ص ٥٥ وص ٤٨ ومعاهد التنصيص ١ ص ٢٥٨
- ص ٥١ س ١٦ انظر ابن خلكان ومعجم الشعراء ٣١٨ ومسالك الأبصار ح ٩ وتاريخ بغداد ترجمة معن رقم ٧٢٠٤ وتاريخ ابن عساكر ترجمة مروان المجلد ٤١ ص ١٣٧ وما بعدها ومرآة الجنان ح ١ ص ٣١٩ وحماسة ابن الشجرى ٩٠ و زهر الآداب ص ٣٦٦ وشرح الواحدى ٧١٣ والأغانى ح ٩ ص ٤٤ وعيون التواريخ حوادث ١٥١ والجليس الصالح ص ١٠٤
- ص ٥٤ س ١٠ الأغانى ج ٩ ص ١٢٣ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٣٩ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١١ وذيل زهر الآداب ١٠٨ ، ١٠٨ والبدء والتاريخ ج ٦ ص ٨٩ والتذكرة ص ٤٩
- ص ٥٥ س ١٥ ص ٥٥ س ٦ راجع الأغانى ج ٩ ص ١٢٤ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٤٠٠ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١١ ، ٢١٢
- ص ٥٥ س ٧ فى ابن خلكان ترجمة أبى دلامة : أمر المهدى أبا دلامة بالخروج نحو عبد الله بن على
- ص ٥٦ س ١١ ١٦ انظر معاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٣ وذيل زهر الآداب ص ١٢٦ والمحاسن للبيهتي ص ٣٨٤ والأغانى ج ٩ ص ١٢٦ ومعجم الشعراء ص ٢٨٧ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٨٩
- ص ۵۷ س ۷ الأغانى ج ۹ ص ۱۳۲ وذيل زهر الآداب ص ۱۱۱
   والمحاسن للبيهتى ص ۲۸۷ . وتاريخ بغداد ج ۸ ص ٤٨٩ ، ٤٩٣ ونهاية الأرب

- ج ٤ ص ٤٤ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٤ والعقد الفريد ج ٨ ص ١٤٩ وابن خلكان ترجمة أبى دلامة . هذا وقد نسبت الأبيات أو بعضها لأبى عطاء السندى يهجو بها أبا دِلامة
- ص ٥٧ س ١٧ انظر ابن خلكان ترجمته والأغانى ج ٩ ص ١٢٥ وحماسة ابن الشجرى ص ٢٨٧ والغرر والعرر ص ٣٥٩ وتهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٣٢٦ ومعاهد ج ٥ ص ٢٢ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٢ ومعاهد
- ص ٥٨ س ٤ تاريخ بغداد ترجمة عافية رقم ٢٧٥٢ وحياة الحيوان
   ج ١ ص ١٣١ « بغل » والأغانى ج ٩ ص ١٣٢
- ص ٥٨ س ١٠ راجع ابن خلكان والشعر والشعراء ص ٤٨٧ والجهشيارى ص ٩٦ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٠ والعقد ج ١ ص ٢٠٢ والأغانى ج ٩ ص ٣٢١ و معاهد التنصيص ج ١ ص ٣٢١ والإمامة والسياسة ج ٢ ص ٣٢١ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٣٧ واختلف فى هذه المصادر أنها أمام أبى جعفر أو أمام أبى العباس السفاح . وفى الإمامة والسياسة نسبت لأعرابي مع الرشيد
  - ص ٥٩ س ٥ الشعر والشعراء ٤٨٨ ، ٤٨٨
- ص ٥٩ س١٧ ١٨ ابن خلكان ترجمته والشعر والشعراء ص ٤٨٩ وعيون الأخبار ج ١ ص ١٨٧ والأغانى ج ٩ ص ١٣٧ والعقد ٨ ص ١٤٩ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٤ وذيل زهر الآداب ص ١١١ ، ١١٢ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٩٢ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٤٤
- ص ٦٠ س ٩ تاريخ الإسحاق ص ٦٠ وتاريخ بغداد ترجمة المهدى ج ٥ ص ٣٩٢ وسندرات الذهب ج ١ ص ٢٦٨ وسندرات الذهب ج ١ ص ٢٦٨ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ١٥٢ ونسبها الكشكول ص ٢٧٥ لأبى نواس وكذلك الطبرى ج ١٠ ص ١٢٣
- ص ٦٠ س ١٦ ــ انظر ابن خلكان ترجمته وتاريخ بغداد ج ٨ ص ١٩١ والأغانى ج ٩ ص ١٢٦ وص ١٢٧ والجهشيارى ١١٥ ، ١١٦ وذكر الجهشيارى أن الذي ألزمه المسجد هو أبو جعفر المنصور وكذلك ابن خلكان

- ص ٦١ س ١٠ انظر المصادر السابقة وانظر حلبة الكميت ٧٩ وذيل
   زهر الآداب ص ١١٢ وتحفة المجالس ص ٨٤
  - ص ٦٦ س ١٩ ـ الأغاني ج ٩ ص ١٣٢
- ص ۲۲ س ٤ العقد الفريد ج ١ ص ٢٠٠ والمستطرف ج ١ ص ٢٠٣ والأغانى ج ٩ ص ١٣٣ ومعاهد التنصيص ج ١
   ص ٢١١
- ص ۲۲ س ۸ الأغانى ج ۹ ص ۱۲۳ والعقد ۱ ص ۲۰۰ والجليس الصالح ص ۱۰۵ وذيل زهر الآداب ص ۱۰۲ وتاريخ بغداد ج ۸ ص ٤٩٢ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۲۱۱ وبدائع البدائه ص ۲۰ ونسب بعضها فى بعض هذه المصادر لأبى عطاء السندى
- ص ٦٢ س ٦٣ ابن خلكان وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٦ والغرر والعرر،
   ص ٧٥ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٧٠ والبدء والتاريخ ج ٦ ص ٩٥ ومرآة الجنان
   ج ١ ص ٢٩٠ والشعر والشعراء ص ٤٨٩ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٠ والجليس الصالح ٣٤ ، ٢٤٧
- ص ۲۲ س ۱۷ الأغانى ج ۹ ص ۱۲۲ والجهشيارى ص ۹٦ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٣٦ وذيل زهر الآداب ص ١٠٠ وتحفة المجالس ص ٨٤ والغرر والعرر ص ٢٦٠ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٠
  - ص ٦٣ س ٢ تهذيب ابن عساكر ج٢ ص ٣٢٠
- ص ٦٤ س ٣ الكامل ص ٧٦ أنشد التوزى لرجل من رجاز بني تميم
   في وقعة الحفرة
- ص ٦٤ س ٨ ديوان المعانى ج ٢ ص ١١٦ والصناعتين ٤٠٩ والمخصص ج ٧ ص ٥٥ والحيوان ج ٣ ص ٣٩
- ص ٦٤ س ١٤ زهر الآداب ص ٩٢٥ والجليس الصالح ٢٢ ومروج الذهب ج٢ ص ١٧١ والأمالى ج١ ص ٢٠ وعيون الأخبار ج٣ ص ١٦٥ ولهاية الأرب ج٣ ص ٢٤٩ والمستطرف ج١ ص ٢٠٥ والمنتحل ص ٨ والإبانة ص ٥٧ ودلائل الإعجاز ٣٧٠ والعمدة ج١ ص ٢٠٠ والمؤتلف ١٩٣ والأغانى ١٨٨/

- ١٤٠ والموازنة ٨٦ وتهذيب ابن عساكر ٢ ص ٣١٨ وأنباء نجباء الأبناء ٩٦ وغيرها
- ص ٦٥ س ٥ مجالس ثعلب ٢٣٤ القسم الأول واللسان وشرح القاموس المواد : بشم وجشاً . وقوم ونبل و وصم
  - ص ٦٧ س ٩ ــ الأغاني ج ١٣ ص ١٠١
  - ص ٦٧ س ١٣ الأغاني ج١٣ ص ١٠٠
- ص ٦٨ س ٦ عيون الأخبار ج ٣ ص ٨٠ والأدب والإنشاء ص ٢٧ ونسبها لرجل من تميم والشعر والشعراء ص ٤٩١ والأغانى ج ١٣ ص ٩٠ والذحائر والأعلاق ١٦١ والتذكرة ص ٩٠
- ص ٦٩ س ١٥ الشعر والشعراء ص ٤٩ والأغانى ج ٥ ص ١٧١ ونسبها لأبى الغول والعقد ج ٨ ص ٥٤ وقال آخر وابن خلكان ترجمة حماد عجرد ونسبها لبشار فى حماد عجرد وانظر المحاسن للبيهى ص ٣٨٥ والحيوان للجاحظ ج ٤ ص ١٤٢ وانحاسن والأضداد ص ١٨٥ ولم يذكر قائلها والأشربة ص ٤١ وأمالى المرتضى ج ١ ص ١٣٢ وتهذيب ابن عساكر ج ٤ ص ٤٢٦ وعيون النواريخ حوادث ١٦٦ بشار فى حماد
- ص ۲۹ س ۱۹ الشعر والشعراء ص ٤٩٠ والعقد ج ۱ ص ۱۸۰ ، ج ۷ ۲۷۷ والأغانى ج ٣ ص ٤٧ وعيون الأخبار ج ٣ ص ١٧٨ والغرر والعررص ٢٧٧ وتاريخ بغداد ج ١٦ ص ١٤٤ والأمالى ج ٢ والمستطرف ج ١ ص ١٤٤ والأمالى ج ٢ ص ١٣٥ والتنبيه على الأمالى ص ١٠٦ والمنتحل ص ١٠٧ وديوان المعانى ج ١ ص ١٥٤ والإعجاز والإيجاز ص ١٥٩ والمحاضرات ج ١ ص ٢٨٢ . وقد نسبت فى بعض المصادر لبشار وفى بعضها للعتابى
- ص ۷۰ س ٦ الشعر والشعراء ٤٩١ والأغانى ج ١٣ ص ٨٢ والبيان والتبيين ج ٣ ص ٢١٤
  - 🗣 ص 🕫 س ۹ ــ الأغاني ج ١٣ ص ٧٩
- ص ٧٠ س ٢٠ ــ الأغانى ١٣ ص ٧٧ ، ٩٩ والشعراء ٤٩١ والعقد ج ١ ص ٢٤٥ وتهذيب ابن عساكر ج ٤ ص ٤٢٥ ومعجم الأدباء ترجمة حماد والأوراق أشعار أولاد الخلفاء ص ٨

- ص ۷۱ س ٥ الشعر والشعراء ٤٩١ والأغانى ج ١٣ ص ٨٦ والعقد ج ٧
   ص ٢١٥
- ص ۷۱ س ۱٥ هذه الأبيات نسبت بما يشبه الإجماع إلى أبى دلامة انظر الأغانى ج ٩ ص ١٢٩ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٩١ والعقد ج ١ ص ٢٠٠ ٢٠١ ونثار الأزهار ص ١٩ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٤٣ ومعاهد التنصيص ١ ص ٢١٣ وتحفة المجالس ٨٤ وذيل زهر الآداب ١١٣ وحلبة الكميت ٨٠ ص ٢١٣ وتحفة المجالس ١٥ وص ٣٧ جميعها وص ٧٤ س ١ ٨ القصة بالأغانى ج ١٠ ص ٢١٣ م ١ وأورد لمسلم بيتين ج ١٠ ص ١٠٩ وما بعدها والعقد ج ٢ ص ٢١٣ ، ٢١٤ وأورد لمسلم بيتين غير ما في كتابنا هذا وانظر معاهد التنصيص ج ٢ ص ١٤٢ والشعراء تيمورية ص ٨٥ والأشربة ٣٤
- ص ٧٧ س ١ المصادر السابقة وديوان مسلم والشعر والشعراء ص ٢٨٥
- ص ۷۳ س ٦ المصادر السابقة وديوان أبى نواس ٢٧ وحلبة الكميت
   ص ١٣٤ والمحاضرات ج ١ ص ٣٢٩ وفصول التماثيل ٥٦
- ص ۷۷ س ۱۲ المصادر السابقة وابن خلكان ترجمة دعبل والمحاضرات ج۲ ۱۹۹ وتاریخ بغداد ج۸ ص ۳۸٤ وشرح التبیان للعكبری ج۲ ص ۱۹۹ العكبری ج۷ ص ۱۷۷ س ۱ المصادر السابقة والشعر والشعراء ۵۳۵ والموشی ۱۷۷ والكشكول ۳۵۱ وشرح المضنون ص ۷۵۷ والصناعتین ص ۱۲۹ والمحاضرات ج۲ ص ۲۳۸ والأشر بة ص ۵۳ والبدایة والنهایة ج ۱۰ ص ۲۳۸ وعیون التواریخ
- حوادث ١٩٥ والأمالى ج ١ ص ٢١٨ والحماسة ج ٢ ص ١١٢ والعمدة ج ٢ ص ٨٢ وفى الأغانى ج ١٩ ص ١٤٢ نسبها لعلى بن عبد الله بن جعفر
  - ص ۷۶ س ۹ ۱۷ راجع معاهد التنصیص ج ۲ ص ۱٤٥
- ص ٧٥ س ٢ الشعر والشعراء ٥٣٥ والإعجاز ص ١٧٠ ، ١٧١ ونثر النظم ١٠٥ ومسالك الأبصار ٩ ترجمة أبى الشيص وخاص الحاص ٨٩ والشعراء تيمورية ترجمة أبى الشيص ومعاهد التنصيص ج ٢ ص ٢١٠ وتاريخ الحلفاء للسيوطى ١١٦ ونسبها لأبى تواس وكذلك عقد الحمان حوادث ١٩٣
- ص ۷۰ س ۷ الشعر والشعراء ۵۳٦ ومعاهد التنصيص ج۲ ص ۱٤۲،
   ۱٤٥ وتاريخ بغداد ج٥ ص ٤٠١ والمنتحل ص ١٧٦ والإعجاز ص ١٧٠ وخاص

الخاص ۸۹ والموشى ۱۰۲ ومسالك الأبصار ج ۹ ترجمة أبى الشيص وحماسة ابن الشجرى ص ۲۰۰، ۲٤٠ وعيون الأخبار ج ٤ ص ٣٢ والزهرة ص ٣٤٢ والصناعتين ٤١٤ ، ٥٥٥ وشرح القاموس مادة نقض « فأتتك أنقاضاً على أنقاض » والشعراء تيمورية ٩٩ وحماسة الخالديين ص ٧٧ ونقد النثر ٧٨ ، والحماسة البصرية ٥٤ وشرح المقامات ج ١ ص ١٢٧ ، ٣٠٢

- ص ٧٦ س ١٥ الشعر والشعراء ٥٣٧ والزهرة ٣٤٠ والصناعتين ٢٩٠
  - ص ۷۷ س ٥ الشعر والشعراء ٥٣٧ وديوان المعانى ج ٢ ص ١٢٣
- ص ۷۷ س ٣ الشعر والشعراء ص ٥٣٥ وعيون الأخبار ج ١ ص ١٤٩ والمحاسن للبيهتي ٣٥٨ والعقد ج ٢ ص ١٤٠ وفصول التماثيل ص ١٧ ونهاية الأرب ج ٤ ص ١٣١ طبعة ١٩٢٥ والشعراء تيمورية ترجمة أبي الشيص ومصارع العشاق ص ٩٢ والحاضرات ج ٢ ص ١٠٩
- ص ٨٠ س ٦ الشعر والشعراء ٥٣٥ والأغانى ج ١٥ ص ١١٠ ومعاهد التنصيص ج ٢ ص ١٤٣ والعقد ج ١ ص ١٣٦ ونسبها لأبى الشيص وفى ج ٤ ص ١٢ نسبت لأعرابية ترثى ابنها
- ۸ س ۹ الشعر والشعراء ۵۳۹ وتاریخ الطبری ج ۱۰ ص ۱۲۳ والبدایة والنهایة ج ۱۰ ص ۲۲۲ والبدء والتاریخ ج ۲ ص ۱۰۷ وفی الأغانی ج ۱۷ ص ۵۰ نسبت لأشجع وكذلك فی أسرار البلاغة ص ۲۵۲ وانظر تاریخ الحلفاء ص ۱۱۲ وعقد الحمان حوادث ۱۹۳ الورقة ۳۳۷
- ص ۸۰ س ۱٦ منها أبيات في زهر الآداب ص ٤٦١ ويتيمة الدهرج ٢
   ص ٢٨١ والمحاضرات ج ٢ ص ٢٥٢
  - ص ۸۷ س ۱۱ \_ الأغاني ج ۱٦ ص ١٥١ ومعجم البلدان « غمي »
    - ص ۸۷ س ۱٦ الأغاني ج ١٦ ص ١٥١
- ص ۸۹ س ۲ الأغانى ج ۱٦ ص ۱٤٨ والعمدة ج ۱ ص ٤٤ والحاضرات ج ۱ ص ٣٣٢ والجهشيارى ص ١٤٩ والكنايات للجرجانى ص ٤ وتاريخ الطبرى ١٠ ص ١٨ وشرح المقامات ١ ص ٣٣٧ وحلبة الكميت ٢٩ ص ٨٩٠ وحماسة ابن الشجرى ص ١٩٠ وحماسة ابن الشجرى ص ١٩٠ و ١٧٥ و نكت الهميان ص ١٧١ و ١٧٥ ونكت الهميان ص ١٧١

وحياة الحيوان للدميرى ج ١ « أفعى » ورسالة الغفران ص ٢٤ وطراز المجالس ص ٢٠٤ وعيون التواريخ حوادث سنة ١٦٠ وأمالى المرتضى ج ١ ص ١٤٥ والمحاسن والأضداد ص ١٤ وانظر الأغانى ج ١٣ ص ١٥ فى ترجمة على بن الحليل وفوات الوفيات ترجمة صالح ونهاية الأرب ج ٣ ص ٧٩ وشرح المقامات ج ٢ ص ٣٤٨ والبيان ج ١ ص ١٣٤ وتاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٠٣

- ص٩١ س ٣ نسب بعض هذه الأبيات لأبى تمام فى ديوانه فى قصيدته التى أولها: أهن عوادى يوسف وصواحبه. وفى معجم الشعراء ص ٣٥١ نسب بعضها لأبى بكر العرزى محمد بن عبيد الله
- ص ۹۱ س ۱٦ الحماسة الصغرى لأبي تمام «الوحشيات » ص ۱۱۷ والمحاسن والأضداد ٥٩
- ص ۹۲ س ۱ تاریخ بغداد ج ۹ ص ۳۰۵ وفوات الوفیات ترجمته:
   أحمد بن عبد الرحمن المعبر وساق الحبر نفسه
- ص ۹۲ س ۱۰ ــ ألف باء للبلوی ج۲ ص ۳۵۱ ، ۳۵۲ وذیل زهر الآداب ص ۱۶۱ والمحاضرات ج ۱ ص ۲۲۱ والكنایات للجرجانی ص ۵۲ وكنایات الثعالبی ص ۵۵ ، ۶۵ والغرر والعرر ص ۱۹۹ ودیوان المعانی ج۲ ص ۲۶۶
- ص ۹۳ س ۱۱ ۱۱ تاریخ بغداد ترجمة معن ج ۱۳ ص ۲۳۸ والأغانی
   ج ۱۲ ص ۱۰۶ وتاریخ ابن عساکر المجلد ٤٢ ترجمة مطیع
- س ۹۳ س ۲۰ الأغانى ج ۱۲ ص ۸۳ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٦٦ وانظر ابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد
- ص ۹۶ س ۱۲ الأغانى ج ۱۲ ص ۹۰ والكامل للمبرد ص ۷۷۱ وشرح شواهد المغنى ۲۰۶
- ص ۹۶ س ۲۰ الأغانى ج ۱۲ ص ۹۶ والأدب والإنشاء ص ۷۰ والموشى ص ۲۰ والحماسة الصغرى « الوحشيات »ص ۱۵۲ وتاريخ ابن عساكر المجلد ٤٢
- ص ٩٥ س٧ انظر في هذا المعنى المخصص ج٩ ص ٩٥ ونهاية الأرب
   ج٢ ص ٦٢ ، ٦٣ ومعجم البلدان « فيحان » وحماسة ابن الشجرى ص ١٩١

- ص ٩٦ س ١١ ـ انظر معجم الأدباء ترجمة الليث ففيه القصة وكذلك المزهر ج ١ ص ٧٦
- ص ۹۸ س ۲ مجموعة المعانى ۱٤۷ وأمالى الزجاجى ٦٥ والكنايات
   للجرجانى ۲۳ ومرآة الجنان ج ١ ص ٣٦٦ وشذرات الذهب ج ١ ص ٢٧٦
- ص ۹۸ س ۷ أمالى الزجاجى ٤٤ والمحاضرات ج ١ ص ١٨ والكامل المبرد ص ٢٣٢ وطبقات النحويين ٤٤
- طس ۹۸ س ۱۰ معجم الأدباء ترجمة الحليل وعيون الأخبار ج ٣
   ص ١٠٠٣ ونقد النثر ص ١١٧ ونزهة الألبا ٥٦ و بغية الوعاة ترجمته
- ص ٩٨ س ١٤ بغية الوعاة ترجمته وكذلك نزهة الألبا ومعجم الأدباء وابن خلكان وزهر الآداب ص ٨٨٦ والأمالى ج ٢ ص ٢٦٩ وعيون الأخبار ج ٣ ص ١٨٩ ومرآة الجنان ج ١ ص ٣٦٥ وإنباه الرواة ج ١ ص ٣٤٤ ونثر النظم ٨٠ وطبقات النحويين ص ٤٣
- ص ۹۸ س ۱۷ المحاضرات ج ۱ ص ۲۸۷ والمنتحل ص ۱۳۹ وشرح المضنون ٤١٥ والعقد ج ٦ ص ۱۸۳ ونسبها لبشار فی سلیمان بن علی أما فی الشعر والشعراء ص ۲۰۳ فقد نسبها لأبی الغول الطهوی والمستطرف ج ١ ص ۱۰۳ وانظر إنباه الرواة ص ۳٤٥
  - ص ٩٩ س ٣ الأغاني ج ٢١ ص ١١٢
  - ص ۹۹ س ۱۸ ص ۱۰۰ س ۱۱ الأغاني ج ۲۱ ص ۱۱۲
- ص ۱۰۰ س ۱۰ منها بعض أبيات نسبت لعنان انظر كتاب الورقة ص ٤٠ والغرر والعرر ص ١٩٤ وديوان المعانى ج ١ ص ٢٩ وانظر شرح المقامات ج ١ ص ٤٨ وبجموعة المعانى ص ١٧ والمستجاد ص ٨٦ والجهشيارى ص ٢٠ والأغانى ج ٢١ ص ١٢٠ و ج ١٧ ص ٤٤
- ص ۱۰۰ س ۲ الفرج بعد الشدة ج۲ ص ۲۱۸ ومسالك الأبصار ج۹
   ص ۲۰۲ والمستطرف ج۱ ص ۱۰۲ و ج۲ ص ٤٦ و ٦٥ وعيون التواريخ
   حوادث ١٨٠
- ص ١٠٥ س ١١ ابن خلكان ترجمة سلم والمستطرف ج ١ ص ٦٦

والأغانى ج ٣ ص ١٦٣ ، ١٦٧ ، ١٧٥ وانظر بقية الأبيات في ترجمة أبي العتاهية وديوان أبي العتاهية ص ٢٠٥ طبعة ١٩١٤

• ص ١٠٥ س ١٩ إلى س ١٦ ص ١٠٦ – زهر الآداب ١٠٥ والأغانى ج ٢ ص ١٠٨ والأغانى ج ٢ ص ١٠٨ والفاض ٢٣٥ والأزمنة ج ٢ ص ٢٣٥ وألف باء ج ١ ص ٢٩٢ ومعجم البلدان «حرة ليلى» وأخبار أبى تمام ٢٣ وتهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٣٢٨ وأنساب الأشراف الحجلد ١٢ ، ص ١٠٩٢ والزهرة ص ٢٧٨ وعيون التواريخ حوادث ١٣٩

ص ۱۰۷ س ۲ ـــ الكامل للمبرد ص۲۹ والأغانى ج ۲ ص ۸۹ والشعر والشعراء ص ۵۸۵ وأنساب الأشراف المجلد ۱۲ ص ۱۰۹۵

- ص ۱۰۷ س ٦ الشعر والشعراء ص ٤٨٥
- ص ١٠٧ س ٩ أنساب الأشراف المجلد ١٢ ص ١٠٩٤
- ص ۱۰۷ س ۱۷ الأغانى ج ۲ ص ۱۰۱ ومسالك الأبصار ج ۹ ص ۹۱ والحقالة الأبصار ج ۹ ص ۹۱ والحماسة ج ۲ ص ۱۰۵ ولباب الآداب ص ۹۱ والحقالة ص ۱۲۶ وشرح المضنون وذيل زهر الآداب ص ۵۸ وتهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٣٣٠ وشرح المضنون ص ۲۵۲ والجليس الصالح ص ۱۱۸ وذكر منها:

فما أنس م الأشياء لا أنس قولها وأدمعها يغسلن حشو المكاحل

ونسبه للطرماح بن حكيم وانظر الحماسة البصرية ص ١٥٥ والزهرة ص ١٨٧

-- 5.5

- ص ۱۰۸ س ۸ الأغانى ج۲ ص ۱۰۵ والحماسة ج۲ ص ۹۳ والأمالى
   ج ۱ ص ۱۲۵ ومسالك الأبصار ج ۱۰ ص ۲۳ وتهذيب ابن عساكر ج ٥
   ص ۳۲۹ والحاضرات ج۲ ص ۱۹ ، ۳۷ والجليس الصالح ص ۱۷۵ والزهرة
   ۲۳۸ ومعجم الأدباء ترجمته
- ص ۱۰۹ س ٤ الحماسة الصغرى « الوحشیات » ص ۱۵۸ والزهرة ص ۱۹۳
- س ۱۰۹ س ۱۵ ۱۱۰ س ۱۱ العقد ۲ / ۱۵ عیون الأخبار ۱ / ۹۶ والبیان ۱۰۹/۱
- ص ۱۱۰ س ۱۹ الحيوان ۲۱/۲ وديوان المعانى ۱۱٤/۲ والشعر والشعراء ٤٧٦
- ص ۱۱۱ س ۱۰ ــ ورد المشطور الأول في الأغاني ۱۸ ص ۱٤١ ترجمة

أبى نخيلة ضمن رجز قاله أمام هشام بن عبد الملك كما ورد فيه أيضاً المشطور الذى هو أول سطر ٩ ص ١١٢ وشبيه بالمشطور الأخير فى السطر ١٤ ص ١٥٦ . ووردت دالية للعمانى فى الرشيد فى كتاب البيان والتبيين ح ١ ص ١٥٦ ستة مشاطير ليست من هذا الذى فى الأصل وإن كانت على الوزن والقافية .

- طن ١١٥ س ١٩ اللسان مادة « هزلج »
- طس ۱۱۰ س ۱۱ اللسان مادة « خرج »
- ص ١١٦ س١١٨ س ١٦ معجم الأدباء ترجمة الحسين بن مطير وفوات الوفيات والأمالى ج ١ ص ١٦٥ وأمالى الزجاجى ١٢٤ وزهر الآداب ص ١٨٠ والبديع ٣٩ وعنوان المرقصات ٣٠ والأغانى ج ١٤ ص ١١٨ والصناعتين ١١٠ و ١٤٠ و ٤٠٢ والعمدة ج ٢ ص ١١٠ والزهرة ص ١٨٨ والمثل السائر ٣٣٣ والوسيلة الأدبية ٣٣٣ ومسالك الأبصار ج ٩ ترجمة الحسين بن مطير وحماسة الحالديين ص ٦٥ ونسب بعض الأبيات للعوام بن عقبة بن زهير ابن أبي سلمى والحماسة البصرية ١٨٧ وديوان الحماسة لأبي تمام ج ٢ ص ٤٨ ، ١٠٧ على الوزن والقافية للحسين بن مطير منها أغلب هذه الأبيات
- ص ۱۱۷س ۱٦ ــ فوات الوفيات والحماسة ج ۲ ص ٥٦ والأمالى ج ١ ص ١٥٥ ومصارع العشاق ١٥٢
- ص١١٧ س ١٤ ــ الشعر والشعراء ص ٢٦ والأغانى ج ١٤ ص ١١٨ ومعجم
   الأدباء ترجمته والأزمنة والأمكنة ج ٢ ص ٩٨ واللسان وتاج العروس مادة طبى
   والعقد ج ٤ ص ٥٣ وديوان المعانى ج ٢ ص ٦ ونقد الشعر ٤٨ والحماسة الصغرى
   ٢٢٧ والأمالى ج ١ ص ١٧٧
- ص ۱۱۹ س ۱۸ البيان والتبيين ج ۲ ص ۲۱۸ ومجالس تعلب ٤٢٣، ٤٢٤ ، وذكر أنه يهجو بها محمد بن عبد الوهاب وكذلك فى الأغانى ج ۱۷ ص ۱۸ وساق قصة طويلة وذكر حولها قصصاً
- ص ١٢١ س ٢ ــ الشعر والشعراء ٥٥٣ والأغاني ج١٧ ص ١٦ ، ١٧ ، ٢١،
  - ص ١٣١ س ٨ ــ الشعر والشعراء ٥٥٤ والأغانى ج١٧ ص ٢١
  - ص ١٢١ س ١٧ البيان والتبيين ج٢ ص ٥٥٥ ونهاية الأرب ج٣ ص ٨٣

وزهر الآداب ص ۳۹۶ وعيون الأخبار ج ۱ ص ٦٣ والشعر والشعراء ص ٥٥٥ والمنتحل ص ١٧٣ والمنتحل ص ١٧٨

- ص ۱۲۲ س ٥ عيون الأخبار ج ١ ص ٤ والبيان والتبيين ج ٢
   ص ٣٥٥ والأغانى ج ١٧ ص ٢٤ والشعر والشعراء ص ٥٥٤
- ص ۱۲۲ س ۱٦ نهایة الأرب ج ۳ ص ۸۳ ونسبت فیه خطأ لابن میادة والکامل للمبرد ص ۷٤۷ وهی أطول مما هنا والمنتحل ص ۱۷۳ والموشح ۲۵٦ والأغانی ج ۱۷ مفرقة من ۹ ۲۹ والزهرة ص ۳۲۷
  - ص ۱۲۶ س ۲۰ ــ فی مثل معناه أورد المواشی ص ۱۵۳

أما والذى لو شاء لم يخلق النوى لنن غبت عن عيني لما غبت عن قلبي يذكرنيك الشوق حتى كأنسني أناجيك من قرب وإن لم تكن قربي

- ص ۱۲۶ س ۱۳ الأغاني ج ۱۷ ص ١٥
- ص ۱۲۰ س ٤ ــ المستطرف ج ١ ص ۲۰۳ و زهر الآداب ص ۳۹۹ والفخرى ص ۱۸۲ والموازنة ص ۹۹ وابن خلكان ترجمته وحماسة ابن الشجرى ص ۱۱۶ ومسالك الأبصار ج ۱۰ ص ۱۹۶ وحلبة الكميت ص ۵۸
  - ص ۱۲۵ س ۱۱ ــ الشعر والشعراء ٥٥٥
- ص ۱۲۲ س ۳ معاهد التنصيص ج ۱ ص ۳۳ ونسبها لأبى نواس فى
   أبى الشمقمق
- ص ۱۲٦ س ۱۱ ذيل زهر الآداب ١١٤ ونسبها لأبى دلامة وكذلك نهاية الأرب ج٤ ص ٤٥
- ص ۱۲۸ س۱۲۸ الغرر والعرر ۲۸۲ مثلهما وزناً وقافية و بعض ألفاظ
   ونسبهما لأبي الشمقمق وانظر بيتي الغرر أيضاً في المحاسن للبيهتي ۲۸۲
- ص ۱۲۸ س ۱۰ عيون الأخبار ج ۲ ص ٣٦ والبخلاء ص ٧٥ والمحاسن للبيهتي ٢٨٥ ونسبها لأبي نواس ووردت في ديوان أبي نواس ص ١٤ طبعة آصاف رواية الأصفهاني منسوبة لأبي نواس أيضاً وفي المحاضرات ج ١ ص ٣١٨ لأبي الشيص وفي العقد ج ٧ ص ٢١٤ لم ينسبا وانظر الحيوان ج ٣ ص ٩٨ وعيون التواريخ حوادث سنة ١٨٢
- ص ۱۲۹ س ٥ ٩ المستطرف ج۲ صل ۷٦ والغرر والعرر ص ۱۹٦

والمحاضرات ج ۱ ص ۷۰ والعمدة ج ۱ ص ۳۹ وابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد والوافى بالوفيات المجلد الثانى من الجزء الرابع ص ۲۱۲ ترجمة خالد بن يزيد وتاريخ الكامل ج ٥ ص ۱۲۳ ونسبها لأبى الشيص ولعلها تحريف وانظر عيون التواريخ حوادث ۱۸۲

- ص ۱۳۰ س ۱۲ فی المحاسن للبیه قی ج ۱ ص ۳۰۶ نسبت لأبی هفان وفی تاریخ بغداد ترجمهٔ محمد بن عبد الرحمن بن قریعهٔ ج ۲ ص ۳۱۷ نسبت لأبی العیناء
  - ص ۱۳۱ س ۱۳ ذیل زهر الآداب ص ۳۱۲
- ص ۱۳۱ س ۱۰ الجهشياري ص ۲۰۱ وعيون التواريخ حوادث ۲۳۵ والمستجاد ص ۱۵۲
  - ص ۱۳۲ س ۱۸ ــ منها أبيات في تاريخ الحلفاء ص ١١٠
- ص ۱۳۶ س ۸ ، ۹ انظر ما قيل في هذا البيت وتاليه في ذيل زهر الآداب ص ٥
- س ۱۳۲ س ۱۳ ۱۰ تاج العروس مادة «أرث ونهاية الأرب
   ج۲ ص ۳۰ و ج ۱۰ ص ۲۰
  - ص ١٣٥ س ٣ \_ الأغاني ج ١٠ ص ١٠٠ ونسبت لأبي النضير
    - ص ۱۳۵ س ۸ کتاب الورقة ص ۶۲
  - ص ١٣٦ س ٦ الأغاني ج ٢١ ص ٢٨٠ والعقد ج ٨ ص ٥٨
- ص ١٣٦ س ١٠ إلى س ١ ص ١٣٨ الأغانى ج ٢١ ص ٢٧٨ وفوات الوفيات ترجمته
  - ص ١٣٨ س ٤ أنساب الأشراف المجلد ١١ ص ٩١٣
  - ص ۱۳۸ س ۱۰ ـ الأغاني ج ۲۱ ص ۲۷۹ وفوات الوفيات ترجمته
- • ص ۱۳۸ س ۱۸ الأغانى ج ۲۱ ص ۲۷۹ والمحاضرات ج ۱ ص ۳۲۰ ووات الوفيات

وفي حلبة الكميت ص ٧٨ ولأبي الهندي :

إذا حانت وفاتى فادفنونى بكرم واجعلوا زقاً وسادى وإبريقا إلى جنبى وطاساً يروى هامتى ويكون زادى

- س ۱۳۹ س ۲ الشعر والشعراء ص ۱۵٦ ، ٤٣٠ والأغانى ج ۲۱ ص ۱۷۷ والاقتضاب ص ۳٤٨ وفوات الوفيات ترجمته وعيون الأخبار ج ۲ ص ۱۳۰ وعيون التواريخ حوادث ١٣٠ ص ١٩٠ وعيون التواريخ حوادث ١٣٠
  - ص ۱٤٠٠ س ١١ بعضها في العقد ج ٨ ص ٥٧
- ص ١٤١ س ١٣ بعضها في نهاية الأرب ج ٤ ص ١٢٢ وعيون التواريخ حوادث ١٣٠
  - ص ۱۶۳ س ۳ عيون التواريخ حوادث ١٣٠
- ص ١٤٣ س ١٠ في الكامل نسبت إلى أعرابي ص ٣٤٨ وفي الأغاني ج ١٥ ص ٦٥٠ نسبت له
- ص ١٤٣ س ١٤ الشعر والشعراء ص ٤٨٦ والأغانى ج ١٥ ص ٦٤ وعيون الأخبار ج ١ ص ١٦٧ ٢٣٣ وعيون الأخبار ج ١ ص ١٦٧ ونسبت قصة شبيهة لها لعروة بن مرثد وكلب حسبه لصا
- ص ۱۶۶ س ۱۰ الشعر والشعراء ص ۶۸۶ والأغانی ج ۱۵ ص ۲۳ ، ۱۲۵ و ج ۱۷ ص ۲۷ والكامل ص ۱۲۵ و البديع ص ۲۷ والكامل ص ۱۲۵ والمؤتلف ص ۱۰۳ والبيان والتبيين و ۱۸۵ والمؤتلف ص ۳۳۳ والبيان والتبيين ج ۲ ص ۱۸۵ و زهر الآداب ۲۲۲ والحماسة البصرية ۲۰۹ ج ۲ ص ۳۳۳ والعقد ۷ ص ۱۸۶ و زهر الآداب ۲۲۲ والحماسة البصرية ۲۰۹
- ص ١٤٥ س ٣ ، فى زهر الآداب ٢٢٧ والمختار من شعر بشار أبيات على
   الوزن والقافية لأبى حية النمرى
  - ص ١٤٥ س ٦ ــ الحيوان ٣ ص ١٣٣ وأمالي المرتضى ٢ ص ١٠٠
- س ۱٤٦ س ٥ تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٤١٧ كان يتمثل بهما الأصمعى وكذلك نزهة الألبا ص ١٦٩ وانظر زهر الآداب ٢٢٣ وأشار إلى أنهما تبع البيتين اللذين سبقا لنا فى ص ١٤٤ س ١٠ ومجموعة المعانى ص ١٦٦
  - ص ١٤٦ س ٨ الحماسة ج٢ ص ٥٥ لابن هرمة
- ص ۱٤٦ س ۱۱ العقد ج ۷ ص ۱۸٤ و زهر الآداب ۲۱۸ والحماسة
   ج ۲ ص ۱۱۱ والبيان والتبيين ج ۲ ص ۲۳۳
  - ص ١٤٧ س ١٧ ــ الشعر والشعراء ٤٩٧

- ص ۱٤۸ س ٧ ديوان أبي نواس ص ٧٧٥ والشعر والشعراء ص ٤٩٦
   والحيوان ج ٣ ص ١٥٤ ، ١٥٥
- ص ۱٤٨ س ۱۱ الشعر والشعراء ص ٤٩٦ والبيان والتبيين ج٣ ص ١٠١
   وعيون الأخبار ٣ ص ٣٨ ولم ينسبها والحيوان ٥ ص ٨٧ والتذكرة ١٠٨
- طس ۱٤۹ س ۹ \_ فی الطبری ج ۱۰ ص ۱۲۲ نسبها لأعرابی من باهلة
   وکذلك العقد ج ۱ ص ۲٤۰ و زهر الآداب ۱۰۱۸
- ص ١٥٠ س ١٥ س ١ ص ١٥١ فى الأغانى ج ٢٠ ص ٩٤ نسبها ليوسف بن الحجاج الصيقل وفى ذيل زهر الآداب ص ٢٥٩ نسبها لأبى السعلاء كالأصل وفى الغرر والعرر ص ٢٦٥ نسبها لأعرابي
- ص ۱۵۳ س ۷ − تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۳۷ وأوردها ثمانیة أبیات وانظر العمدة ج ۲ ص ۱۸۳ ، ۱۷۱ والفخری ص ۱۸۳
- ص ۱۵۳ س ۱۶ فی دیوان أبی نواس ص ۱۶۲ نسبت لأبی نواس یمدح بها جعفر بن الربیع
- ص ١٥٤ س ١٣ فى معجم الشعراء ص ٧٧ نسبة لعمير الحننى فى رواية المدائنى وهذا البيت يتنازع ، ذكر أبو عمر و بن العلاء أنه سمع منشداً ينشده ونسب أيضاً لأمية بن أبى الصلت وانظر ابن خلكان ترجمة أبى عمر و حرف العين ، وشرح شواهد المغنى ٢٤ ونسبه إلى حنيف بن عمير اليشكرى والحيوان ج٣ ص ١٤ لأمية بن أبى الصلت
- ص ١٥٤ س ١٥ البيان والتبيين ج٣ ص ٢٨٧ والعمدة ج١ ص ٤٠ ، ٥٣ والحيوان ج١ ص ١٠٠
- \* ص ١٥٥ س ١٣ \_ زهر الآداب ص ٩٥٩ والحماسة الصغرى «الوحشيات»
- ص ١٥٦ س ٢ الأغانى ٥ ص ١١١ ، ج ٢٠ ص ٣٤ وزهر الآداب ص ٩٦٠ وابن خلكان ترجمة الفضل بن يحيى : قول مروان بن أبى حفصة وقيل الحبناء وانظر الجهشيارى ص ٢٠٣ فهى فيه لنصيب وفي تهذيب ابن عساكر ج ٧ ص ٣٧ ترجمة ضمرة بن يحيى وروى عن ابن الأنبارى عن مروان بن أبى ختيمة « ولعلها حفصة » أنه قال : عند الملوك منافع ومضرة . إلخ . .

- ص ۱۵٦ س ۱۶ نسب البيت في عيون الأخبار ج ٣ ص ٧٥ ، ٧٦
   لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ضمن أشعار له وكذلك الكامل
   ص ١٢٢ وانظر مجموعة المعانى ١٠٦ وحماسة الخالديين ص ٧٦ ولم ينسب
- س ۱۵۷ س ۱۳ و ص ۱۵۸ الأغانى ج ۱٥ ص ۳۹ ، ۶۰ ومعجم
   الأدباء ترجمته ونهاية الأرب ج ۳ ص ۲۱۶ ، و ۲۱۵ ونكت الهميان ص ۱۵۱
- ص ۱۵۷ س ۱۵ انظر بخلاف ما سبق تاریخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۲۵ والغرر والعرر ص ۲۵۱ وجهذیب ابن عساکر ج۷ ص ۲۵۵ ودیوان المعانی ج ۱ ص ۱۰۵ ونسبها لأبی العتاهیة
- ص ۱۰۸ س ۷ انظر بخلاف ما سبق تهذیب ابن عسا کر ج۷ ص ۲۰۵ وتحفة المجالس ۳۳۳ ودیوان المعانی ج۱ ص ۱۰۵ ونسبها لأبی العتاهیة والمحاضرات ج۱ ص ۲۸۸
- ص١٥٩ س ١١ الأغانى ج ١٥ ص ٣٨ ومعجم الأدباء ترجمته وابن خلكان ترجمة روح بن حاتم وترجمة يزيد بن حاتم والمستطرف ج ١ ص ١١٩ والكامل للمبرد ص ٣٦٣ ومعجم الشعراء ص ٣٠ ترجمة عمر و بن مرثد « أبو الغراف »
- ص ١٦٥ س ١١ وما بعده وردت بعض أبيات منها فى المحاضرات ج ١
   ص ١٠٧ وشرح المضنون ٣٠٦ ومجمع الأمثال « أظلم من ذئب » وديوان مجنون ليلى تحقيق عبد الستار فراج . ٢١٧ وقد نسب بعضه له .
- ص ۱۷۰ س ۱۲ وما بعده الأغانى ج۷ ص ۱۵۸ و ج ۱۸ ص ۱۰۰ م ۱۰۶ و مهاية الأرب ج ۳ ص ۲۵۰ ، و ج ٤ ص ۲۲۸ وحماسة ابن الشجرى ص ۱۰۷ و مهاية الأرب ج ۳ ص ۲۵۰ ، و ج ٤ ص ۲۲۸ وحماسة ابن الشجرى ص ۱۱۷ وهذرات الذهب ج ۲ ص ۳۰ وتاريخ بغداد ج ۹ ص ۴۵۸ وديوان المعانى ج ۱ ص ۱۲۷ ومسالك الأبصار ج ۹ المعانى ج ۱ ص ۱۲۷ ومسالك الأبصار ج ۹ والنجوم والنجوم والنجوم تيمورية ص ۹۶ وحماسة الخالديين ص ۲۰ ونثر النظم ص ۹۵ والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۹۸ هذا وقد تنوزع فى نسبتها بين على بن جبلة ودعبل وأنها مع أبى دلف أو عبد الله بن طاهر .
- ص ۱۷۱ س ۱۲ إلى س ٦ ص ۱۷۸ الأغانى ٧ ص ١٥٦ ، ١٥٧
   و ج ۱۸ صفحة ١٠١ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١٠١ ١١١ والشعر

والشعراء ص ٥٥٠ والطبرى حوادث سنة ٢١٨ ونهاية الأرب ج٣ ص ١٨٦ وج ٤ ص ٢١٨ وج ٤ ص ٢٢٦ و ٢٢٠ م ٢٢٦ و ٢٠٠ ص ٢٠٦ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٢٨ و حراة الجنان ج ٢ ص ٥٥ ، ٥٥ وثمرات الأوراق ٩٠ ومسالك الأبصار ج ١٠ ص ٣٢ .

- س ۱۷۸ س ۱۷ الشعر والشعراء ص ٥٥٠ والأغانى ج ١٨ ص ١١٢ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٦٧ .
  - صل ۱۸۶ س ۱۹ الأغاني ج ۱۸ ص ۱۰۸.
- ص ١٨٥ س ١٠ إلى ص ١٨٨ س ١٠ معجم الأدباء ترجمته وكذلك فوات الوفيات وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٣ والوافى بالوفيات ج ٥ المجلد الثالث ٢٧٥ ونثار الأزهار ٧٦ ، ص ٨١ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ١٢٤ ، الثالث ١٢٧ والعقد ج ٦ ص ٢٥٢ والأمالى ج ١ ص ١٣٥ والأزمنة ج ٢ ص ٢٥٨ وشرح شواهد المغنى ٢٥٨ ، ٢٧٩ وتاريخ بغداد ج ٩ ص ٤٨٦ ترجمة عبد الله ابن طاهر و بدائع البدائه ص ٦٠ والإعجاز والإيجاز ص ١٩٣ ومعجم البلدان «ميان» وخاص الحاص ١٠١ .
  - ص ١٨٦ س ١٣ راجع أيضاً الزهرة ص ٢٤١ .
  - صل ۱۸۷ س ۲ راجع المصادر السابقة ص ۱۸٦ س ٤.
- ص ۱۸۸ س ٤ راجع المصادر السابقة عن ص ۱۸۵ س ۱۰ وأمالى ابن الشجرى ج ١ ص ٢١٥ .
- ص ۱۸۹ س ۹ ابن خلكان ترجمة طاهر بن الحسين وكذلك تاريخ بغداد ج ۹ ص ۳۵۳ ومعجم الأدباء ترجمة عوف والغرر والعرر ۲٦٤ والعقد ۱ ص ٤٤٢ والوافى بالوفيات ج ٥ المجلد الثالث ترجمة عوف ۲۷ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ١٢٧ وشرح المضنون ص ٢٢٤ والإبانة عن سرقات المتنبى ٤٨ وشرح شواهد المغنى ٢٧٨ وشرح الواحدى ص ٤١ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٦٠ وفوات الوفيات ترجمة عوف ومرآة الجنان ج ٢ ص ٣٤ وتنوزع فى نسبها بين عوف ومقدس بن صيفى الخلوقى ودعبل وأبى الشمقمق وانظر أيضاً عيون التواريخ حوادث ٢٢٠٠.
  - ص ۱۹۰ س ۱۲ معجم الأدباء ترجمة عوف .

- ص ١٩٠ س ٧ الوافى بالوفيات ترجمة عوف ج ٥ المجلد الثالث وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٣ وفوات الوفيات ترجمته وشرح شواهد المغنى ص ٢٧٩ والأدب والإنشاء ص ١٤٠ والتحف والأنوار ص ٤٦ ونسبها لإبراهيم بن العباس وانظر عيون التواريخ حوادث ٢٢٠.
- ص ۱۹۱ س ۳ الوافی بالوفیات ترجمته وکذلك فوات الوفیات ودیوان
   المعانی ج ۱ ص ۲۹۲ وعیون التواریخ حوادث ۲۲۰ .
  - ص ١٩١ س ١٦ الزهرة ص ٣٤٦ ونسبت لأم الضحاك المحاربية .
- ص ۱۹۲ س ٥ فى الجليس الصالح ص ٥٣ : وأنشد أبو عبيدة . .
   وفى الأغانى ج ١٨ ص ١١٥ نسبها للتيمى عبد الله بن أيوب .
- ص ١٩٥ س ٧ ديوان أبى نواس ص ٥٠٦ والتنبيه والإشراف ٧٦ ، ٧٧
   والعقد ج ٦ ص ٢٣١ .
- ص ۱۹۸ س ۱۸ فی معجم الشعراء ٤٥١ نسب البیت الأول للمستنیر بن
   عمر و وخالته برزة أم عمر بن لجأ وانظر تاج العروس « سوج» والأغانى ٧ ص ١٨٢
  - ص ۱۹۹ س ۱۳ دیوان القطامی ۵۲ والشعر والشعراء ٤٥٥ .
  - ص ۱۹۹ س ۱۰ انظر قصة تقاربها في معجم البلدان « أوقح » .
    - ص ۱۹۹ س ۱۸ انظر عيون الأخبار جـ ٣ ص ٢١٢ .
- ص ۲۰۰ س ۱۲ ـ الديوان ص ١٥ والبديع ٩٣ والمحاضرات ج١ ص ٢٩٩
  - ص ٢٠٠ س ١٥ ــ الديوان ص ١١ والمحاضرات ج ١ ص ٣٢٦.
- ص ۲۰۲ س ۱۹ الأوراق للصولى أخبار الشعراء ص ٤ والأغانى ج ۲۰
   ص ۷۰ وتاريخ بغداد ترجمة الفضل بن يحيى ج ۱۲ ص ۲۳۷ ونثر النظم ص ۱۲
   وديوان أبى نواس طبعة آصاف وحلبة الكميت ۲۲ .
  - ص ۲۰۳ س ٨ المصادر السابقة
- ص ۲۰۶ س ۱۰ جاء النص فی دیوان أبی نواس ص ۱۰ طبعة آصاف
   منسوباً إلى ابن المعتز بسنده
- ص ٢٠٥ س ٢ فى المحاضرات ج ٢ ص ١٢٠ حكى أن ابن تو بخت كانت له جارية وغلام فكان إذا خرج أخرج أحدهما معه خشية أن يجتمعا فلما أعياه الأمر زوج أحدهما بالآخر فكان يتعاطى معهما فقيل له فى ذلك فقال لأن

أكشخهما أحب إلى من أن يكشخاني . وانظر المحاسن والمساوئ ٢٥٨ فقد نسب ذلك لأبي نواس وأنه استشار محمد بن يسير

- طِن ۲۰۵ س ۱۵ ــ الديوان ص ٣
- ص ٢٠٦ س ٥ ــ الديوان ص ٣٧ وأمالى الزجاجى ص ٩٥ و زهر الآداب ص ٧٣٩ وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٤٦ والعمدة ٢٠٩ وفصول التماثيل ٥٢ والمثل السائر ص ١٢٥ ، ٢١٥ والشعر والشعراء ص ١٣٥ والكامل ٥١٥
- ضِ ٢٠٦ س ١٣ إلى س ٩ ص ٢٠٧ ــ تحفة الحجالس ص ٢٠٩ •
- ص ۲۰۷ س ۱۳ إلى س ٤ ص ۲۰۸ تاريخ بغداد ج ٦ ص ٢٠٣ والمحاسن للبيهقى ص ٣٨٢ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٣٢ وزهر الآداب ص ٣٣٢ وديوان أبى العتاهية ص ٦٩ والمحاسن والأضداد ص ١٨٦ والمستطرف ج ١ ص ١٠ ج ٢ ص ١١٦ وشدرات الذهب ج ٢ ص ٢٦٦ وتحفة المجالس ٣٣٧ ونثر النظم ١٦٧ وتهذيب ابن عساكر ج ٣ ص ٢٧٤ ، ٢٧٥ والموازنة ص ٧٨ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٢٣٧
- ص ۲۰۸ س ۱۶ تاریخ الطبری ج ۱۰ ص ۱۸ ومسالك الأبصار ج ۹ ص ۲۳۸ وعنوان المرقصات والمطر بات ص ۳۲ وكنایات الجرجانی ص ۵والأغانی ج ۲ ص ۱۶۸ وأخبار أبی نواس لابن منظور والعمدة ج ۱ ص ۶۳
- ص ۲۱۰ س ۱۹ مسالك الأبصار ج ۹ والديوان ص ۲۱۷ ونثار الأزهار
   ۱۹ والموشح ۲۷۰ ص وعيون التواريخ حوادث ۱۹۰
  - ص ۲۱۱ س ۱۲ ــ الديوان ص ٤٨٠ وهي أربعون بيتاً
- ص ۲۱۱ س ۱۰ الديوان ص ٤٠٧ وابن خلكان ترجمة أبي نواس والبديع ص ٦٦
- ص ۲۱۲ س ۱۶ ــ الديوان ص ۲۶۰ والموشح ص ۲۶۷ ، ۲۶۹ والشعر والشعراء ص ۵۱۰
  - ص ٢١٥ س ٨ ــ الديوان ١٦ وفصول التماثيل ٧٧ والعقد ج ٨ ص ٧٧
- ص ۲۱٦ س ۱۲ الديوان ص ٤٧٤ وتاريخ بغداد رقم ٢٠١٧ ومعاهد التنصيص ج ٢ ص ١١ والموشح ص ٢٧٤

- ص ۲۱۸ س ۱ المستطرف ج ۱ ص ۱۹۵ ومجموعة المعانى ص ۳۹ والأغانى ج ۱۷ ص ۱۵۶ ، ۱۵۵ .
  - ص ۲۱۸ س ٤ الأغاني ج١٧ ص ٢٥٨ ، ١٥٤
- ص ۲۱۹ س ۹ ثمرات الأوراق ص ۱۰۲ ، ۱۰۷ قدم على يزيد بن
   المهلب قوم من قضاعة فقال رجل منهم :

والله ما ندرى إذا ما فاتنا طلب إليك من الذى نتطلب ولقد ضربنا فى البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المكارم ينسب فاصبر لعادتك التى عودتنا أو لا فأرشدنا إلى من نذهب

- ص ۲۲۰ س ۲ المحاضرات ج ۲ ص ۱۳ ، ۲۳ والأدب والإنشاء ص ۱۸٤
  - ص ۲۲٦ س ٣ فوات الوفيات ترجمة الرقاشي
  - ص ۲۲٦ س ۱۱ فوات الوفيات ترجمة الرقاشي
  - ص ۲۲۶ س ۱۹ ـ ديوان أبي نواس ص ۲٥٥ والشعر والشعراء ص ١٥٥
    - ص ۲۲۷ س ۲ ، ٤ ۱۳ : فوات الوفيات ترجمة الرقاشي
  - ص ۲۲۸ س ۱۶ ــ ديوان المعانى ج ١ ص ١٢٥ والإعجاز ١٦١
  - . ص ۲۲۹ س ۹ دیوان أبی نواس ص ۵۹۷ وذیل زهر الآداب ص ۱۹۲ والحهشیاری ص ۲۹۵
    - ص ۲۲۹ س ۱۶ ــ الشعر والشعراء ص ۲۹۹ ، ۴۹۸
  - ص ۲۲۹ س ۲۰ ــ معاهد التنصيص ج ۱ ص ۲٤٠ وابن خلكان ترجمة أبي العتاهية والأغاني ج٣ ص ١٦٩ والشعر والشعراء ٤٩٧ والديوان ٣٤٩
    - س ۲۳۰ س ۱۵ مروج الذهب ۲ حس ۱۹۸
  - ص ۲۳۱ س ۱۱ —عيون الأخبار ج ۱ ص ۸۲ والشعر والشعراء ٤٩٨ والديوان ٣٨٤
  - ص ۲۳۱ س ۱۰ الشعر والشعراء ص ٤٩٨ وعيون الأخبار ج ١ ص ٨٢ وديوان أبي العتاهية ص ٣٣٠ عن الكامل ٥١٨ وانظر زهر الآداب ص ٣٣٠ .

- صل ٢٣١ س ١٩ الشعر والشعراء ص ٤٩٨ ومروج الذهب ج٢ ص٢١٨ والديوان ٣٤٤ .
  - صل ٢٣٢ س ٦ ــ الشعر والشعراء ص ٤٩٩ .
- ص ۲۳۲ س ۱۰ الديوان ص ۳۷۷ وعيون الأخبار ج٣ ص ٣٩ والغرر والعرر ص ٤٤٦ والشعر والشعراء ص ٤٩٩ والأغانى ج٣ ص ١٦٦ والجهشيارى ٢٩٥ والبيان والتبيين ج٣ ص ١٠٩ وفى الموشى ص ١٨١ : أهدى سعيد ابن حميد نعلا إلى صديق وكتب عليها . . .
- ص ٢٣٢ س ١٣ الشعر والشعراء ص ٤٩٩ والعقد ج٢ ص ١٧٥ و ج٧ ص ٢١٨ ونسبه مرة لأبى العتاهية ومرة لابن مناذر والأغانى ج٣ ص ١٦٥ والديوان ٣٦٦.
- ص ۲۳۲ س ۲۰ ــ الشعر والشعراء ص ٤٩٩ وعيون الأخبار ج ١ ص ٨٥ والمحاسن للبيه في ص ١٧٦ والعقد ج ١ ص ٥٩ وطراز المجالس ص ٨٩ وذيل زهر الآداب ص ٢٣٦ ونهاية الأرب ج ٦ ص ٨٩ وزهر الآداب ص ٤٤٠.
- ص ٢٣٣ س ٣ الديوان ص ٥٠ وعيون الأخبار ج ٢ ص ٣٠٦ والشعر والشعراء ص ٥٠٠ ومعاهد التنصيص ٢ / ٣١ وتاريخ بغداد ٧ ص ٤٤٨ أن أبا نواس لما حضرته الوفاة قال اكتبوا على قبرى . . . وفي ديوان أبي نواس طبعة آصاف وجد مكتوباً على قبر أبي نواس . . وانظر أيضاً تهذيب ابن عساكر ج ٤ ص ٢٧٧ ، ٢٧٩ ونزهة الألبا ص ١٠٠ وديوان مسلم بن الوليد ص ٢٨٠ طبعة أوربا .
- ص ٢٣٣ س ٧ الديوان ص ٢٦٩ والشعر والشعراء ص ٤٩٩ والتحف والأنوار ص ٦٦٠ .
- ص ٢٣٤ س ٢ الديوان ص ٢٠٥ وابن خلكان ترجمته والمستطرف ج ١ ص ٢٠٥ وابن خلكان ترجمته والمستطرف ج ١ ص ٢٠٥ وانظر ص ١٠٥ من هذا الكتاب في ترجمة سلم الخاسر .
- ص ٢٣٤ س ١١ ١٤: عيون الأخبار ج٣ ص ١١٣ والمستطرف ج١ ص ١٤١ والله الله الله الله الله والأدب والإنشاء ص ٩٥ والطرائف الأدبية للميمني وقد نسبت للأفوه الأودى وفي بعضها لم تنسب . وانظر البداية ج٨ ص ٣٣٧

- ص ٢٣٥ س ٩ ١٢ : الديوان ص ٦٤ وزهر الآداب ص ٩٩٦ والعقد الفريد ج٦ ص ١٩١ ، ٢٣٧ ، وتاريخ بغداد ج ١٣ ص ٩٧ والشعر والشعراء ص ٥٢٨ ، و ٢٣١ .
- ص ۲۳۰ س ١٥ الشعر والشعراء ص ٢٩٥ وعيون الأخبار ج٣ ص ٣٣ وتاريخ بغداد ج ١٢ ص ٩٨ والديوان ٢٨٤ طبع أوربا ومجموعة المعانى ١٢٠ والمنتحل ٢٥٢ والبيان والتبيين ج٣ ص ٣٤٣ وحماسة ابن الشجرى ص ٢٦٧ وديوان المعانى ج ١ ص ٧١ والصناعتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ والأمالى ج٣ ص ١٦٧ وزهر الآداب ٧٩٩ والزهرة ص ٣٥٧ ولم تنسب .
- ص ۲۳۰ ص ۱۹ الأغانى ج ٣ ص ۱۳۹ ، ج ۱۱ ص ۱۰ والديوان ص ۸۰ والشعر والشعراء ص ٥٣٠ و زهر الآداب ص ٩٩٧ والمحاضرات ج ٢ ص ٨٦ ، ٧٠ ومعاهد التنصيص ج ٢ ص ١١ ، ١٢ ومعجم الشعراء ص ٢٧٧ وديوان المعانى ج ١ ص ١٦٦ والصناعتين ٢٨٨ ، ٤٣٥ وحماسة ابن الشجرى ص ١١٣ وابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد و زهر الآداب ص ٩٩٧ والموازنة ص ١٩٧ والم والموازنة ص ١٠٨ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ وشرح الواحدى ١٥٩ وابن عساكر ج ٧ ص ٤٢٩ والمستجاد ٨٦ والشعراء تيمورية ٨٧ والعقد ج ٦ ص ١٨٨ ، ١٨٩ .
- ص ٢٣٦ س ١٢ الديوان ص ٨٣ والشعر والشعراء ٢٩٥ وعيون الأخبار
   ج ٣ ص ١٥٣ .
- ص ۲۳٦ س ۱۷ الديوان ص ٤١ والشعر والشعراء ٢٩٥ والصناعتين ٢٨٨ والعقد ج ٣ ص ١٥٩ .
- ص ۲۳۷ س ۲ الدیوان ص ۲۱ والشعر والشعراء ۲۹ه وتاریخ بغداد
   ج ۱۳ ص ۹۷ والصناعتین ۲۸۸ والمحاضرات ج ۱ ص ۳۲۲ وأمالی المرتضی
   ج ۱ ص ۲۰۸ وابن الشجری ۲٤۵
- ص ۲۳۷ س ٦ الدیوان ص ۷۳ والشعر والشعراء ۵۳۰ والصناعتین
   ۲۸۹ وزهر الآداب ص ۹۹۷ وحماسة ابن الشجری ۱۱۳
- ص ۲۳۷ س ۱۱ الديوان ص ٤٣ والشعر والشعراء ٣٦٥ وزهر الآداب ص ١٠٠١ .
- ص ۲۳۷ س۱۷ الديوان ص ۹۲ والشعر والشعراء ص٣٢٥ و زهر الآداب

- ص ٢٤٢ وفصول التماثيل ص ٥١ وديوان المعاني ج ١ ص ٣١١
- ص ۲۳۸ س ۳ ــ الديوان ص ۸۰ والشعر والشعراء ۳۳۰ والعقد ج ۸ ص ۷۷ وكنايات الجرجاني ۱۱٦ وفصول التماثيل ص ۲۸ والصناعتين ص ٤٥٤ وحماسة ابن الشجرى ص ۲٤٩ والأشربة ص ٦٧
  - صُ ۲۳۸ س ٦ الشعر والشعراء ص ٣٢٥
  - حس ۲۳۸ س ۹ انظر ما سبق عن ص ۲۳۷ س ٦
- طس ۲۳۸ س ۱٦ انظر ما سبق عن ص ۲۳۵ س ۹ والمحاسن للبيهق.
   ص ٥٥٥
- صل ۲۳۹ س ٤ الديوان ص ۳۹ والشعر والشعراء ۳۱ ، والبديع ص ٦٦ والصناعتين ص ٤٠٠ م وديوان المعانى ج ١ ص ١٦٢
- ﴿ ٢٣٩ س ١١ -- الشعر والشعراء ص٣٣٥ ومعاهد التنصيص ج٢ ص ١٠
- طس ۲۳۹ س ۱۶ -- الديوان ص ٥٦ والشعر والشعراء ص٥٣٥ والصناعتين
   ۲۸۹ و زهر الآداب ٩٩٦ والزهرة ص ٣٣٢
- ض ٢٣٩ س ٢٠ ــ الديوان ص ٥٧ والشعر والشعراء ص ٥٣٤ وعيون الأخبأر ج ٣ ص ٣٠٦
- ♦ ص ٢٤٠ س ٨ ــ الأغانى ج ٢٠ ص ٧٣ والأوراق للصولى أخبار الشعراء
   ص ١ ، ٢ والحهشيارى ص ٢١١
- طر ۲٤١ س ۱۲ الأوراق أخبار الشعراء ص ٣٣ وأخبار أبى نواس
   لابن منظور ج ١ ص ٣٣
- ض ۲٤١ س ۱۹ س ۱۰ ص ۲٤٤ القصة في الأغاني ج ۱۲
   ص ۲ ، ۲۱ وتاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۶۹ و زهر الآداب ص ۶۳۳
- ص ۲۶۲ س ۱۰ دیوان المعانی ج ۱ ص ۵۸ والإعجاز والإیجاز ص ۱۷ والجهشیاری ص ۲۳۳ وابن خلکان ترجمة یونس بن حبیب وخاص ۱۷ والجهشیاری ص ۲۳۳ والمحاضرات ج ۲ ص ۱۶۷ والمنتحل ص ۱۷۵ ونهایة الخاص ۸۸ والبیهتی ۲۵ والشعر والشعراء ص ۶۵ و زهر الآداب ص ۱۶۸ ، ۱۹۹ وأربع رسائل للثعالبی ص ۳۵ ومجموعة المعانی ص ۷۷ والأغانی ج ۱۲ ص ۱۹، وأمالی ۲۳ ، ۲۲ ، ۲۳ وتاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۸ ، ۹۶ وابن الشجری ۲۳۹ وأمالی

- المرتضى ج ۲ ص ۲۷۷ وأخبار أبى تمام ص ۲۷ والطبرى ج ۱۰ ص ۱۲۲ وطراز المجالس ص ۱۱۰
- ص ۲٤٢ س ۲۰ ــ الشعر والشعراء ص ٥٤٧ والأغانى ج ١٦ ص ٢٠، ٢١ ومقاتل الطالبيين ص ٢٢، وتاريخ بغداد ج ١٣ ص ٦٨ ، ٦٩ والجليس الصالح ١٣٤
- ص ۲٤٤ س ۲۲ ۲٤٥ س ۱ ۳: راجع ما سبق عن صفحة ۲٤٢ س ۱۰۰ والزهرة ص ۳٤٣ وشرح المقامات ج ۲ ص ۲۶۹
- ص ۲٤٥ س ٥ الشعر والشعراء ص ٥٤٦ و زهر الآداب ص ٦٥٠ والأغانى ج ١٢ ص ١٨ ، ١٩ والبديع ص ١٨
- ص ۲٤٦ س ٥ البديع ص ١٨ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢٤٦ ، ١٠٣ ومعجم البلدان « بغداد » ونسبها لعماره بن عقيل وهي فيه ثمانية أبيات وانظر عيون التواريخ حوادث ١٤٥
  - ص ۲٤٦ س ١٠ ــ الشعر والشعراء ص ٥٤٧ وزهر الآداب ٦٥٠
- ص ۲٤٦ س ١٣ الأغانى ج ١٢ ص ١٦ والشعر والشعراء ٥٤٨ وفى
   ابن خلكان ترجمة يحيى بن أكثم وتاريخ بغداد ترجمة يحيى بن أكثم ص ١٩٥
   ج ١٤ بعض أبيات منها وذكرا أنه قالهما . ولعله تمثل بهما. ومرآة الزمان ص ١٧٥
   المجلد الذى به حوادث ٢٢١ وعيون التواريخ حوادث ٢٢٠
- ص ۲٤٧ س ٧ نهاية الأرب ج ٣ ص ٨٦ البيت وحده والزهرة ص ١٤٩ وذكر بعده بيتين
  - ص ۲٤٨ س ٥ كتاب الورقة ١٠ وعيون الأخبار ج٤ ص ٩٦
    - ص ۲٤٨ س ٨ كتاب الورقة ص ١٠
  - ص ۲٤٨ س ١٦ حماسة الحالديين « الأشباه والنظائر » ص ١٨٩
    - ص ۲٤٩ س ١١ كتاب الورقة ص ٩
    - ص ۲٤٩ س ١٤ بعضها في كتاب الزهرة ص ٢٧ ولم تنسب
- ص ۲۰۱ س 7 الأغانى ج ۱۷ ص ۳۱ ومعاهد التنصيص ج ۲ ص ۲۰۱ والغرر والعرر ص ۳۶۲ والإعجاز ص ۱۶۸ وبحالس تعلب ص ٤٤٧ والذخائر والأعلاق ص ۱۶۶ وخاص الحاص ص ۸۸ والشعر والشعراء ص ۳۶۰

والكامل ٢٨٧ والأوراق أخبار الشعراء ٧٦ ، ١٢٢ وتهذيب ابن عساكر ج٣

- ٢٥١ س ١١ ــ الأغاني ج ١٧ ص ٤٨ والأوراق ص٩٤ ومعاهد التنصيص ج ۲ أس ۱۳٥ وفوات الوفيات ترجمة محمد الأمين ونسب لأبي الهول الحميري وابن خلكان ونسب لسلم الحاسر في ترجمته والأنساب للسمعاني ص ١٨٥ ونسبها لسلم الخاسر وانظر الأغاني جـ ٢١ ص ١١٠ وعقد الجمان حوادث ١٨٦ ونسبها لسلم ولمحيون التواريخ حوادث ١٩٨ ونسبها لأبى الهول .
  - ص ۲۵۱ س ۱۸ ــ راجع ما سبق عن ص ۲۵۱ س ٦ .
- ص ۲۵۲ س ٨ الأغاني ج ١٧ ص ٤٨ والصولي أخبار الشعراء ص ٨٠ والشعرا والشعراء ص ٦٤٥ وشرح المضنون ص ٣٠٧ وتهذيب ابن عساكر ج٣ ص ۲۱.
- ص ٢٥٢ س ١٤ ــ الحماسة ج ١ ص ٢٨١ والصولي أخبار الشعراء ص ١٣١ والعقد جـ ٣ ص ٢٨٣ والشعر والشعراء ص ٥٦٤ .
  - ص ۲۵۳ س ۳ الشعر والشعراء ص ٥٦٥ .
- ص ٢٥٣ س ٥ الشعر والشعراء ص ٥٦٥ والصولي أخبار الشعراء ص ٤ ٢٥ والمحاضرات ج ٢ ص ٢٧ والزهرة ص ٣٦٦ .
  - طن ۲۵۳ س ۱۱ نهایة الأرب ج ۳ ص ۸۷ .
  - ص ٢٥٤ س ١ ــ الشعر والشعراء ص ٥٢٥ والموشح ص ٢٩١ .
- ص ۲۰۶ س ٧ الشعر والشعراء ص ٥٠٥ وتاريخ بغداد ج ١٢ ص ١٢٨ ومعاهد التنصيص ج ٢ ص ١٥ وأخبار أبي تمام ص ٤٢ وديوان مسلم ص ١٤ وزهر ألآداب ص ٩٤٨.
- صِ ٢٥٤ س ١٣ ــ الديوان ص ٥٠ والشعر والشعراء ص ٥٢٥ وعيون الأخبارُ ج ٣ ص ٧٨ والموشى ص ٤٠ وابن خلكان ترجمته ومسالك الأبصار ج ٩ ترجمته . وانظر ص ٤١ أنشدني ابن أبي طاهر :
  - قالت لقيت الذي لم يلقه أحد قلت الدليل على ذاك الذي أجد أَوْدعتني سقماً لا أستقل بــه فليس ينفد حتى ينفد الأبد

وفي الزهرة ص ٥٥ قال بشار بن رود:

- أبكى الذين أذاقوني مودتهم . . . . .
- ص ۲۰۶ س ۱۷ الديوان ص ۲۲ والأغانى ج ۸ ص ۱۲ ، ۱۷ والشعر والشعراء ص ٥٠٥ والمحاضرات ج ۲ ص ٣٣ ونهاية الأرب ج ٣ ص ٨٤ ومسالك الأبصار ج ٩ ترجمته وأمالى المرتضى ج ١١ ص ٥٧٤ .
- ص ۲۰۶ س ۲۱ الشعر والشعراء ص ۲۲۰ ودیوان أبی نواس ص ۳۸۱ طبعة آصاف ونسبها لأبی نواس ودیوان العباس ۷۹
- ص ۲۵۵ س ۳ -- الديوان ص ۱۱ والأغانى ج ۸ ص ۲۶ وحماسة
   ابن الشجرى ص ۲۶۶ والزهرة ص ۶۶ والموشح ۲۹۳ والكامل ۱۸۰ والشعر
   والشعراء ۲۲۰ ومعاهد التنصيص ۲ ص ۲
- ص ٢٥٥ س ٦ الديوان ٨٥ والشعر والشعراء ٢٧٥ والأغانى ج ١٤
   ص ٤٥ فى ترجمة هاشم بن سليمان والزهرة ٣١٣ ونسبها للحسين بن الضحاك
- ص ٢٥٥ س ٩ الديوان ص ٧ ، ص ٣١ موزعة بين مقطوعتين والشعر والشعراء ص ٢٦٥ وشرح المضنون ص ٣٠٥ وعيون الأخبار ج ١ ص ٣٠٤ وتريين الأسواق ص ٢٣٠ ومسالك الأبصار ج ٩ ترجمته والمحاضرات ج ٢ ص ١٣٠.
- ص ۲۰۰ س ۱۷ ۲۰۰ س ۱ ۱۳: القصة في ابن خلكان ترجمة إبراهيم الموصلي ومسالك الأبصار ج ۹ ترجمة العباس والعقد ج ۸ ص ۱۰۲ والمحاسن للبيهتي ص ۲۰۰ وشذرات الذهب ج ۱ ص ۳۱۹ ومرآة الجنان ج ۱ ص ٤٢٠ والشعر والشعراء ۲۸۰
- ص ٢٥٦ س ٢ راجع ما سبق عن ص ٢٥٥ س ١٧ والديوان ص ١٨ وحلبة الكميت ص ٦٦.
- ص ۲۵٦ س ٧ راجع ما سبق عن ص ۲۵۵ س ۱۷ والدیوان ص ۱٤٥
   والأغانی ج ٦ ص ۷۱ ترجمة ابن جامع والعمدة ج ٢ ص ۱٠١ .
- ص ٢٥٦ س ١٥ الشعر والشعراء ص ٥٥٥ ونهاية الأرب ج٢ ص ١١٦ والديوان ٦٦ ، ٦٧
- ص ٢٥٦ س ٢٠ إلى آخر ص ٢٥٩ راجع القصة في الجهشياري ٢٤٦ وانظر قصة أخرى في الجليس الصالح ص ١١٤ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢١١

- وتاريخ بغداد ترجمة الفضل ج ١٢ ص ٢٣٥ .
- ص ۲۵۷ س ۱۸ راجع ما سبق عن ۲۵۲ س ۲۰ وثمار القلوب ص ۸۹ والمختار من شعر بشار ۱۰ والأمالى ج ۲ ص ۶۶ ومصارع العشاق ۲۱۶ والشعراء ص ۳۳۰ والشعراء ص ۳۳۰ والأغانى ج ۱ ص ۱۸۷ وحماسة ابن الشجرى ص ۱۵۹. ونسبها لمحمد بن النميرى والزهرة ص ۱۵۷ وديوان مجنون ليلى ۱۹۲
- ص ۲۰۹ س ۳ راجع ما سبق عن ۲۰۲ س ۲۰ وفی الأغانی ج ۱۲
   ص ۱۳۶ نسبت الأبیات لمحمد بن بشیر «یسیر » وذکر لها قصة مثل قصة الأصل وشرح المقامات ج ۱ ص ۱۳۱
- ص ۲۶۰ س ۳ فی معاهد التنصیص ج ۱ ص ۳۶ نسبت لعنان فی أبی نواس :
  - إن ابن هانى بدائسه كلف يبيت عن نفسه يخادعها أمسى بروس الحملان يعرف في الناس ومضاره كوارعها
    - ص ۲۶۱ س ۱۱ ــ الأغاني ج ۱۲ ص ٣ و زهر الآداب ص ٦٢٠
- ص ۲٦۲ س ٥ ــ الأغانى ج ١٢ ص ٣ والشعر والشعراء ص ٥٤٩ و زهر الآداب ص ٦٢٢ والعقد ج ١ ص ٣٢٤
- ص ۲۶۲ س ١٥ ـ عيون الأخبار ج ١ ص ١٠٠ والشعر والشعراء ٤٩٥
- ص ۲٦٣ س ۲ ، ٥ عيون الأخبار ج ١ ص ٩٤ ومعجم الشعراء
   ص ٢٤٤ والموشح ص ٢٩٤ والأغانى ج ١٢ ص ٣ والعقد ج ٢ ص ١٣ وكتاب
   بغداد لابن أبى طاهر ١٦٢ والشعر والشعر ٩٤٥ والمنتحل ٥٢ ونسب لأشجع
  - ص ۲۶۳ س ٥ نهایة الأرب ج ٣ ص ۱۷۹
    - ص ۲۶۵ س ۱۱ المحاضرات ج ۱ ص ۶۳
- ص ۲٦٦ س ١٤ المحاضرات ج ١ ص ٣١٣ نسب لابن هرمة وفي ألف باء ج ١ ص ٣٢١ بعض المحدثين باء ج ١ ص ٣٢١ بعض المحدثين والأغانى ج ٥ ص ٥٠ قريب منها لابن هرمة
- ص ۲۶۲ س ۱۸ راجع فی أمثال هذه الکنایات المحاضرات ج۲ ص ۱۱۸ وکنایات الثعالبی ص ۲۳ ، ۲۶ وکنایات الجرجانی ص ۲۶ ، ۳۲ وشرح المضنون ص ۵۰۰

ص ۲۶۷ س ۱٤ فی کتاب نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار:
 ذکرت محل الربع من عرفات فأجریت دمع العین بالعبرات وفل عرا صبری وهاجت صبابتی رسوم دیار أقفرت وعرات مدارس آیات . . . .

وانظر معجم الأدباء ترجمة دعبل .

- ص ۲۶۸ س ٦ الأغاني ٦٦ ص ۲۷۸ ، ۱۷۳
- ص ۲٦٨ س ١٠ الأغانى ج ٦ ص ١٧٧ وشرح المقامات ج ٢ ص ٣٨٧ وديوان المعانى ج ١ ص ٢٠٦ والطبرى ج ١٠ ص ٣٠٢ والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٠٦ والفرج ص ٢٢٦ ومسالك الأبصار ج ٩ ترجمته ونهاية الأرب ج ٣ ص ٢٥٦ والفرج بعد الشدة ج ١ ص ٢٦ وعيون التواريخ حوادث ٢١٨ عند ذكر وفاة المأمون وكتاب بغداد ٣١٢ وفي الأغانى ج ٢٠ ص ٣٤ نسبها لابن البواب ثم روى أنها للحسين .
- ص ۲۶۸ س ۱۳ راجع القصة فی الأغانی ج ٦ ص ۱۹۰ ودیوان المعانی
   ج ۲ ص ۲۲۵ و آماذیب ابن عساکر ج ٤ ص ۲۹۸ والجلیس الصالح ص ۱۰ وراجع قصة شبیهة لها فی الأغانی ج ۱۳ ص ۸۷ ترجمة حماد عجرد.
- ص ٢٦٩ س ١٦ الأغانى ج ٦ ص ١٧٥ وعيون التواريخ حوادث ٢٥٠ وزهر الآداب وزيل زهر الآداب ص ١٣٧ وذيل زهر الآداب ص ١٧١ .
  - ص ۲۷۰ س ۹ الزهرة ص ۳۷ ولم تنسب .
- ص ۲۷۱ س ۱۶ تاریخ بغداد ج 7 ص ۹۷ رقم ۳۱۳۱ وأمالی المرتضی ج ۱ ص ۱۸۸ والزهرة ص ۷۸ وفی الوافی بالوفیات الحجلد الأول من الجزء الثالث ص ۶۹ وما بعدها روی شعراً غیر هذا وذكر معه قول أبی الهذیل .
  - ص ۲۷۲ س ۲ ديوان أبي نواس ٤١٩ ونسبت لأبي نواس .
- ص ۲۷۲ س ۷ فصول التماثيل ص ٤٧ والعقد ج ٨ ص ٧٧ والأشر بة
   ص ٦٧ ونثر النظم ص ١٥٣ .
- ص۲۷۲ س۱۲ إلى س ۱۶ ص ۲۷۳ الأغانى ج ۲۱ ص ۱۱۸ والشعر والشعراء ص ۱۰ .

• صل ۲۷۳ س ۱۷ \_ في نهاية الأرب ص ۲۷۷ في معناه .

لو کان کل مریض یزداد مثلث حسنا لکان کل صحیح یود لو کان مضنی

- صل ۲۷۶ س ۳ \_ الأغاني ج ۱۸ ص ۷۲.
- ص ۲۷۶ س 7 ثمار القاوب ص ۹۲ والصناعتين ص ۳۲۹ والعناعتين ص ۴۸۸ والمحان ترجمته ومعجم الشعراء ص ۴۸۸ والبديع ص ۳۱۹ .
- ص ٢٧٦ س ٣ الموشح ٢٤٦ والكامل ١٠٣ شبيه به قاله أبو قيس الن الأسلت :

قد حصت البيضة رأسى فما أطعم نوما غير تهجاع • ۲۷۷ س ۲ – فى الشعر والشعراء ١٩٤ والعقد ٢١٧/٣ شعر لمتمم بن نويرة يتناول بعض المعنى :

فها شارف عيساء ريعت فرجعت حنينا فأبكى شجوها البرك أجمعا ولا وجد أظرآر ثلاث روائم رأين مجرًا من حوار مصرًعا يذكرن ذا البث القديم بدائده إذا حنت الأولى سجعن لها معا بأوجد منى يروم قام لمالك مناد فصيح بالفراق فأسمعا • ص ٢٧٩ س ٢ – في يتيمة الدهر ج٢ ص ٢٥٨ من قول اللجلاج.

- ص ۲۸۰ س ۱ س ۱۰ الأغانى ج ۱۲ ص ۱۳۰ وذكر أن الذى بعث إليه هو محمد بن أيوب بن سلمان .
- ص ٢٨١ س ٥ زهر الآداب ص ٤٨٤ والحماسة ج ١ ص ٧٥ وتوات الوفيات ترجمة إسحاق بن خلف وقد نسبت في الثلاثة له وفي المنتحل ص ٥٥ إسحاق الخزيمي وعيون الأخبار ج ٣ ص ٩٤ وألف باء ج ١ ص ٤٠٨ والمحاسن للبيهةي ص ٢٠٣ لم تنسب. والحماسة البصرية ص ١١٢.
- ص ۲۸۲ س ٧ تحفة المجالس ص ١٠ أبو فرعون في هارون الصاحب: وصاحب السوء كالداء العياء إذا . . . .

والحيوان ج ٣ ص ٤٣ المقنع الكندى، وكذلك في الأدب والإنشاء ص ١٥٥.

- ص ۲۸۳ س ۱۰ أخبار أبى تمام ص ۱۷۳ : ... أحمد بن أبى طاهر ...
   قال دخلت على أبى تمام . . . .
  - ص ۲۸۶ س ۷ الديوان ص ۲۸۱
  - ص ۲۸۶ س ۱۰ ــ الدیوان ص ۳۲۸
- • ص ۲۸٤ س ۲۲ ، ۱۶ ، ۱۲ ، ۱۸ وص ۲۸۵ س ۲۸۶ ، ۱۰، ۸،۲۰ د .
   فى الديوان على التوالى ۱۰، ۲۵، ۲۵۵ ، ۲۷۹ ، ۳۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۷۹ ، ۳۲۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۷۹ .
  - ص ۲۸۵ س ۱۲ ، ۱۶ الديوان على التوالي ص۱۹۳ ، ۲۶۲ .
    - ص ۲۸٦ س ۸ الديوان ص ۲۸٦ .
    - ص ۲۸٦ س ١٥ ــ الديوان ص ٣٨٧ .
    - ص ۲۸۷ س ۲ ابن خلكان ترجمة أبى العميثل والفهرست .
      - ص ۲۸۷ س ٩ ابن خلكان ترجمة أبي العميثل والفهرست
  - والمستطرف ج ١ ص ٨٤. معجم الشعراء ص ٣٧٦ والمحاضرات ج ١ ص ٥٩ وطراز المجالس ص ٨٦ وعيون الأخبار ج ١ ص ٥٩ والعقد ج ١ ص ٥٩ وعموعة المعانى ص ١٧٦ ونثر النظم ص ١٢٢ ونهاية الأرب ج ٦ ص ٨٥ وعيون التواريخ حوادث ٢٤٦ والكشكول ص ١١٠ وعقد الجمان المجلد ٣٣ ص ١٣٦ والبيتان فيهما تنازع بين أبى العميثل وأبى تمام ومحمد بن عمران وأبى نبقة محمد بن هشام وأبى العباس أحمد بن يحيى ونسب أيضاً في عيون التواريخ لممويه ص ٣٦٩
  - ص ۲۸۸ س ۱۱ المستطرف ج ۱ ص ۱۵۲ والمحاضرات ج ۱ ص ۳۱۷ وشرح المضنون ص ۶۷۶ وتهذیب ابن عساکر ج ۵ ص ۲۶۰ والعقد ج ۷ ص ۲۱۰ و آمانی ۲۱۰ و آمانی ۲۱۰ و آمانی ۱۳۰ و آمانی الأرب ج ۳ ص ۲۷۰ والکامل ص ۷۳۶ وقد نسب البیت لحریر والأخطل و ۲۰۰ والکامل ص ۳۰۰ وأمانی ابن الشجری ج ۱ والاخطل و ۳۱۰ .
    - ص ۲۸۸ س ۱۸ الأغاني ج ۱۸ ص ۲۲ ، ۲۶
    - ص ۲۸۹ س ٤ الشعر والشعراء ص ٥٥٥ والأغانى ج ١٨ ص ٢٨ ومعجم الشعراء ص ١١٠ والإعجاز والإيجاز ص ١٧٦ وشرح ديوان المتنبى للواحدى ص ١٠٠

- صل ۲۸۹ س ۱۲ ــ الأغاني ج ۱۸ ص ۲۵ ومعجم الشعراء ص ١١٠
- ص ۲۸۹ س ۱۸ الأغانى ج ۱۸ ص ۲۲ ومعجم الشعراء ص ۱۱۰ والمنتحل
   ص ۲۵ وديوان المعانى ج ۱ ص ۱۹۱ والمستطرف ج ۲ ص ۳ والشعر والشعراء
   ص ۲۰ والمحاضرات ج ۱ ص ۱۷۲ .
- ص ٢٩٠ س ١٣ في الشعراء تيمورية ص ٢٠٨ ، ٢٠٩ كتب إبراهيم ابن العباس لرجل طلب شفاعته إلى عامل السند وركب في البحر: إن مرأ رحلت اليك به . . . . . . . وانظر البيان والتبيين ج٣ ص ٣٦٥ .
  - ص ٢٩١ س ٢ \_ الشعر والشعراء ص ٢٩١ .
- ص ۲۹۱ س ٥ الشعر والشعراء ص ٥٥٦ والكامل ص ٢٤٦ والمنتحل ص ١٢٣٠ .
  - ص ۲۹۱ س ۹ ــ الشعر والشعراء ص ۷۵۰ .
- ص ۲۹۱ س ۲۷ العقد ج ۱ ص ۱۲۲ و زهر الآداب ص ۳۰۹ والشعراء تيمورية ص ۲۹۷ : قدم أبو دلف من بعض حروبه وقد فتح على يديه . . . وزاد قبل البيت الأخير :

ما تدرك الأرواح أدنى جريسه حتى يفوت الريح وهو مقدم رجعته أطراف الأسنة أشقـــرا واللون أدهم حين ضرجه الدم وكأنما عقد النجوم بطرفه ... ...

- ص ۲۹۳ س ٤ العقد ج ٦ ص ١٧٥ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٨٧ والحهشياري ص ٢٦٨ .
- ص ۲۹۳ س ۱۱ و ص ۲۹۳ س ۱۶ عيون الأخبار ج ١ ص ٢٤٧ والصناعتين ص ٤٠٦ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ١٢٨ والأغاني ج ١٢ ص ٥٧ والزهرة ص ١٣٩ والبيان والتبيين ج ٢ ص ٣١٨ وتنوزعت نسبتها بين المعذل ابن غيلان وأبي سعد المخزومي وأعرابي من طبي ً .
- ص ٢٩٤ س ١٦ الأغانى ج ١٨ ص ٣٧ وطراز المجالس ص ٨٣ وثمار المجالس ص ٨٣ وثمار القاوب ص ٢٠٩ والحهشيارى ص ١٩٣ وتهانيب ابن عساكر ج ٥ ص ٢٣٨ والحماسة الصغرى الوحشيات ص ١٧٤ وكتاب والورقة ص ٣٣ وقد نسبت الأبيات إلى دعبل وإلى رزين العروضي .

- ص ٢٩٥ س ١٣ ــ عيون الأخبار ج ١ ص ٣٠١ والعقد ج ٧ ص ١٤٩ .
  - ص ۲۹٦ س ۱۰ الأغاني ج ۱۸ ص ٤٨ .
- س ۲۹۶ س ۱۳ الأغانى ج ۱۸ ص ۵۲ ومعاهد التنصيص ج ١ص٧٠٧ والمحاضرات ج ٢ ص ١٠٧ ونسبهما لارقاشى فى دعبل .
- ص ۲۹٦ س ۱٦ الأغاني ج ١٨ ص ٥٧ ، ٥٥ ومعاهد ج ١ ص ٢٠٧
  - ص ۲۹۷ س ۱۲ البيان والتبيين ج ٣ ص ٢١٧ .
- س ۲۹۹ س ۱۳ س ۷ ص ۳۰۱ العقد ج ۲ ص ۲٦ والفرج
   بعد الشدة ج ۱ ص ٦٥ ومعجم الشعراء ص ٣٥٥ والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٩٦٠ والأغانى ج ١١ ص ١٣ ومسالك الأبصار ج ٦ قسم ١ .
- ص ٣٠١ س ١٠ القصة في الأغاني ترجمة دعبل ج ١٨ ص ٤٧ والشعراء تيمورية ص ٩٧ والوافي بالوفيات ترجمة أحمد بن الحجاج.
- س ۳۰۲ س ۹ راجع ما سبق عن ص ۳۰۱ س ۱۰ والإعجاز والإيجاز ص ۱۷٪ ، ۱۷۵ والصناعتين ۳٤٩ .
- ص ۳۰۶ س ۹ الغرر والعرر ص ۱۲۹ ومصارع العشاق ص ۲۳۲
   وتاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۹۹ وقد نسبت فیها لمانی الموسوس .
- ص ٣٠٥ س ٤ معجم الشعراء ص ٣٤ ومجموعة المعانى ص ١٨٣ وكتاب الورقة ص ٧ وحماسة الخالديين ص ٦٣ .
- ص ٣٠٦ س ١٣ العقد ج ٨ ص ١٣٩ ونسبها لمسلم بوالوليد ، والديارات
   ص ٥٥ ونسبها لعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع .
- ص ٣٠٨ س ٨ ابن خلكان ترجمة عبد الله بن المعتز وقال: رأيت في بعض المجاميع أن عبد الله بن المعتز المذكور كان يقول: أربعة من الشعراء سارت أسماؤهم .
- ص ٣٠٨ س ١٧ الأغانى ج ١٢ ص ١٣٧ والحماسة ج ٢ ص ٢٦ والحماسة ج ٢ ص ٢٦ والفرج بعد الشدة ج ٢ ص ٢٣٨ والتحف والأنوار ص ٣٣٣ والشعراء ص ٣٠٥ والكامل للمبرد ص ٧٩٥ ومعجم الشعراء ص ٣٥٣ وعيون الأخبار ج ٣ ص ١٢٠ ومجموعة المعانى ١٣٥ وكتاب الآداب ص ٩٥ والمستطرف ج ٢ ص ٣٠٠ والمحمدون من الشعراء فى ترجمة محمد

- ابن بشير . هذا وشبه إجماع على أنها لمحمد بن يسير و يخطئ بعضها فيذكر أنه محمد بن بشير وانظر العقد الفريد ج ١ ص ٥٦ فقد نسبها المحقق لبشار .
- ص ۳۰۹ س ۱ ۱۱ ابن خلكان ترجمة ابن المعتز والديارات ص ۸۱ ومؤنس الوحدة ص ۸۵ .
- طن ٣١٠ س ٤ ــ القصة في العقد ج ٨ ص ١٠٤ وتحفة المجالس ٢٨١ وفرائد الألباب ص ١٨٥ .
- ص ٣١١ س ١٢ راجع ما سبق عن ص ٣١٠ س ٤ ونزهة الألبا ص ٩٥ وتاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٦٧ ومعجم الأدباء ترجمة يعقوب بن الربيع وقد نسبت فيهما له بزيادة بيت وذكر أيضاً في العقد وتحفة المجالس وهو:

  أعزز على بأن أروع شبهها أو أن تذوق على يدى حماما
- ص ٣١٣ س ٤ تهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٢٤١ والجليس الصالح
- ص ١٦٦ ونسبت فيهما لدعبل يرثى المطلب وزادا قبل الأخير منها:
  هذى خدود بنى قحطان قد لصقت بالترب منذ استوى من فوقك الترب
  ص ٣١٤ س ١٣ ـ المحاسن والأضداد ص ٢٣١.
- ص ٣١٥ س ٦ هذه الأبيات زيادة من ابن خلكان في ترجمة العتبى وشذرات الذهب ج ٢ ص ٦٦ .
- ص ٣١٥ س ١١ نهاية الأرب ج ٣ ص ٢٧٩ ونسبها لإبراهيم بن العباس وانظر العقد ج ٤ ص ٤٠ والأدب والإنشاء ص ٨٦ ولم تنسب.
- ص ۳۱۸ س ۱۶ الأغانى ج ۱۶ ص ۱٥٨ ومعجم البلدان « أحجار التمام» .
   ونسبت فيهما لمحمد بن بشير الخارجى .
  - ص ٣١٩ س ٦ ــ القصة في الأغاني ج ٩ ص ١١١ وانظر الديوان ١٨٠ .
  - ص ٣٢٠ س ١ الأغاني ج ٩ ص ١٠٦ والديوان ص ٨١ ٨٤.
- ص ۳۲۰ س ۸ الأغانى ج ۹ ص ۱۰۷ والديوان ص ۱۷۱ والعمدة ج ۱
   ص ۱۳۰ والمنتحل ص ۲۶۶ ومسالك الأبصار ج ۱ ص ۲۳۳ وخاص الحاص
  - ص ۹۸ .
    - ص ٣٢٠ س ١٣ الديوان ص ١٣٣ والأغاني ج ٩ ص ١٠٩ .

- ص ٣٢١ س ٤ الديوان ص ٤١ والأغانى ج ٩ ص ١٠٩ والمنتحل ص ٢٦٦ وخاص الحاص ص ٩٨ وطراز المجالس ١١٧ والبيهتي ٥٧٨ .
- ص ٣٢١ س ٩ نهاية الأرب ج٣ ص ٩٣ والبيهةي . ٣٠٤ والديوان ١٦٢ والمنتحل ١٦٢ ، ٢١٢ وخاص الحاص ٩٩ ومروج الذهب ج٢ ص ٣٠٣ .
  - ص ٣٢١ س ١٤ عيون الأخبار ج ١ ص ١٠١ والديوان ص ٧٧ .
    - ص ٣٢١ س ١٨ الديوان ص ١٤١ ، ٢٢٠ وهي التي أولها .
- عيون المها بين الرصافة والجسر جلبن الهوى من حيث أدرى ولا أدرى و أدرى و أدرى و أدرى و أنظر مجموعة من شعر العرب والمولدين ٢٨٤ أدب بدار الكتب ص ٥٥ ففيها القصيدة أيضاً.
- ص ٣٢٢ س ٢ الديوان ص ١٦٥ ودلائل الإعجاز ٣٨٢ ويوهم
   أنها للمتنبى .
  - ص ٣٢٥ س ٤ في الطرائف الأدبية ، القصيدة مع خلل في بعضها
- ص ٣٢٦ س ٥ البصائر ص ٧٧ قال أبو العيناء قال لى عيسى بن زينب المراكبى : كان لى غلام من أكسل خلق الله . . الخ ويلاحظ أن أبا العيناء اسمه محمد بن القاسم .
  - ص ۳۲۸ س ٥ الأغانى ج ۱۸ ص ٥٥ ومهاية الأرب ج ١٠ ص ١٦٥ ومجموعة المعانى ص ١٤٧ وطبقات النحويين ص ٨١ .
- ص ۳۲۸ س ۱۶ المحاسن للبيهتي ص ۳۳۹ ومعجم الشعراء ص ۳۵۰ وابن خلكان ترجمته وطبقات النحويين ص ۸۱ .
  - ص ٣٢٩ س ٨ المؤتلف والمختلف ص ٦٨ والزهرة ص ٢٤ .
- ص ٣٣٢ س ٢ الزهرة ص ٣٠٤ ونسبها إلى ما نى وكذلك الشعراء تيمورية
   ص ٣٠٠ والمحاضرات ج ٢ ص ٣٩ .
- ص ٣٣٤ س ٧ ما يعول عليه الصفحة ١٤٩ أنشد الجاحظ لدرست المعلم . . .
- ص ٣٣٥ س ١٠ الحيوان ج ٣ ص ١٥٧ ومجموع الأمثال «أفسى من خنفساء » ولم تنسب وكذلك ثمار القلوب فى ص ٣٤٥ وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٧٤ وبهامشه : وفى اللسان مادة زهى : وأورد الميدانى ألح من الخنفساء

وفى تحفة المجالس ص ١٠٨ : أبو فرعون فى أحمد بن عمران الكاتب وفى حياة الحيوان للدميرى ج ١ ص ٢٥٨ « الحنفساء » قال خلف الأحمر يهجو العتبى وفى معجم الأدباء ترجمة عيسى بن يزيد بن دأب : ولحلف فى أبى العيناء .

- ص ٣٣٦ س ٧ \_ المحمدون من الشعراء ترجمته ومعجم الشعراء ص ٣٩١.
  - طس ۳۳۷ س ۸ المصدران السابقان و بعد البيت الأول :

قد اخلقت المعالى المال منه ولكن عنده كرم جديد

- ص ۳۳۸ س ۳ تاریخ بغداد ج ۱۰ ص ۲۵۹ وفی الأغانی ج ۱۲
   ص ۱۷۵ نسبت لأبی الأسد والتذكرة ص ۱۹۶ ومؤنس الوحدة ص ۸۳ .
  - ص ٣٣٨ س ٨ ذيل زهر الآداب ص ١٦٢ .
- ص ٣٣٨ س ١١ الكنايات للجرجاني ص ٦٧ وعيون الأخبار ج ١ ص ٢٦ وفصول التماثيل ص ٨ نسبها لبعض الأغفال وفي الشعراء تيمورية ص ٢١٩ قول الأعرابي وانظر فرائد الألباب ص ٢٤٥.
- ص ٣٣٨ س ١٤ عيون الأخبار ج ٤ ص ٦٣ والكامل ص ٤٥٩ وزادا معدهما :

فكأنى من نتن هـــذا وهذا جالس بين مصعب وصباح وانظر عيون التواريخ الذى به حوادث ٢٣٥ فى ص ٤٧١ فى مصعب بن ثابت . وصباح بن خاقان المنقرى .

● ص ٣٤١ س ٤ \_ فى الغرر والعرر ص ١٣٣ وعذل أحد الناس الحمدونى
 الشاعر على تحامقه فقال : حماقة تعولنى خير من عقل أعوله ثم أنشد :

عذلونى على الحماقة جهلا وهي من عقلهم ألذ وأحلى حمقى اليـــوم قائم بعيــالى ويموتون ــ إن تعاقلت ــ ذلا

- ص ٣٤٧ ش ١٠ \_ فى فوات الوفيات ترجمته : حبسه المأمون وقال : هذا على بنى هاشم . فصاح فى الحبس : نصيحة لأمير المؤمنين ، فأخبر وه فاستحضروه وقال : هات نصيحتك . فقال : الكشكشية أصلحك الله لا تطيب إلا بكشك ، فضحك منه وقال : أرى أنه مجنون .
  - ص ٣٤٢ س ١٧ راجع فوات الوفيات ترجمته ففيها مثل هذه القصة .
    - ص ٣٤٤ س ١٨ الأغاني ج ١٧ ص ١٥٦ ونسبها لبكر بن النطاح .

- ص ٣٤٥ س ٥ شرح المضنون ص ٤٧٩ ونثر النظم ١١٧ والمحاضرات
   ج ٢ ص ١٥٣ .
- ص ٣٤٧ س ١٥ الأغانى ج ١٢ ص ١٧٥ والشعر والشعراء ص ١٢ ونسبت لأبى الأسد وعيون الأخبار ج ٣ ص ١٨٩ قال أبو الأسود . وكذلك الحيوان ج ٤ ص ٨٧ .
- ص ٣٤٨ س ١٦ في معناه انظر عيون الأخبار ج ٤ ص ٦١ وذيل زهر الآداب ص ٢٨١ :

إِن عيسى أَنفُ أَنفُهُ أَنفُهُ أَنفُهُ ضِعفٌ لضِعَهُهُ لَو تَراه رَاكِبَاً وَاللهِ يه قد مال بعطفه لرأيت الأنف في السر ج وعيسى رِدْفَ أَنفه ْ

- ص ۳٤٩ س ١٥ المحاضرات ج ١ ص ٥٦.
- ص ٣٥٠ س ١١ المحاضرات ج ١ ص ٢٢١ وذكر بيتاً واحداً: كم من رقاب جرحت طائعــة من غير كفيك لا ترام حيمــي
- ص ٣٥٤ س ١٦ بعضها في البديع ص ٢٤ ومعجم الشعراء ص ١٤٠ .
- ص ۳۵۸ س ۱۶ جاء البيت وحده في مجموعة المعانى ص ۱۷۰ منسوباً لبكر بن النطاح .
- ص ٣٥٩ س٨ الأغانى ج ١٧ ص ١٤٧ ومعاهد التنصيص ج ١ ص ٧٩ ونهاية الأرب ج ٢ ص ٣٩ ونسبت فيها كلها لمحمد بن وهيب مع زياداتها .
- ص ۳۰۹ س ۱۷ إلى س ۱۰ ص ۳٦۱ معجم الأدباء ترجمة إسحاق وتهذيب ابن عساكر ج ۲ ص ٤٢٥ وتاريخ بغداد ج ٤ ص ١٢ ترجمة أحمد ابن إبراهيم أبو الحسن والمحاضرات ج ٢ ص ١٦.
- ص ١٦٦ س ١٦ ديوان أبي تمام أولها: وذكر أنه قالها في محمد بن يزيد: أفي تنظم قول الزور والفند وأنت أنزر من لا شيء في العدد انظر ٤٩٤ وفي شذرات الذهب ج ٢ ص ٧٣ وذكر أنها في عبد الصمد ابن المعذل وانظر ابن خلكان ترجمة أبي تمام والعمدة ص ٦٩ ج ١ والأغاني ٧٠/١٢.
- ص ۳۲۶ س ٤ معجم الشعراء ص ۳۷۷ والموشى ص ۷ والصناعتين

ص ٤ أوالأغانى جـ ٣ ص ١٧٠ وعيون الأخبار جـ ٢ ص ١٧٩ وتاريخ بغداد جـ ٢ ص ١٧٩ وتاريخ بغداد جـ ٢ ص ١٧٩ وتنوزعت بين أبي العتاهية وابنه محمد .

- ص ٣٦٥ س ٦ عيون الأخبار ج ١ ص ٢٣٢ وتاريخ بغداد ج ١٠
   ص ٦٤ رقم ١٨٣٥ والمحاضرات ج ١ ص ٢٤٥ والشعراء تيمورية ص ١٠٤ .
- ص ٣٦٧ س ٨ الكشكول ص ٢٨٦ وكتاب الآداب ص ١١٠ وعيون الأخيار ج ٣ ص ٥٣ .
  - ص ٣٦٨ س ٨ زهر الآداب ص ٣٦٨ .
- س ۳۹۸ س ۱۷ النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰۰ وعقد الجمان المجلد ۳۳ ومرآة الزمان ص ۱۲۰ ونسبت فيها كلها لعبد الله بن طاهر وفى العقد ج ۸ ص ۱۰ شرب المأمون . . . وغنت جارية :

نادیته وهی حیّ لا حراك به مكفن فی ثیاب من ریاحین فقلت قم ... ...

وانظر المحاضرات ج ١ ص ٣٢٠ .

- طی ۳۹۹ س ۲ ــ نثار الأزهار ص ۱۰۸ والصناعتین ص ۲۳۱ وعیون
   التواریخ حوادث ۲٤٥ ونسبها لمانی .
- ص ٣٧٠ س ١٠ ــ فوات الوفيات ترجمة الحمدوني وابن خلكان ترجمة يوسف بن رافع المعروف بابن شداد وزهر الآداب ص ٥٥٠ وذيل زهر الآداب ص ١٥٦ وثمار القلوب ص ٣٤٤ وخاص الخاص ص ٩٤.
- ص ۳۷۰ س ۱۰ ـ ذیل زهر الآداب ص ۱۵۲ و زهر الآداب ص ۵۳۰ وابن خلکان ترجمة یوسف بن رافع .
  - ص ۳۷۳ س ٤ عيون التواريخ حوادث ١٩٥ و روى قصة تشبهها .
- ص ٣٧٣ س ٩ الأغانى ج ٢٠ ص ٦٣ وتكملته: كم لك من محو
   منظر حسن . وانظر عيون التواريخ حوادث ١٩٥ .
  - ص ٣٧٤ س ١ ـ ذيل الأمالي ص ٤٦ والمحاضرات ج ٢ ص ١٨١ .
    - ص ٣٧٦ س ٦ طراز المجالس ص ١٢٣ والمحاسن للبيهتي ٣٠٤.

- ص ۳۷٦ س ۱۱ كتاب الورقة ص ٥٤ والمحاسن للبيهتي ٦٢٨ والعقد
   ج ٤ ص ٢٠ ولم تنسب فيه .
- ص ۳۷۷ س ٤ المحاسن للبيهتي ص ٣٣٣ ونسبها لسعيد بن ضمضم
   وكذلك الفهرست .
- ص ٣٧٨ س ١١ تاريخ بغداد ج ١٤ ص ١٩٦ والمحاضرات ج ١ ص ٩٧ والله الذهب ج ٢ والأذكياء ص ١٠٣ وابن خلكان ترجمة يحيى بن أكثم وشذرات الذهب ج ٢ ص ٤٠ وابن الوردى ص ٤١ ونسبت لأحمد بن أبي نعيم وتاريخ أبي الفداء ج ٢ ص ٤٠ وابن الوردى ص ٢٧٧ نسبت لأحمد بن نعيم وفي كتاب بغداد ص ٣٠٩ نسبها لجحشويه وفي ثمار القلوب ص ١٧٤ ولم تنسب.
- ص ۳۷۹ س ۱٦ نهاية الأرب ج ٤ ص ٦٥ طبعة ٢٥ والديارات ص ٣٣ والأغاني ج ١٣ ص ٢٤.
- ص ٣٨٠ س ٥ الأغاني ج ١٣ ص ٢٣ ونهاية الأرب ج ٤ ص ٦٤، ٦٤.
- ص ٣٨٠ س ١٥ الأغانى ج ١٣ ص ٢٤ ونسبها لأنى الشبل فى ابنه وكذلك نهاية الأرب ج ٤ ص ٦٥ وفى تزيين الأسواق ٢٥٠ طبعة ١٣٢٨ : جىء لابن مساحق بابن أخته وقد أحبل جارية فقال له : هبك ابتليت بالفاحشة فهلا عزلت ؟ فقال : جعلت فداك بلغنى أن العزل مكروه ، فقال : وما بلغك أن الزنا حرام ؟ وفى المحاضرات ج ٢ ص ١٢٠ : قال رجل لزانية : ما تقولين فى العزل ؟ قالت : بلغنى أنه مكروه . قال : أو لم يبلغك أن الزنا حرام ؟
- س ۳۸۱ س ۱۱ الأغانی ج ۱۸ ص ۶۶ والغرر ص ۲۹۹ وكتاب بغداد
   ص ۲٤٥ وتاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۶۱۸ .
  - ص ۳۸۲ س ۲ ــ راجع مصادر ص ۳۸۱ س ۱۱.
- ص ۳۸۳ س ۸ الشعراء تیموریة ص ۳۰۰ وتاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۷۰ والحماسة الصغری ص ۱۹۷ ونسبها لصالح بن عبد القدوس ونهایة الأرب ج ۲ ص ۱۱۵ ونسب لابن عائشة وانظر حماسة الحالدیین ۸۸ والمستطرف ج ۲ ص ۲۰ .

يمشين مشى قطا البطاح تأودا قب البطون رواجح الأكفال فكأنهن إذا أردن زيارة يقلعن أرجلهن من أوحال

- ص ٣٨٦ س ١٢ معجم الشعراء ص ٣٢٨ .
- طن ۳۸٦ س ۱۷ ذيل زهر الآداب ص ۲۲۳ ومروج الذهب ج ۲
   ص ۲۰۰ .
- ص ۲۸۹ س ٧ معجم الأدباء ترجمة أبى حليمة راشد بن إسحاق والأغاني ج ٢٠ ص ٥١ في ترجمة محمد بن عبد الملك الزيات .
  - ص ۳۹۰ س ۸ المحاضرات ج۲ ص ۱۲۲.
  - أس ٣٩١ س ٥ المحمدون من الشعراء ترجمته .
- ص ٣٩١ س ١٢ ــ الشعراء تيمورية ٧٧ شعر الجماز في ابن أبي حفصة .
- ص ٣٩٢ س ٣ ــ الأغانى ج ١١ ص ٤ وابن خلكان ترجمة على بن الجهم والعملة ج ١ ص ٤ مل البدابة والنهاية ج ١١ ص ٤ وذيل زهر الآداب ص ١٦ ، ١٢٠ والكنايات للثعالبي ص ١٦ .
  - س ۳۹۲ س ۳ راجع ما سبق عن ۳۹۲ س ۳ وانظر درة الغواص
     ص ۳۶ والمحاضرات ج ۱ ص ۱۸۶ والأدب والإنشاء ص ۶۸ والعقد ج ۱ ص ۱۲۲ ، ج ۲ ص ۱۲۹ ولم ينسبا فيه وعيون الأخبار ج ۳ ص ۱۱۶ .
  - ص ٣٩٣ س ١ ذكره وحده المحاضرات ج ٢ ص ٢٧١ ونسبه لديك الجن .
    - ص ٣٩٣ س ١٥ الديوان ١ ص ١٨٠ وتزيين الأسواق ص ١٧٣ .
    - ض ٣٩٥ س ٢ انظر عيون الأخبار ج٣ ص ٩٨ أبو على الضرير .
      - م ٧٩٧ س ٦ الديارات ص ٨١.
    - ﴿ ٣٩٩ س ١٥ ــ زهر الآداب ص ٥٥٦ والمحاضرات ج١ ص ٣٣٠ .
  - ص ٤٠٣ س ٢ حماسة الحالديين ص ٩٧ نسبه للحطيئة وانظر تهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ١١٢ ترجمة خالد بن الوليد: وشرح القاموس مادة « أنب »
  - ص ٤٠٣ س ١٤ ــ نهاية الأرب ج٣ ص ٢٤٢ والمستطرف ج ١ص١٧٨، والمستطرف ج ١ص١٧٨، والزهرة ص ٢٦٢ والموشى ص ٨٨ نسبته كلها لامرأة مع ذكر قصة طلب زواجها بعد موت زوجها ومعه بيت آخر وانظر أخبار النساء ص ٦٨ ومعجم البلدان «حوضى » وتزيين الأسواق ١١٥ وسماها لطيفة .

- ص ٤٠٣ س ٦ في ذيل الأمالي ص ١٤٣ نسب بعضها لأحمد بن عبد السلام .
  - ص ٤٠٥ س ١ ــ ديوان النابغة ص ٧٧ .
  - ص ٤٠٥ س ٢ ــ انظر ما سبق في بشار ص ٢٩ وانظر الزهرة ص ٢٨٩.
- ص ٤٠٥ س ٥ الإعجاز والإيجاز ص ١٨٠ والمختار من شعر بشار
   ص ١٣ وتمرات الأوراق ص ٦٤ والزهرة ص ٢٨٩ والوافى بالوفيات المجلد الثانى
   من الجزء الرابع ترجمة خالد بن يزيد الكاتب .
  - ص ٤٠٥ س ٧ الأغانى ج ٢١ ص ٤٩ أن أبا تمام قال فيه:
     شعرك هـــذا كله مفــرط فى برده يا خالد البــارد
     فعلمها الصبيان فلم يزالوا يصيحون به: يا خالد يا بارد حتى وسوس.
- ص ٤٠٦ س ٦ الأغانى ج ١٥ ص ٣٧ ترجمة ابن دراج الطفيلى :
   مرت بى جنازة ومعى ابنى ومع الجنازة امرأة تبكيه وتقول . . . وانظر البيهقى ٦٤٢
  - ص ٤٠٩ س ٣ تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٠ ونزهة الألبا ٢٦٧.
- ص ٤٠٩ س ٧ المحاسن والأضداد ص ٣٧٤ ولم تنسب وانظر مثل
   الأبيات في معناها وقصتها العقد ج ٧ ص ٣٢٥ .
- ص ۱۹۲ س ۹ مجموعة المعانى ۱۹۶ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۱۵۰ والمحاضرات ج ۱ ص ۲۹۲ والمحشكول ص ۱۹۶ وعنوان المرقصات ص ۳۸ وأسرار البلاغة ص ۱۵۱ ونهاية الإيجاز ص ۷۹.
- ص ۱۰۳ س ۱۰ أدب الكتاب ص ۱۷۱ قال ابن باذان الأصبهاني يهجو
   رجلا من كتاب أصبهان وقد مات ختن له :

كاتب يبكى على ختنه دمعه جار على ذقنه يعلم القرطاس فى يسده أنه قد شدد عن وطنه ليس يدرى فى كتابته ما قبير الأمر من حسنه قال الصولى: أنشدنا هذا الشعر لعبد الصمد بن المعذل.

ص ٤١٤ س ١٣ – لباب الآداب ص٤٥٥ أعرابي قال لأبي العتاهية: والله
 ما أستقل قليلك لأنه أكثر من كثير غيرك ولا أستكثر كثيرك لأنه دون همتك.

- ص ۱۱۶ س ۱۳ س ۱۲ ص ۱۱۰ انظر ترجمته فی نکت الهمیان
   ص ۱۲۰ وتاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۷۰ والدیارات ص ۵۲ وابن خلکان وفیها
   کثیر من نوادره وانظر المصادر التی ستذکر فی التعریف به والمحاضرات ج ۱
  - ص ١٧١ وزهر الآداب فهرسه وذيل زهر الآداب فهرسه .
- صل ٤١٤ س ١٤ ـ ذيل زهر الآداب ص٢٣٢ والموشح ص ٣٤٥ والديارات ص ٧٥ والشعراء تيمورية ص ٧٧ ونسبت لأبي السمط مروان الأصغر فيه .
  - صل ٤١٦ س ٥ المحاضرات ج٧ ص ١٢٢ .
- ص ٤١٦ س ١٢ المحاضرات ج ١ ص ٣٢٨ ونسب لأبي تمام وكذلك الموازنة بين الطائيين ص ٤٩ وهي من قصيدة في ديوان أبي تمام مطلعها .

أصب بحميا كأسها مقتل العذل تكن عوضاً إن عنفوك من النبل

- ص ٤١٧ س ٧ نثر النظم ص ١١٤ ولم تنسب وشرح الواحدى ص ٣٥٣ ونسبها للعطوى وانظر شرح تاريخ العيني ج ٢ ص ٣٦٩ ومطالع البدور ج ١
  - ص ١٨٠ والغرر والعرر ص ٥٣ ونسبها لابن حجاج وحلبة الكميت ٢٠. ● ص ٤٢١ س ٤ – الشعراء تيمورية ص ٢٧٤.
  - ص ٤٢٢ س ٨ ــ الوافى بالوفيات المجلد الثانى من الجزء الرابع ص ٣٤٦.
- ص ٤٢٥ س ٩ ــ الأغانى ج ٢١ ص ١٨٢ ومسالك الأبصار ج ١٠
  - طر ٤٢٦ س ٣ الأغانى ج ١٠ ص ١٢٦ ترجمة علويه ولم ينسب .
- ص ۲۲۶ س ۱۷ الأغانی ج ۱۷ ص ۸ والموشی ص ۹۳ والشعراء
  - تيموريَّة ص ٢٨٣ وفوات الوفيات ترجمتها .
- حس ٤٣٠ س ٢٠ يضاف للهامش رقم ٢ تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٢٤٠
   وزهر الآداب ص ٧٩٤ .
- ص ۱۹۳۶ س ۱۸ الأغانى ترجمة على بن جبلة ج ۱۸ ص۱۱۳ وزهر الآداب ص ۳۳۰ ونثر النظم ص ۹٦ والشعر والشعراء ص ٥٠ وخاص الحاص ص ۹۳ وفى المحاضرات ج ۱ ص ۷٦ لمنصور النمرى : الناس جسم ... وانظر الكامل ۱۸٥
  - ص ٤٣٤ س ١٧ ــ ديوان أبي نواس ص ١٠٢ .

- ص ٤٣٥ س ٧ البيت متنازع بين زهير وابنه كعب وبكر بن النطاح وأبي تمام ودعبل انظر الأغانى ج ١٩ ص ٣٥ ونقد الشعر ٢١ وشرح ديوان زهير وشرح ديوان أبي الطبيب للواحدى ج ١ ص ١٩٨ ودلائل الإعجاز ٣٨٧ والتحف والأنوار ص ٧٦ وشرح المضنون ١٥٦ وعيون الأخبار ج ١ ص ٣٤١ وصناجة الطرب ص ٣٣٣ والمستطرف ج ١ ص ١٤١ والإبانة ٤٦ وفوات الوفيات ترجمة بكر بن النطاح . . . . إلخ
  - ص ٤٣٦ س ١٩ ــ الشعر والشعراء ص ٤٩٩ والزهرة ص ٢٧ .
    - ص ٤٣٧ س ٢ الشعر والشعراء ٤٩٩.
  - ص ٤٣٨ س ١٣ نسب لجميل في المحاضرات ج ٢ ص ٢٥ ونسب لأبن الدمينة في الشعر والشعراء ص ٥٦٥ والزهرة ص ٣٥٩. وديوان أبي الدمينة والحماسة ج ٢ ص ١١٠.
    - ص ٤٤١ س ١٧ ديوان أبي تمام
  - ص ٤٤٦ س ٧ نسبت الأبيات لابن الراوندى فى معاهد التنصيص ج ١ ص ٥٣ كما نسبت لنصر بن أحمد المعروف بالخبزأرزى انظر الغرر والعرر ص ١٣٢ وفرائد الألباب ص ٢٤٥ .
    - ص ٤٤٧ س ٤ دلائل الإعجاز ٢٥١ .
    - ص ٤٥٠ س ٩ المؤتلف ٦٧ ونهاية الأرب ج ٢ ص ١٥٨ ولم ينسبا .
      - ص ٤٥٦ الهامش رقم ٢ انظر زهر الآداب ص ٢٥٤.
  - ص ٤٥٨ س ٥ الأغانى ج٥ ص ١٠٩ ولم ينسبا وشرح المقامات ج١
     ص ٣٠٢ ونسبها لمانى .
    - ص ٤٦٠ س ١٦ طراز المجالس ٩٧ ونسبها للعطوى .

## مراجع لمن ترجم لهم ابن المعتز على ترتيب المؤتلف

- إبراهيم بن هرمة \_ إبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة : الشعر والشعراء ٤٧٣ \_ أبراهيم بن على بن سلمة بن عامر بن هرمة : الشعر والشعراء ٤٧٣ \_ أبريب ابن عساكر ج٢ ص ٢٣٤ \_ عيون التواريخ حوادث ١٥٠ \_ عقدالجمان حوادث ١٧٦ وانظر ابن عساكر ترجمة عبد الله بن الحسن بن الحسن والتشبيهات المشرقية الورقة ٢٢ .
- ۲۱ بشار بن برد: الشعر والشعراء ٤٦٧ الأغانى ج٣ ص١٩ وج٦ ص٧٧ نكت الهميان ١٢٥ معاهد التنصيص ج١ ص ٩٧ عيون التواريخ حوادث سنة ١٦٧ مسالك الأبصار ج٩ شذرات الذهب ج١ ص ٢٦٤ المختار من شعر بشار وابن خلكان وتاريخ بغداد ج٧ ص ١٦٢ وله ذكر في أغلب المصادر القديمة والحديثة .
- السيد الحميرى إسماعيل بن محمد بن بكار بن يزيد بن ربيعة : الأغانى ج ٧ ص ٢ وعيون التواريخ حوادث سنة ١٧٣ وفوات الوفيات وابن خلكان ترجمة جده يزيد بن زياد بن ربيعة وعيون التواريخ حوادث ١٧٣ وتاريخ ابن الوردى ج ١ ص ٢٠٥ .
- ۳۷ سلایف « إسماعیل بن میمون » الشعر والشعراء ۷۷۹ الأغانی ج ۱۵ ص ۱۹۲ عیون التواریخ حوادث ۱۶۹ تهذیب ابن عساکر ج ۲ ص ۱۶۳ والشعراء تیموریة وفیها اسمه إسماعیل بن میمون وسمی سدیفا للوله شبه بالسدف وسدیف تصغیر السدف والسدفة : الظلمة .
- ع مروان بن أبى حفصة : الشعر والشعراء ٤٨١ الأغانى ج ٩ ص ٣٦ ابن خلكان الشعراء تيمورية مسالك الأبصار ج ٩ عقد الجمان حوادث ١٨٢ تاريخ ابن عساكر المجلد ١٨٢ ص ١٤٧ ، ٢١٨ وتاريخ بغداد ج ١٣ ص ١٤٢ وشذرات الذهب ج ١ ص ٣١٧ وتاريخ الإسلام المجلد ١٠ ص ٣٣ ومعجم الشعراء ٣١٧

- أبو دلامة زند بن الجون: الشعر والشعراء ٤٨٧ الأغانى ج ٩ ص ١٢٠ الن خلكان عيون التواريخ معاهد التنصيص ج ١ ص ٢١٠ ابن خلكان عيون التواريخ حوادث ١٦١ شذرات الذهب ج ١ ص ٢٤٩ نهاية الأرب ج ٤ ومعجم الأدباء وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٤٨٨ .
- أبو نخيلة يعمر أو حزن بن زائدة أو الجنيد أو حبيب أو أن اسمه أبو نخيلة الشعر والشعراء ٣٨١ الأغانى ج ١٨ ص ١٣٩ المؤتلف والمختلف ١٩٣ وتهذيب ابن عساكر ج ٢ ص ٣١٨ وشرح القاموس « نخل » .
- حماد عجرد الشعر والشعراء ٤٩٠ الأغانى ج ١٣ ص ٧٣ ابن خلكان عيون التواريخ حوادث ١٦٦ والشعراء تيمورية ومعجم الأدباء وتاريخ بغداد ج ٨ ص ١٤٨.
- ۱۰۸ أبو الشيص محمد بن عبد الله بن رزين وكتب خطأ في أصل الكتاب:
  عبد الله بن محمد الشعر والشعراء ٥٣٥ الأغانى ج ١٥ ص ١٠٨

   نكت الهميان ٢٥٧ معاهد التنصيص ج ٢ ص ١٤٢ وتاريخ بغداد
  ج ٥ ص ٤٠١ والبداية والنهاية ج ١٠ والشعراء تيمورية وعيون التواريخ
  حوادث ١٩٦ ومسالك الأبصار ج ٩ وعقد الجمان حوادث ١٩٦ وفوات
  الوفيات وابن خلكان في ترجمة يزيد بن مزيد والتشبيهات المشرقية الورقة
- ٨٦ والية بن الحباب : الأغانى ج ١٦ ص ١٤٨ تاريخ بغداد ج ١٣ ص ١٨٨ .
- ۸۹ صالح بن عبد القدوس نكت الهميان ۱۷۱ عيون التواريخ حوادث ١٦٠ ومعجم الأدباء وتهذيب ابن عساكر ج ٦ ص ٣٧١ فوات الوفيات حياة الحيوان «أفعى ج ١ ص ٢٤ وتاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٠٣ .
- ۹۲ إبراهيم بن سيابة الأغانى ج ۱۱ ص ٦ عيون التواريخ حوادث ١٩٣
   ونهاية الأرب ج ٤ .
- ۹۳ مطیع بن إیاس الأغانی ج ۱۲ ص ۷۸ تاریخ ابن عساکر المجلد ٤٢ – عیون التواریخ حوادث ۱٦۹ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۲٦ وابن خلکان

- رجمة يزيد بن مزيد ونهاية الأرب ج ٤ ومعجم الشعراء ٤٥٤ ١٠ الحليل بن أحمد – ابن خلكان – معجم الأدباء – بغية الوعاة – نزهة الألبا، أخبار النحويين البصريين – شذرات الذهب ج ١ ص ٢٧٥ – عيون التواريخ حوادث ١٦٠ مسالك الأبصار ج ٤ – عقد الجمان حوادث ١٧١ وانظر قائمة النراجم له في إنباه الرواة ج ١ ص ٣٤١.
- ٩٩ سلم الخاسر: سلم بن عمرو بن حماد الأغانى ج ٢١ ص ١١٠ –
   ابن خلكان ومعجم الأدباء ومسالك الأبصار ج ٩ وعقد الجمان حوادث
   ١٨٦ وعيون التواريخ حوادث ١٨٠ وتاريخ بغداد ج ٩ ص ١٣٦ .

واسمه الرماح بن أبرد وفى الشعر والشعراء الرماح بن يزيد وفى كتاب تذكرة الطالب النبيه: الرماح بن يزيد وقيل الطالب النبيه: الرماح بن ثريان وفى معجم البلدان الرماح بن يزيد وقيل ابن أبرد وفى الشعراء تيمورية: الرماح بن أرثد وفى لسان العرب ج ٣ ص ٦٤٢ واسم أبيه أبرد المرى.

- ١٠٩ العمانى محمد بن ذؤيب النهشلى الشعر والشعراء ٤٧٥ الأغانى ج١٧ ص ٧٨ المحمدون من الشعراء تاريخ بغداد ج ٥ ص ٢٧٠ انظر التشبيهات المشرقية الورقة ١٣٠ .
- 118 الحسين بن مطير الأغانى ج 18 ص 118 معجم الأدباء. تهذيب ابن عساكر ج 18 ص 118 فوات الوفيات. عيون التواريخ حوادث ١٧٠ ابن مناذر محمد بن مناذر الصبيرى الشعر والشعراء ٥٥٣ الأغانى ج ١٧ ص ٩ و بغية الوعاة وعقد الجمان حوادث ١٩٨ وعيون التواريخ حوادث ٢٠١ وابن خلكان ترجمة يحيى بن خالد البرمكى ومعجم الأدباء.
- ١٢٥ أبو الشمقمق مروان بن محمد ــ تاريخ بغداد ج ١٣ ص ١٤٦ عيون

- التواريخ حوادث ۱۸۲ وابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد ومعجم الشعراء ۳۱۹
  - ١٢٩ أبو الينبغي العباس بن طرحان : عيون التواريخ حوادث ٢٣٥ .
- 197 أبو الخطاب البهدلى: كتاب الورقة ص ٦٠ الفهرست ومجالس ثعلب 198 القسم الأول. واسمه عمر بن عامر وفى ذيل زهر الآداب ص ٤ أبو الخطاب عمرو بن عامر السعدى وبدائع البدائه ج ٢ ص ١٦ أبو الخطاب عمر بن عامر السعدى المعروف بابن الأشد وفى مجالس ثعلب ١٩٤ أبو الخطاب عمر بن عيسى البهدلى والعمدة ١ ص ١٢٧ أبو الخطاب عمر بن عيسى البهدلى والعمدة ١ ص ١٢٧ أبو الخطاب . . . المعروف بابن الأسد .
- 197 أبو الحندى : الشعر والشعراء ٤٢٩ الأغانى ج ٢١ ص ٢٧٧ فوات الوفيات عيون التواريخ حوادث ١٣٠ وأنساب الأشراف المجلد ١١ ص ٩١٣ وأدب الكتاب ص ٦٦ ومسالك الأبصار ج ١ ص ٩١٣ . ٣٩٦ . ٣٨٩ اسمه عبد المؤمن بن عبد القدوس أو غالب بن عبد القدوس أو أشعث ابن عبد القدوس و و رد في الأصل : عبد الله بن عبد القدوس .
- ۱۶۳ أبو حية النميرى الحيثم بن الربيع الشعر والشعراء ٤٨٦ الأغانى جـ ١٥ ص ٦٤ والشعراء تيمورية وعيون التواريخ حوادث ١٤٣ .
- 187 خلف الأحمر: الشعر والشعراء ٤٩٦ وعيون التواريخ حوادث ١٨٠ ومعجم الأدباء. وبغية الوعاة وطبقات النحويين ص ١٧٧ وانظر قائمة تراجمه في إنباه الرواة ج١ ص ٣٤٨ والتشبيهات المشرقية الورقة ١٦ ، ١٧ ، ١٨ .
- ١٤٩ أبو الغول « علباء بن جوشن » المؤتلف والمختلف والمبهج فى تفسير أسماء شعراء الحماسة ص ١٥ والشعر والشعراء ص ٢٥٦ .
- ۱۵۰ عمر بن سلمة : ابن أبى السعلاء : ورد فى الأغانى ج ۱۲ ص ۱۷۳ فى ترجمة ابن أبى الزوائد وذيل زهر الآداب ۲۰۹ .
- ۱۵۳ أبو الحول « عامر بن عبد الرحمن » تاريخ بغداد ج۱۲ ص۲۷۳ ــ تاريخ الإسلام المجلد ۱۰ ص ۷۸ .
- ١٥٥ نصيب الأصغر: الأغانى ج ٢٠ ص ٢٥ فوات الوفيات عيون التواريخ حوادث ١٦٢ ومعجم الأدباء.

۱۵۷ ربیعة الرقی: ربیعة بن ثابت: الأغانی ج ۱۵ ص ۳۸ – نکت الهمیان المحمة الادباء وعیون التواریخ حوادث ۲۰۰ وابن خلکان فی ترجمة یزید بن حاتم بن قبیصة و روح بن حاتم وفی العمدة ج ۲ ص ۱۶۰ ربیعة ابن عبد الرحمن الرقی .

المحميان ص ٢٠٩ والشعراء ٥٥٠ ــ الأغانى ج ١٨ ص ١٠٠ ــ نكت الحميان ص ٢٠٩ والورقة ص ١٠٦ وعيون التواريخ حوادث ٢١٣ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٣٠ وتاريخ الإسلام المجلماء ١١ ص ١٠٠ وتاريخ بغداد ج ١١ ص ٣٠٩.

۱۸۵ عوف بن محلم الخزاعی – معاهد التنصیص ج ۱ ص ۲۷ – ۱ معجم الأدباء والوافی بالوفیات ج ٥ المجلد الثالث – معاهد التنصیص ج ١ ص ۱۲۷ مسدرات الذهب ج ٢ ص ٣٣ وعیون التواریخ حوادث ۲۲۰ وتاریخ بغداد ج ٩ ص ٤٨٦ فی ترجمه عبد الله بن طاهر وتاریخ الإسلام المجلد ۱۱ ص ۱۰۸ ، ۱۶۳ ومعجم البلدان « الری ومیان » وشرح شواهد المغنی ۲۷۸ وفوات الوفیات .

۱۹۳ أبو نواس الحسن بن هانئ : الشعر والشعراء ٥٠١ – الأغانى ج ١٨ ص ٢ – معاهد التنصيص ج ١ ص ٣٠ – مسالك الأبصار ج ٩ وابن خلكان – عقد الجمان حوادث ١٩٥ وعيون التواريخ حوادث ١٩٥ وشذرات الذهب ج ١ ص ٣٤٥ وتاريخ الإسلام المجلد ١٠ ص ١٦١ وتاريخ بغداد ج ٧ ص ٤٣٦ وأخبار أبى نواس لابن منظور وأخبار أبى نواس لأبن منظور وأخبار أبى نواس لأبن هنان . وله ذكر في أغلب المصادر القديمة والحديثة .

۲۱۷ بكر بن النطاح الأغانى ج ۱۷ ص ۱۵۳ – عيون التواريخ حوادث ۲۰۰ والوافى بالوفيات المجلد الأول من الجزء الثالث وعقد الجمان حوادث ۱۹۲ وتاريخ بغداد ج ۷ ص ۹۰ .

۲۲۱ الرقاشي الفضل بن عبد الصمد: الأغاني جـ ۱٥ ص ٣٥ – تاريخ بغداد جـ ۱۲ ص ٣٥ – تاريخ بغداد جـ ۲۲ ص ٣٤٥ – ووات الوفيات – عيون التواريخ حوادث ٢٠٠ – تاريخ الإسلام المجلد ١٠ ص ١٣١. معجم الشعراء ١٨٠

- ۲۲۷ أبو العتاهية : الشعر والشعراء ٤٩٧ ــ الأغانى ج ٣ ص ١٢٦ ــ معاهد التنصيص ج ١ ص ٢٣٧ ــ شذرات الذهب ج ٢ ص ٢٥ وتاريخ الإسلام المجلد ١١١ ص ١٢٧ وعيون التواريخ حوادث ٢١١ وابن خلكان وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٢٥٠ .
- ٢٣٤ مسلم بن الوليد : الشعر والشعراء ٥٢٨ معاهد التنصيص ج ٢ ص ١٠ تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٩٦ وعيون التواريخ حوادث ٢٠٠ وتاريخ الإسلام المجلد ١٠ ص ١٣٨ . معجم الشعراء ٢٧٧ .
- ۲٤٠ أبان اللاحتى : الأغانى ج ٢٠ ص ٧٣ والأوراق « أخبار الشعراء »
   وتاريخ بغداد ج٧ ص ٤٤ وعيون التواريخ حوادث ٢٢٠ .
- ۲٤۱ منصور النمرى منصور بن سلمة : الشعر والشعراء ٥٤٦ الأغانى ج ٢١ ص ٦٥ وعيون التواريخ حوادث ٢٢٠ تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٦٥ وعيون التواريخ حوادث ٢٢٠ تاريخ الإسلام المجلد ١١ص٨٤ وانظر ابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد.
- ۲٤٧ البطين : كتاب الورقة ص ٩ وتاريخ ابن عساكر المجلد ٤٧ ص ٥٨٥ ومعجم البلدان « دير مياس » وحماسة الخالديين ص ١٨٩ .
- ۲۵۰ أشجع السلمى : الشعر والشعراء ۵۲۲ الأغانى ج ۱۷ ص ۳۰ معاهد التنصيص ج ۲ ص ۱۳۳ والأو راق « أخبار الشعراء » وتاريخ بغداد ج ۷ ص ۵۶ وعيون التواريخ حوادث ۲۰۰ وانظر التشبيهات المشرقية الورقة ١٧ ، ۱۸ .
- ۲۰۳ العباس بن الأحنف: الشعر والشعراء ۲۰۵ الأغانى ج ۸ ص ۱۰ معاهد التنصيص ج ۱ ص ۲۰ وابن خلكان وتاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۲۷ و ومسالك الأبصار ج ۹ وعقد الجمان حوادث ۱۹۲ وشذرات الذهب ج ۱ ص ۲۳۶ وتاريخ الإسلام المجلد ۱۰ ص ۱۱۷ ومعجم الأدباء.
- ۲۵۶ سعید بن وهب: الأغانی ج ۲۱ ص ۱۰۶ عیون التواریخ حوادث ۲۱۰ وتاریخ بغداد ج ۹ ص ۷۳ .
- ٢٦١ العتابي كلثوم بن عمرو : الشعر والشعراء ٥٤٩ ـــ الأغاني ج ١٢ ص ٢

ومعجم الشعراء ص ٢٤٤ وفوات الوفيات ومعجم الأدباء وتاريخ بغداد ج ١٢ ص ٤٨٨ وعيون التواريخ حوادث ٢٢٠ وابن خلكان في ترجمة أبي منصور محمد بن على بن إبراهيم النحوى المعروف بالعتابي وفي ترجمة عبد الله بن طاهر وانظر التشبيهات المشرقية الورقة ١٩.

۲۹۶ دعبل بن على الخزاعى : الشعر والشعراء ٥٣٥ – الأغانى ج ١٨ ص ٢٠٢ ومسالك الأبصار ج ٩ ومعجم الأدباء والشعراء تيمورية وابن خلكان وتهذيب ابن عساكر ج ٥ ص ٢٢٧ وعيون التواريخ حوادث ٢٤٦ وشذرات الذهب ج ٢ ص ١١١ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٨٢ .

۲۲۸ الحسین بن الضحاك : الأغانی ج ٦ ص ۱۷۰ وابن خلكان ومعجم الأدباء ومسالك الأبصار ج ٩ وشذرات الذهب ج ٢ ص ١٢٣ وعيون التواريخ حوادث ٢٥٠ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٥٤ .

۲۷۱ إبراهيم بن سيار النظام: تاريخ بغداد ج ٦ ص ٩٧ - الوافى بالوفيات المجلد الأول من الجزء الثالث وعيون التواريخ حوادث ٢٣١ وتاريخ الإسلام المجلد ١١ ص ٢٠٠٠.

۲۷۷ أبو محمد اليزيدى : يحيى بن المبارك : الأغانى ج ١٨ ص ٧٧ – كتاب الورقة ٧٧ ومعجم الشعراء وابن خلكانوتاريخ بغداد ج ١٤ ص ١٤٦ ص وعيون التواريخ حوادث٢٠٢ وكتاب الورقة ص٧٧ ومعجم الأدباء وانظر إنباه الرواة وقائمة التراجم له .

۲۷۵ الحارثی : عبد الملك بن عبد الرحيم أبو الوليد وفی المختصر والموازنة ص ۲۸۷ عبد الملك بن عبد الرحمن وانظر شرح المضنون ص ۳۷ والحماسة البصرية ص ۱۸۰ وشرح شواهد المغنی ص ۱۸۰ وشرح الحماسة ج ۱ ص ۵۰ و ج ۲ ص ۱۷۷.

۲۷۹ محمد بن يسير الشعر والشعراء ص ٥٦٠ ــ والأغانى ج ١٢ ص ٢٧٩ وق وكتاب الورقة ص ١١٢ والمحمدون من الشعراء ومعجم الشعراء . وفى الفهرست أن شعره خمسون ورقة . وكثيراً ما يكتب خطأ محمد بن بشير

- وهو خلاف محمد بن بشير الخارجي المترجم له في الأغاني ج ١٤.
- ۲۸۲ أبو تمام «حبيب بن أوس » «ت ۲۲۸ ۲۳۲ » الأغانى جـ ۱۵ ص ۹۹ وابن خلكان وعيون التواريخ ۲۳۱ ومسالك الأبصار جـ ۹ وشذرات الذهب جـ ۲ ص ۷۲ وتاريخ الإسلام المجلد ۱۲ ص ۲۱ وتاريخ بغداد ج ۸ ص ۲۶۸ وقد حظى بذكر في كثير من الكتب وألف عنه كثير .
- ۲۸۷ أبو العميثل « عبد الله بن خليد » « ت ۲۶۰ ۲۶۲ » ابن خلكان تاريخ الإسلام المجلد ۱۲ ص ۳۶ وعيون التواريخ حوادث ۲۶۲ وفي الأمالي ج ۱ ص ۲۸ : عبد الله بن خالد وفي كتاب بغداد لابن أبي طاهر ص ۲۰۸ ، ۳۰۲ عبد الله بن خويلد وانظر الفهرست .
- ۲۸۸ أبو عيينة : الشعر والشعراء ص ٥٥٥ ــ الأغانى ج ١٨ ص ٨ ومعجم الشعراء ١٠٩ وأبو عيينة اسمه .
- ۲۹۱ إسحاق بن خلف « ت ۲۳۰ » فوات الوفيات وورد ذكره فى الشعراء تيمورية ۲۹۷ .
- ۲۹۳ أبو يعقوب الخريمي «إسحاق بن حسان بن قوهي ت ٢١٤» الشعر والشعراء ص ٥٤٦ معاهد التنصيص ج ١ ص ١٧ وكتاب الورقة ١٠٠ وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٣٢٦ وتهذيب ابن عساكر ج ٢ ص ٤٣٤ وابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد وانظر التشبيهات الورقة ١٠ وذكر في الفهرست أن شعره مائتا ورقة .
- ۲۹۶ أبو سعد المخزومي «عيسي بن خالد » سماه دعبل دعيّ بني مخزوم الوافي بالوفيات المجلد الثالث من الجزء الحامس ومعجم الشعراء ۹۸ وتاريخ ابن عساكر المجلد ۳۵ ص ۱۶ وورد في الأغاني في ترجمة دعبل ج ۱۸ ومهاية الأرب ج ۳ ص ۹۱ .
- ۲۹۸ مخلد بن بكار: تاريخ ابن عساكر المجلد ٤١ ص ٧ وورد في الأغاني ج ٨ ترجمة العباس بن الأحنف وشرح الواحدي ص ١٠٥ وأخبار أبي تمام ابتداء من ص ٢٣٤ وضبط بضم الميم وفتح الحاء وتشديد اللام المفتوحة وفي الأغاني طبعة دار الكتب ترجمة العباس بن الأحنف وسمط اللآلي ص ٧٦٧ بفتح الميم وسكون الحاء وفتح اللام بدون تشديد وانظر

الأمالى ج ١ ص ٢٠٥ و ج ٢ ص ١٤٢ وحماسة الخالديين ص ١٩٥ والكنايات للثعالبي ص ٤١ والعمدة ج ١ ص ٩٢ .

۱۹۹ أبو الأصبغ الحصني «محمد بن يزيد بن مسلمة » ورد في الأغانى ج ۱۱ ص ۱۳ ص ۱۳ و وسالك الأبصار ج ۱۰ ص ۶۰ محمد بن زياد ومعجم الشعراء ص ۱۶ محمد بن زياد ومعجم الشعراء ص ۱۹ م ۳۵۰ وتاريخ ابن عساكر المجلد ۶۰ ص ۲۶۱ : الحمصي .

17. أحمد بن الحجاج - الوافى بالوفيات وورد اسمه فى الفهرست ص 17. والإعجاز والإيجاز ص 17. ، ١٧٥ وفى الأغانى ١٨ ترجمة دعبل تأحمد بن فلان السراج نسى الراوى اسم أبيه وفى الشعراء تيمورية ترجمة دعبل: فصحبنا رجل يعرف بأحمد بن السراج.

٣ الصيني محمد بن على : معجم الشعراء ص ٣٥٨ .

القصافي «عمرو بن نصر القصافي » : كتاب الورقة ص ٧ ومعجم الشعراء وانظر الأغاني ج ١٢ ص ١٣٤ وأدب الكتاب ص ٨٩ ومجموعة المعاني ١٨٣ وحماسة الحالديين ص ٦٣ وديوان المعاني ج ١ ص ٣٥٣ القصاني والفهرست : عمرو بن نصر الرصافي والتشبيهات المشرقية الورقة ٢٠ .

٣٠٦ أحمد الخاركي، أحمد بن إسحاق : كتاب الورقة ٥٨ وفي الفهرست أن شعره خمسون ورقة .

۳۰۷ محمد بن حازم الباهلي : الأغاني ج ۱۲ ص ۱۵۸ وكتاب الورقة ۱۰۹ والمحمدون من الشعراء والديارات « عمر كسكر » ومعجم الشعراء ص ۱۷۹ ومعجم البلدان « البصرة » كلها حازم بالحاء المهملة . وفي تاريخ بغداد ج ۲ ص ۲۹۵ وأمالي الزجاجي ص ۲۶ خازم بالحاء المعجمة من فوق . وفي الفهرست محمد بن خادم . وذكر أن شعره سبعون و رقة وانظر مؤنس الوحدة ص ۸۵ .

۳۱ محمد بن وهيب : الأغانى ج ۱۷ ص ۱۶۱ – معاهد التنصيص ج ۱ ص ۲۷ ومعجم الشعراء وانظر العقد ج ۸ ص ۱۰۶ : وهب الشاعر . وفرائد الألباب ص ۱۸۵ واختيار المنثور والمنظوم وتحفة المجالس ۲۸۱ وخاص الحاص ۹۶ .

- ۳۱۳ أبو خالد المهلبي يزيد بن محمد : تاريخ بغداد ج ۱۶ ص ۳۶۸ والموشح ص ۳۶۳ وتاريخ ابن عساكر المجلد ۶٦ ص ۷۶٦ .
- ٣١٤ العتبى «محمد بن عبيد الله بن عمر » «ت ٢٢٨ » ابن خلكان وتاريخ بغداد ج ٢ ص ٦٥ وتاريخ الإسلام المجلد ١١ ص ١٨٦ ومعجم الشعراء ٣٥٦ .
- ٣١٦ عمارة بن عقيل : الأغاني ٰج ٢٠ ص ١٨٣ ومعجم الشعراء ٧٨ والشعراء تيمورية وتاريخ ابن عساكر المجلد ٣٠ ص ٢٢٩ .
- ٣١٩ على بن الجهم «ت ٢٤٨ ٢٤٩» الأغانى ج ٩ ص ١٠٤ وابن خلكان وتاريخ بغداد ج ١١ ص ٣٦٧ ومسالك الأبصار ج ٩ ومعجم الشعراء ١٤٠ وعيون التواريخ حوادث ٢٤٨ .
- ٣٢٠٢ عبد الله بن أبى أمية : كتاب الورقة ص ٥٠ وتاريخ بغداد عند ترجمة محمد بن أبى أمية ج ٢ ص ٨٥ .
- ٣٢٣ خالد النجار : ورد اسمه فى ديوان أبى نواس رواية حمزة الأصفهانى فى طبعة آصاف فى المقدمة وانظر المنتخب من كنايات الأدباء للجرجانى ص ١٥ وعقد الجمان المجلد الثلاثون الورقة ٧٠.
  - ٣٢٥ خالد القناص انظر الحيوان ج ٧ ص ٥٢ والطرائف الأدبية له قصيدة ٠
- ۳۲۶ عیسی بن زینب : عیسی بن عبد الله بن اسماعیل المراکبی نسب إلی أمه زینب بنت بشر : معجم الشعراء ۹۸ و مهایة الأرب ج ٥ ترجمة عریب .
- وكتاب بغداد ٣٢٩ والأغاني ج ٢١ ص ١٩ والحماسة الصغري ص ٢٤٠.
- ۳۲۷ محمد الیزیدی = محمد بن یحیی بن المبارك : الأغانی ج ۱۸ ص ۸۳ وتاریخ بغداد ج ۳ ص ۴۱۲ ومعجم الشعراء ۳۵۶
- ۳۲۹ أبو هلال الأحدب غصين بن براق : المؤتلف والمختلف ۲۷ وتاريخ بغداد ج ۲۱ ص ۲۰۲ ص ۱۵۷ يروى خبراً .
- ۳۳۰ أبو الأسد الثعلبي : لعله هو نباتة بن عبد الله المترجم له في الأغاني ج ۱۲
   ص ۱۷٤ .
  - ٣٣١ ابن شاذة المحنث لم أعثر له على ترجمة .

۳۳۳ المعلى الطائى : ورد فى الأغانى ج ١١ ص ١٢ و ج ١٧ ص ١٢٧ وفى تاريخ بغداد ترجمة عبد الله بن طاهر ج ٩ ص ٤٨٣ ومعجم البلدان ج ٢ ص ٢٠٦ طبعة أو ربا وفى عيون التواريخ ترجمة عبد الله بن ظاهر حوادث ٢٣٠ معلى الطائى وكنيته أبو السمراء وفى كتاب الورقة ص ٩٤ : المعلى بن العلاء .

۳۳٤ درست المعلم: في كتاب ما يعول عليه الو رقة ١٤٩ أنشد الجاحظ لدرست المعلم وقد و رد في المختصر باسم أذرست وفي تاج العروس « درست » درست ابن رباط الفقيمي شاعر ودرست بن زياد محدث ودرست بن سهل ودرست ابن نصر مات ٢٤١ . وفي البيان والتبيين ج ٢ ص ١٦٨ دخل درست ابن رباط الفقيمي على بلال بن أبي بردة وفي ج ٢ ص ٢٩٢ : ولما رأى الفر زدق درست بن رباط الفقيمي على المنبر وكان أسود دميا . . . .

٣٣٦ محمد بن الدورق : المحمدون من الشعراء ومعجم الشعراء ٣٩١ .

۳۳۷ ابن عائشة القرشى «عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد «ت ۲۲۷» وفي المختصر اسمه : عبد الله بن عبيد الله وانظر تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٢٥٩ وتذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمه دون أبيه وأدب الكتاب ص ١٩٥٠.

٨٣٣ إسماعيل بن يوسف البصري لم أعثر له على ترجمة .

٣٤٧ أبو العبر «أحمد بن محمد بن أحمد ت ٢٥٠ – ٢٥٥ » الأغانى ج ٢٠ ص ٨٩ وفوات الوفيات ومعجم الأدباء والأو راق «أخيار أولاد الحلفاء» وتاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٠ وعيون التواريخ حوادث ٢٥٠ وتاج العروس «عبر » والفهرست وقد و رد فيه وفى فوات الوفيات أن اسمه محمد بن أحمد.

۳۶۶ منصور الأصبهانى : منصور بن باذان : ورد فى أدب الكتاب ص ۱۷۱ ومعجم البلدان « أصبهان » والمحاضرات ج ۱ ص ۱۸۵ ، ۲۲۰ وفى ديوان أبى نواس رواية حمزة الأصفهانى فى طبعة آصاف ص ٤٤منصور بن

- بازان ونثر النظم ص ١٧ منصور بن بادان وفى أخبار أبى تمام منصور ابن باذام .
  - ٣٥٤ العنبرى الأصبهاني على بن عاصم : معجم الشعراء ١٣٩.
- ۳۵۸ ابن العلاف النهروانی « الحسن بن علی بن أحمد ولد ۲۱۸ وتوفی ۳۱۸ » نکت الهمیان ۱۳۹ وتاریخ بغداد ۷ / ۳۷۹ ، ابن خلکان ومسالك الأبصار ج ۱۰ .
- ٣٠٩ إسحاق بن إبراهيم الموصلي «ت ٢٣٥» الأغاني ج ٥ ص ٥٥ ، ج ٢١ ص ٢٠٤ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٤١٤ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٠٤ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٠ وتاريخ الإسلام المجلد ١٢ ص ١٦ ومسالك الأبصار ج ٦ وعيون التواريخ حوادث سنة ٢٣٥ ونهاية الأرب ج ٥ ومعجم الأدباء وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٣٣٨.
- ٣٦١ ابن أبي حكيم . ورد في الأصل : ابن أبي حكيمة وفي الفهرست ورد اسم محمد بن على بن أبي حكيمة وفي المختصر ابن أبي حكيم وفي معجم الشعراء ٣٦٦ في ترجمة محمد بن معروف : هاجي بن أبي حكيم . وفي كتاب الورقة ص ١١٣ ومن قوله في ابن أبي حكيم .
- ٣٦٣ العتاهية بن أبى العتاهية : محمد بن أبى العتاهية إسماعيل: تاريخ بغداد ج ٢ ص ٣٤ ومعجم الشعراء ٣٧٧ والشعراء تيمورية .
- ٣٦٤ عبد الله بن أبى الشيص ، هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن رزين تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٦٤ والشعراء تيمورية .
- ٣٦٦ محمود الوراق = محمود بن الحسن الوراق « ت ٢٢١ ٢٣٠ » تاريخ بغداد ج ١٣١ ص ٨٧ وفوات الوفيات وعيون التواريخ حوادث ٢٢١ ومرآة الزمان حوادث ٢٢١ وتاريخ الإسلام المجلد ١١ ص ١٩١ .
- ٣٦٧ عبد الصمد بن المعذل «ت ٢٤٠» الأغانى ج ١٢ ص ٥٥ وفوات الوفيات وعيون التواريخ حوادث ٢٤٠ ومسالك الأبصار ج ٩ والتشبيهات المشرقية الورقة ٩ ، ١٦ ، ١٨ ، ٢١ .
- ٣٧٠ الحمدوني باعث الطيلسان إسماعيل بن إبراهيم بن حمدوية . وفي المختصر

والأغانى ج ١٢ ص ٦٦ وابن خلكان ترجمة يوسف بن رافع : الحمدوى وانظر ثمار القلوب ص ٣٤٤ .

۳۷۱ الجماز البصرى « محمد بن عمرو بن حماد ت ۲۵۰ » تاریخ بغداد ج ۳ ص ۱۲۵ وعیون التواریخ حوادث سنة ۲۵۰ وابن خلکان ترجمة یوسف ابن عبد البر ومعجم الشعراء ۳۷۶ .

٧٧٤ أبو شراعة « أحمد بن محمد بن شراعة » الأغاني ج ٢٠ ص ٣٥.

الأصل الناشي وفي الفهرست الشاسي وشعره ثلاثون ورقة وفي الإمتاع والمؤانسة ج ٣ ص ٣٤، ٧٠ و ج ٢ ص ٥٣ أبو فرعون الشاشي وفي الخاسن والمساوي ص ٣٠ أبو فرعون الأعرابي السائل وفي القاموس مادة سوس: والساس قرية تحتواسط . . . وأبو فرعون الساسي شاعر قديم قيده ابن الحشاب بخطه وقال أبو عبيدة : كل من ينسب سائساً يعني من العرب فهو من ولد زيد مناة بن تميم لأنه كان يقال له ساس كذا في التبصير . وفي المختصر أبو فرعون الساسي .

٣٧٨ أبو الفضة البصري لم أعثر له على ترجمة .

٣٧٩ أبو الشبل عاصم بن وهب وفى معجم الشعراء عصم بن وهب وفى أمالى الزجاجى ص ١٣٦ عصم بن وهب وفى طراز المجالس ص ١٧٥ أبو الشبل ابرجمى وفى الفهرست أبو شبل العقيلى: الأغانى ج ١٣ ص ٢٢ ونهاية الأرب ج ٤ ومعجم الشعراء ١٢٢ وعيون التواريخ حوادث ٢٣٥ وذكر أنه أبو الشبل ضمضم .

۳۸۷ جعیفران الموسوس جعیفران أو جعفر بن علی بن أصفر «ت ۲۰۸» الأغانی ج ۱۸ ص ۱۲۰ وتاریخ بغداد ج ۷ ص ۱۲۳ وفوات الوفیات والشعراء تیموریة وعیون التواریخ حوادث،۲۰۸ والغرر والعرر ص ۱۲۳.

٣٨٢ مانى المجنون « محمد بن القاسم ت ٢٤٥ » الأغانى ج ٢٠ ص ٨٤ وفوات الوفيات ومعجم الشعراء وتاريخ بغداد ج ٣ ص ١٦٩ والشعراء تيمورية وعيون التواريخ حوادث ٢٤٥ وتاريخ الإسلام المجلد ١٢ ص ٥٥ وتاج العروس مادة منا . والغرر والعرر ص ١٢٩ .

- ۳۸٤ أبو حيان الموسوس. لم أعثر له على ترجمة وفى معجم الشعراء ص ٥٠٩ أبو حيان التيمى وأبو حيان الدرامى ولم يذكر اسم واحد منهما .
- ۳۸۵ مصعب الموسوس: معجم الشعراء ص ۳۲۸ وورد فی معجم الشعراء اسم آخر أیضاً اسمه مصعب الکاتب: مصعب بن الحسین البصری یعرف بالماجن انظر معجم الشعراء ومعجم البلدان « دیر الزعفران ».
- ۳۸۷ جحشویه : ورد لفظ جحشویه فی کتاب بغداد ص ۳۰۹ والبیان والتبیین انظر فهرسه والحیوان انظر فهرسه . ونجد فی ابن المعتز ص ۳۷۸ وابن أبی خالد هو الذی یقول فی یحیی بن أكثم :

قاض يرى الحد فى الزناء ولا يرى على من يلوط من باس وقد نسب هذا الشعر فى كتاب بغداد لجحشويه . وفى تاريخ أبى الفداء ج ٢ ص ٤٠ . الجزء الأول – وتاريخ ابن الوردى ص ٢٧٧ نسب لأحمد بن نعيم وفى ابن خلكان ترجمة يحيى بن أكثم والأذكياء ص ١٣ والمحاضرات ج ١ ص ٩٧ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٤١ وتاريخ بغداد فى ترجمة يحيى بن أكثم ، لأحمد بن أبى نعيم . فهل كامة جحشويه فى ترجمة يحيى بن أكثم ، لأحمد بن أبى نعيم . فهل كامة جحشويه لقب لأحمد بن أبى نعيم أو لقب لابن أبى خالد أو أن كلا منهم غير الآخر واختلفت نسبة رواية الشعر إليهم .

- ۳۸۹ أبو حكيمة راشد بن إسحاق « ۲٤٠ » معجم الأدباء وضبط بالقلم أبو حليمة بفتح الحاء وفي عيون التواريخ حوادث سنة ٢٣٩ : يلقب أبا حليمة بضم الحاء وفي عنوان المرقصات ٣٨ راشد بن حكيمة وفي المنتحل ١٥٩ أبو حليمة بدون ضبط وفي المختار من شعر بشار أبو حكيمة راشد بن إسحاق وفي الحامش : يذكر المستشرق كرنكو أن مجموعة شعر أبي حكيمة محفوظة في خزانة برلين وانظر أيضاً ابن خلكان ترجمة يحيى ابن أكثم والفهرست والمحاضرات ١١٩ ، ١٢٠ ج ٢ وثمار القلوب ١٨٠ والموشح ٢٣٨ والأغاني ترجمة محمد بن عبد الملك الزيات .
- ٣٩٠ أبو نعامة الدنقعي محمد بن الدنقعي كما في المحمدون من الشعراء والمختصر. والدقيقي كما في معجم الشعراء وفي الأصل: الدبيقي « توفي ٢٦٠»

- وانظر محاضرات الأدباء ج ٢ ص ١١٤ .
- ۳۹۱ ابن أبي حفصة الأصغر « مروان بن أبي حفصة بن مروان بن أبي حفصة ت ۲۵۰ » : الأغانى ج ۱۱ ص ۲ وعيون التواريخ حوادث ۲۵۰ والشعراء تيمورية وتاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۱۵۳ ومعجم الشعراء ۳۲۱
- ۳۹۳ البحترى الوليد بن عبيد «ت ۲۸۳ ۲۸۵» الأغانى ج ۱۸ ص ۱۹۷ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۸۱ وابن خلكان وتاريخ بغداد ج ۱۳ ص ۲۷ ومعاهد التنصيص ج ۱ ص ۸۱ وتاريخ ابن عساكر المجلد ٥٥ ص ص ۲۰۰ والمجلد ۷۵ ص ۱۸۲ وشذرات الذهب ج ۲ ص ۱۸۲ ومعجم الأدباء وغيرها .
- ٣٩٤ العطوى محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطية : الأغانى ج ٢٠ ص ٥٨ وتاريخ بغداد ج ٣ ص ١٣٧ ومعجم الشعراء والفهرست وانظر ابن خلكان ترجمة وهب بن وهب .
- ۳۹٦ ابن أبى فنن أحمد بن صالح: تاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٠٢ وفوات الوفيات وانظر ٨١ الديارات وابن خلكان ترجمة يزيد بن مزيد .
- ٣٩٧ أبو على البصير الفضل بن جعفر بن الفضل : نكت الهميان ص ٢٢٥ ومسالك الأبصار ج ٩ ومعجم الشعراء ١٨٥ .
- ۳۹۸ عصابة الجرجرائى: إسماعيل بن محمد أبو إسحاق وفى معجم البلدان « جرجرايا » ذكر أن اسمه إبراهيم بن باذام انظر ترجمة له فى تاريخ الإسلام ج ۱۳ الورقة ۷۱ وانظر أخبار أبى تمام ص ۱۸۱ وأدب الكتاب ص ۲۰ .
- د. ابو سلهب. لم أعتر له على ترجمة وفى المختصر: أخبار أبى سلهب الفارسى وكان يسمى البصرى. وورد أبو سلهب فى معجم الشعراء ص ١٠٠ ولم يذكر اسمه ولا شعراً له .
  - ٤٠٢ إسماعيل الفتاك وفي المختصر إسماعيلِ القتال ولم أعثر له على ترجمة .
- و عمد بن القاسم الدمشقي . في الأصل : الرستمي وفي المختصر الدمشقي وكذلك هو في معجم الشعراء ٣٦٩ .

- ٤٠٤ خالد بن يزيد الكاتب «ت ٢٦٢ ٢٦٩ » الأغانى ج ٢١ ص ٤٥ ومعجم الأدباء وفوات الوفيات ومرآة الزمان حوادث ٢٦٢ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٠٨ .
- ٤٠٦ أحمد بن عبد السلام. ورد اسمه فى ذيل الأمالى ص ١٤٣ وفى تاريخ بغداد ج ٣ ص ١٤٣ وفى تاريخ بغداد
  - ٤٠٧ الحسين بن دعبل. ورد في كتاب الشعراء تيمورية مع أبيه دعبل ولكنه كتب : الحسن بن دعبل.
  - 4.۸ أبو هفان عبد الله بن أحمد بن حرب المهزمى : تاريخ بغداد ج ٩ ص ٣٧٠ ونزهة الألبا ومعجم الأدباء والفلاكة والمفلوكون ص ١١٥ ولسان الميزان والفهرست وانظر كتاب أخبار أبى نواس الذى حققته ففيه مراجع لآثاره .
  - ٤١٠ يعقوب التمار -- يعقوب بن يزيد التمار «ت ٢٧٩ » تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٢٨٧ وانظر التشبيهات المشرقية الورقة ٢٢ ومعجم الشعراء ٥٠١
  - 113 الأخيطل برقوقا محمد بن عبد الله بن شعيب : معجم الشعراء وتاريخ بغداد ج ٥ ص ٤٢٢ وطراز المجالس ص ٨٥ والتشبيهات المشرقية الورقة ١٠ وعنوان المرقصات ص ٣٨ .
  - ٤١٣ القصافي (ولعله الأصغر) انظر ما كتبته في هامش الأصل عن ترجيح أنه ابن القصافي الأكبر .
  - \$12 أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاد « ٣٨٢ » : نكت الهميان ص ٢٦٥ وشذرات الذهب ج ٢ ص ١٨٠ ونهاية الأرب ج ٤ ومعجم الأدباء وتاريخ بغداد ج ٣ ص ١٧٠ ومعجم الشعراء ٤٠٢ .
  - ۱۱۶ أحمد بن أبي طاهر «ت ۲۸۰ » معجم الأدباء والفهرست وتاريخ بغداد ج ٤ ص ۲۱۱ .
  - ٤١٧ البصرى أبو حفص . لم أعثر له على ترجمة . وفى الفهرست أبو حفص الشطرنجي وفي معجم الشعراء ٥٠٩ أبو حفص التيمي القرشي وفي الأغاني

- ترجمة لأبى حفص الشطرنجي ولكنه لم يورد شعرا مثل ما في طبقات ابن المعتز .
- ۱۷۷ الناشي الأكبر أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير ت ۲۹۳ : ابن خلكان وشذرات الذهب ج ۲ ص ۲۱۶ وتاريخ بغداد ج ۱۰ ص ۹۲ .
- ٤١٨ محمد بن عروس الشيرازي «ت ٢٨٠ » : كتب في الأصل : محمد بن أي عروس : معجم الشعراء ٣٨٩ وفوات الوفيات .
- ٤٢١ عنان «ت ٢٢٦» الأغانى المجلد ٢٣ مصور وكتاب الورقة ص ٣٩ ونهاية الأرب ج ٥ والنجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٤٧.
- ۲۲٪ سكن «ت ۲۳۰ » عيون التواريخ -حوادث ۲۳۰ والوافى بالوفيات المجلد الثانى من الجزء الرابع والشعراء تيمورية .
  - ٢٣ ٤ عائشة العثمانية . لم أعثر لها على ترجمة .
- ٢٥ خنساء جارية هشام عيون التواريخ حوادث ٢٥٠ ومسالك الأبصار ج ٦
   وانظر الشعراء تيمورية ص ٢٨٤ والأغانى ٢١ ترجمة فضل .
- ٢٥ عريب: الأغانى ج ١٨ ص ١٧٥ وتاريخ ابن عساكر المجلد ٤٨ ص ٣٤٠ ونهاية الأرب ج ٥ وعيون التواريخ حوادث ٢٣٠ ومسالك الأبصار ج ٦ وتاريخ الإسلام المجلد ١١ ص ١٧١.
- ٤٢٦ فضل : الأغانى ج ٢١ ص ١٧٦ ومسالك الأبصار ج ٦ وفوات الوفيات والشعراء تيمورية والمنتظم ج ٥ ص ٦ .

## الأعلام

إبراهيم بن محمد المدائني ٢٧١ إبراهيم بن المدبر ٣١٩ هـ إبراهيم بن معلى البصرى ٢٥٣ . إبراهيم بن منصور النحوى ٢٨٠ ، إبراهيم بن ميمون ٢٥٦ إبراهيم بن النعمان بن بشير ٤٤ إبراهيم بن هرمة ٢٠ إبراهيم بن الوليد ١١٠ إبراهيم بن أبي يحيي الأنصاري ٢٣٤، أبو الأبرد العبدى ١٤٩ أبرويز – برويز ١٩٥ ، ١٩٨ أبقراط ٣٧٤ إبليس ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۹ الأثرم ٣٢٧ ، ٣٢٩ الأجلح بن يزيد ٢٥٤ أحمد رسول الله \_ محمد أحمد في شعر ١٠٤ أحمد بن إبراهيم الأسدى ٧٧ أحمد بن إبراهيم الرياحي ٣٧ أحمد بن إبراهيم القمى ٣٨١ أحمد بن إبراهيم المعبر ٩٢ أحمد بن إسحاقً \_ الحاركي ٣٠٦، أحمد أخو أشجع ٢٥٣

آدرست ۳۳۶ أبان بن رزين البصري ٩٦ أبان بن عبد الحميد اللاحتي ٢٠٢ ، 781 : 78 . 7 . 2 إبراهيم بن إسحاق ١٤٧ إبراهيم بن الأشتر النخعي ١٩٦ ، إبراهيم بن تميم ٢٢٦ ، ٤٣٥ أبو إبراهيم الجرجانى ٣٠٩ إبراهيم بن حرب الكوفي ٢٠٧ إبراهيم بن الحكم ٢٩٣ إبراهيم بن حيان ٢٥٩ إبراهيم بن الحصيب ٢٠٤ ، ٣٠٤ ، إبراهيم بن سعيد ٢٨٨ إبراهيم بن سيابة ٩٢ ، ٩٣ ، ٤٣١ إبراهيم بن سيار النظام ٢٧١ ، ٢٧٣ ، إبراهيم بن عامر النوفلي ٦٣ إبراهيم بن العباس الكاتب ٢٢٩ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ٤١ إبراهيم بن عقيل ٨٦ إبراهيم بن عمر الكوفى ٦٩ ، ٤٥٨

إبراهيم بن عمرو الأسدى ٢٦١

إبراهيم بن محمد ١٥٣ ، ٢٦٥

إبراهيم بن محمد بن على الإمام ٣٩ هـ

الأخوص الأصغر ٢٣٠ المناك النقلقي ١٠٥ أبو الأخوص حمد بن عبد الملك النقلقي ١٠٥ أبو الأخوص الكوفى ٣١٣ أبو الأخطل ٤٦، ١٩٩، ١٩٩، ١٩٩، ٣٣٠ الأخطل الصغير = أبو الأسد الثعابي الأخيطل برقوقا ٤٦١، ٤١١، ٤٦١، ٤٦٢ أبو الأزهر التبان ٢٩٨ أبو الأزهر الخزري العوفى ٢٩٨ أبو الأزهر الكوفى ٣٧٩ أبو المنزهر الكوفى ٣٧٩ أبو إسحاق بن إبراهيم الطاهري ٣٤٢ إسحاق بن إبراهيم الموصلي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي أبو محمد

۸۱ه ، ۲۲۱ ، ۱۳۱۰ ۲۱۳۰ ۱۳۹ – ۲۳۳

إسحاق بن إبراهيم النصيبي ٣٧٠ إسحاق بن بلبل ٤٠٨ إسحاق بن حميد بن نهياك ٣٠٩ إسحاق بن خلف ٢٩١، ٢٩٢،

إسحاق بن سيار أبو يعقوب ٢٠٩ إسحاق بن شيبة ٣٠٩ إسحاق بن الصباح الكندى ١٥٥ إسحاق بن الصات الأنبارى ٩٥ إسحاق بن عمر و العدوى ١١٩ إسحاق بن محمد المدينى ٣٩٠ إسحاق بن منصور ٣٨ أبو إسحاق النوفلي ٣٨ أحمد بن الحارث البغدادى ٢٦٦ أحمد بن الحجاج ٣٠١ ، ٣٠٤ أحمد بن حماد الإدريسى ٤٢٥ أحمد بن الحليل ٢٧٢ أحمد بن ألى دواد ٣٣٨ أحمد بن زياد الفارسى ٤١١ أحمد بن سلمان ٤٠٤ أحمد بن صالح — ابن أبي فنن أحمد بن أبي طاهر ٢٠٤ ، ه أحمد بن أبي طاهر ٢٠٤ ، ه أحمد بن أبي طاهر ٢٠٤ ، ه أحمد بن أبي الله المناه عدد و ٢٠٤ ، ه أحمد بن أبي الله المناه و٢٠٣ ، ١٦٠ ، ١٦٠ .

أحمد بن عاصم بن قدامة ٣٨٢ أحمد بن أبي عامر ٢٠٠ أحمد بن عبد السلام ٤٠٢،٢٥٦،

أحمد بن عبد الله البكرى ٣٦٧ أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر ٩٦

أحمد بن على البصرى ٣٢٢ أحمد بن محمد الثقني ٦٩ أحمد بن محمد المنظلي ١٤٧ أحمد بن محمد الحنظلي ٢٧١ أحمد بن محمد بن المظفر ١٧٦ أحمد بن محمد النوفلي ١٠٥ أحمد بن المعذل ٣٣١، ٣٦٨، ٣٥٦ أحمد بن مروان الخزرى ٣٣١ أحمد بن المندر التميمي ٢١٦ أحمد بن الهيثم ١٤٨ أحمد بن الهيثم ٣٤١ أحمد بن ألى الهيثم ٣٤٢ - 117 - 18A 611 - 61.9 **TVE - TIV** ابن الأعمش ٧٤ أبو الأعمش ٣٧٨ أبو الأغر الأسدى ٣٨٠ أفشين ٢٣ ٤ ابن أبي أفاح ٢٢ ، ٢٣ أمامة ١٤٧ أبو أمامة العبدي ١٤٧ امرؤ القيس ٢٧٣ - ٤٣٧ أمسمة ٣١٨ الأمين – محمد بن الرشيد – المخلوع · 117 - 1.9 . 159 . Vo T. . . 799 . TVY الأنصاري الراوي ٣٣ ، ٣٦ إياس بن قبيصة ١٩٨ أبو أيوب ٤١٣ هـ أيوب بن إسحاق ١٤٧ أبو أيوب الحازن سلمان ٥٥ أيوب بن أبى سفيان ٣٢٧ أيوب بن عمر الأنصاري ٤١٧ بأيك ٢٣٤ باذنجانة ٣٣١ يثينة ٤٠٤ البحتري \_ الوليد بن عبيد ٢٨٦ ، 20A . 494 . 494 ابن البختكان ١٢٨ ، ٢٥٦ بختیشوع بن جبرائیل ۳۲۰ برد غلام بن المفرغ ٣٩٤ أبو بردة بن أبي موسى ١٤٨ أبو البرق مولى خثعم ٢٩٥

أبو الأسد ٣٤٨ الأُسدى أبو القاسم ٢٣ ٤ أبو الأسد الثعابي لـ الأخطل الصغير 441:44. أسعد الحيرات ١٤٧ الإسكافي ٣٩٤ إسماعيل ٢٣٥ إسماعيل بن حرب ٢٠٢ إسماعيل بن عبد الله بن مكرم ١٥٧ إسماعيل العمري ٨٦ إسماعيل الفتاك ٤٠٣،٤٠٢ ، ٤٦٢ إسماعيل بن القاسم - أبو العتاهية إسماعيل بن محمد \_ عصابة الحرجراثي إسماعيل بن يوسف البصري ٣٣٨ أبو الأسود البصرى ٣٧٢ أبو الأسود التغابي ٣٣٠ ﻫـ أبو الأسود الشأعر ٢٧٥ أبو الأسود محمد بن الفضل ١١٩ أبو الأسود المكى ٣٠٨ أبو الأسود الموصلي ٢٨٢ الأشتر النخعي ــ مالك بن الحارث 194 ( 197 أشجع السلمي ٢٥٠ ــ ٢٥٣ الأشجعي ٣٦١ أشعث بن جعفر الخزاعي ٢٩٤ ، £ £ £ . 790 الأشعث بن قيس ١٩٨ أشناس ٢٣ أبو الأصبغ الحصني – محمد بن يزيد ابن مسلمة ۲۹۹ – ۳۰۱ الأصمعي عبد الملك بن قريب ٢٠،

ابن ثمامة ١٤٧ ابن ثواية ٤٠٩ ابن جابر الكاتب ٢٦١ جابر بن عمرو الباهلي ٢٥٣ جابر بن مصعب ٤٠٣ الحاثليق ١٢٢ الحاحظ عمرو بن بحر ۱۳۵،۲۷۱، 778 2790 جالبنوس ۸۸ ابن جبلة البنوى ٢٣٢ جحشویه ۳۰۸ ، ۳۸۷ ، ۳۸۸ جرير ٤٦ ، ١٩٨ ، ٤٣٢ه ابن أبي جرير الزعفراني ١٧١ أبو جعفر ۲۲ ، ۹۰، ۲۹۷ ۳۵۳. جعفر بن إبراهيم الجعفري ٣٧ جعفر بن إبراهيم بن ميمون ٣٨ جعفر بن إبراهيم بن نصير ٢٧٩ جعفر بن إسحاقً المهلبي ١٢٦ جعفر بن جندب ۳۳۰ جعفر بن سلمان بن على ١٠٧ جعفر الصادق ٣٣ أبو جعفر بن الضحاك ٣٧٣ جعفر بن عبد الله الخريمي ٣٨٥ جعفر بن غياث الموصلي ٣٢٧ جعفر بن عون ٤٢٢ جعفر بن القاسم الحاشمي ٣٧٣،٣٧٢ جعفر المالكي ۲٦۲ جعفر بن يحيى البرمكي ٢٥،٤٥، أبو جعفر محمد بن عمر ٣٠٦،٢٩٧

برقوقا \_ الأخيطل برُ ويز من ملوك الفرس ١٩٨،١٩٥ البسوس ۸۸ ، ۱۵۲ بشار بن برد ۱۹، ۲۱، ۳۱، ۲۷، 7K, PP, 077, 197,013 بشار مملؤك ٢٨١ البصير 🗕 أبو على ٣٩٨ البصري أبو حفص ٤١٧ البطين ٧٤٧ \_ ٢٥٠ ابن بکار ۳۸۶ أبو بكر الصديق ٣٣ . ٣٥ ه ، 727 : 1 . أبو بكر بن العلاء البصري ٢٥٦ أبو بكر الفيي ٤١٨ بكر بن النطاح أبو وائل ٢١٧ – £40 : 440 أبو البلاد ٢٣٠ بالله بنت أبي العناهية ٢٢٨ بلقيس ٥٨ البهدلي لـ أبو الخطاب عمر بن عامر بهرام جور ۱۹۵ ، ۱۹۷ ، ۲۰۱۹ه البيوردي ٢٧٤ هـ تأبط لمبرا ١٤٧ تکتم ۲۷۸ أبو نمام – حبيب بن أوس ٢٣٥ ، · ۲۹۸ . ۲۸7 - ۲۸۲ . ۴0. · £11 · £ · V · £ · £ · 4 † 1 227 : 217 تمام بن العباس بن عبد المطلب ٥١ التنوردي أبو عبد الله ٢٧٤

التوزي ۱۱۶

حريث أبو الفضل ٧٠ أبو الحسن ٣١١ الحسن البصري ١٢١ الحسن بن رجاء الضحاك ٢٨٢ ، 2.1 . 491 حسن بن زید ۲۰ الحسن بن سهل ۲۸۷ ، ۳۷۷ ، £ £ V 6 £ 1 £ الحسن بن على بن أبي سويد ٤٠١ الحسن بن على بن أبي طالب ٣٥ ، 01 الحسن بن على ــ ابن العلاف النهر واني الحسن العلوى ٣٦٦ الحسن بن مرة ٣٣٠ الحسن بن المهلي ٩٦ الحسن بن هانئ ــ أبو نواس أبو الحسين ٣١١ الحسين بن بسطام ٢٥٠ الحسين بن دعبل ٣٠٤ ، ٣٩١ ، × 117 ( 2 · A · 3 ) 713 & الحسين بن رزيق ۲۹۹ ، ۳۰۰ الحسين بن الضحاك الحليع ١٤٢، الحسين بن على بن أبى طالب ٣٥ ، 724 الحسين بن مطير ١١٤ – ١١٩ ، A 24. الحسين النجار ٣٩٤ أبو حشيشة ـ محمد بن على بن عبد الله ٣٢٢ حش عامل کسری ۱۹۹

جعيفران الموسوس ١٣٨ ، ٣٨١ ، 474 جلبان أم أبي نواس ١٩٣ ، ٢٤١ جلویه – جیلوه – جیلویه ۱۷۶ ، 774 الجماز البصري محمد بن عمرو ٩٩ ، TV\$ - TV1 جميل بن معمر ١٦٤ ، ٤٠٣ ، ٤٣٦ الجهم بن بدر ۳۱۹ ، ۳۹۲ ابن الجهم ٣٨٨ أبو الجهم ٥٥ حاتم الطائي ١٢٩ ، ١٩٥ ، ١٩٨ ، 401 حاتم بن مطرق ۱٤۹ أبو حاتم الأحول ٢٣٤ أبو حاتم الأسدى ٢٣٤ أبو حاتم السجستاني ٢٣ ، ٤٠١ ، حاجب بن زرارة ۱۹۹ الحارث بن سما ٤٠٨ الحارث بن ظالم ٣٥٨ الحارثي – عبد الملك بن عبد الرحيم 779 - 770 الحارثية أم السفاح ٣٨ حامد بن محمد العدوى ٣٣٨ ابن أبي جبرة ١٤٣ حبيب بن أوس ــ أبو تمام الحجاج الصواف ١١٩، ١٢٠ الحجاج بن يوسف ٣٥ ، ١١٤ حجر ۲۵۷ أبو الحجناء \_ نصب الأصغر ابن حرب ۳۷۰

خالد القناص ٣٢٥ أبو خالد المهلبي ــ يزيد بن محمد 277 : 418 : 414 خالد النجار ٣٢٣ ، ٤٤٩ خالد بن يزيد بن حاتم ٢٨٨ ، خالدبن يزيدالكاتب٢٥٨، ٤٠٦، ٤٠٦، خالد بن يزيد بن مزيد ١٢٩ أبو خالد الخزري ٣٢٢ أبو خالد العامري ٤٦٤ خثنام ۳٤٧ ، ۳٥٠ ابن أبي خرزة ٣٧١ الخريمي ١٦٠ الخريمي أبو يعقوب إسحاق ٢٩٣، خزیمة ۲۳٦ خزيمة بن خازم ٤٢١ هـ خشف جارية الفضل بن يحيى ٢٥٧، خشنام بن أحمد ٢٥٤ الحصيب ٧٤ . ٢٠٥ . ٢١١ . ٢٤٨ أبو الحصب ٢٢٧ أرو الحصيب الأسدى ٣٨ الحصيب بن محمد الأسدى ٤٠٦ الحصيب بن محمد الكوفي ١٥٠،١٢٥ الحصيبي ٢٤٨ أبو الخطاب المهدلي عمر بن عامر 147 - 144 ابن أبي خلصة ٢٠٥ حلف بن إسحاق ۲۹۰ خلف الأحمر ١٤٦ - ١٤٨، ٢٠١

حفص ۲۸۹ ابن أبي حفصة ٤٩٧ هـ أبو حَفِص البصري ١٧٨ أبو حفصة جد مروان ٤٤٠٤٣٠٤٤ الحكم بن الجراح ١٩٤ الحكم بن المطلب ٢١ ابن أني حكيم ٣٦١\_٣٦٣ ـ ٤٥٤ أبو حُكيمة \_ راشد بن إسحاق X.7.44. . 47. . 713 حماد الراوية ٦٩ حماد إن الزبرقان ٦٩ حماد عجرد ۲۵ ، ۲۲ ه ، ۲۷ – 274 . 45 : 44 . VY حمدال ٤٠٧ الحمدوني \_ إسماعيل ٣٧٠ ، ٣٧١ حمزة بن عبد المطلب ٣٩ هـ حميد الطوسي ١٧٨ - ١٨٤، ١٨٤. 244 الحنفي ٥٩ أبو حنيفة ٤٦٣ حيان بن على البصري ١١٠ أبو حٰيان الموسوس ٣٨٤ – ٣٨٦ أبو حٰٰية النميرى ــ الهيثم بن الربيع 127-124 الحاركلي \_ أحمد بن إسحاق ابن ألى خالد ٣٧٨ خالد البرمكي ٤٣٥،٤٥ أبو خالد الخزري ٣٢٢ خالد بن صفوان ٦٣ خالد بن طليق ١٢٢،١٢١

أبو خالد الغنوي ٢٤٨

. TEE . TTV . TTO - TTT 7X7: 7X1 , 707 , 7X7 ابن أبي الدلفاء ٣٣٦ دكين الراجز ١٠٩ ، ١١٤ أرو دهمان ۲۶۳ ابن أبي دؤاد \_ أحمد ابن ألدورقي \_ محمد بن الدورقي PTV : PTT : 1T+ : 179 ابن الديك ١٠٠ ابن أبي الدبك ٤١٠ هـ أبو ذر « الغفاري » ٣٥٨ دو أصبح ۱۹۷ ذو كلاغ ۱۹۷ ذو يزن ۱۹۷ ذو اليمنيين ـ طاهر بن الحسين رائطة بنت أبي العباس السفاح ٢٢٨ ، راشد بن إسحاق \_ أبو حكيمة الربيع « بن يونس » ٧٢

الربيع «بن يونس» ٧٢ ابن أبي ربيعة ٤٤٤ ربيعة الرازي ٣٠٩ ربيعة الرقي ١٥٧ – ١٧٠ . ٤٦٤ ربيعة بن مكدم ١٦٦ أبو رجاء البصري ٢٢٨ أبو رجاء — الضحاك بن رجاء الكوفي أبو رجاء — الضحاك بن رجاء الكوفي رحمة الله ٣١ رخاص ١٦٩ . ١٦٩ رزيق جد طاهر بن الحسين ٢٩٩

الخليع – الحسين بن الضحاك الحليل بن أحمد ٥٥ ــ ٩٨ الحنساء «تماضر » ١٩٤ خنساء جارية هشام ٤٢٥ أبو الحنساء الشاعر ١٣٦ ابن أبي الخنساء ٢٢٦ ابن أنى الخوصاء ٢٦١ خولة بنت مقاتل ٤٤ داح ۱۲۱ ، ۱۲۲ این داو ود ۷ه داوود بن على بن عبد الله ٥٦ داوود بن محمد بن أبي عيينة ۲۸۸ داوود بن مزید ۲۳۵ داوود بن يزيد بن حاتم ٢٩٠ . ١٤٩ ابن الداية ــ يوسف ٢٠١ ، ٢٠٦ . 140 : 4.7 . 4.V درست المعلم ۳۳۶ ابن أبي الدرهم ٣٧٢ این دعامة ۳۹۷ أبو دعامة ٢٠٧ : ٣٠٧ دعبل بن على الخزاعي ٧٢ ، ٧٣ ، . Y7 . 377 - X77 . ۱۰۳ م ۱۹۷ <u>- ۱۰۳ ۵ م ۱۰۳ ۵ م</u>

الدعبلى ــ الحسين بن دعبل الدعبلى ــ الحسين بن دعبل دغة العجلية ٢٠٠ هـ أم دلام ٢٢ أم دلام ٢٠ أبو دلامة ــ زند بن الجون ٥٤ ــ أبو دلف العجلى ــ القاسم بن عيسى أبو دلف العجلى ــ القاسم بن عيسى ١٧٠ ــ ٢١٨ ، ٢١٩ ،

زند بن الجون \_ أبو دلامة ابن رزیل ۱۷۸ زهر بن حرب الحرجاني ٤١٥ رزين اللم وضي ٢٩٥ هـ ـ ابن الزيات ـ محمد بن عبد الملك رستم ۲ ا ۶ الرضاه٢٦٥ زيادين أحمد ٩٠ الرشيد هارون الحليفة ٧٣ ــ ٧٥ . زیاد بن أبی سفیان ۳۳۷ زيد بن على بن الحسين ٣٥ ه . · 117 · 11. · 14 · 1. £ £ . . 49 3/11/17/1981 - 70/ : زيد الحيل بن مهلهل ١٩٨٠١٩٦ 00/1 A0/ 1 P0/ 1 V/Y 1 أبو زبيد الطائي ١٢٢ . 747 : 741 : 745 : 714 ابن أبي زينية ٣٣٣ هـ ، ٤٥١ 0771 A77 1737 - V373 · 77 - 700 · 707 - 70 · سابق البربري ٣٦٧ 173 & 3 ATS سالم ۱٤٠ الرقاشي إ الفضل بن عبد الصمد السدري ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۲ 577 3 777 3 673 ابن السدوسي ٣٥٨ الرماح بل أبرد ــ ابن ميادة السدوسي \_ محمد بن عبد الله ٣٢ . آبو رولج ٣٤٢ 8 . W : WW رؤبة بنَّ العجاج ١١٣ السدى محمد بن زياد ۲۲ هـ ، ٤٣٨ روح بن حاتم ٧٥ سدیف بن میمون ۳۷ – ٤٢ روح شأعر ۱۹۰،۱۸۹ سعاد بنت باذان ۳٤٤ ابن رومان الكاتب ٢٩٦ سعاد \_ سعد \_ سعدى « في الشعر » أبو ريالج بن عمر**و ٣١٦ \*\*\*** - 177 - 177 الرياشي ١٤٨ ، ١١٠ ، ١٤٨ سعد بن خزیم ۲۰۲ أبو ر محالٰ ۲٤٧ أبو سعد المحزومي قوصرة ٢٦٦ . زائدة بن عبد الله ٥٠ \$ £ £ 6 Y9V - Y9 £ زائدة بن معن ٤٨ ، ٥٠ ، ٤٣١ ابن أبي السعلاء \_ عمر بن سلمة زبيدة بنت جعفر ۲۱۲ ، ۲۶۳ . 104-10. 444 سعید بن حمید ۲۲۱ 🕝 الزبير بن العوام ٣٤ هـ سعید بن سلم ۲۳۹ سعيد بن عبد الرحيم الحارثى ٢٧٦ ، زرارة ٢٦ أبو زرعة الرقى ٣٣٠

سعيد بن المثني ٢١٧

الزمخشري ٣٧١ ه

٤٠ ، ٣٩ سعید بن مسلم ۳۰ ، ۳۲۸ ابن أبي سُلمان الهاشمي ٤١٣ سعید بن وهب ۲۰۲ ، ۲۰۱ – ۲۶۱ سمية أم زياد بن أبي سفيان ٣٣٧ ، السفاح أبو العباس الحليفة ٣٨ – 444 ابن سنان البصري ٣٦٧ : 71 : 7 . : 00 : 05 : 27 سهمة ۱۱۷ 11. ( 4. ( 70 أبو السفاح الأنصارى ٣٣٨ أبو سواج ۱۹۸ ، ۱۹۹ سوار بن عبد الله ٣٣ ــ ٣٥ سفیان بن عیینة ۱۲۰ أبو السواق الأحمق ٣٤٣ السكز بن محسد ٤١٣ سكن جارية محمود الوراق ٣٦٦، سيابة ٩٢ ، ٢٣١ السيد الحميري ٣٢ – ٣٦ ، ٢٧٨ ، 277, 77 سلم ، سلمة ، سلمى ، سليمى 79. « في الشعر » ٧٣ ، ١١٤ ، ابن سیرین ۱۲۱ ، ۳۵۸ . ٣١٧ . ٢٦٦ . ٢٦٣ . ١١٥ ابن شادة المخنث ٣٣١ - ٣٣٣ 444 شاكر المدائبي ۲۹۰ سلم الخاسر ٩٩ – ١٠٦ ، ٢٣٤ ، شبث بن ربعی ۱۶۱ 777 , 777 أرو الشبرق ٢٩٥هـ ابن أبى شبرمة ٢٨٧ سلمان شحطة ٢٠١ أبو الشبل ٣٧٩ – ٣٨١ ، ٤٢٥ سلمة بن زوزبة ١٧٦ هـ سلمة انظر سلم أبو شجرة ٣٨٣ سلمى انظر سلم شراحيل بن معن ٤٣ ، ٤٤ أبو شراعة أحمد بن محمد ٣٧٢ ، أبو سلهب ۸۸ ، ٤٠١ ، ٤٠٢ السلولي ٢٠٦ 440 , 445 سليمي انظر سلم شعبة ٣٦٨، ٥٥٥ ابن أبي شقيقة ٢٠٧ سلمان بن حبيب بن المهلب ٣٢ شكلة ١٨٣ أبو سلمان ــ العكبري ٤١٤ الشمقمق ١٢٧ سلمان بن على ٢٤٧ أبو الشمقمق مروان بن محمد ١٢٥ سلمان بن على بن عبد الله ٦٧ سلمان بن قبیصة بن یزید ۹۸ 179-سلمان بن مجالد ٥٥ شوبین ۲۰۶ سلمان بن هشام الأموى أبو الغمر الشيرازي ٣١٩

طلحة بن عبيد الله ٣٤ هـ أخو طبيُّ ــ حاتم الطائي أبو طسة ٤٠٣ ابن ظالم - الحارث بن ظالم ظالم بن الحارث بن ظالم ١٠٧ عائشة ٣٤ ه عائشة بنت عبد الله بن عبيد الله أم محمد ٣٣٧ عائشة العثمانية ٤٢٤ ، ٤٢٤ ابن عائشة القرشي - عبد الرحمن بن عسد الله ۲۳۷ - ۳۳۹ عافية قاضي المنصور ٥٨ عامر بن عبد الرحمن ـ أبو الهول الحميري العامری ــ عمرو بن أيوب ٨٦ ، أبو العباس ٣٢٤، ٢٤٩ العباس بن الأحنف ٢٢٨ ، ٢٥٣ T07 -العباس بن أبي أمية ٣٢٢ أبو العباس الشاعر ٣١٩ العباس بن طرخان ــ أبو الينبغي العباس بن عبد المطلب ٢٤٣ العباس بن محمد بن على ٥٧ ، 109 , 101 , 104 أبو العباس بن محمد ٦٠ عبد الأعلى بن عبد الله ١٥٥ عىدة ۲۷ عبد بني الحسحاس ١٥٥ عبد الحميد «في شعر » ٤١٤ أبو عبد الرحمن ٢٨٨

أبو الشيط محمد بن عبد الله ٢٩ ، 274-VX-307,713a,373 صاحب اليقطين والحوت \_ يونس الرسول ٣٣٩ ابن أبي صاعد ٢٦٢ هـ أبو صاعد ٢٦٢ ، ٤٣٧ صاعد بن مخلد ۲۰، ۲۰، صالح بن إبراهم ١٣٨ ، ١٤٣ صالح بن عبد القدوس ٨٩ ــ ٩٢. 477 صالح بن محمد العوفي ٢٣٤، ٢٣٧ أبو الصبارة الأحمق ٣٤٣ ابن صبیح ۲۵۳ صدقة البكري ١٢٨ صرد بن اجمرة ١٩٨ صريع الغواني - مسلم بن الوليد أبو آلصقر ٤٠٩ هـ الصلت بن إبراهيم الكوفي ٣٦١ ابن أبي الصات ٢٦٠ ه أبو الصلك ١١٩ ، ٢٦٠ الصيني محمد بن على ٣٠٣، ٣٠٤، 220 ( 222 الضحاك ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧ الضحاك بن رجاء الكوفى أبو رجاء

طاهر بن الحسين ١٨٥ – ١٨٩ ، ٢٤٢ طاهر بن الحسين ١٨٥ - ١٨٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩٩ ، طاهر بن محمد الأهوازي ٣٨٤ ابن أبي طاهر – أحمد

طلحة الطلحات ٢٢٥

عبد الرحمن بن محمد التميمي ٤٣ عبد الرحمن بن محمد الحزرى ٣٨٠ عبد الرحم بن ميمون البصرى ٤٤٠ عبد الصمد بن إبراهيم الحزرى ٢٤٧ عبد الصمد الراوى ٢٨٣ عبد الصمد بن على عم السفاح ٤٤٠ عبد الصمد بن المعذل ٣٦٩ عبد الصمد بن المعذل ٣٦٩ ٣٦٩ عبد القدوس بن إبراهيم الشامى ٢٩٩ عبد القدوس بن إبراهيم الشامى ٢٩٩

عبد القيس ٣٥٢ عبد الكريم بن عبد الرحيم الأنباري ٨٦ عبد الله ٢٢١ عبد الله من إن اهم المالك ١٢٩

عبد الله بن إبراهيم المالكى ١٢٩ عبد الله بن أحمد بن حرب \_ أبو هفان

أبو عبد الله الأموى ٣١٤ عبد الله بن أبى أمية ٣٢٢ أبو عبد الله التنوردى ٢٧٤ عبد الله بن جعفر الأصم ٣٠٣، ٤٤٥ عبد الله بن حسن بن حسن ٢٠ عبد الله بن خليد \_ أبو العميثل عبد الله بن ربعى \_ غالب \_ أبو الهندى

عبد الله بن رضا ۳۳۸ عبد الله بن زائدة بن مطر ٥٠ عبد الله بن أبى الشيص ٣٦٤ ،

عبد الله بن صالح المقرئ ٣٩٦ عبد الله بن طاهر ١٨٦ – ١٩٠، ٣٩٩ – ٣٠١، ٣٠٧، ٤٤٢،

عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس ٥٥

عبد الله بن مالك بن يزيد الخزاعى ٣٣٦ ، ٢٢٩

أبو عبد الله بن محمد ۳۱۹ عبد الله بن محمد الأنصاری ۱۵۰ عبد الله بن محمد الجزری ۱۱٤ عبد الله بن محمد بن أبی عيينه –

أبو جعفر ۲۸۸ – ۲۹۱ عبد الله بن معاوية ۲۳۲ ه أبو عبد الله اليحصبي ۳۲۱ عبد الله بن محمد أبو العباس –

الناشيء عبد الله بن محمد اليحصبي ٢٥٠ عبد الله بن المعتز أبو العباس ١٨ . عبد الله بن المعتز أبو العباس ١٨ .

٥٤ ه ، ١٥ ه ، ١٥ ه ، ١٧٨ ،

(A( ) 6A( ) VP() AYY & 3 Y(T) FYT) (VT & ) FAT ) TIS & )

YY3 a > Y33a > A33 a =

a 2 2 9

ابن عبدل ۲٤۱

عبد المجيد بن عبد الوهاب ١١٩،

170-177:17.

عبد المطلب بن هاشم ۲۲ عبد الملك بن عبد الرحيم – الحارثی عبد الواحد بن سلمان ۲۰ عبد الوارث بن عمرو ۳۳۱ عبد الوهاب بن محمد ۳۲۳

أبو العبر أحمد بن محمد أو محمد ابن أحمد ٣٤٠ – ٤٥٣،٣٤٤

049 عبيد الله بن أبي رافع ٥١ العروضي ١٢٠ عبيد الله بن محمد - أبو مالك عريب ٤٦٥ - ٤٦١ عبيد الله بن هلال أبو معاذ ٣٥٥ \_ عزة ٢٦ ه عصابة الحرجرائي إسماعيل ٣٩٨ ـ ٤٠١ 709 , 70A أبو عصمة الراوي ٢٩١ عبيد الله بن يحيي بن خاقان ٤٠٩ ، أبو عصمة الشيعي ٢٤٤ أبو عبيلة معمر بن المثنى ٢٣ ، أبو عصدة ٧٢ 311: 11 6 3 771 العطوى \_ محمد بن عبد الرحمن العتابى 🕂 كلثوم بن عمرو ٢٤١ 🗕 عقبة بن ( جعفر ) بن الأشعث ٧٤ ، 337 3 177 - 377 3 787 ۸۰،۷٦ عقبة بن رؤبة بن العجاج ٢٥ ، ٢٦ أبو العتاهية ــ إسماعيل بن القاسم عقبة بن سلم الهنائي ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٠ 0.1. V.7. V.7. 377 -٤٣٦ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ هـ ، ٤٦٣ عقبة بن مالك ٣٥٣ العكبرى \_ أبو سلمان العتاهية بن أبي العتاهية \_ محمد العكوك \_ على بن جبلة ١٧٠ \_ ١٨٥ 418 · 474 عتبة الأغور ٩٢ £45 , £44 ابن أبي العلاء ٢٨٠ ، ٢٨٠ عتبة جارية رائطة ۲۲۱، ۲۳۰، ۲۳۱ أم العلاء ٣٠ العتبي لمحمد بن عبيد الله ٣٣ . ابن العلاف ١٢٥، ٣٥٨، ٣٥٩، ٤٥٤ 717-718:17. عَمَانَ بِنَ عَفَانَ ٣٤ هـ ، ٢٤ هـ ، ٤٤ علان بن محمد ٣٩٣ عَمَانُ بن عقيل ٣١٩ علباء بن جوشن \_ أبو الغول أبو عثمالُ المازني ٣٧٢ على « في شعر » ٣٦٤ على بن أحمد القمى ٤٠١ عثمة ١٩٢ العجاج١١٣ على بن إسحاق ٢٠٥ ، ٣٦٣ أبو على البصير ٣٩٨،٣٩٧ أبو العَجَل ٣٤٠ ـ ٣٤٢ ، ٥٢ العجلي ٤٦٣ على بن جبلة \_ العكوك على بن الجهم ٣١٩ ــ ٣٩١، ٣٢٢، أبو عدنان ٢٤٧ ابن العدام ٢٠ هـ ابن أبي لمحرفة ٣٧١ علي بن حرب ١٩٣ ، ١٩٤ هـ العرمزي ( لعله العرزمي ) ۳۱۰ على بن سلمان ٢٠٠٥٩ على بن صاّلح ٦١ عروة بن حزام ١٦٤

عمرة بنت إبراهيم بن النعمان ٤٤ عمرو ٦٥ ، ١٩٧ ، ٢٥٧ عمرو بن أيوب العامري ١٠٥ عمرو «راو» ۲۰۲ أبو عمرو الرومى محمد ٤٥٦،٣٧٣ أبو عمرو الشيبانى ٢٠٢ عمر و ـ القصافي عمرو بن كلثوم ٢٦١ عمرو بن معدی کرب ۱۹۲، ۱۹۸، 117,713 عمرو بن هند ۲۶۱ أبو العميثل \_ عبد الله بن خليد 7AA . YAV . 177 عمير من أجداد أبي دلف ٢٢٥ عنان جارية الناطبي ٤٢١ العنبرى الأصبهاني – على بن عاصم أبو العنبس الصيمري ٣٣٦ عنبر ۲۰۶ أبو العنقاء البصري ٢٨٨ ابن أبي العوجاء ٥٥ عوف الحناط ٤٢١ ه عوف بن محلم ۱۸۵ – ۱۹۳ العوفی ۳۷ ، ۷۷ ، ۹۰ ، ۹۲ ابن أبي عوف ٣٤٤ ابن أني عون المديني ٣٠٨ عون بن جعفر ۲۵٤ عيسى بن خالد ـ أبو سعد المخزومي عيسى والد أبي دلف ٢٢٥ عیسی « راو » ۳۱۹ ه عیسی فی شعر ۳۸۵ عیسی بن زینب ۳۲۹ ، ۳۲۷

على بن أبي طالب ٢٣ هـ ، ٣٢ ، 77 , 37 a , 07 a , 77a! 10, 191, 114, 194, 173 على بن عاصم ــ العنبرى الأصبهانى mo9 \_ mo & على بن القاسم ص ١٧١ وقد سقط فىالطبعة الأولى وأصله كما يأتى : حدثني محمد بن يزيد المبرد قال: أخبرني على بن القاسم قال: على بن القاسم بن الحسين ' ٣٩٥، ٣٩٥ على بن محمد ٤٥٤ على بن محمدالبغدادي أبو الحسن ١٤ على بن محمد صاحب البصرة ٣٩١ على بن محمد بن نصر بن بسام ٣٨٦ على بن محمد النوفلي ٢٦٨ ه على بن معمر التميمي ٢٢٨ أبو على المكى ٣٢٨ على بن المهلب ٣٥٢ على بن هشام ٣٥٩ ، ٣٦١ عمارة بن حمزة ۸۸ ه عمارة بن عقيل ٣١٦ ، ٣١٩ العمانى ــ محمد بن ذؤيب ١٠٩ ــ ١١٤ عمر ٣١٦ عمر بن أبي جعفر ٤٤٤ عمر بن الخطاب ٣٥ ه ، ٢٤٣ عمر بن أبى ربيعة ٢٢٨ ، ٢٥٤ عمر بن سلمة ــ ابن أبي السعلاء عمر بن عامر – أبو الخطاب البهدلى عمر بن عبد الرحمن ٣٣١ عمر بن العلاء ٢٥ ، ٣٠

عمر بن لِحأ ١٩٨

الفضل بن المبارك ٣٦٣ الفضل بن مروان ۱۳۱ الفضل بن یحبی ۱۲۵، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۲، ( 107 : 100 : 104 : 140 - 707 (777 (717 (717 791 : 77. ابن ألى فنن \_ أحمد بن صالح ٧٢، . 447 . 444 . 444 . 444 . 497 الفيض بن محمد ٣٤٢ قابوس ۸۶ ، ۱۹۵ أبو القاسم الأسدى ٤٢٣ القاسم بن داوود ۲۰۲ ، ۳۶۳ القاسم بن عيسى ــ أبو دلف القاسم بن محمد النميري ٤٠٣ ه ابن أني قباد ٩٢ قَتْم بنَ جعفر الهاشمي ٣٧٢، ٣٧٣ ابن قحطبة ٢١ ابن القرشي ٣١٤ قرقور ۱۷۲ ، ۱۷۷ قريب ۲۷٤ ابن قزعة أبو يحيى ٢٦ القصافي التميمي الأكبر ٣٠٥، ٣٠٥، 4134 3733 القصافي الأصغر ٤٦٢،٤١٤،٤٦٣ القطامي ١٩٩ القلاخ ٤٤ قوصرة ـــ أبو سعد المخزومى . قيس بن عاصم ٤٤ قیس بن مکشوٰ ح ۱۹۸ ، ۱۹۸

عیسی بل عمر ۲۷۲ ، ۲۷۳ عيسى ابن مريم الرسول ٦٢ ، ٦٨ عیسی بل موسی ۵۵، ۵۷ أبو العيناء محمد بن القاسم ٤٠٨ ، £7. 6 E1E أبو عيينة بن محمد ٢٨٨\_٢٩١ ، EEY غالب بل عبد القدوس ــ أبو الهندى أبو غانم ١٣٢ غصين بأن براق ــ أبو هلال الأحدب 20. 6 779 غنام ، غنم ، غنمة « في شعر » 179 : 178 أبو الغول الأحمق ٣٤٣ أبو الغولُ الطهوي ١٤٩ غیلان بن مران ۳٤۲ فاطمة بأنت الرسول ٢٤٣ الفتح بن خاقان ٣٦٢ ، ٤١٠ فرج الرجحجي ١٩٤ الفرزدق ٤٦ ، ١٤٣ ، ٣٠٩ أبو فرعون الساسى ٣٧٥ – ٣٧٨ أبو الفضّة البصرى ٣٧٨ ، ٣٧٩ الفضل بن جعفر – أبو على البصير فضل الشاعرة ٤٢٦ الفضل بن جعفر بن يحيي ٢٣٧ أبو الفضل بن الحسن بن سهل ٣٩٣ الفضل بن الربيع ٢٢٦ ، ٢٤٥ ، 771 , 707 , 700 الفضل بن سهل ۲۸۷ الفضل بن صالح ٦٢

الفضل بن عبد الصمد – الرقاشي

أبو كامل ٢٣ هـ مالك بن طوق ٣٨٠ أبو كبير الهذلي ١٨٦ مالك بن (نويرة) ۲۷۷ كثير الشاعر ١٦٤ المالكي ــ عبد الله بن إبراهيم أبو كردين ١٤٦ المأمون الحليفة ٨٦ ، ١٢٩ ، ١٤٩ ، کسری ۲۲،۲۰۲،۱۹۹،۸۵،۲۳ 171 , 771, 877, 777, الكسعى ٢٧٠ . Y70 . Y77 . Y71 . YEV كلثوم بن عمرو ــ العتابي 777 A 77 C OVY 3 3 A Y 3 کلیب ۱۹۶ ه ، ۴۰۲ ( £ 70 ( # Y ) & \* \* \* ( Y ) A الكميت ١٩٧ £ 20 ( £ 2 ) ( £ 7 ) 6 3 3 أبو كهمس التاجر ٣٧٥ مانى الموسوس – محمد بن القاسم ابن كوستيذ الأصفهاني ٢٩٢ ابين الكوفي ٢٧١ ماهر خادم الرشيد ٢٣٢ لقمان الحكم ٦٢ ، ٣٢٥ المبارك بن أحمد ٢٠ ه ، ٣٢٥ ، لله سنت أبي العتاهية ٢٢٨ 777 a , 773a , P73 a) الليث بن نصر بن سيار ٩٦ ، ٩٧ - A 224 , A 23 A . A 22 N ليلي « الأخيلية » ١٩٤ 103 " 403 a -- P03a ليلي وأم ليلي في الشعر ٧٣ ، ١٦٥ ، المبرد – محمد بن يزيد أبو العباس 777 . 179 . 17. . 97 . 89 . 77 ليلي محبوبة المجنون ٨٨ ، ٢٥٧ (197 ( 147 ( 157 ( 177 ماء المزن ١٩٩ · 722 . 727 . 779 . 19V أبو ماجد الكوفي ٣٢٦ · 778 . 707 . 701 . 757 ماردة أم المعتصم ٢٥٦ ، ٢٥٦ مار وت ۲۲ 207 ( a 247 مالك ٣٥٣، ٢٦٨، ٢٦٩ متمم بن نو يرة ۲۷۷ أبو مالك - أبو مالك الأنصاري -المتوكل الخليفة ٣٢٠ - ٣٢١ ، عبيد الله بن محمد ٥١ ، ٥٤ ، 447 644 ATVO 644 . 10. . 1.9 . VE . 09 £01 , £07 , £07 770 , 702 , 777 متیم ۳۲۰ أم مالك ٨٤

مالك بن الحارث – الأشتر النخعي

أبو مالك السعدي ٢١٧

مجنون بنی عامر ۸۸ ، ۲۵۷

أبو محرز ـ خلف الأحمر

محمد بن ذؤیب \_ العمانی محمد بن رجاء ٣٤٢ محمد بن روح ۲۵٤ محمد بن راشد الكاتب ٢٣٣ محمد بن زیاد بن محمد ۲۲۹،۲۰٤ محمد بن سلمان بن على ٦٧ محمد بن سلّمان الكاتب ٤٢١ ه محمد بن شاكر الكتبي ٢٤٠ ه محمد بن صبيح الرملي ٣٣٣ه ، ٤٥١ محمد بن الصقر الموصلي ٣٠٧ محمد بن الصلت الكوفي ٥٨ محمد بن عامر الحنفي ٧١ ، ١٢٠ ، 779 , 70**7** محمد بن عامر البغدادى أبو جعفر محمد بن عباد المهای ۲۲۸،۲۲۸ محمد بن أبي العباس ٧٠ محمد بن العباس ۳۹۱،۳۹۰ محمد بن عبد الرحمن بن أبي عطية \_ العطوى ٣٩٤ ، ٣٩٥ ، ٢٦٤ محمد بن عبد الرحمن بن قريعة ١٣٠ هـ محمد بن عبد الأعلى القرشي ٢١٣، ١٤٦ محمد بن عبد السلام ١٥٣ محمد بن عبد الله الطرسوسي ٤٠٦ محمد بن عبد الله بن إسماعيل الكوفي ٣٩٩ محمد بن عبد الله بن الحسن ٢٠ ، محمد بن عبد الله بن رزين ــ أبو الشيص محمد بن عبد الله - السدوسي

محرق ١٩٩ محمد « رسول الله صلى الله عليه وسلم» 1 17 , 27 , 27 , 07 , 73 , ۱ط، ۸۲، ۷۸، ۹۸، ۰۹، 3 1 1 3 7 1 1 1 2 7 7 7 210 ( 701 ( 720 ( 727 محمد بن إبراهيم الحنطلي ٦٣ محمد بل إبراهيم بن ميمون ٤٢٢ ه محمد بن أحمد بن الحباب ٣٩٤ محمد بن أحمد الزيادي ٩٣ محمد بل أحمد القصار ٢٠١ محمد بن إسرائيل ٣٢٧ محمد بن الأشعث المكي ٢٧٤، ٣٧٨ محمد بن أبي أمية ٣٢٢ محمد بل ألبصري ۲۲۹ محمد بل الجهم ٤٤١ محمد بن حازم ۲۲ محمد بل حازم الباهلي ٣٠٧\_٣٠٩ محمد بن حبيب البصرى ٣٤٠ ، 214 , 469 محمد بن حبيب الطوسي ٤٤٤ محمد بل حرب ۱۹۳ محمد بن حسان الضي ٢٨٣ محمد بل حمد ٢٨٦ محمد بن حميد بن قحطية ٣٠٩

محمد بن حنظلة التممي ٤٣

محمد بل خالد البصري ٥٥

محمد بن آلدورقی ۱۳۰، ۳۳۷، ۳۳۲

محمد بن الحنفية ٣٣

ابن الجراح ٤٥٦ ه

أبو محرر الكوفى ٣٧٥ ، ٣٨٠

محمد بن عبد الله بن شعیب \_ الأخیطل برقوقا محمل من عبد الله من عام ۳۹۳

محمد بن عبد الملك الزيات ٢٦٤ ، ٣٨٩

محمد بن عبد الوهاب ۲۰۷ محمد بن أبی العتاهیة ــ العتاهیة محمد بن عروس الشیرازی ۲۱۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰

محمد بن على البصرى ٣٨٩ محمد بن على الصينى – الصينى محمد بن على بن عبد الله بن العباس ٢٢

محمد بن على بن عبد الله بن أبي أمية \_\_ أبو حشيشة محمد بن عمر \_\_ أبو جعفر محمد بن عمران ١٢٩ محمد بن عمرو بن حماد \_\_ الجماز محمد بن أبي عيينة ٢٨٩ محمد بن الفضل \_\_ أبو الأسود

محمد بن القاسم أبو جعفر ٣٢٦ ، ٣٧٤

محمد بن القاسم الدمشقى ٤٠٤، ٤٠٤ محمد بن القاسم – أبو العيناء محمد بن القاسم – مانى المجنون محمد بن قدامة أبو الغصن ٢٨٣ محمد بن أبى محمد اليزيدى ٣٢٧،

محمد بن مصعب ۳۷۲ محمد بن المظفر ۲۸۸ محمد بن مکرم ۴۱۳ هـ ۴۱۵ محمد بن مناذر – ابن مناذر محمد بن منصور ۲۰، ۳۹۸ محمد بن منصور بن زیاد ۲۵۲،

محمد بن هارون بن سایمان ۲۷۲ أبو محمد بن هانئ ۱۹۶ محمد بن الهیثم الموصلی ۸۹ محمد بن واصل ۲۰۷، ۲۹۸ محمد بن وهیب ۳۱۳، ۲۹۳

224 , 407

محمد بن ميمون المصيصى ٣٠١

محمد بن ورقاء العجلی ۲۹۲ ه المحمدی ۲۲۷ ه محمد بن یحیی ۵۶ ه محمد بن یسیر ۲۷۹ – ۲۸۲ محمد بن أبی یونس ۲۸۷ محمود بن ألحسن الوراق ۳۸۷٬۳۹۹

محمود بن أبى السمط \_ يحيى 20.4 مخلد بن بكار 29.4 ، 29.4 المخلوع \_ الأمين

PV7, . 17, 773, 003

المدائني – أبو الحسن ۳۲ ، ۳۷ ، ۱۹۷ ، ۱۵۷ ابن المراكبي ۲۶۱ مرداس بن محمد ۳۲۵ ابن مرزوق ۱۹۶ المرعث – بشار بن برد

أبو معاذ بن هانئ ١٩٤ معبد ۲۱۱ المعتصم الخليفة ٢٥٥ ، ٢٨٢ 274 , 273 , 773 المعتمد الخليفة ٤٤٧ المعروسي الكوفى ٢٢٩ معقل بن عیسی ۱۷۰ ، ۱۷۹ ه المعلى بن جعفر السعدى ٩٥ المعلى بن حميد ٢٢٦ ، ٤٣٥ المعلى الطائي ٣٣٣ ، ٤٥١ معن بن زائدة ٥٤، ٩٩، ١٥ – ٥٥، ET1 . ET. . TTO . 9T ابن المغير ٢٣٥ ، ٤٣٧ المغيرة بن الفيض ٣٤٨ ابن المفرغ ٣٩٤ مفلح ۳۹۱ مقاتل بن طلبة ٤٤ ابن مكرم - محمد مكلم الذئب الخزاعي ٢٩٥ ه مکیٰ بن ریان ٤٤١ ه ابن مناذر - محمد ۱۱۹ ، ۱۲۶ المنتصر الحليفة ٤٣١ ابن أبي المنذر ۲۰۲، ۲۰٤، ۳۰٤، ۳۰۴، المنذري ٣٦ المنصور الخليفة ٢٠ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ( 0 ) ( 0 ) ( 2 ) ( 2 ) < 177 < 11 · < V · < 77 < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · < 7 · T.T . T.1 . YIT منصور بن باذان الأصبيهاني ٣٤٤ – 402

مروان بن أبي حفصة الأكبر ٤٢ – A 271 ( 27 , 01 مروان بن أبى حفصة الأصغر ٣٩١ - 4PT , E17 , MAP -مروان بن الحكم الأموى ٤٢ مروان بن محمد الحليفة الأموى ٣٩، 198 ( 11 . 00 مروان بن محمد ـ أبو الشمقة أبو مريم ٢٢١ مرسم ابنة عمران ٦٢ المزيدي ولعله البزيدي ٢٢٧ مسرور خادم الرشيد ٢٥٦ – ٢٥٨ أبو مسلم الحراساني ٦٢ مسلم بن رياح الجريرى ٣١٦ مسلم بن عبد الله ٣٨٤ مسلم بن عقبة ٣٢٣ مسلم بن عمرو ٤٠٨ مسلم بن الوليد صريع الغواني ٣٠ ، · Y· V · A7 · V٣ · V٢ . TOE . YOE . YE. . YTE مسلمة بن عبد الملك ٦٤ ، ٢٩٩ مسيلمة الكذاب ٢٠٠ مصعب جد طاهر ۲۹۹ مصعب بن الزبير ٣٣٨ مصعب الموسوس ٣٨٥ - ٣٨٧ مضرس بن أحمد ٣٥٨ المطلب بن عبد الله الخزاعي ٢٩٦، TTT . T.T . T.1 . Y9V

205

مطيع بن إياس ٩٣ - ٩٥

الناشئ الأكبر أبو العباس عبد الله ابن محمد ٤١٧ ، ٤١٨ الناطقي ٢١٤ نتبلة النمرية ٢٤٣ نجاح الحاجب وهي نجاح الحاجة فلا تكون علما ١٠٥هـ النجاشي ابن عم والبة ١٩٤ أبو نجد الشاءر ٩٣ ، ٣٢٩ أبو النجم « راو » ۲۰۸ أبو النجم العجلى ١١٤ ابن نجيم ولعله ابن المنجم ١٩ أبو نخيلَة ٦٣ ــ ٦٧ النرسي ٣٦٨ ، ٤٥٥ أبو نزار الخارجي ٣٣٥ نسخت ـ أبو عبيدة نسيم غلام البحترى ٣٩٣ نصر الليبي ١٣٦ نصر بن محمد الخزري ۲۰۷، ۲۰۷ أبو نصر مولى البجليين ٣٨٧ أبو نصر مولی علی بن هشام ۳۲۰ أبو نصر النحوى ٤٠٨ نصيب الأصغر ١٥٥ - ١٥٧ نصيب الأكبر ١٥٥ ابن نصیر ۱۹۲ النظّام ـــ إبراهيم بن سيار أبو نعامة الدنقعي ٣٩٠ ، ٣٩١ نعثل ۳٤ ه النعمان ۸۶ ، ۱۷۶ النعمان الأصغر ١٩٧ النعمان الأكبر ١٩٧ نعیم ۲۵۰

منصور بن سلمة النمري ٤٢ ، 137 - Y\$Y - Y£1 منصور الماهاني ٣٤٢ أبو منصور الخزرى ٢٦٨ المنقرى ٢٠٦ المهدى الحليفة ٢١ ، ٢٤ ، ٥٧ - · F ، 1 V ، YY ، AA ، PA · 11 · 1 · £ - 1 · 7 · 97 ( 11 ) API ) • 77 ) (77 ) 274 المهدى الشاعر ٦٧ أبو المهزم الأعرابي ١٤٣ المهلب بن أبي صفرة ٥٧ ، ٢٨٨ ابن المهلب " يزيد بن المهلب » ٣٠٩ مهلهل الطائي ١٩٦، ١٩٦ ه ١٩٨ مهنا ۳۲۳ موسى فى شعر ٢٣٦ ، ٣٨٥ موسى ( عليه السلام ) ۲۷۰ أبو موسى ٣٧ هـ موسى أخو خزيمة ٢٣٦ موسی بن داود بن علی ۵۰ ، ۵۰ موسی بن سعید بن مسلم ۱۳۲ أم موسى الحميرية ١٩٦، ١٩٨ موسى بن المهدى ـ الهادى الحليفة موسى بن يحيي بن خالد ٤٣٥ ، ٤٣٦ مویس بن عمران ۲۶۹ می ۱۱۸ ابن ميادة – الرماح بن أبرد ١٠٥ – 247 . 1.9 ميادة أم الرماح ١٠٧، ١٠٧ النابغة الدبياني ٤٠٤

الهلالي ١٥٥ ، ٤٣٨ هند « في الشعر » ٧٣ ، ١١١، ٣٨٤ أبو الهندي ١٣٦ ، –١٤٣ أبو الهول الحميري ١٥٣ ، ١٥٤ الهيثم بن الربيع ــ أبو حية النميرى أبو الهيذام ٢٩٣ ، ٤٠٢ واصل بن عطاء ٤٦٤ ه والبة بن الحباب ٨٦ - ٨٩ ، ١٩٤ ، 1 · 7 · A · 7 · P F 7 · I V 7 وائل بن یشکر ۳۵۶ أبو الورد ٤٠٧ أبوالوزير ٤١٣ هـ ورقاء بن محمد العجلي ٢٦٢ الولد ١٢٩ أبو الوليد بن أحمد بن أبي دؤاد ٣٣٨ الوليد « بن الصقر » ٣٢٤، ٣٢٥ ، الوليد بن عبد الملك بن مروان ٤٣٢ الوليد بن عبيد ــ البحترى الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٦٣ ، ياسر «مملوك» ۲۸۱ اليحصبي ٧١ يحيى بن أبي حفصة ٤٤ يحيى بن خالد البرمكي ٤٣ ، ٤٦ ، (141 : 170 : 1.7 - 1.. - YOT (YE . YIM , 1MY 240,511, 104

نعيم وصوابها غمى ٨٧ اللهرواني ــ ابن العلاف ٢٦٤ نؤر الدين ٣٦ هـ آلٍو نواس ــ الحسن بن هانئ ٢٩، \_ A7 ' V\$ - VY ' T1 - 197 · 181 · 187 · 181 ٧١٧ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٧٤٠ ، الواثق الحليفة ١٣١ 137 A37 AFY — 177 S ۲۰۳، ۸۰۳، ۲۳۹ ، ۲۰۹ ، 178 . A 28 . . 270 . 272 الِن آبي نوفل ٣٤٤ النوفلي ۲۲۸ ، ۲۹۵ ، ۳۶۶ الهادي الخليفة ــ موسى ١١٠،١٠٤ 188 , 187 , 111 هاروت ۲۲ المارون ــ الرشيد هارون بن على المنجم ٤٣٦ ه ، هاشم بن عبد الله بن مالك ٣٣٧ أبو هاشم العبدى ٢٨٨ ابن هامان ۳۱۳ هبنقة القيسى ٢٠٠ هداب بن یحیی التمیمی ٤١٣ أبو الهذيل العلاف ٢٦١ ، ٢٧١ رمز ۸۷ ه یحیی ۷۰ ه هشام بن عبد الملك ۳۹ ه ، ۶۶۰ یحیی بن أكثم ۳۷۸ هرمز ۸۷ ه هشام المكفوف ٤٢٥ أبو هفان عبد الله بن أحمد ١٣١ ، · ۲ · 9 · ۲ · ٤ · 1 9 · 1 · 1 · 1 217, 137, 113, 113

أبو هلال الأحدب غصين ٣٢٩

أبو يعقوب الباهلي ٢٧ ابويعقوب الباهلي ٢٧ يعقوب الممار ٤١٠ ، ٤١١ يعقوب الممار ٤١٠ ، ٤١١ يعقوب بن داود ٢٤ ، ٢٥ يعقوب بن ناصح البردعي ٢٩٧ يقظان بن محمد الخزري ٣٨٧ أبو الينبغي العباس بن طرخان ١٢٩ يوسف بن إبراهيم ٤٠٤ يوسف بن الداية — ابن الداية يوسف بن عمر ٣٩ هيوسف بن عمر ٣٩ هيوسف بن عمر ٣٩ هيوسف الموري ١٦٨ يوسف القاضي ٣٤ ، ٢٦١ يوسف القاضي ٣٤ ، ٢٦١ اليويؤ ٤٠٤ اليويؤ ٤٠٤

یحیی بن زیاد الحارثی ۹۰ ، ۶۲۶ ه يحيى بن أبي السمط \_ محمود ٤٥٨ يحيى بن عبد الرحمن البختكاني ٣٧٢ یحیی بن عبد الله العلوی ۲۶۵ یحیی بن عبد الله بن مالك الحزاعی THA : LLA أبو يزيد ٧٠ يزيد بن أسلم وصوابه أسيد ١٥٩ يزيد بن حاتم المهايي ١٥٩ يزيد بن محمد ــ أبو خالد المهاي یزید بن مزید ۲۱۷، ۲۳۵ يزيد بن الوليد ١١٠ اليزيدي « راو » ۸۸ ، ۹۹، ۲٦٤ اليزيدي - محمد بن أبي محمد اليزيدى ــ يحيى بن المبارك أبو محمد YV0 - YVY يعقوب بن إسحاق ٢٣٥ ه ، ٤٣٧

# الأمم والقبائل والطوائف وأعلام غير الأناسي

باهلة ٢٧٤ الأتراك ٢٩٣ البجلبون ٣٨٧ أحجار الثمام ٣١٨ البحرين ٢٢٢ ، ٤٠٧ أحد ٣٩ ه الرامكة \_ آل برمك ٨٥ ، ٩٦ ، إدريس ٣٤٩ (171 ( 170 ( 99 ( 9V الأراقم ١٩٦ هـ · Y · Y · 10 V - 10 E · 177 ارم ۱۵۷ الأزد ١٥٩ ، ١٥٩ 240 , 404 , 45. أشجع ١٠٨ أسدين قاسط ٢٢١ البرج ٣٥٤ أسد ۲۲ ، ۹۷ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، البصرة ٣٤ ه ، ٣٥ ، ١١ ، ٦٣ ، 2.4 . 149 ( 1. V ( 90 ( V. ( 7V الأشاعثة ١٩٦، ١٩٨ · 124 . 171 . 17 . . 119 أصبيان ٣٣٦ · ۲ · ۲ · ۲ · ۱ · ۱۹۸ · ۱۸۹ بنو الأصفر – الروم ١٩٥ ، ١٩٨ ، < ٢٩٠ < ٢٦٨ < ٢٥٦ < ٢٠٦ 7 . 7 a) 777) POT-177) أكلب ٢٢٢ **177 ) 777 ) 387 ) 187 )** أمية 🗕 أمويون ٢٥ ، ٣٥ ، ٣٧ ، 2.1 . A 100 . V1 . EE . 79 بصری ۱۲۳ ، ۲۲۳ ه 447 C 75 5 بغداد \_ بغذاذ \_ دارالسلام ٧٠ ، الأنبار ٥٤ ، ٣٠١ ، ٣٠١ · ۲ · 7 · ۲ · 0 · 19 / 11 / الأنصار ٣٩٨ 477 a) 537) 307) 357) الأمواز ۲۲، ۲۱ م ۱۹۳ ، ۲۸۰ VPY , 1.7 3.7 " TTY باب الحوسق ٣٩٧ **פץץ** , רשץ , ישץ , ארץ ماب الطاق ۱۲۹ ، ٤٠٦ 4 XY\_0XY 1 PT > F . 3 > یاب غمار ۳۹۰ 213, 213, .13 باب الكرح ٤١١، ٣٨٢

بابل ۱۳۳۸

بكر بن وائل ١٩١ – ١٩٦ ، ١٩٦ هـ

| PP1 > A17 > 177 > 777      | الحرانيون ٢٣                 |
|----------------------------|------------------------------|
| بلتع ۲٦٣                   | حرة ليلي ١٠٦                 |
| البلد الحرام ـ مكة         | الحرشان ٢٢٤                  |
| بئر سلیم ۱۰۸               | حرمان ۲۲۳                    |
| التبابعة ١٩٧               | حزيران ٢٤٣                   |
| تغلب ۶۲، ۱۹۷، ۲۲۱، ۲۲۱     | بنو الحسن بن على ٤١ هـ ، ٢٤٥ |
| تميم ۲۶، ۱۹۲، ۱۹۸، ۱۹۹،    | بنو الحسين ٢.٤٥              |
| £+V . 479                  | حصن مسلمة ۲۲۹ ، ۳۰۰          |
| تل اليهود ١٩٣              | حضن ٤١ ه                     |
| تنيس ٣٦ هـ                 | الحطم ١١٢                    |
| جهامة ۷۰ ، ۲۰              | آل آلحکم بن الجراح ۱۹۶       |
| تیم ۲۶۶ ، ۳۳۷              | حلب ۲۰ ه ۲۹ ه                |
| ثعَل ۲۷۳                   | حلوان ۲۲۲                    |
| ثقیف ۲۳۱                   | حمص ۲٤٨                      |
| ثمود ۱۱٦                   | حمير ۱۹۷، ۲۰                 |
| الثنوية ۲۲۸ ه              | حنظلة ١١٢                    |
| الجبال ۳۵۰                 | حنيفة ٢٥٣ ، ٢٥٤              |
| الجبل ۳۲ ، ۳۵۶             | الحوأب ٣٥                    |
| الجبل المقطوع – راهبان ۱۹۳ | حوارین ۲۶۳                   |
| جرجان ۲۸۹                  | الحيرة ٥٦                    |
| الجزيرة ١٧١، ٢١٩، ٣٤١      | خثعم ۲۹۵                     |
| جمع ٤١                     | خراسان ٤٠ ، ١٣٦ ، ١٨٦        |
| الجنساب ٤١                 | 777 · 677 · 477              |
| جنب ۱۹۹ ه                  | الخريبة ٣٦ ه                 |
| جهينة ١٣٩                  | خزاعة ٣٧                     |
| جوّ ۲۲۲                    | خشین ۲۸۵                     |
| حام ١٤١                    | خفان ۲۳                      |
| الحبشان ٢٩٥                | الخلج ٢٠                     |
| الحبل ۱۱۷                  | الحلد ٥٧                     |
| الحجاز ۲۲۰ ، ۳۲۱           | خناصرات ۲۹                   |
| حران ۳۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۳٤٠     | خندف ۱۸۶                     |

الخوارج ۲۱، ۱۹۰، ۲۳۶ رضوی ۱۲۲ رقاش ۲۲۶ الخورنق ٥٨ ، ٣٩٦ الرقة ٢٤٢، ٤٤٢، ٢٤٢، ٢٨٢ الخيف ۲۵۷،۲۲۰ الرقمتان ۱۸۸ دارم ۲۵۷ رم الزميجان ١٧٦ هـ ٢٢٣ هـ دارین ۱۳۹ الرملة ٢٤٨ داية ۲۲۳ الروم ــ بنو الأصفر دىق ٣٦ ھ الرى ١٨٦، ١٨٧، ٢٢٦، ٢٩٧، ٤٣٥ دجلة ٣١٤، ٣٦٥، ٣٤١ دجلة ریاح ۱۳۲ درب الثلج ٣٨٥ زمزم ۲۹۵ درب الروم ۲۲۲ الزنج ٣٥٣ بنو دلف ۲۲۵ الزبدية ٢٤٤ الدليج ٣٣٦ سأتبدما ١٩٥ دمشق ۱۹۶ ، ۲۲۳ه ، ۴۵۲ سجستان ۱۳۸ ، ۱۳۸ بنو دؤاد ۳۲۰ سدوس ۲۶ ، ۲۸۸ ديار رأيعة ١٢٩ السدير ٨٥، ٣٩٦ ذات الصمد ٢٥ سرّان ۱۱۷ ذو أذالِل ١٠٨ سر من رأى ٢٦٤ ، ٣٦٨ ، ٢٦٤ الذنائب ١٩٧ سعد ۱۱۲ ، ۱۸۵ ، ۱۱۲ مسعد ذهل ۲۲۱ سعد العشيرة ١٩٤ رأس اللجين ١٨٥ ، ٢٤١ سكة العدول ١٣٦ الرافضة والروافض ٢٣ هـ ، ٢٤٣ ، سكة القصارين ٩٥ 44. سلع ۱٤۷ راهبان - الجبل المقطوع سلع٩٤٣ راهويال ــ الجبل المقطوع السلوات ٢٢٣ الرايحان ٢٢٣ سليم ۱۰۹،۱۰۸ آل سلمان بن على ٢٢ ، ٢٨٨ ربيعهة ٦٤ ، ٢١٨ ، ٢٢٢ ، 177 ) 507 ) 0.79 ) 7.3 ) السند ۹۸ A 214 سواءة ٦٩ السواد ٦٩ ، ٤٢٥ آل الراسول ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۲۲۷ ،

سو راء ۱۲۳

٤٢٦ ٤٦١ وانظر محمد رسول الله

سوق زهمان ٤٤٧ عامر ۳۱ ، ۸۸ شاذیاخ ۱۸۸ ، ۳۲۰ ، ۶۶۸ عایش ۱۲۰ شارع المريد ٣١٤ آل العباس ، وبنو العباس ٣٧ ــ الشام ۲ و ، وه ، وو ، ۱۲۳ ، ( )·V ( TY - 01 ( £1 \$\$7° \$77° \\ 781 6 717 274 ( 210 الشرقية ١٥٤ عيد الدار ٣٧ الشهاسية ٣٦٩ عبدشمس ٣٩ شهرزور ۲۲۳ عبدالقيس ۲۰۰، ۳۵۱، ۲۰۰ شيبان ١٤١ عىدمناف ١٦٠ شراز ۳۹۹ العتيك ١٩٨ الشيعة ٣٥ هـ عجل ۱۷۱ ، ۲۰۰ ه ۲۲٤ ، ۲۵۲ الصابئة ٢٧١ العجم ١٠١ ، ١٦٨ ، ١٩٧ ، صالح ۲۲ 270 , 117 , 777 صامت ۱۸۲ ه عدن ۱۱۹ الصراة ٣٨٤ ، ٣٨٥ عدنان ۱۷۵ صراد ۱۰۸ عدى ۲٤٤ ، ۲۷٥ الصريم ٣٥٥ العذس ٤٣ صفین ۳۶ ه العراق ٥٦ ، ٦٤ ، ١٦٣ ، ١٨٦ ، صنعاء ١٢٣ ، ١٩٥ الصوافين ١٢٠ 402 . 40 · ضيعة معمر ٢٢١ العرب ۱۲۹،۱۰۱ ،۱۲۹،۱۶۱ ، الطالبيون ٢٤٤ ، ٢٢٣ ، ٢٧٤ **791,171, 717, 797** Tل طاهر ۱۸۸، ۳۰۰، ۳۱۹، عرفات ۲۲۰ 21 ' Y77 العزى ٢٨٤ الطف ٨٢ عسفان ۲۲۱ آل طليق ۱۲۲ عسقلان ٢٢٣ الطور ۲۸ عَقَيْل ٢٤ ، ٢٢٣ طوس ۷۵ ، ۱۵۲ عك ٤٢٠ طی ۳۵۸،۱۸٤ عكبراء ٢٢٣ ه عاد١٤٧ العلان ۱۰۸

قطربل ۳۷۹ ، ۳۸۶ **آل على ، بنو على ٢٤٤ ، ٢٤٥** القف ١١٥ عمرو ۳۱۷ القفص ٣٢٥ ، ٣٣٩ عنزة ۲۲۷ عیسی ۲۲۲ ، ۲۲۵ غمي ۸٫۷ ه ، ۲۲۹ قنسر ين ٢٩ هـ ، ٢٦١ فارس ۱۹۵ ، ۲۰۲ ، ۲۲۳ ، قنطرة بردان ۳۵۸ 2.7 ( 2.1 . 444 قيس ۱٤٤ ، ۲۲۱ الفرسُ ، قريش العجم ٣١ ، ١٩٨ بنو فاطمة ٢٠ قيس بن ثعلبة ٢٠٠ قیس بن جحدر ۲۹۳ فدك ٢٤٣ قیس بن الحارث بن فهر ۲۰ الفراث ٣٤٣ قیس عیلان ۲۷ ، ۱۹۶ الفرس ١٩٧ الكاملة ٢٣ هـ فرسجين ٣٥٧ کحیل بی قنان ۱۱۶ آل فرعون ۳۷۰ الكرج ١٧٧ ، ٢١٩ ، ٣٥٤ فرغانة ١٤٨ الكرخ ١٦٠ ، ٣٢٨ ، ٣٨٣ ، ٤١٢ الفرما ٣٦ هـ الكرد ۲۲ ، ۲۲۳ فزارة ١٩٩ کلب ۲۹،۲۸ ، ۲۹،۲۸ ، ۲۶۹ فقم 109 کندهٔ ۱۹۸، ۱۹۸ آل الفيض ٢٤٧ الكوفة ٣٢ ، ٤٣ هـ ، ٥٥ ، ٥٦ ، القادسية ٥٦ PF , API , 1577 7 AT قاسط ۱۹۷ ، ۲۰۰ کوی زیان ۱۳۶ – ۱۳۸ قسصة ١٩٥ اللات ٤٨٤ قحطان ۲۸ ، ۱۷٤ ، ۱۸٤ ، لظي ٤٠٩ Y . . . 140 لعلم ١١٦ قران ۲۸ اللهبيون ٣٧ ، ٣١٣ القربان ۲۲۳ لؤى بن غالب ٢٩٤ أم القرى ــ مكة قریش ۲۱ ، ۱۱۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۳ ، اللوي ٣٧٧ لينة ١١٧ 117, 007, 177, 373 مالك ۲۰ ، ۳۳۲ قريش العجم ــ الفرس مجاشع ٣٥٧ قزولین ۲۸۳ ، ۳۳۹ ، ۳۵۸ هـ

. 119 . 27 . 21 . 71 · 475 (401 (140 (14. · ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۷۰ 221 (272 (274 (474 منعرج العلان ١٠٨ مناذر ۱۲۰ مني ۲۵۷،۲۲۰ منبج ٤٥٨ المهاجر ون ۳۹۸ المهالبة وآل الملهب ١٩٦ ، ١٩٨ ، YAA المهراس ٣٩ الموصل ۱۲۹ ، ۲۹۳ ، ۴٤١ المان ۱۸۸ ناعط ١٩٥، ١٩٥ نهان ۲۸٦ نجد ۲۲۱، ۲۲۱، ه نجران ۳۲۵ نزار ۶۹ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۱۹۲ النصاري ۲۶۶ ، ۳۲۰ النمر بن قاسط ۲۲۱ نمود ۲۲۳ ماوند ۲۲۳ 149 2 بهر تیری ۱۹۶ النهر وان ٣٣٦ ، ٣٥٨ نهشل بن دارم ۱۰۹ ، ۲۹۱ النيروز ٤٠٩ نیسابور ۱۸۸ النيل ٥٠ ، ٣٠٨

مجد ولعلها نجد ٢٢١ مجوس ۸۵ ، ۸۷ المحوسية ٢٣ هـ محارب بن خصفة ١٩٦ ، ١٩٩ محلة العتاة ٣٧٨ نخزوم ۲۹۶ ، ۲۹۰ ، ۳۱۰ ، ۳۲۱ المدينة ، يترب ٢٠ ، ٣٤ هـ ، ١٤ هـ 788 6 118 6 117 مدينة السلام - بغداد مذحج ۲۷۶ المريد ٢٦٠ الم بدان ۲۰۰ مرة ۲۱۶ مرة بن عوف بن سعد ١٠٧ مرة بن غطفان ٤٣١ مرو ۱۲۸ ، ۱۸۸ ، ۳۶۶ مروان ۲۰ ، ۲۳ مريس ۲۹۸ ه مزیقیا ۸۵ مصعب ۱۸۹ مصر ۲۴ د ، ۵ ، ۲۶۸ ، ۲۹۲ ، 781 . 7.7 . 7. المصلي ٢٠٥ مضر ۱۷۶ ، ۱۳۹ ، ۱۳۶ ، ۱۹۹ مطر ٤٣ المعتزلة وأهل الاعتزال ٣٢٠ معل ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، ۷۹۲ المعقليون ٢٥٠ مقابر الشونيزي ١٩٣ مكة أم القرى البلد الحرام ٣٣ ، ٣٥ ، بنوهاشم ۳۷ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۱۱۱ ، ۳۵۳ وائل ۱۷۵ ، ۳۵۵ ، ۳۲۵ ، ۱۲۱ هم، ۳۳۵ ، ۳۲۵ ، ۱۲۱ هبود ۲۲۲ ، ۱۲۱ ، ۱۲۸ هندیل ۱۸۲ هندیل ۱۹۸ ، ۱۶۱ ، ۱۹۸ ، ۱۲۱ ، ۱۹۸ هندیل ۱۹۸ هندیل ۱۹۸ هندیل ۲۲۸ ، ۱۶۱ هندیل ۲۸۸ هندیل ۲۲۸ هندیل ۲۲۸ ، ۲۲۲ هندیل ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ هندیل ۲۱۸ هندیل ۲۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ هندیل ۱۹۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸

# الآيات والأحاديث

ص هه

«قَالَ لَا تَشْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » . ١٩٠/يون

ص ۲۰۹

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذُّبُ بِالدِّينِ ، ١/الماءون

ص ۲۱۹

﴿ وَأَذُّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَئَأْتُوكَ رِجَالًا ، ٢٧/الحج

ص ۲۳۲

﴿ قُلِ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ ١٠٠/الإسراء

ص ۲۸۰

«مَا سَمِعْنَا بِهِلْنَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلِاَقٌ ، ٧/س

271

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰتُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، ١١/١٤،

9 . . .

﴿ اذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُم ، حديث

777

﴿ أَنَّا مُوْلَىٰ مَنْ لاَ مَوْلَىٰ لَهُ ﴾ حديث

110 .-

والْولَدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، حَبُّ

# فهرس الشعر الألف المقصورة

| المبقحة | قائله              | قافيته   | أوله      |
|---------|--------------------|----------|-----------|
| 11      | صالح بن عبد القدوس | الدنثيكا | ألا أحد   |
| 141     | أبو الينبغى        | كبرا     | صحبت      |
| 140     | أبو الخطاب         | النيسا   | قلت لرجلي |
| 414     | بكر بن النطاح      | الفتى    | ليس الفي  |
| 777     | دعبل               | القركى   | عللاني    |
| 441     | على بن الجهم       | الردكى   | أقلى      |
| ۳۸۲     | جعيفران            | أرى      | لو نازل   |

### الهمزة

| 117 | الحسمين بن مطير  | الأطباء    | كثرت       |
|-----|------------------|------------|------------|
| 19. | عوف بن محلم      | الوفاء     | وكنت       |
| 414 | عمارة بن عقيل    | عزاء       | عناء القلب |
| 733 | عبد الله بن محمد | لا أشاؤُها | هو الصبر   |
| ۳.  | بشار             | الحوراء    | حييا       |
| 97  | إبراهيم بن سيابة | العظماء    | جاء البشير |
| 94  | مطيع             | ثراء       | ثناء       |
| 14. | أبو الينبغى      | و رائی     | ورجاء      |
| 44. | على بن الجهم     | هجائي      | تضافرت     |
| 40. | منصور الأصبهانى  | على كسائى  | ألا يا قوم |

فرعاء

| 1/14          | بحسويه                  |                | <b>O</b> .           |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 475           | الجماز                  | لرضائه         | قد جفانی             |
| ۳۰۸           | محمد بن جازم            | صفائها         | لله جوهرة            |
| <b>*</b> **   | الجماز                  | لقضائها        | إنى جعلتك            |
| 444           | أبو عيينة               | لأخفاء         | بح بما قد            |
|               | لباء                    | jı             |                      |
| 199           | حاجببن زرارة            | وشوارب ً       | ربينا                |
| 7.0           | أبو نواس                | فاللبب ُ       | عفا المصلي           |
| Y19           | بكر بن النطاح           | ينسبُ          | ولقد طلبنا           |
| 729           | البطين                  | إلبُ           | <b>ذرونی</b>         |
| 707           | العباس بن الأحنف        | متغضب          | العاشقان             |
| ۳۱۳           | محمد بن وهيب            | الرهبُ         | مات الثلاثة          |
| £ <b>4</b> 4. | أبو نوا <i>س</i>        | معذَّبُ        | حب مجد               |
| ٤٥٨           | یحیی بن أبی السمط       | ,<br>عشب       | إن الظباء            |
| ٧٦            | يت .<br>أبو الشيص       | المخضوب ُ      | خلع الصبا            |
| Y • •         | أبو نواس                | الخطوب         | دع الأطلال           |
| 719           | بكر بن النطاح           | غريب           | فتي لا يراعي         |
| 721           | أبو خالد الغنو <i>ي</i> | لرحيب          | وإن حرًا             |
| <b>707</b>    | منصور الأصبهاني         | <b>أ</b> ديب ُ | أنى احتجبت           |
| ٤٣٨           | ابن الدمينة             | ,<br>رقیب      | وإنى لأستحييك        |
| ٤٥٠           | أبو هلال الأحدب         | و<br>هبوب      | فلو أن               |
| 229           | عیسی بن زینب            | طبيب           | فؤاد                 |
| ۲۸            | بشار                    | كواكبُهُ       | کأن مثار             |
| YV            | بشار                    | يصاحبه         | جفا جفوة             |
| 91            | صالح بن عبد القدوس      | أراقبه ْ       | تأو <sup>"</sup> بنی |

| 1.4          | ابن ميادة        | قاضبُه ْ      | كأن فؤادى    |
|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 144          | أبو الشمقمق      | حاجبه         | ومحتجب       |
| 101          | عمر بن سلمة      | مصابه         | مات الإمام   |
| 737          | منصور الأصبهانى  | مطالبه ْ      | کنی حزنا     |
| 40           | السيد الحميري    | الخلب         | أين التطرف   |
| ٥١           | مولی تمام        | العواقب       | جحدت         |
| <b>0</b> \   | روح بن حاتم      | وضراب         | هو ن عليك    |
| 1.4          | ابن ميادة        | الكواكب       | سقنی         |
| ١٢٨          | أبو الشمقمق      | الثياب        | و إبطك       |
| 108          | أبو الهول        | من كلب        | أصبحت        |
| 190          | أبو نواس         | وحاصبها       | لست لدار     |
| 199          | القطامى          | من محارب      | فلما تنازعنا |
| ۲.,          |                  | الضباب        | وعبد القيس   |
| ۲            | أبو نواس         | للضب          | إذا ما       |
| 405          | العباس بن الأحنف | مراقب         | لو کنت       |
| 777          | العتابي          | والكواعب      | تجنب         |
| 777          | دعبل             | الحضاب        | يا سلم       |
| 777          | دعبل             | کلابی         | و يادل ا     |
| 444          | أبو عيينة        | ذیبی          | ولأوذينك     |
| 797          | إسحاق بن خلف     | كتابي         | مواهت        |
| 4.4          | أحمد بن الحجاج   | الرت <b>ب</b> | ما زرت مطلبا |
| ٣٠٣          | أحمد بن الحجاج   | السباسب       | أما والذي    |
| 441          | أبو الأسدالثعلبي | ناب           | روحي         |
| 440          | درست المعلم      | الصواب        | لنا صاحب     |
| 450          | منصور الأصبهانى  | العواقب       | إذا حدثته    |
| ٤١٠          | يعقوب التمار     | <b>کر'ب</b>   | قد كنت       |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | فضل              | الأدب         | يا حسن الوجه |

| الصفحة |                     | _          |              |
|--------|---------------------|------------|--------------|
| ٤٥٠    | عیسی بن زینب        | آب         | ان کنت       |
| ٤٦٠    | أبوالعيناء          | لبيب       | إذا أنت      |
| 11.    | العماني             | القبقبا    | كأن تحت      |
| 307    | مسلم بن الوليد      | نسبا       | بنو حنيفة    |
| 774    | العتابى             | السببا     | صدت نوار     |
| ٤١٤    | القصافي الأصغر      | نصبا       | آ لفی        |
| 199    | الأخطل              | العجيبا    | تعيب         |
| Y00,   | العباس بن الأحنف    | غريسبا     | بکت          |
| 387    | أبو سعد المحزومي    | محجوبا     | أتيت بابك    |
| ٤٠٦    | خالد الكاتب         | الحبيبا    | كيف خانت     |
| 77     | عبد الصمد بن المعذل | دبــه•     | وغاب         |
| ٤٢     | سديف                | عبد المطلب | أيها المنصور |
| ۸۰     | أبو الشيص           | مغترب      | مرت عينه     |
| 4.4    | الخليل              | الكواكب    | أبلغا        |
| 171    | ابن مناذر           | واللباب    | قل لأمير     |
| 179    | أبو الشمقمق         | بالعرب     | ذهب النوال   |
| 181    | أبو الهندى          | المؤتشب°   | شبث جدٌ ي    |
| 403    | أبو العبر           | عجب        | ألا قل       |
|        | التاء               |            |              |
| 101    | ر بيعة الرقى        | جريت       | مدحتك        |
| 377    | العتاهية            | قوت        | قد سلم       |
| **     | بشار                | بالعفاريت  | دينار        |
| 45     | السيد الحميري       | الولاة     | يا أمين الله |
| 77     | أبو نخيلة           | السراة     | أنعت         |
| 114    | الحسين بن مطير      | أطلت       | خلیلی        |
| 119    | ابن مناذر           | الصلت      | إذا أنت      |
|        |                     |            |              |

#### الثاء

| ١٣٤ | أبو الخطاب      | الحثاث             | وقد اغتدى     |
|-----|-----------------|--------------------|---------------|
|     | الجيم           |                    |               |
| 99  | بشار            | اللهج              | من راقب       |
| 118 | الحسين بن مطير  | ملاجيجُ<br>ملاجيجُ | كأننا         |
| 701 | أشجــع          | الوهاجُ            | ملك           |
| ٧١  | حماد عجرد       | ساجي               | أمير المؤمنين |
| 404 | منصور الأصبهانى | العفج              | قل للذي       |
| ٤٠٩ | أبو هفان        | الهائج             | آلم تو        |
| ۲.  | ابن هرمة        | ومحتاجها           | إذًا قيل      |
| 197 | عوف بن محلم     | الفرجا             | ما ينزل       |
| ٣٠٨ | محمد بن حازم    | ما ارتتجا          | إن الأمور     |

#### الحاء

|             | ,              |          |             |
|-------------|----------------|----------|-------------|
| 147         | أبو الهندى     | راحُ     | ندامی       |
| ۱۸٦         | أبوكبير الهذلى | تنوح     | ألا يا حمام |
| ۱۸۷         | عوف بن محلم    | فمر يحُ  | أفي كل عام  |
| ٣٦٣         | العتاهية       | و ينو حُ | أراعك       |
| 419         | مسلم وأبو نواس | ذابحُ    | الوجه بدر   |
| ٤٣٤         | أبو نواس       | مصباحُ   | أذكى        |
| 227         | أحمد الخاركي   | سفحُ     | مغتبق       |
| ٤١          | سديف           | ممتدح    | وأمـــير    |
| 71          | أبو دلامة      | بسهاح    | لعلى        |
| ٧٠          | حماد عجرد      | يا صاح   | لست بغضبان  |
| ۱۰۸         | ابن مياده      | التفراح  | هاج البكاء  |
| 107         | نصيب الأصغر    | الجوانح  | لقد سامني   |
| 171         | ربيعة الرقى    | حب داح   | صاح إنى     |
| 7 • 7       | أبان اللاحتى   | ذو أرباح | أنا من      |
| 7.4         | أبو نواس       | الصياح   | إن أولى     |
| Y•A         | والبة          | الرماح   | ولها ولا    |
| Y19         | بكر بن النطاح  | الأرواح  | أهدى إليك   |
| ***         | إبراهيم النظام | مذبوح    | ما زات      |
| ۳۳۸         | ابن عائشة      | الفقاح   | من يكن      |
| <b>TO</b> A | ابن العلاف     | وقاح     | يتلقى       |
| 40          | بشار           | قبحا     | لا يۇ يسنك  |
| 110         | الحسين بن مطير | فراحا    | نزل المشيب  |
|             | لدال           | 1        | ,           |
| 77 . Yo     | حماد عجرد      | القرد ُ  | ويا أقبح    |
| 77          | بشار           | جدود     | بجدك        |
|             |                |          |             |

| 4 14       | • •                    | g            |                  |
|------------|------------------------|--------------|------------------|
| <b>£</b> ٣ | مروان بن أبي حفصة<br>ع | عبيد         | بنو مروان        |
| 77         | أبو دلامة              | العبد ُ      | أبا مجرم         |
| 79         | حماد عجرد              | مجهود        | إن الكريم        |
| 79         | حماد بن الز برقان      | حمادُ        | نعم الفتى        |
| 140        | أبو الخطاب             | جاهد ُ       | تشأغل            |
| 107        | عمر بن سلمة            | ،<br>معقود ' | قل للإمام        |
| 104        | أبو الهول              | والرعد       | سما نحونا        |
| Y•V        | أبو العتاهية           | الجاحد       | أيا عجبا         |
| 408        | العباس بن الأحنف       | رقدوا        | أشكو             |
| 441        | على بن الجهم           | لا يغمدُ     | قالوا حبست       |
| ٣٣٧        | محمد بن الدورقي        | ,<br>حميل    | مص من هاشیم      |
| 7 2 9      | منصور الأصبهانى        | حقود         | أنا مستيقن       |
| 411        | ابن أ <b>بي</b> حكيم   | الشهدأ       | أما الثنايا      |
| ۳۸۲        | جعيفران                | نفاد ُ       | يموت             |
| 711        | الحسين بن مطير         | خمود ُها     | لقد كنت          |
| 114        | الحسين بن مطير         | أذود ُها     | وكنت             |
| 189        | أبو الغول              | عود ُها      | بنيت             |
| 40         | بشار                   | بن داو ود    | بني أمية         |
| Y7 ( Y0    | بشار                   | بعدى         | يا طلل           |
| <b>£</b> V | مروان بن أبى حفصة      | مردود        | يا من بمطلع      |
| ٥٦         | أبو دلامة              | داو ود       | يا أيها الناس    |
| ٥٧         | أبو دلامة              | بنو أسد      | إنى أعوذ         |
| ٧٣         | أبو نواس               | كالورد       | لا تبك           |
| ٨٥         | أبو الشيص              | القواصد      | جلا الصبح        |
| 90         | مطيع                   | والعقد       | لقد أحببت        |
| 111        | العمانى                | صلند         | ិ ៤ <b>៤1ី ដ</b> |

| الصفحة<br>٧ <b>٧</b> ٧ | ابن مناذر                              | مین خلود               | كلمحي                      |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 144<br>144             | أبو الهندى                             | بالر <i>عد</i>         | مفهلمة                     |
| 101                    | عمر بن سلمة                            | . ر<br>الرشيد          | قرت                        |
| 179                    | ر بيعة الرقى                           | ر .<br>والقورد         | ياً غنم                    |
| 747                    | أبو العتاهية                           | إلى المجد              | نعل                        |
| 747                    | مسلم بن الوليد<br>مسلم بن الوليد       | متئد                   | ں<br>لن يبطئ               |
| Y <b>r</b> V           | مسلم بن الوليد<br>مسلم بن الوليد       | ومعقود                 | شججتها<br>شججتها           |
| 707                    | أشجع                                   | ر<br>بموجود            | أنعى                       |
|                        | الحسين بن الضحاك                       | ، ر. ر<br>بالعبد       | ک<br>رأی الله              |
| 77A<br>7A9             | أبو عيينة                              | بىت.<br>من عود         | رات<br>داود محمود "        |
| 779                    | ابو طبيب<br>أبو البرق                  | یا أبا سعد             | وما تاه<br>وما تاه         |
|                        | بو بېرى<br>العتبى                      | يا بالزاهد<br>بالزاهد  | ولما رأيتك                 |
| 710                    | ابن شادة المخنث<br>ابن شادة المخنث     | عوّادي                 | ما أنذا<br>ها أنذا         |
| ምዋየ<br>ምየዩ             | خالد النجار                            | الوريد<br>الوريد       | أنا النجار                 |
| 44.<br>1.15            | المعالمة المعالمي<br>أبو الأسد الثعامي | على الأسد<br>على الأسد | يا <b>د</b> عبل<br>يا دعبل |
| <b>45</b>              | ابو الرسد النعابي<br>منصور الأصبهاني   | العار د                | يىتىنى<br>لىتك أدبتى       |
| 770                    | أبو شراعة                              | و بعادي                | ما بال سعدى                |
| 441                    | أبو نعامة<br>أبو نعامة                 | السجود                 | رأيت                       |
| 444                    | البحترى                                | ۔<br>فر <sup>°</sup> د | أبا الفضل                  |
| ٤٠٣                    | عبيد بن الأبرص                         | زادی                   | لألفينك                    |
| ٤٠٩                    | أبو هفان                               | أهدى                   | دخلت السوق                 |
|                        | ببو سنان<br>عنان                       | نافد                   | نعي النوم                  |
| ۲۲۱                    | على بن جبلة<br>على بن جبلة             | الرقد                  | ان توطنی<br>اِن توطنی      |
| ٤٣٤<br>٤٥٨             | طبی بن جبته<br>البحتری                 | برد.<br>وحدي           | امرتجع<br>أمرتجع           |
| 11.                    | العماني                                | بعبده                  | الحمديته                   |
| 41                     | صالح بن عبد القدوس                     | مهادا                  | فوحـــق                    |
| • •                    | ال ال ال                               | -                      | -                          |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن ميادة                                                                                  | ارتدادا                                                                                | ألم يبلغك                                                     |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خلف الأحمر                                                                                 | وعادا                                                                                  | •                                                             |
| 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر بيعة الرقى                                                                               | وتجلدا                                                                                 | أأمام<br>خليلي                                                |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أبو العتاهية                                                                               | فواحدا                                                                                 | المنون                                                        |
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلم بن الوليد                                                                             | سعيدا                                                                                  | وأحببت                                                        |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | العنابي                                                                                    | مهندا                                                                                  | رمى القلب يأس                                                 |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القصافي الأكبر                                                                             | وجندا                                                                                  | يا شبيه القضيب                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحمدوني                                                                                   | وصد"ا                                                                                  | یا ابن حرب                                                    |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جعيفران                                                                                    | مفقودا                                                                                 | يا أكرم                                                       |
| ٤٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن عروس                                                                               | صاعدا                                                                                  | أظنك                                                          |
| 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو دلامة                                                                                  | فؤاد َ ه ْ                                                                             | قد رمی                                                        |
| ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حماد عجرد                                                                                  | الفاسد َهُ                                                                             | حريث                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                        |                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                          | الواء                                                                                  |                                                               |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                        | , أب                                                          |
| 7 <b>9</b><br>WW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بشار                                                                                       | النهارُ                                                                                | رأيت<br>تحف <i>ف</i> ت                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بشار<br>السید الحمیری                                                                      | النهارُ<br>ويغفرُ                                                                      | تجعفرت                                                        |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ                                                            | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ                                                            | تجعفرت<br>نبئت                                                |
| <b>*</b> *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ<br>مروان بن أبی حفصة                                       | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ                                                   | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً                                       |
| **<br>!!<br>!o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ<br>مروان بن أبی حفصة<br>حمادعجرد                           | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ<br>خيرُ                                           | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً<br>زرت                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ<br>مروان بن أبی حفصة<br>حمادعجرد<br>أبو نواس               | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ<br>خيرُ<br>يصيرُ                                  | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً<br>زرت<br>فما جازه                    |
| ***  \$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ<br>مروان بن أبی حفصة<br>حمادعجرد<br>أبو نواس<br>سلم        | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ<br>خيرُ<br>عصيرُ<br>يصيرُ<br>الجسورُ              | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً<br>زرت                                |
| ***  \$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بشار<br>السید الحمیری<br>القلاخ<br>مروان بن أبی حفصة<br>حمادعجرد<br>أبو نواس               | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ<br>خيرُ<br>عصيرُ<br>يصيرُ<br>والوزيرُ<br>والوزيرُ | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً<br>زرت<br>فما جازه<br>من راقب<br>بقاء |
| ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | بشار<br>السيد الحميرى<br>القلاخ<br>مروان بن أبي حفصة<br>حمادعجرد<br>أبو نواس<br>سلم<br>سلم | النهارُ<br>ويغفرُ<br>أنتظرُ<br>جعفرُ<br>خيرُ<br>عصيرُ<br>يصيرُ<br>الجسورُ              | تجعفرت<br>نبئت<br>أبر ً<br>زرت<br>فما جازه<br>من راقب         |

| 1 🗸 ٩        | على بن جبلة       | مجير            | دمن الدار      |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 119          | عوف بن محلم       | بواتر ُ         | بنو مصعب       |
| Y11          | أبو نواس          | عسير            | أجارة بيتينا   |
| 44.          | بكر بن النطاح     | المقدار         | لو کان         |
| Y00          | العباس بن الأحنف  | ولا أنظرُ       | هبونی          |
| 774          | العتابي           | وتطهير          | ماذا عسى       |
| 774          | العتابي           | الأعاصيرُ       | ماذا شجاك      |
| 478          | أبو محمد اليزيدى  | نفارُ           | حبيبي          |
| ۲۸.          | محمد بن يسير      | لا أناظرُ       | أجىء           |
| ۲۸.          | أحمد بن يوسف      | مؤاجر           | تشرط           |
| <b>Y A Y</b> | أبو العميثل       | والقمرأ         | كأن أشكال      |
| 191          | عبد الله بن محمد  | وتقصير          | يا ذا اليمينين |
| 417          | العتبي            | ال <i>قد</i> رُ | ليس احتيال     |
| ٣٢.          | على بن الجهم      | يستبر<br>يستبر  | بنی متبم       |
| 447          | محمد اليزيدي      | سامرُ           | وطارق ليل      |
| 474          | ابن أبى حكيم      | جازر            | إذا كنت        |
| ٤٠٢          | أبو سلهب ٰ        | ما يتحذّرُ      | یا دار         |
| ٤١٩          | محمد بن عروس      | مدبر            | و إن امرأ      |
| 273          | عريب              | و إمرارُ        | من صاحب        |
| ٤٣١          | مروان بن أبى حفصة | المقابرُ        | لقد أصبحت      |
| 18.          | أبو الهندى        | وعبير ُها       | وفارة مسك      |
| ۳۱           | بشار              | من جارِ         | يا رحمة الله   |
| ٤٦           | مروان بن أبى حفصة | بلحو يو         | ذهب الفر زدق   |
| 71           | أبو دلامة         | وللقصر          | ألم تعلمي      |
| ٦٨           | حماد عجرد         | فی یسر          | كم من أخ       |
| VV           | أبو الشيص         | الشعر           | مهی            |
|              |                   |                 |                |

| وما هي       | إلى شهر     | الحليل            | 91    |
|--------------|-------------|-------------------|-------|
| ប្រវិ        | منظر        | ابن مناذر         | 140   |
| الحمد لله    | غیری        | أبو الشمقمق       | ١٢٨   |
| يبلس اليدين  | بالمسامير   | أبو الشمقمق       | ١٢٨   |
| صأبرا        | والنهار     | أبو الينبغي       | ۱۳۰   |
| وقد كان      | أو مخاطر    | أبو الغول         | 189   |
| ه جرآك       | بالكفر      | على بن جبلة       | ۱۷۱   |
| ألا رب       | بالبشر      | أبو دلف           | 14.   |
| إليك فما     | بقاصر       | عوف بن محلم       | ۱۸۸   |
| والملة       | منسلخ الفجر | عوف بن محلم       | 191   |
| وصغيرة       | الكبار      | عوف بن محام       | - 191 |
| سألت         | سالف الدهر  | عوف بن محلم       | 191   |
| <b>فك</b> فك | عسرى        | بكر بن النطأح     | 719   |
| ومستعبد      | الكبر       | أبو نواس          | 779   |
| كشفت         | بكر         | مسلم بن الوليد    | 227   |
| بی حسن       | من الأمور   | منصور النمرى      | 780   |
| أمينيى       | بالغرور     | _                 | 307   |
| كأنها        | القوار ير   | العباس بن الأحنف  | 707   |
| وداع دعا     | وما يدرى    | مجنون ليلي        | Y07   |
| قل لمن       | الغرير      | سعید بن وهب       | 709   |
| وقلٍ لمن     | الشعر       | سعید بن وهب       | 77.   |
| ردات إليك    | شکری        | العتابي           | 777   |
| قوام إذا     | فى الدار    | داود بن محمد      | 444   |
| قد جار       | بالجار      | أبوالعميثل        | YAY   |
| إن امرأ      | البحر       | عبد الله بن محمد  | 79.   |
| ثعل          | على المجر   | أبو يعقوب الخريمي | 794   |
| 1            |             |                   |       |

| الصفحة       |                    |           |                |
|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| 4.4          | أحمد الخاركي       | خوار      | لما أتونى      |
| 4.4          | محمد بن حازم       | الغمر     | وفعلت          |
| 414          |                    | السواري   | كأني           |
| 410          | العتبي             | النواضر   | رأين الغوانى   |
| 441          | علىبن الجهم        | والبد ر   | إذا نحن        |
| 444          | عیسی بن زینب       | الهجر     | حيّ الصبابة    |
| 454          | منصور الأصبهانى    | السائر    | ئكلتك<br>ئكلتك |
| 408          | العنبرى الأصبهانى  | الأيور    | لقد أتتكم      |
| 414          | ابن أبي حكيم       | بالفكر    | طول اشتياق     |
| <b>*</b> **  | الجماز             | بالعسكر   | أبو على        |
| 777          | أبو فرعون الساسى   | القد ر    | وصبية          |
| 444          | مروان الأصغر       | ' الشعر   | إن الشباب      |
| 447          | ابن أبى فنن        | الأمير    | أببي حسين      |
| ٤٠٥          | خالد الكاتب        | آخر       | ر <b>ق</b> دت  |
| 733          | إسحاق بن خلف       | ابن طاهر  | يقولون         |
| ११२          | القصافى الأكبر     | فى المحشر | ولقد همتمث     |
| 09           | أبو دلامة          | ظهره      | أنعت           |
| ۸۹           | صالح بن عبد القدوس | درره      | غصب            |
| ۱۷۸٬۱۷۵      | على بن جبلة ١٧١،   | ومختصره   | إنما الدنيا    |
| 177          | على بن جبلة        | من وطره * | ذاد ورد        |
| ***          | امرؤ القيس         | سبره      | رب رام         |
| ۲۷۴          | أبو محمد اليزيدي   | أشره      | رب مغموم       |
| <b>£££ 6</b> | الصيني ۳۰۶ ه       | دارها     | مقامك          |
| 7A 4 Y       | حماد عجرد          | العنبرا   | لو طلیت        |
| ٥٢           | أبو نخيلة          | دارا      | الآن           |
| 77           | حماد عجرد          | والأحجارا | لم أجد         |
|              |                    |           |                |

| الصفحة                         |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| القصارا أبوحية ١٤٥             | زمان الصبا      |
| سترا أبو الهول ١٥٣             | أتحسبي          |
| صدورا عبد الله بن محمد ٢٩١     | أيا ذا اليمينين |
| حراً عبد الله بن أبي الشيص ٣٦٥ | أظن الدهر       |
| الفخرا جحشويه ٣٨٨              | تمارى           |
| الشعرًا مروان الأصغر ٣٩٢       | لعمرك           |
| يعترَى أبو هفان ٤٠٩            | ركبت            |
| مرارا عائشة العثمانية ٢٤       | أرقت            |
| زرارَّهْ أبو الشمقمق ١٢٦       | عاد الشمقمق     |
| معصره أبو الهندى ١٣٨           | جعلوا           |
| والمرَّهْ دعبل ۲۹۶             | يا أبا سعد      |
| قدرَه منصور الأصبهانى ٣٤٨      | يا ذا الذي      |
| ما أكبره° منصور الأصبهانى ٣٥٢  | عجبت            |
| قنبره مصعب الموسوس ٣٨٦         | خبيصة           |
| إزارَه أبو حكيمة ٣٩٠           | أيها            |
| الكبر أبو الهندى ١٣٩           | يا لقوى         |
| فاغفر أبو العتاهية ٢٣١         | تفديك           |
| الكبر الحمدوني ٣٧١             | فیما کسانیه     |
| الغرر العطو <i>ي</i> ٣٩٥       | على" أيا ابن    |
| وطرْ أبو هفان ٤٠٩              | الثوابي         |
|                                |                 |
| الزاى                          |                 |
| الغوارزُ أبو حية ١٤٤           | تجود            |
| من الحبز أبو الشمقمق ١٢٧       | ما جمع          |
| عزاً مصعب الموسوس ٣٨٦          | وذی نخوة        |

|              |                            | الس                      |               |
|--------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| ۸۳           | أبو الشيص                  | در وس                    | يا دار        |
| ۸٧           | والبة                      | النحوس                   | قد قابلتنا    |
| 191          | عمر بن لجأ                 | ويابس ٔ                  | تمسح          |
| 7.7          | أبو نواس                   | و <b>د</b> ار <i>س</i> ُ | ودار ندامی    |
| 741          | أبو العتاهية               | راس ُ                    | كأن الحاق     |
| ٤١٧          | أبو حفص البصرى             | الحرس                    | بنى الحصــون  |
| 41           | بشار                       | والورس_                  | وخريدة        |
| 49           | سديف                       | العباس                   | أصبح الملك    |
| ٦٢           | أبو دلامة                  | عباس                     | لو كان        |
| ٧٥           | أبو الشيص                  | وفى أنس                  | جرت جوار      |
| ۸۹           | والبة                      | من راسي                  | قلت           |
| 454          | منصور الأصبهانى            | عنقوس.                   | ما سر"نی      |
| ۳۷۸          | ابن أبي خالد               | من باس                   | قاض بری       |
| 277          | سکن                        | القاسى                   | ماللرسول      |
| 844          | على بن جبلة                | الناس                    | دجلة          |
| <b>£ £ V</b> | محمد بن وهيب               | بإبساس                   | أجارتنا       |
| ٩.           | صالح بن عبدالقدوس ٩ ٨وانظر | فی غرسه                  | و إن من       |
| 747          | أبو العتاهية               | من غرسه                  | كفانى         |
| ۲۸٦          | أبو تمام                   | بلبسه                    | يا لابساً     |
| 107          | عمر بن سلمة                | نحوسا                    | يا ليلة السبت |
| 797          | أبو سعد المخزومى           | ما تنسى                  | أظنك          |
| 451          | منصور الأصبهانى            | دلسا                     | دلس لي        |
| 47 ٤         | أبو حيان الموسوس           | مأنوسأ                   | لا تبك        |
| ۲1.          | أبو نواس                   | فى الغلس°                | نبه ندیمك     |
| 141          | أبو الينبغى                | للناس                    | ألا يا ملك    |
|              |                            |                          |               |

## الشين

|         | •                 |                       | i             |
|---------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 19.     | عوف بن محلم       | فايش                  | أنشدني        |
| 444     | أبو الفضة البحبرى | الموحش                | أجد           |
| 141     | أبو الينبغى       | نيمرش                 | إنما الدنيا   |
|         | الصاد             | ŀ                     |               |
| 109     | ر بيعة الرقى      | برخاص                 | أنا للرحمن    |
| 440     | درست المعلم       | الرصاص                | لی جیران      |
| \$74    | حماد عجرد         | وانتقاصي              | إل كان        |
| 791     | أبو نعامة         | القصّة                | رأينا         |
|         | الضاد             | l                     |               |
| 78      | أبو نخيلة         | الأرض                 | أمسلم         |
| ۷۵ ، ۷۳ | أبو الشيص         | ماضی                  | حلی           |
| ٧٥      | أبو الشيص         | ببياض                 | أبق           |
| 197     | عوف بن محلم       | عرضي                  | وإنى لذو حلم  |
| 727     | منصور الأصبهانى   | إلى أرض               | فدهري         |
|         | الطاء             |                       |               |
| ٣٣١     | ابن شادة المخنث   | وينحط                 | بانله يا منية |
| ۸٧      | والبة             | بالبواطي              | شبيه          |
| ۳.۸     | أحمد الخاركي      | مغبوط                 | يضحك          |
| 447     | أبو على البصير    | باغتباط               | رائدات        |
| PAY     | أبو عيينة         | من نشاطه <b>°</b>     | ياحفص         |
| ٢٣٦     | محمد بن الدو رقى  | تغوطا                 | يلمول جليساه  |
| 203     | الجماز            | في الوسط <sup>°</sup> | اذا كان       |

# العين

| الصفحة      |                       |                        |                      |
|-------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 41          | ابن هرمة              | مرفوع ُ                | قد يدرك              |
| ٦٢          | أبو دلامة             | ترتدع ُ                | ناشدتها              |
| 107         | نصيب الأصغر           | وتنفعُ                 | عند الملوك           |
| 744         | مسلم بن الوليد        | المطامع                | أعاود                |
| 717         | منصور النمرى          | فيتسع <sup>'</sup>     | إن أخلف              |
| 722         | منصور النمرى          | أم دفعوا               | يا بن الأ <b>ثمة</b> |
| 720         | منصور النمرى          | يرتجع أ                | ما تنقضي             |
| 729         | منصور الأصبهانى       | ر <b>ف</b> يع <i>ُ</i> | أقول غداة            |
| 404         | ابن العلاف            | المدامعُ               | أدارى                |
| 475         | العتاهية              | تروع ُ                 | صبرت                 |
| ٤٠٥         | النابغة               | واسع                   | فإنك                 |
| 44.         | أبو الصلت             | ينازعها                | قولا لفضل            |
| ١٠٨         | ابن ميادة             | وأشجع                  | أقول                 |
| 719         | بكر بن النطاح         | مستمع                  | نادى                 |
| <b>Y</b> V0 | الحارثى               | الداعى                 | هأنذا                |
| 4 8         | مطيع                  | lea                    | كنت                  |
| 7 £ 9       | البطين                | مرتفعا                 | لله قلب              |
| <b>77</b> ٣ | العتابي               | بلتعا                  | عرفت                 |
| ***         | الحارثى               | وتهجعا                 | فما أم خشف           |
| 444         | الحارثي               | جوعا                   | ولا يستخص            |
| 470         | عبد الله بن أبي الشيص | نفعا                   | کنی حزنا             |
| ٣٨٨         | جحشويه                | تبعا                   | لو مضی               |
| ٤٣٠         | مروان بن أبى حفصة     | منقعا                  | لندبك                |
| ۸۰          | أبو الشي <i>ص</i>     | تدمع                   | غربت                 |

#### الغين ابن الدورقى 14. بغي عجوز وأير أبوالينبغي المبزغ 14. الفاء تذرف ُ أبو دلامة عينان ٦. تنصفُ أبيت فما على بن جبلة ۱۸٤ ينتف إسحاق بن خلف وذي حيلة 797 المطرف ابن عائشة أبا الوليد 244 منصور الأصبهانى سقفُ وجه المغيرة 454 خالد الكاتب أعرف على ثقة 2.0 رق إبراهيم النظام اللطف 441 المعلى الطائى . حتفی لقد سعدت 244 أعظم الخلف منصور الأصبهانى يا نفس 455 منصور الأصبهانى فى الْحتوف لا تعجبوا 457 ما عرف أودى أبو نواس ١٤٨ القاف ترزقُ السيد الحميري حتی می 24 تستبق أبو حية استبق دمعك 127 عوف بن محلم ولا تغرق عجت 111 أبلق ُ عوف بن محلم وإنى لمن 111 نفترق مسلم بن الوليد إذا التقينا 749 تمز ق أشجع له نظر 704

العباس بن الأحنف

400

أحرم

عشقوا

| ٤٠٨         | الحسين بن دعبل   | و<br>يستبق    | دمع                  |
|-------------|------------------|---------------|----------------------|
| ٤٥١         | محمد بن الدورقي  | رفق           | رفقا                 |
| ٦٤          | أبو نخيلة        | المرّاق ِ     | نحن ضربنا            |
| 1.9         | ابن ميادة        | تلاق          | سل الله              |
| 177         | ابن مناذر        | طليق          | جعل الحاكم           |
| 120         | أبو حية          | ملتقي         | غراب ينادي           |
| 749         | مسلم بن الوليد   | من خر ًق      | فما سلوت             |
| ٣٤٠         | إسماعيل بن يوسف  | خلوق          | نور تحدّر            |
| ۳3.         | إسحاق الموصلي    | بالمشتاق      | يا من شكا            |
| <b>"</b> ለ" | مانی             | ز <b>ق</b> اق | تخرج                 |
| <b>"</b> ለ" | مانی             | عشقي          | عدمت                 |
| ٤١١         | الأخيطل برقوقا   | ألاقى         | أيا كبداه            |
| 220         | الصيبي           | والعناق       | متعا بالفراق         |
| ۲۱          | ابن هرمة         | شفيقا         | لاعيب يوجد           |
| 409         | ابن العلاف       | عشقا          | نم فقد               |
| 27          | أبو فرعون الساسى | السرقا        | ليس إغلاقي           |
| . 887       | القصافي الأكبر   | ومرموقا       | سبحان                |
| 177         | أعرابي           | والمطوق       | مر رت                |
| ٤١٠         | يعقوب الثمار     | الحرق         | أيا ظبى              |
|             |                  |               |                      |
|             | <u>ن</u>         | الكاف         |                      |
| ٦٤          | أبو نخيلة        | لاتستمسك و    | لما رأيت             |
| 197         | _                | فدك ُ         | ر.<br>لئن            |
| 749         | مسلم بن الوليد   | بكوا          | کم رأینا<br>کم رأینا |
| 418         | أبو خالد المهلبي | ولا سَهك ُ    | م دي<br>قالوا تمن    |
| 404         | منصور الأصبهاني  | الهالكُ       | بإ خطىة              |
|             |                  |               |                      |

| ٥٧٥ |                   |                             |                 |
|-----|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| ۳۱  | بشار              | وأعنيك                      | یا منیة         |
| 9 8 | مطيع              | رضاك ً                      | أنت معتلة       |
| 779 | الحسين بن الضحاك  | بالنسك                      | وشاطرى اللسان   |
| 4.0 | القصافي الأكبر    | موافيك                      | إن الخليفة      |
| ٣٨٠ | أبو الشبل         | مالك                        | ألا ليت         |
| 404 | منصور الأصبهانى   | حائك                        | له وجه          |
| ٤٨  | مروان بن أبي حفصة | أنصفاكا                     | لام في          |
| ٧٣  | دعبل              | فبكي                        | لا تعجبي        |
| 9.  | الحليل            | عذلتكا                      | لو كنت          |
| 41. | سعيد بن وهب       | ومساكا                      | صبحك            |
|     |                   |                             |                 |
|     |                   | اللام                       |                 |
| ٤٣  | مروان بن أبي حفصة | أشبل                        | بنو مطر         |
| ٥١  | مروان بن أبي حفصة | ىن<br>مغزل <sup>ۇ</sup>     | كأن التي        |
| ٦٧  | حماد عجرد         | يولول ُ                     | له جسیم         |
| 171 | ابن مناذر         | تنويل <sup>ئ</sup><br>تنويل | ا<br>ألا يا قمر |
| 170 | ابن مناذر         | مال                         | رضينا           |
| 127 | خلف الأحمر        | ما يطل                      | إن بالشعب       |
| 107 | نصيب الأصغر       | تقيل ُ                      | هي الريح        |
| 170 | ربيعة الرقى       | أعللُ                       | أعلل نفسي       |
| ١٨٣ | على بن جبلة       | حائلُ                       | إنى ليقنعني     |
| 777 | أبو نواس          | الرسول ُ                    | وجدت            |
| 777 | أبو العتاهية      | مطل أ                       | أعلمت           |
| 740 | مسلم بن الوليد    | النصْلُ ۗ                   | فإنى وإسماعيل   |
| 747 | مسلم بن الوليد    | الفصلُ                      | تساقط           |
| ۲۳۸ | مسلم بن الوليد    | حجل ُ                       | خفين            |
|     | •                 |                             |                 |

| الصفحة<br>٢٦٦ |                   | دعبل ُ       | القائل           |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|
|               | *                 | _            |                  |
| YVA           | الحارثى           | بذل ُ        | آتی دون<br>مه تا |
| 797           | دعبل              | الموصل'      | تنوط             |
| <b>79V</b>    | أبو سعد المخزومى  | والمنصمَلِ ُ | ولولا معد        |
| 799           | أبو الأصبغ الحصبي | تحميل ً      | لا يرعك          |
| W.1 . 199     | عبد الله بن طاهر  | قولوا        | وآبی من          |
| 441           | على بن الجهم      | وتعدل ُ      | هي النفس         |
| 477           | على بن الجهم      | وأكمل ُ      | إذا نحن          |
| 401           | منصور الأصبهانى   | يا غزال ُ    | غيرك الدهر       |
| ٣٦٠           | إسحاق الموصلي     | خليلُ        | ألا قد أرى       |
| 9 £           | مطيع              | نعله         | فلئن كنت         |
| 450           | منصور الأصبهاني   | ونائلُهُ*    | أبا دلف          |
| ٤٣٥           | بكر بن النطاح     | سائلُه •     | فلولم يكن        |
| 7 2           | بشار              | طويل         | کیف یبکی         |
| 77            | أبو نخيلة         | معاجل        | فانصاع           |
| ٧٣            | مسلم بن الوليد    | وحل          | إذا ما           |
| ۸۰            | أبو الشيض         | ونصال        | ختلته            |
| 44            | عتبة الأعور       | بطل          | أبوك             |
| 41            | الخليل            | ذا مال       | أبلغ             |
| 748.1.0       | أبو العتاهية      | الرجال       | تعالى الله       |
| 1.7           | ابن ميادة         | أهلى         | ألا ليت          |
| <b>\.</b> V   | ابن ميادة         | الز وائل     | كنت امرأ         |
| 117           | الحسين بن مطير    | والحبل       | خلیلی            |
| 175           | ابن مناذر         | الجليل       | يا عين           |
| ١٤٨           | خلف الأحمر        | و بخل        | سقى حجاجنا       |
| 101           | أبو الهول         | بأحسن حال    | إن أنل           |
| 177           | على بن جبلة       | إلى حال      | أنت الذي         |
| 197           | عوف بن محلم       | الأوَّل      | فما زالت         |

| الصفحة      |                      |          |                  |
|-------------|----------------------|----------|------------------|
| 710         | أبو نواس             | بزليل    | وخيمة ناطور      |
| Y 1 A       | بكربن النطاح         | يسأل     | ومن يفتقر        |
| 414         | بكر بن النطاح        | وائل     | فإن يك           |
| 779         | أبو العتاهية         | السائل   | يسطت             |
| 745         | أبو العتاهية         | بعد حال  | نعی ناسی         |
| 740         | مسلم بن الوليد       | ذحلي     | أديرا            |
| 740         | مسلم بن الوليد       | أملى     | موف              |
| 747         | مسلم بن الوليد       | في العذل | أجر رت           |
| ۲۳۸         | مسلم بن الوليد       | البعل    | ومانحة           |
| 727         | منصور النمرى         | بالباطل  | شاء              |
| 727         | منصور النمرى         | القتل    | Tل الرسول        |
| 405         | العباس بن الأحنف     | أو عجل   | فإن يقتلوني      |
| 475         | أبو محمد اليزيدى     | والعجل   | یا فرحتا         |
| 111         | محمد بن يسير         | برحيل    | تخلي             |
| 477         | عبد الله بن أبي أمية | محيل     | دع دارسات        |
| 740         | درست المعلم          | كحيل     | أما وألحال       |
| 444         | أبو هلال الأحدب      | والوصل   | أروح<br>لما رأيت |
| ۳۳۸         | ابن عائشة            | العاقل   | لما رأيت         |
| ۳۳۸         | ابن عائشة            | أمثالى   | أنت امرؤ         |
| ٣٤.         | أبو العجل            | الشغل    | أيا عاذلي        |
| 455         | منصور الأصبهانى      | المغزل   | خوانك            |
| <b>70</b> . | منصور الأصبهانى      | الطوال   | قلت الحثنام      |
| 401         | منصور الأصبهانى      | الحلال   | أأترك '          |
| 405         | العنبرى الأصبهاني    | الأحمال  | نحرت جمالكم      |
| ۸۵۳         | العنبرى الأصبهانى    | البذل    | سببت لی          |
| ۳۸۳         | مانی                 | النجل    | نجل العيون       |
| 498         | العطوى               | أبلى     | وما لبس          |
| ٤٠٨         | أبو تمام             | بالقبل   | لثام             |

| الصفحة      |                        |           | ·<br>. •    |
|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| 113         | الأخيطل برقوقا         | مرتحل     | كأنه عاشق   |
| ٤١٦         | أحمد بن أبى طاهر       | من الرجل  | إذا اليد    |
| ٤١٨         | الناشيئ الأكبر         | تفعل      | وليت قضاء   |
| ٤Yc         | خنساء                  | أبا الشبل | ما تنقضي    |
| £4"V        | أبو العتاهية           | القاتل    | یا من رأی   |
| ٤٣٦         | جميل<br>جميل           | قبلي      | خىلىلى      |
| <b>£</b> ££ | یی<br>مخلد بن بکار     | قذالي     | صد"ت        |
| 207         | أبو العجل              | شكللي     | شه شُهُ *   |
| 1.0         | . بى<br>سلم            | أهله      | يدير        |
| 20          | ا<br>مروان بن أبي حفصة | سجالا     | نفحت        |
| 20          | مروان بن أبي حفصة      | عيالا     | وكأن الناس  |
| ٤٦          | مروان بن أبي حفصة      | رحيلا     | أمسى المشيب |
| 01          | مروان بن أبي حفصة      | ولن تنالا | مضى لسبيله  |
| ٥٤          | أبو دلامة              | حويلا     | أمسيت       |
| 179         | أبوالشمقمق             | مزآيلا    | ما كان      |
| 7 • £       | النعمان بن المنذر      | إذا قيلا  | قد قیل      |
| Y•V         | أبو نواس               | الثقيلا   | وفتية       |
| 747         | أبو العتاهية           | بخيلا     | فانظر       |
| 747         | مسلم بن الوليد         | غزالا     | إبر يقنا    |
| 444         | الحارثى                | شمولا     | إن سليما    |
| 444         | أبو العميثل            | قليلا     | سأترك       |
| 4.5         | الصيني                 | يتسلى     | زعموا       |
| 441.44.     | على بن الجهم           | مجهولا    | لم ينصبوا   |
| 481         | أبو العجل              | متطوالا   | أكفف ملامك  |
| 481         | أبو العجل              | وأحلى     | عذلوني      |
| 457         | منصور الأصبهانى        | ولا تبلى  | فضيحة       |
| 411         | محمود الوراق           | تنزلا     | يمثل        |

| 244           |                     |                  |             |
|---------------|---------------------|------------------|-------------|
| الصفحة<br>٣٦٩ | عبد الصمد بن المعذل | تعلى             | لما رأيت    |
| 884           | أبو يعقوب الخريمي   | خللا             | إن الأمور   |
| YVź           | أبو محمد اليزيدي    | شامىلە°          | رأيت قريبا  |
| ١٠٤           | سلم                 | سؤ الها          | سألت        |
| 104           | ر بيعة الرقى        | ما قالها         | لو قیل      |
| ٤١            | سديف                | طويل°            | إيه         |
| ۲۰۸           | أبو نواس            | المثل ْ          | شجر التفاح  |
| 74.           | أبو العتاهية        | قتيل.            | بخ بخ       |
| 470           | _                   | لقابل°           | فی است      |
| <b>79</b> A   | مخلد بن بكار        | شُعل             | سائلي عن    |
|               | الميم               |                  |             |
| 77            | أبو دلامة           | الحكيم           | فما ولدتك   |
| <b>V</b> \$   | أبو الشيص           | متقادم           | وقف الهوى   |
| ۱۷۸           | على بن جبلة         | الجسام           | إنما الدنيا |
| 711           | أبو نواس            | تستام ُ          | یا دار      |
| ۲۳۸           | مسلم بن الوليد      | محرم             | إذا شئتها   |
| 757           | منصور النمرى        | مليم             | لعل لها     |
| 701           | أشجع                | والإظلام         | وعلى عدوك   |
| 401           | أشجع                | الأيام           | قصر عليه    |
| 797           | إسحاق بن خلف        | الغلام           | أترضى       |
| 791           | إسحاق بن خلف        | له القمُ         | کم کم       |
| <b>T</b> 1V   | عمارةً بن عقيل      | كرموا            | ويرفع       |
| ۳۱۸           | عمارة بن عقيل       | أوام ُ           | طرقت أميمة  |
| ٣٢٨           | محمد اليزيدى        | عظیم ُ<br>عالم ُ | أتطعن       |
| ٤٠٣           | إسماعيل الفتاك      | عالمُ            | يشكى        |

|               |                        | 4         |              |
|---------------|------------------------|-----------|--------------|
| الصفحة<br>٤١٦ | أحمد بن أبي طاهر       | ألوم      | أيرى         |
| ٢٣٦           | الرقاشي                | مقيم      | كتبت هند     |
| 70            | أبو نخيلة              | ونعمه     | يا عمرو      |
| 7.47          | أبو تمام               | د مُهُ    | محمد بن حمید |
| 10.           | أبو الغول              | نسيمها    | إذا الريح    |
| ۸۱۵           | إسحاق الموصلي          | غير قائم  | عطست بأنف    |
| a £ £         |                        | الأكارم   | لعمرى        |
| ٤٤            | إبراهيم بن النعمان     | لائم      | فما تركت     |
| ٥١            | مروان بن أبى حفصة      | الأعمام   | أنى يكون     |
| 1.7           | سلم                    | لمام      | حى المنابر   |
| 127           | أبو حية                | ومعجم     | وألقت        |
| 109           | ربيعة الرقى            | ابن حاتم  | لشتان        |
| 177           | ربيعة الرقى            | منكتم     | دست سعاد     |
| 7914          | مهلهل                  | من أُدَّم | أنكحها       |
| **            | أبو دلف                | جمامی     | ناوليني      |
| 777           | الرقاشي                | جمامی     | جنبیی        |
| 747           | مسلم بن الوليد         | لم تصم    | یا ضیف موسی  |
| 757           | منصور النمرى           | بالسلام   | يا زائرينا   |
| 707           | العباس بن الأحنف       | والصر م   | لا بد"       |
| 474           | أبو محمد اليزيدي       | منامی     | مرضت         |
| ۷۷۲۵          | جرير                   | صائم      | ظللنا        |
| 171           | محمد بن يسير           | الظلم أ   | لولا البنية  |
| 414           | على بن الجهم           | الجهم     | يا أمنا      |
| 417           | محمد اليزيدي           | أسقام     | يا قمر الكرخ |
| 401           | منصور الأصبهانى        | هشام      | أنا محلول    |
| 401           | منصور الأصبهانى        | بالقلم    | لاً تكثري    |
| ٤٠٤           | محمد بن القاسم الدمشقي | مقيم      | حل" من القلب |

| ٥٨١       |                               |                                 |                 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| الصفحة    |                               |                                 |                 |
| 113       | الأخيطل برقوقا                | الغيم                           | أما نرى         |
| ٤١٧       | أبو حفص البصرى                | أقوام                           | نعمة الله       |
| ۳.        | بشار                          | قطرت دما                        | إذا ما          |
| ٦٨        | حماد عجرد                     | فاعلما                          | ألست بودى       |
| 100       | نصيب الأصغر                   | أنجما                           | كأن ابن         |
| 174       | ربيعة الرقى                   | له کلاما                        | حمامة           |
| 7.7       | أبو نواس                      | العز وما                        | وقرا معلنا      |
| ٣١١       |                               | حراما                           | راحوا           |
| 40.       | منصور الأصبهانى               | الجلما                          | يا لها الذي     |
| 3 P T     | العطوى                        | قدما                            | يا أيها         |
| ٤٠٨       | الحسين بن دعبل                | ولا تنيما                       | هذا زئير        |
| ۲.        | ابن هرمة                      | فاطمه°                          | ومهما ألام      |
| ٥٧        | أبو دلامة                     | کرامه°                          | ألا أبلغ        |
| 741       | أبو العتاهية                  | وكرامه°                         | إنما أنت        |
| ٣٣٢       | ابن شادة المخنث               | القيامه                         | قل للغزال       |
| ٣٣٦       | محمد بن الدورقى               | المغرمه°                        | تنقلت           |
| ٤٢٩ ، ٣٠  | بشار ۲۰،                      | ثمنم                            | إذا نبهتك       |
| 1.0.49    | بشار                          | طيف ألم ْ                       | لم يطل          |
| ** 1      | الحمدوني                      | قد زعم                          | ألم تر          |
| ۳۷۷       | أبو فرعون الساسى              | عهدهم                           | سفيا            |
|           | النون                         | 1                               |                 |
| 44        |                               | ,                               |                 |
| YVY       | بشار<br>در در النظام          | حزين ُ<br>الا ڪن <sup>ر</sup> ُ | فلا تبخلا       |
| 71        | إبراهيم النظام                | ولا يكون <i>أ</i><br>           | ألا يا خير<br>ث |
| <b>T0</b> | بشار<br>السيد الحمي <i>رى</i> | شینی                            | أبصرت عيبى      |
| , -       | السيد احميري                  | يلعبان                          | أتى حسنا        |

| الصفخة | •. (                | والإحرَن      | إنا لنأمل          |
|--------|---------------------|---------------|--------------------|
| 13&    | سديف                |               | ءِ عندس<br>قدجفانی |
| ٧.     | حماد عجرد           | یج-ُفوانی     |                    |
| ٧٨     | أبو الشيص           | غصن بان       | أشاقك              |
| ۸٧     | والبة               | بإنسان        | أحسن               |
| 114    | العماني             | الغادين       | یا رب              |
| ۱۳۸    | أبو الهندى          | کوی زیان      | ثبت الناس          |
| ۱۸٤    | على بن جبلة         | مأمون         | بطاعة الله         |
| ۱۸۷    | عوف بن محلم         | المغربان ِ    | یا ابن الذی        |
| Y•V    | أبو نواس ٔ          | مهين          | سبحان              |
| 717    | أبو نواس            | بإنسان        | یا من یبادلنی      |
| 744    | أبو العتاهية        | <b>ب</b> رانی | ما أنا             |
| ۲۳۸    | مسلم بن الوليد      | تشفیبی        | إن كنت             |
| 7 2 1  | أبان اللاحقي        | جلبان         | أبو نواس           |
| 727    | منصور النمرى        | وللدين        | ماذا ببغداد        |
| 404    | أشجع                | بإنسان        | داء قديم           |
| 779    | الحسين بن الضحاك    | للإخوان       | كيف أصبحت          |
| ۲٧٠    | الحسين بن الضحاك    | المهرجان      | سيبقي              |
| 498    | أبو يعقوب الخريمي   | أنيى          | ارض کی             |
| 4.7    | أحمد الخاركي        | لجين          | ذهب                |
| 414    | عمارة بن عقيل       | لبكاني        | أخى                |
| 470    | خالد القناص         | هيقان         | عوجوا              |
| ٣٣٧    | ابن عائشة           | الز واني      | أيا أسفى           |
| 479    | أبو هلال الأحدب     | محز ون        | أقول يا فاتن       |
| ٣٥٨    | ابن العلاف          | للدين         | تزينك              |
| ۳٦٨    | عبد الصمد بن المعذل | الرياحين      | ناديته             |
| 497    | على بن الجهم        | ودين          | بلاء               |
| 499    | عصابة الحرجراثي     | القانى        | لا يخضبون          |

| ٥٨٣       |                    |          |                 |
|-----------|--------------------|----------|-----------------|
| الصفحة    |                    |          |                 |
| ٤٠٠       | الحسن بن رجاء      | والعينان | أبلغ            |
| 80968.7   | <del>-</del>       | ترانی    | وإنى لأستحييك   |
| ٤٠٥       | خالد الكتاب        | الجفن    | وضع             |
| 777       | الرقاشي            | إخوانه   | أوصى            |
| 777       | دعبل               | ودينه    | إن أبا سعد      |
| ٤١٣       | القصافى الأصغر     | ختنيه    | دمعه نجری       |
| 44        | بشار               | سكرانا   | أمن لجبي        |
| ۲۳ د      | السيد الحميري      | مكنونا   | أمسى بعزة       |
| ٤٠        | سديف               | بينا     | أعيب            |
| <b>V1</b> | حماد عجرد          | وعيدانا  | أدعوك           |
| 9.8       | الخليل             | سليانا   | وخصلة           |
| 171       | ابن مناذر          | سيرينا   | هل عند کم       |
| 1 2 1"    | أبو الهندى         | يموتونا  | اصبب            |
| 10.       | عمر بن سلمة        | هارونا   | أغيثا           |
| 104       | عمر بن سلمة        | العيونا  | إن للموكب       |
| 177       | ربيعة الرقى        | الحزينا  | أعثمة           |
| 194       | الكميت             | الذوينا  | فلا أعنى        |
| Y•V       | دعبل               | مؤمنينا  | ويخزهم          |
| 717       | أبو نواس           | بعضتنا   | ذكرتم ٰ         |
| 40.       | البطين             | زيشنا    | رمينا خمسة      |
| YAY       | محمد بن يسير       | هنا وهنا | وصاحب السوء     |
| ٤٠٦       | أحمد بن عبد السلام | أحزانا   | ديباج           |
| ٤١٥       | أبو العيناء        | فأذتنا   | أراد            |
| ٣٤٣       | أبو العبر          | العبرنه° | ប <b>៉</b> េប៉ិ |
| 377       | دعبل والمبرد       | بؤذيهن   | نرمی            |

## الواو

| الصفحة | i Štr.                  |              | ولا تفخرن          |
|--------|-------------------------|--------------|--------------------|
| 455    | منصور الأصبهانى         | صبوكه        | ود تفتحرن          |
|        | لهاء                    | 1            |                    |
| ۲٧٠    | الحسين بن الضحاك        | هواه ُ       | محب                |
| 441    | عیسی بن زینب            | عيناه ُ      | سبى فؤادى          |
| ٣٢٢    | عبد الله بن أبى أمية    | إكراهي       | هذه الزقاق         |
| ٤٠٣    | إسماعيل الفتاك          | خر يه        | ويحبس              |
| 797    | أبو سعد المخزومى        | أنساها       | لدعبل              |
| 540    | الرقاشي                 | مبوساها      | قالت بنو برمك      |
| 707    | أشجع                    | وتثنيها      | لا زلت             |
| 77.    | سعید بن وهب             | أبيها        | كنت                |
| 4.0    | القصافى الأكبر          | أيديها       | خوص نواج           |
|        | الياء                   | 1            |                    |
| ٤٢     | -<br>المنصور            | بولي .       | لم يلدنى           |
| ٤٠     | سديف                    | دو يـّـا     | لا يغرنك           |
| 1 £ £  | أبو حية                 | اللياليا     | ألا حيّ            |
| 127    | أبو حية                 | صافيا        | فلما أبت           |
| 107    | نصيب الأصغر             | وسافيا       | أراني              |
| 704    | أشجع<br>منصور الأصبهانى | <b>آ</b> تیا | بحليلي             |
| 455    | منصور الأصبهانى         | الصواديا     | ألا سقني           |
| ٣٧٠    | الحمدوني                | غنيتا        | یا ابن حر <i>ب</i> |
| ٥٨     | أبو دلامة               | وافيـَه      | لقد خاصمتني        |
| 474    | أبو حكيمة               | ورؤيتييَه *  | لاتنس              |
| 474    | محمد بن عبد الملك       | دمعتيه       | إنك مبي            |
| 441    | أبو نعامة               | الزانيه°     | تولى -             |

## دراسات الأستاذ عباس إقبال

هذا الكتاب الذى ننشره بمساعدة من لجنة جب التذكارية هو طبق الأصل لنسخة وحيدة لطبقات الشعراء من تأليف ابن المعتز ، وهو شاعر أديب ذائع الصيت ، عاش فى القرن الثالث للهجرة ، والغالب أن هذا الكتاب من أهم مؤلفاته وقد اعتبره الباحثون مفقوداً ، لم يبق منه لنا إلا ملخص بمكتبة Escurial إسكوريال .

وقد كتبه ابن المعتز – كما سنرى فيما بعد – فى أيام قصار من أخريات حياته ، مستلهماً ما كتب من نماذج شيى مؤلفة فى ذلك الطراز الأدبى ، ومن عدة علماء سابقين أو معاصرين له .

وموضوع هذا الكتاب تراجم لأولئك الشعراء المحدثين ، ومنتخبات من أشعارهم ، وقد عاش هؤلاء الشعراء قبل زمن ابن المعتز ، ومدحوا أو اتصلوا بخلفاء بني العباس ، غير أن بعضهم لم تتح لهم فرصة المثول بين يدى الحلفاء إلا في شيخوخهم .

في هذا الكتاب يجتهد ابن المعتز في سرد الأخبار والنوادر والفكاهات صفة خاصة – ويجمع من الأشعار ما طبع بذلك الطابع الذي يمثل الشعراء التابعين لخلفاء بني العباس ووزرائهم وكبار رجالاتهم ، كما يحاول أن يميط اللثام عن العلاقات القائمة بين كل شاعر وممدوحه ، مفصحاً عن الأسباب التي أدت إلى قول هذا الشعر .

أما الأشعار الشائعة ، فإن المؤلف اكتنى بالإلماع إليها ، ولم يتعرض لها الالما ، وكان على العكس يقع اختياره على الأشعار النادرة . ولذا تطالعنا فى كتاب الطبقات قصائد طوال لا نعثر عليها فى أى مكان آخر .

و یحتوی کتاب الطبقات – علی ۱۲۸ ترجمة لشعراء وشاعرات ، کما یحتوی علی بعض صور من أشعارهم ، ونماذج من قصیدهم .

وتبدأ تلك القائمة في هذه النسخة ببشار بن برد، وتنتهى بالشاعرة فضل. ونجد في هذه السلسلة من التراجم نبذتين عن الشاعر عمر و القصافي (١) ،

<sup>(</sup>١) انظر تعليق في صفحة ٤١٣.

وبالتدقيق نرى أن إحدى النبذتين تلتى ضياء يقوى صاحبتها ويثبتها .

وإذا لاحظنا أن هذا التكرار موجود فى ملخص إسكوريال ندرك أنه لا يرجع إلى النساخ ، ولكن المؤلف نفسه هو الذى أراد أن يكمل مذكراته الأولى بهذا المتكرر ، ومن هنا نتحقق من أن عدد الشعراء والشواعر الذين ورد ذكرهم فى هذه النسخة هو ١٢٧ شاعراً وشاعرة .

ومهما يكن من شيء فإن القائمة التي قدّمها لنا المؤلِف لملخص إسكوريال — في أول كتابه — تنبئنا بأن عدد الشعراء والشاعرات المذكورين في النسخة الأصلية لابن المعتز هو ١٣١ مع ملاحظة أن « عمراً القصافي » مذكور مرتين .

وعندما نوازن بين النسخة الأصلية والملخص تطالعنا الفروق الآتية في عدد الشعراء الذين وردت تراجمهم في النصين ، فنرى :

أولا ــ النص الأصلى يحتوى على ترجمة لأبي على البصير ، ولم تذكر بتاتاً في الملخص .

ثانياً – وعلى العكس يحتوى الملخص على تراجم ومختارات لخمسة شعراء وشواعر لم يرد عنهم خبر ما فى النسخة الأصلية وهم : عائشة العمانية ، وسكن ، وعنان ، وخالد القناص ، وابن هـَرْمة .

وإذا أضفنا هؤلاء الحمسة إلى ال ١٢٧ الأخر يكون العدد ١٣٢ ونستثنى منه أبا على البصير الذى لم يذكر فى المختصر ، فيكون مطابقاً تماماً للعدد الوارد بقائمته وهو ١٣١.

ومعنى هذا أنه لا توجد ترجمة لأبي على البصير في النص الأصلى الذي اعتمد عليه صاحب المختصر .

ويؤسفنا أن المقدمة الحقيقية التي كتبها ابن المعتز لكتابه الطبقات لم تذكر في النسخة الأصلية ، كما لم ترد في المختصر ، إذ أن مؤلفه اعتزم أن يوجز في التراجم والمختارات التي في النسخة الأصلية ، ومع ذلك فقد عرّض بها في ترجمة « على ابن الجهم » ص ١٧ المختصر . وإليك ما ذكره في هذا الصدد .

« قال المبارك بن أحمد: ذكره ( أى على بن الجهم ) فيما عدّه في أول كتابه من تراجم الشعراء وقال : ومنهم على بن الجهم القرشي وكان مولعاً بآل طاهر يهجوهم ويمتدح المتوكل . قتله آل طاهر ، وذلك أنه قال فى شعر له يعرض بهم . . . ، انظر بقية الكلام هامش ص ٤٤٨ .

ويمكننا أن نستنبط مما ورد بهذا المقال أن :

( ا ) النسخة الأصلية لكتاب الطبقات كانت تبتدئ بمقدمة طويلة كتبها المؤلف نفسه .

( س) فى هذه المقدمة استعرض ابن المعتز قائمة للشعراء والشاعرات الذين كان سيقص تاريخ حياتهم ويتحدث عنهم فى كتابه الطبقات ، ويفهم هذا من كلمة المبارك بن أحمد مؤلف المختصر فقد اقتبس النص المذكور آ نفاً .

(ح) هذه المقدمة – كما يشير إليها المختصر – كانت تحتوى على بعض كلمات قصيرة عن كل شاعر .

والواقع أن النص المذكور آنفاً يجعلنا نشك فى صحة المقدمة الموجودة فى بداية النسخة الأصلية ، وعلى أية حال فإننا سندلى ببراهين أخر تبرر صحة ما قررناه محاولين الكشف عن طابع هذه المقدمة الزائفة . . .

إن أبسط دراسة سطحية لهذه المقدمة ولأسلوبها المبرقش يميط اللثام عن الفارق الواضح بينها وبين الأسلوب الطبيعي المتعارف لابن المعتز .

وإن مقدمة كتابه (البديع) تعطينا فكرة عن أساوبه ، أما هذه المقدمة المنتحلة فيحتمل أن تكون لقارئ ملم بالأدب ، رأى الكتاب على صورة عرجاء ناقصة ، فحرر هذه المقدمة معتمداً على معلوماته الفجة ! وعلى بعض معلومات استقاها واستلهمها من الكتاب نفسه . كما أننا نجد أخطاء من الوجهة التاريخية والأدبية مما سنحاول إظهارها فما يلى :

الذي يحتمل أن يكون مؤلفاً لمنتخبات عن بعض الشعراء تسمى «طبقات الشعراء الذي يحتمل أن يكون مؤلفاً لمنتخبات عن بعض الشعراء تسمى «طبقات الشعراء الثقات » وعلى الرغم من تقصينا في البحث لم نستطع أن نعثر على أى أثر لمؤلف كهذا . وفي الفهرست (۱) يذكر مؤلفه اسم شاعر يدعى ( يحيى بن نجيم ) ألف منظومة في الكلمات النادرة الاستعمال عما يسمونه ( الغريب ) وصاحب كتاب

<sup>(</sup>١) الفهرست ص ١٧٠ .

الأغانى (١) كان يعرف راوياً بهذا الاسم ، أورد له طرفة تتعلق بأبي نخيلة ، ولكن لا أحد مهما يذكر شيئاً ما عن شخصية يحيى بن نجيم وعن أعماله الأدبية. ويجوز أن مؤلف هذه المقدمة أراد أن يتكلم عن أحد أفراد أسرة (المنجم) الذين وضعوا تراجم شي لشعراء العرب.

ومن بين آل المنجم الذين سبقوا ابن المعتز نعرف اثنين خاضا هذا الموضوع: محمد بن يحيى بن المنجم ( ٢٧٩ هـ) مؤلف كتاب ( أخبار الشعراء) وأخاه أبا الحسن على ( ٢٧٥ هـ) . وهو مؤلف كتاب ( الشعراء القدماء والإسلامية) (٢) وعلى حسب ما انتهى إلينا من معلومات لا نعرف أن واحد آمن هذين ألف كتابا يسمى « طبقات الشعراء الثقات » .

٢ – ومن جهة أخرى لا يمكننا أن نفهم معنى هذا العنوان ، وماذا كان
 قصد المؤلف بكلمة الثقات التى يطلقها على مجموعة من الشعراء أولم بشار بن برد.

٣ - وبمقتضى هذه الحجج التى أوردناها نعتقد أن ابن المعنز كان قد تكلم في كتاب (الطبقات) عن حياة الشاعر ابن هرمة ، الذى لم يذكر في النسخة الأصلية ، وأنه كان يبتدئ بترجمته ، مع أن مؤلف المقدمة المنتحلة يدعى أن ابن المعتز بدأ كتابه بالحديث عن بشار ، كما فعل ذلك ابن نجيم قبله الذي بدأ بالكلام عن بشار .

وما كان ليحدث هذا التناقض القوىالظاهر لو أن المؤلف نفسه هو الذى حرر هذه المقدمة .

٤ — كما نلاحظ أن كتاب ابن المعتز الذى عثرنا عليه تنقصه نصوص طوال . وليس عجيباً أن يكون ناقصاً من بداية الأمر ، كما حدث ذلك مراراً فى عدة نصوص قديمة غير مجموعة فى مجلد ، أو نزع عنها غلافها المبرقش الذى يمكن أن يباع وحده .

ومما يؤسف له أن نرى كثيراً من النصوص الشرقية محلاة بمقدمات منتحلة ، كتبها أحد القراء المغرورين المموهين ، ووضعها فى غير أمانة بدلا من المقدمة الأصيلة .

<sup>(</sup>١) الأغانى ج ١٨ ص ١٣٩ والبيان والتبيين ج ٣ ص ٢٣٥ طبعة ١٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) الفهرست ص ١٤٣.

أما عنوان مؤلف ابن المعتز الذي وجد فى أعلى الصفحة الأولى ، والذي كرر ( على الرغم من معارضتى ) فى ظهر الصفحة نفسها أى ( طبقات الشعراء فى مدح الحلفاء والوزراء ) فإنه عنوان خاطئ مصنوع بوساطة مؤلف هذه المقدمة الزائفة .

وإذا فرض أن هذا العنوان قد اختاره ابن المعتز ، فإننا نتساءل عن معناه الحقيق ! فهو عنوان مسجوع ، واستعمال السجع فى عناوين الكتب لم يكن شائعاً زمن ابن المعتز مؤلف الطبقات ، كما أن أقدم ألوان هذا النوع المسجوع يرجع إلى الحقبة الأولى من القرن الرابع الهجرى .

وأما العنوان الحقيقي لابن المعتركما نجده في آخر النسخة فهو (طبقات الشعراء المحدثين ) وهو الذي لخصه المؤلفون اللاحقون لابن المعتز فسموه (طبقات الشعراء) انظر الفهرست ص ١١٦ أو (كتاب الشعراء).

وقد سماه حمزة الأصفهاني ( في مقدمته لديوان أبي نواس) (١) ( الاختيار من شعر المحدثين) والمفروض أن هذا العنوان الذي اختاره حمزة يرجع إلى مؤلف لاحق كان لا يتناول إلا تراجم الطبقات .

كما يمكننا أن نقول: إن العنوان الكامل لمؤلف ابن المعتز هو: (طبقات الشعراء المحدثين واختيار شعرهم).

ويعتبر كتاب الطبقات لابن المعتز من أقدم المؤلفات في هذا الطراز . حقًا إننا لا نملك من هذا النوع الهام حتى الآن إلا كتابين ألفا قبل ابن المعتز وهما : (طبقات الجمحى ٢٣١ ه أو ٢٣٢ ه) وكتاب (الشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٧٠ ه فأما الكتاب الأول فهو خاص بشعراء العرب قبل الإسلام ، وينتهى بشعراء صدر الإسلام ، أى قبل أن تولد فكرة الكتابة في هذا الموضوع عند ابن المعتز .

وأما الكتاب الثانى فيتكلم عن ٢٥ شاعراً من ال ١٣٢ شاعراً الذين ترجم لهم ابن المعتز ، ولكن هذه التراجم ال ٢٥ بدرجة أقل وضوحاً وأضعف بياناً مما ذكره ابن المعتز ، فإن أخبار ابن المعتز فى تراجمه وطريقته فى مختاراته مما وصلنا عنه ، تعتبر نادرة تفرد بها ، ولاسيما عن هؤلاء الذين كانوا على صلة به من الشعراء

<sup>(</sup> ١ ) ديوان أبي نواس طبع القاهرة سنة ١٨٩٨ ص ١٠ .

المعاصرين له . ولذا لانجد إلا نادراً في موسوعات ككتاب الأغاني أسماء لهؤلاء الشعراء الذين جهلتهم الأجيال اللاحقة .

وفى كتاب الطبقات لا يلمح ابن المعتز ــ بكل أسف ـــ إلى معاصريه ، ولا يقدم أى سند تاريخى يميط اللثام عن تاريخ الشاعر ولو على وجه التقريب .

ومع كل ذلك نجده فجأة عند الكلام على ( محمد بن عروس ) يقول : ( وهو اليوم شاعر زمانه ) هذا الشاعر وكنيته أبو على ، ذكر ضمن من أوردهم صاحب المختصر باسم « أبو على محمد بن عروس » وهو معاصر لعبيد الله ابن عبد الله بن طاهر ( ٣٢٣ — ٣٠٠ هجرية ) وقد ترجم له المرزباني (١١) .

وهنا نعرض أسماء الشعراء المعاصرين لابن المعتز والذين ورد ذكرهم فى الطبقات لكى نقترب من تاريخ تحرير هذا المؤلف :

البحترى البحترى ٢٠٦ – ٢٨٣ هـ أبو العيناء أبو العباس الناشئ الأكبر ٢٩٤ هـ

فعندما نفحص هذه القائمة الصغيرة نستطيع أن نحدد على وجه التقريب أن آخر وقت فى تحرير وتأليف كتاب الطبقات كان فى السنين الأخيرة لحياة المؤلف الذى توفى سنة ٢٩٦ه.

ومن الغريب جدًّا أن ابن المعتز يتجاهل وجود الشعراء الشعوبيين الذائعى الصيت ومنهم ابن الروى ( ٢٢١ هـ ٢٨٣ ه) فلم يامع إليه لا في كتاب الطبقات ولا في كتاب البديع، فهل يتُعتبر ذلك نسياناً أو حقداً شخصياً حيال هذا الشاعر ؟!

#### السابقون لابن المعتز

فى أوائل القرن الثالث الهجرى، بدأ كثير من الأدباء المسلمين يؤلفون كتباً عن الشعراء وحياتهم ومؤلفاتهم ، وينسب إلى منتصف هذا القرن كثير من المؤلفات لأشخاص مختلفين .

<sup>(</sup>١) معجم الشعراء ص ٣٨٩.

ويمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى نوعين! أحدهما يحتوى على مختارات شعرية وثانيهما يضيف إلى المختارات بعض المعلومات عن حياة قائليها. ومن النوع الثانى كتب تبحث عن حياة شخص واحد وإنتاجه ، وبعضها يتحدث عن شعراء إقليم أو قبيلة . وتذكر هذه الكتب اسم الشاعر ونسبه ، والزمن الذى عاش فيه ، ومن اتصل به ، دون الإشارة إلى تاريخ مولده و وفاته وتطوره الأدبى . وعناوين النوع الثانى يحمل أغلبها هذه التسمية « أخبار الشعراء ، طبقات الشعراء - كتاب الشعراء – أو كتاب الشعر والشعراء » وبالرجوع إلى كتاب الفهرست و بعض المصادر الأخرى ، نستطيع أن نعرض قائمة بأسماء بعض الكتب ووؤلفيها ، و بالطبع هذه القائمة غير كاملة ولا يمكن استيفاؤها إلا بعد دراسة

عمية ، وتجريد دقيق لكل السير والفهارس التي تضمهاكتب الأدب العربي . وإليك بعض هذه الكتب . ولعل ابن العتز قد استى من بعضها جزءاً من معلوماته :

« ذكر الأستاذ عباس إقبال أسماء كتب ومراجعها فانظرها فىالفهرست ٤٨ ، ٤٥ ، ٥١ ، ١٤٦ . ١٤٦ . ١٢٨ . ١٢٨ . ١٤٦ .

ومحجم الأدباء تراجم! أبى الحسن المدائبي ، وأبى حسان الزيادى ، ومحمد ابن حبيب ، ودعبل الحزاعي ، وأبى هفان ، وعمر بن شبة ، ومحمد بن أحمد البرقي ، وعلى بن يحيى المنجم ، وأحمد بن أبى طاهر ، وأبى حنيفة الدينورى ، وهارون بن المنجم ، ومحمد بن أحمد الحرون ، ويحيى بن على المنجم . وابن خكان ، ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وطبقات الشعراء لابن سلام . والشعر والشعراء لابن قتيبة ، وطبقات الشعراء لابن المعتز » .

ومن هذه الكتب المؤلفة قبل ابن المعتز وفى زمنه ، لم يبق لنا اليوم إلا ثلاثة ، يضاف إليها كتاب ابن المعتز .

۱ – طبقات ابن سلام الجمحى ، والشعر والشعراء لابن قتيبة ، ومن سمى من الشعراء عمرا لمحمد بن داوود بن الجراح! وزير ابن المعتز ، وقد نشره ه . ه براو سنة ١٩٢٦ بليبسك (١).

<sup>(</sup>١) نضيف إلى ذلك كتاب الورقة الذي اشتركت في تحقيقه مع أستاذنا الدكتور عبد الوهاب عزام ، ولح الأستاذ إقبال إلى وجوده مخطوطاً بطهران .

وكتاب ابن المعتز الذى ننشره للمرة الأولى ، هو رابع كتاب من تلك السلسلة القيمة ، وإذ كانت المقدمة الحقيقية لكتاب ابن المعتز مفقودة ، لا نستطيع أن نجزم بالطريقة التي رسمها ابن المعتز في تأليفه لهذا الكتاب ، ولا ندرى هل كان يبغى من تأليفه أن يكمل كتاباً سابقاً له ، أو أن يبتدئ بالكتابة عن الشعراء المحدثين الذين ينتمى هو إليهم .

كما أنه من العسير أن نقرر هل اقتبس ابن المعتز من كتب عند ما ألف كتابه أو لم يقتبس. فهو لا يحدثنا عن مصادره ، وكل ما يعرضه هو بطريق السند والرواية حتى عن معاصريه.

ولا شك أنه كانت عند ابن المعتز مخطوطات عندما هم بتأليف كتابه ، لأنه لا يمكننا أن ننسب اتفاق النصوص فى هذا الكتاب ، وكتاب الشعر والشعراء ، وغيره ، إلا من مصدر واحد مكتوب نقل عنه هو وغيره .

ودليل آخر هو ما جاء عن عوف بن محلم فى كتاب معجم الأدباء ، نقلا عن محمد بن داوود بن الجراح ، فإنه يطابق تقريباً ما جاء فى طبقات ابن المعتز . وهو يدل على أن ابن المعتز ووزيره ابن الجراح كانا يملكان نفس المصادر المكتوبة ، إن لم يكن نقل أحدهما عن الآخر .

وابن المعتز يذكر من رواته أشخاصاً نجدهم ألفوا كتباً عن الشعراء ، ولكن لا يذكر تلك الكتب ، وهم : المدائني ، محمد بن حبيب البصرى ، دعبل الحزاعي ، أبو هفان ، المبرد ، أحمد بن أبي طاهر .

## الطبقات ومن خدنموا بعد ابن المعتز

مع أن ابن المعتز مشهور ، وكتابه ذو أهمية ، فإن الذين جاءوا بعده لم يذكروا كتابه إلا نادراً! وكأنه مجهول عند أغلبهم ، ولعل ذلك يرجع إلى قلة نسخ الطبقات من ناحية ، وإلى كثرة المؤلفات التي تشبهه لأشخاص مختصين في تلك المادة من ناحية أخرى ، وذلك لأن ابن المعتز كانت شهرته في شعره الجذاب الرقيق الذي حجب موهبته في الترجمة . ولعل الأدباء قد اهتموا بمؤلفات كثيرة التفاصيل! كالأغاني ، الذي ألف بعد ابن المعتز .

ونشير إلى المؤلفين الذين نقلوا بعض نبذ عن الطبقات .

۱ - أبو الفرج الأصفهانى - الأغانى - ترجمة سديف ، وحماد عجرد ، وأبى الشيص . وفيه بعض فقرات منسوبة لابن المعتز دون ذكر اسم الكتاب . ولا يمكننا أن نجزم بأنه اقتبسها من نسخة للطبقات أوْفى مما بين أيدينا ، أو من كتاب آخر لابن المعتز ، فعند حديثه عن ربيعة الرقى ج ١٥ ص ٣٩ ما يأتى : ذكره عبد الله بن المعتز فقال : كان أشعر غزلا من أبى نواس . . . »

٢ - وفى ديوان أبى نواس رواية حمزة الأصفهانى - ص ١٠ - طبعة سنة ١٠٨٨، ذكر فقرة نقلها من كتاب ابن المعتز ، ولكنه سماه الاختيار من شعر المحدثين .

۳ - ویذکر محمد بن علی بن شحرشوب فی – ص ۱۳۰ – من کتابه معالم العلماء ، الذی طبعناه فی طهران ، سنة ۱۹۳۳ ، فقرة من الطبقات تخص السید الحمیری .

٤ - ويروى ياقوت فى معجم الأدباء فى ترجمة الليث بن المظفر ، نصاً
 يتعلق بالجليل بن أحمد وصاحبه الليث بن المظفر ، عن كتاب العين .

• 🗕 ويشير ابن العديم إلى كتاب الطبقات فى كتابه ، تاريخ حلب .

٦ - كما يذكره ابن خلكان كمصدر له فى عدة تراجم. انظر ترجمة مروان ابن أبى حفصة ، ومعن بن زائدة ، والعكوك على بن جبلة .

٧ - ويشير إليه الصفدى فى كتابه - نكت الهميان - وربما أشار إليه أبضاً فى كتابه ، الوافى بالوفيات.

٨ ــ وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ج ٥ ص ٣٣.

9 - وقد كانت بين يدى القاضي « نور الله » مؤلف ( مجالس المؤمنين ) نسخة " من الطبقات استخرج منها نصاً طويلا عن السيد الحميرى وأبى دلف ، وهي نفس الفقرات التي استعملها صاحب كتاب ( روضات الجنات ) ، وذلك بدون شك مقتبس من كتاب مجالس المؤمنين .

وليس لى علم بأى مؤلف آخر ، من الذين جاءوا بعد ابن المعتز ، قد نقل عن كتابه الطبقات .

#### المخطوط

المخطوط الذى ننشره لم ينقل إلا فى شوال سنة ١٢٨٥ ه ، ورغم حداثة تاريخ النقل « ويحتمل أن الأصل الذى نقل منه ما زال موجوداً » حاولت جاهداً أن أعثر على نسخة أخرى منه ، ولكن بدون جدوى ، وعلمت أن الأثر الوحيد الباقى هو ملخص بمكتبة الإسكوريال . ونسختنا خالية من الضبط مملوءة بالأخطاء الإملائية والتحريف والتصحيف ، ومن المحتمل أن تقع المسئولية فى هذه التشويهات على الناسخ الأخير ، فلعله كان غير ملم بالأدب العربى ، وكان أمامه مخطوط قديم خال من النقط والشكل ، فتصرف فى الكتابة ، وزاد فى مشكلاتها.

ويظهر أن بعض السابقين قرءوا النص الأصلى فى صورته القديمة ، ووضعوا بهامشه عدة فقرات ، فأدمجها الناسخون بعدهم فى الأصل. وإذا كانت ، النسخة حديثة وحالها معيبة ، تجنبنا عمداً دراسة قيمتها اللغوية والإملائية .

ورغم هذا كله ، لم أيأس من العثور في يوم ماعلى مخطوط آخر لهذا الكتاب القيم ، لا سيا في إيران ، وبوجه خاص في تبريز ، حيث نسخ نصنا في سنة ١٢٨٥ .

#### مختصر الطبقات

قلنا إن المختصر الذى بالإسكوريال هو الأثر الوحيد للطبقات ، واسمه « مختصر طبقات الشعراء لأبى العباس عبد الله بن المعتز » وقد ساعدناكثيراً فى توضيح بعض الأخطاء ، ولا نعرف لهذا المختصر نسخاً أخرى .

والمختصر ٤٩ ورقة ، بدأه المؤلف حوالى عام ٥٩٠ هجرية وكمله فى سنة ٦٣٠ ه ولهذا فالكتاب يبدو كأنه بخطين مختلفين ولكن بعض التدقيق يرينا أن الخطين لكاتب واحد .

فغي الصفحة ١١ س ما يأتى :

الى هنا كتبته من نسخة قديمة من الجزء الأول منها فى سنة تسعين وخمس

مائة ، ولم أبحث عن هذا الكتاب فأتم ما ابتدأت ، وإنما أضربت عنه إلى أن وقع بيدى نسخة عتيقة لهذا الكتاب ، فألحقت ما لم أكتبه من الشعراء بماكتبته ، وذلك فى سنة ثلاثين وسمائة فى شعبان منها ولله الحمد » .

وينهي اختياره بتلك الأسطر :

« آخر ما كان فى النسخة القديم خطها و إنما اخترت من هذا الكتاب وغيره من الكتابين المذكورين (١) أول ما وجدته أجود ما فيهما و ربما كتبت ما ليس بمختار من شعر شاعر لئلا أخلى هذا الكتاب من ذكره و ربما خالف هذا الاختيار الذى هذا آخره الذى فرغت من تحريره فى شعبان من سنة ثلاثين وسمائة الاختيار الأول الذى بعد تاريخه من هذا التاريخ إما بزيادة فى ذكر أخبار شاعر أو تركها ، على أنى كتبت ذلك وهذا وأنا مشدوه الحاطر مشغول القلب ، ومن الله أستمد الإعانة وأسأله التوفيق ، إنه لجواد كريم » .

ويبتدئ صاحب المختصر كتابه بالأسطر الآتية :

« هذه أوراق أتيت فيها بما اخترته من كتاب طبقات الشعراء لأبى العباس عبد الله بن المعتز ، وشفعته بما انتخبته من كتاب أنموذج شعراء المغرب لأبى الحسن ابن رشيق الأزدى وأوردت . . . وخريدة القصر جمع الإمام أبى حامد . . . له غرضى و بالله أعتضد فى أمورى » ولكن نسخة الإسكوريال التى نصفها هنا لا تحتوى إلا على ماخص طبقات ابن المعتز أما الآخران « الأنموذج والحريدة » فغير موجودين . ويظهر أن نسخة الإسكوريال هى المخطوط الأصلى لصاحبها ، فنحن لا ذجد اسم أى ناسخ ، كما يبين صاحبها أن الكتابة تمت على يديه . على أن خط الكتاب والتعليقات التي فيه تجعلنا لا نشك فى أنها بخطه .

وصاحب المختصر هو أبو البركات المبارك بن أحمد الأربلي المتوفى ٦٣٧ ه «انظر ابن خلكان » وشيءخه أبو الحرم مكى بن ريان الماكسيني الضرير النحوى المتوفى سنة ٦٠٣ «انظر معجم الأدباء».

وعندما اختصر المبارك بن أحمد كتاب الطبقات حذف المقدمة الموجودة

<sup>(</sup>١) يويد بذلك كتاب أنموذج شعراء المغرب وكتاب خريدة القصر .

فى النسخة الأصلية . ولحص ما أطنب فيه ابن المعتز من التراجم ، وترك بعض الطرائف ، وكانت لديه بعض المؤلفات الأخرى ، وأشار إليها فى المختصر : كتاب الورقة لابن الجراح ، وكتاب البارع لابن المنجم ، وكتاب الروضة للمبرد ، وكتاب الحماسة لأبى تمام .

ورغم اطلاعه وقع فى بعض الأخطاء ، وبخاصة فى القسم الأول أيام شبابه ، فقد نسب إلى بعض الشعراء أبياتاً حسبها من قولهم ، من ذلك أبيات الحسين ابن مطير المشهورة فى رثاء معن بن زائدة فقد نسبها لمروان ابن أبى حفصة ، وبعض أبيات لعبد الله بن معاوية نسبها لنصيب الأصغر .

#### نشر المخطوط.

المخطوط الذى ننشره نسخة خطية حديثة يرجع تاريخها إلى شوال ١٢٨٥ واسم الناسخ مهدى بن على نهى التبريزى قد نسخه فى السنة نفسها التى نسخ فيها دمية القصر للباخرزى ، وهو حاليًا فى حوزتى . وهذان المخطوطان فى حجم واحد وخط متحد وقد اشتريتهما فى طهران منذ خمسة عشر عاماً ، وهما فى مجلد واحد وحسب المعلومات التى حصلت عليها ، كان المجلد ملكاً للمرحوم ميرزا على خان أمين الدولة والوزير الإيرانى السابق المعروف بصفاته الأدبية الكبيرة وإصلاحاته الإدارية .

وتدل بعض الأسطر المكتوبة على هامش الورقة « ا ب » من الدمية أنه كان أيضاً ملكاً للأمير لطف على ميرزا ابن مؤيد الدولة ـــ وكان قد اشتراه فى تبريز فى شهر رجب سنة ١٣٠٧ ه .

و بعد أن اشتريت هذا المجلد اتجه انتباهى بوجه خاص إلى ما كان يحويه جزؤه الثانى الذى لم يكن إلا نسخة من طبقات ابن المعتز . والقسم الأول أى الدمية – ولو أنه يحتوى على آثار قيمة فى الأدب العربى – لم يحدث فى نفسى الاهتمام ، لكثرة المخطوطات التى نعرفها له ، فى حين أننا لا نعرف أن هناك نسخة لطبقات ابن المعتز .

وفي عام ١٩٢٥ م حين قمت بأول رحلة إلى أوربا راسلت عدة من المستشرقين وبحثت في فهارس مخطوطات أميم المكتبات العامة لكي أعثر على نسخة أخرى للطبقات ، ولكن بحوثى لم تأت بنتيجة ، ولم أجد أى أثر آخر له ، إلا المختصر الذي في الإسكوريال ، وإلى عام ١٩٣٦ لم أفقد الأمل في العثور على نسخة أخرى لهذا المخطوط القم ، وأعتقد أنه يمكن العثور عليه في إيران ، إذ لا بدأنه كان موجوداً حين نسخت منه مخطوطتنا منذ زمن غير بعيد ، ولما لم أجد أي أثر آخر له \_ وهذا لا يثبت عدم وجوده في بعض المكتبات الحاصة \_ قررت نشر النسخة التي أماكها ، وأن أقارن بينها وبين مختصر الإسكوريال والكتب الأخرى وتحدثت عنه يوماً إلى السير إ . دينيسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية بلندن عندما قابلته بباريس . هذا المستشرق الكبير الذي تفوق في الآداب الشرقية ، شجعني بما عهد فيه من حماسة ، ودعاني إلى أن أقوم بنشر الكِتَابِ على نفقة لجنة جب النذكارية التي هو أحد أعضائها البارزين . وعرضت عليه أن يكل هذا الأمر الشاق إلى أحد المختصين ، كالسيد كراتشكوفسكي الذي كان أكثر الناس إلماماً بابن المعنز ومؤلفاته ، وكان قد نشر في لحنة جب كتاب البديع، فأثبت مدى توسعه في العلم. ولكن لجنة جب التذكار له رأت أن تصوره كما هو ، وتطبع هذه الصور ، وعهدت إلى بإضافة مقدمة وتعليقات ، ولما كنت أملك المخطوط ، ورأيت أن هذا عمل ربما كان مفيداً ، أقبلت ما عُرض على" ، وقمت بعمل أعترف أنبي است بكفء له .

وإذ كان المؤلف قديماً ، والمخطوط الوحيد حديثاً معيباً ، امتنعت عن تصحيح وإصلاح النص مكتفياً بالتعليقات التي أضفتها ، وحقاً أنك تجد قصائد طويلة فيها كثير من الأخطاء ولا تجد لها أى أثر آخر يصوبها . وهناك عدة من الشعراء المذكورين في الطبقات نجدهم مجهولين لدى المؤلفين الآخرين ، ومن النادر أن يقتبس بعض التالين لابن المعتز أبياتاً من هذا الشعر الطويل .

وقد أشرنا إلى أن المخطوط الذى نملكه غير كامل ، بمعنى أنه كانت تنقصه بعض الأوراق فى أوله ، وهى التى كانت تحتوي على المقدمة الحقيقية للمؤلف ، وترجمة لابن هرمة ، كما تنقصه بعض تراجم لشعراء وشاعرات آخرين . وفى العهود التالية لابن المعتز ألف أحد النساخ – وكانت لديه نسخة من الطبقات تنقصها الصفحات الأولى – مقدمة للكتاب ، ووضعها فى مخطوطه قبل ترجمة بشار ، وهو يعتقد أنه قد أصلح خطأ جسيماً ، وقد أثبتنا هذه المقدمة الحقيقية .

ومن حسن الحظ أننا وجدنا تراجم فى المحتصر لمن لم يوجدوا فى نسختنا ، كما أن بعض المؤلفين القدامى أشاروا إلى ما كان فى الطبقات عن بعض هؤلاء الذين لا نجدهم فيها ، وقد أشرت إلى هذا فى موضعه من تعليقاتى (١) ، وإنى أشكر صديقى السيد محمد كازفينى الذى ساعدنى وجعلنى أستفيد من مكتبته الحاصة ، وكذلك الدكتور مصطفى جواد أحد المؤرخين والعلماء المشهورين ببغداد ، وقد ساعدنى فى عدة مواضع ، وأشكر أيضاً لجنة جب التذكارية لأنها أظهرت للعالم صفحات كثيرة من الأدب الشرقى كانت مجهولة ، وأشيد بذكر الأعضاء الذين فارتوا هذه الدنيا وقد وهبوا حياتهم للآداب الشرقية ، ولا أنسى المرحوم أدوارد . ج . براون الذى تخصص فى الآداب الفارسية .

وأثنى على السير إ . دينيسون روس الذى تسبب فى نشر الطبقات ، والسيد الأستاذ رينولد . ١ . نيكلسون الذى ساعدنى فى تصحيح التجارب ، وأكبى له أطيب الصحة ليواصل بحوثه القيمة .

عباس إقبال الأستاذ بجامعة طهران

باریس ۲۰ من سبتمبر سنة ۱۹۳۸

<sup>(</sup>١) أشار إلى ما ذكر عن ابن هرمة في كتاب ابن العديم .

# أهم المراجع عدا كتب اللغة

لحنة التأليف ١٩٣٧ أخبار ألى تمام أخيار الشعراء « الأوراق » الصاوى ١٩٣٤ مخطوط ومطبوع أخبار أني نواس لابن منظور أخبار أبى نواس لأبى هفان تحقيق عبد الستار فراج أدب النديم بولاق ۱۱۶۰ الشرفية ٣٠١٣ الأدب والإنشاء الأزمنة والأمكنة حيدر آباد ١٣٣٢ أسرار البلاغة رشيد رضا الأشربة الترقى ١٩٤٧ أشعار أولاد الحلفاء ﴿ الْأُورَاقِ ﴾ العساوى ١٩٣٦ الطبعة الأولى الإعجاز والإيجاز مطبعة بولاق ١٢٨٥، إبريل ١٣٠٥ الأغانى بيروت ١٩٠١ الاقتضاك ألف باء الوهبية ١٢٨٧ الأمالى وذيل الأمالى مطبعة دار الكتب أمالي الزجاجي السعادة ١٣٢٤ تحقيق أبوالفضل أمالي المرتضي لحنة التأليف الإمتاع وألمؤانسة أنباء نجباء الأنباء مخطوط تحقيق أبو الفضل إنباه الرواة أنساب الأشراف مخطوط

بدائع البدائه

على هامش معاهد التنصيص

باریس ۱۸۹۹ البدء والتاريخ البد يع إنجلترا ١٩٣٥ البيان والتبيين تحقيق السندوبي الطبعة الثالثة تاريخ بغداد مطبعة السعادة ١٣٤٩ محطوط تاريخ الإسلام للذهبي تاریخ ابن عساکر مخطوط تاريخ « كتب التاريخ الطبرى وغيره ٧ أجزاء مطبعة الشام ١٩٢٩ تهذیب ابن عساکر التحف والأنوار الأدسة ١٣١٧ التذكرة محطوط مخطوط تذكرة الطالب النبيه الطبعة الأولى تحفة المجالس تزيين الأسواق الأزهرية ١٣٢٨ وبولاق ١٢٩١ التشبيهات المشرقية مخطوط التنبيه والإشراف انظر فهرسه ثمار القلوب الظاهر ١٣٢٦ الجليس الصالح مخطوط الحماسة البصرية مخطوط الحماسة لأبي تمام مطبعة التوفيق سنة ١٣٢٢ الحماسة الصغرى لأنى تمام مخطوط حماسة الحالديين مخطوط حیدر آباد ۱۳٤٥ حماسة ابن الشجرى حلبة الكميت بولاق ١٢٧٦ الحيوان للجاحظ التقدم ١٣٢٤ خاص الخاص السعادة ١٣٢٦ ابن خلكان وفيات الأعيان تراجمة مرتبه على حروف الحجا المترجم لهم المطبوعة دواوين الشعراء تحقیق کو رکیس عواد ۱۹۵۱ الدرارات مطيعة القدسي ١٣٥٢ ديوان المعانى الوهبية ١٢٩٩ الذخائر والأعلاق ذيل زهر الآداب تحقيق البجاوي تحقبق الدكتورة بنت الشاطئ رسالة الغفران تحقيق البجاوي زهر الآداب مطبعة الآباء سنة ١٣٥١ الزهرة القدس ١٣٥٠ شذرات الذهب شرح ديوان أبى الطيب برلین ۱۸۶۱ شرح شواهد المغبي مصر ۱۳۲۲ السعادة ١٩١٣ شرح المضنون به شرح المقامات للشريشي الأدبية ١٣٠٠ مخطوط الشعراء تيمورية مطبعة بريل سنة ١٩٠٢ الشعر والشعراء تحقيق البجاوي وأبو الفضل الصناعتين تحقبق أبو الفضل طبقال النحويين الوهبية ١٢٨٤ طراز المحالس مخطوط عقد الحمان تحقيق سعيد العريان العقد الفريد السعادة ١٩٠٧ العمدة عنوان المرقصات مصر ۱۲۸٦ دار الكتب عيون الأخبار مخطوط عيون التواريخ بولاق ۱۲۸٤ الغرر والعرر الرحمانية ١٣٤٠ الفخرى مخطوط فرائد الألباب الفرج بعد الشدة القاهرة ١٣٥٧

العربية ١٩٢٥ فصول التماثيل ليبزج ١٨٧٢ الفهرست مرتب الأعلام فوات الوفيات ليبزج ١٨٦٤ الكامل للمبرد كتاب الآداب لجعفر السعادة ١٣٤٩ كتاب بغداد لابن أبي طاهر ليبزج ١٩٠٨ بولاق ۱۲۸۸ الكشكول تحقيق أحمد شاكر ١٩٣٥ لياب الآداب مخطوط ما يعول عليه القدسي ١٣٥٤ وانظر تحقيق عبد الستار فراج المؤتلف والمختلف تحقيق عبد السلام هارون مجالس ثعلب الجوائب ١٣٠١ مجموعة المعاني المحاسن والأضداد بریل ۱۸۹۸ المحاسن والمساوى أور با ۱۹۰۲ الشرفية ١٣٢٦ محاضرات الراغب محطوط المحمدون من الشعراء الاعتماد ١٩٣٤ المختار من شعر بشار مخطوط مرآة الزمان دار الكتب مسالك الأبصار الجزء الأول مخطوط مسالك الأبصار تحقيق كرد على النرقى ١٩٤٦ المستجاد من فعلات الأجواد بهامشه ثمرات الأوراق المستطرف الجوائب ١٣٠٠ مصارع العشاق المطبعة البهية ١٣١٦ معاهد التنصيص معجم الأدباء تراجمه مرتبة أعلامه مرتبة معجم البلدان الحلبي بتحقيق عبد الستار فراج معجم الشعراء

تحقيق سيد صقر مقاتل الطالبيين التجارية ١٣١٩ المنتحل السعادة ١٩٠٨ منتخبات الكناية المطبعة السلفية ١٣٤٣ الموشح ليدن ١٣٠٢ الموشي مخطوط مؤنس الوحدة القسطنطينية ١٢٩٨ نثار الأزمار المطبوع ١٣١٧ نثر النظم دار الكتب النجوم الزاهرة به فهرس الأعلام نزهة الألبا الحمالية ١٩١١ نكت الجمان مطبعة دار الكتب نهاية الأرب نور الأبصار المحمودية ١٣١٣ مخطوط الوافى بالوفيات تحقيق الدكتور عبد الوهاب عزام الورقة وعبد الستار فراج تحقيق السقا والأبياري وشلبي الوزراء والكتاب المطبعة الحنفية بدمشق يتيمة اللهر ج ٢

### فهرس موضوعات الكتاب

ص

ه تعریف وتقدیم

١٧ مقدمة منسوبة للمؤلف

٢٠ – ٤٢٧ تراجم الشعراء وراجع أرقامها مرتبة في ص ٥١١ إلى ص ٢٧٥

٤٢٩ زيادات في المختصر

٤٦٢ اختلاف الطبقات والمختصر

٤٦٣ نصوص ليست في الطبقات ولا المختصر

٤٦٥ مقابلات النصوص

٥١١ مراجع لأصحاب التراجم

٢٨٥ فهرس عام للأعلام

٤٩٥ الأمم والطوائف

٥٥٦ الآيات والأحاديث

٥٥٧ فهرس القوافي

٥٨٥ دراسات عباس إقبال

٩٩٥ أهم المراجع

٦٠٤ فهرس الموضوعات

| 1947/2744               | رقم الإيداع      |
|-------------------------|------------------|
| ISBN 444 - 787 - 0.7 -  | الترقيم الدولى ه |
| مطابع دار المارف – ۱۹۷۹ | 1/47/2.2         |